# المان العرب

للإَمَامِ لَعِتَ لَا مَهُ أَبِي الفِضلِ مَمِ اللّهِ مِن مُحتَد بن مَكْرِم ابن منظور الافریقی المِضری

المحكالالتاسع

دار صادر بیروت

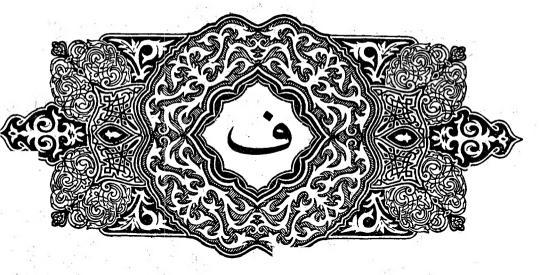

#### حرف الفاء

الفاء من الحروف المُهَمُّوسَةِ ومن الحروف الشُّقُويَة.

#### فصل الهبزة

أقف: الأثفية والإثفية : الحجر الذي توضع عليه القيد ر ، وجمعها أتاني وأتاف ، قال الأخفش : الحبر أم وي عديت العرب أثاني أي أنهم لم يتكلموا بها إلا مخففة . وفي حديث جابر : والبر مة بين الأتاني بعففة . وفي حديث جابر : والبر مة بين الأتاني بعففة . وفي حديث أوقد تخفف الياء في الجمع ، وهي الحجارة التي منضب وتجعل القد ر عليها . يقال : أشفيت القد ر إذا جعلت لها الأثاني ، وتقيمها إذا وضعتها عليها ، والهمزة فيها زائدة ، ورأبت حاشة بخط بعض الأفاضل : قال أبو القاسم الرمحشري : تقول أنشفت القد ر وثفيتها وتأشفت القد ر . الجوهري : أشفت القد ر وثفيتها وتأشفت القد ر . الجوهري : أشفت القدار وثفيتها على الأثاني . وقولهم : رماه الله بنالة الأثاني ، قال ثعل : أي رماه الله بالجبل أي بداهية مثل الجبل ، والمعنى أنهم إذا لم يجدوا ثالثة بيداهية مثل الجبل ، والمعنى أنهم إذا لم يجدوا ثالثة

من الأثاني أسنتدُوا فندُورَهم إلى الجبل. وقد آثَنَفَها وأَنْتُفَها وأَثْنُفاها ، وقيدُو مُؤثَنْفاة "؛ قال :

وصاليات ككما 'يؤثنفين'

وتأثُّفناه : صرنا حَوالَيْه كَالْأَثْفية .

ومر ق مؤتفة ": ازوجها امرأتان سواها وهي ثالنتهما، شبهت بأثاني القدار . ومنه قول المخزومية : إني أنا المؤتفة المُكتَّفَة ' ؛ حكاه ابن الأعرابي ولم يفسر واحدة منهما . والإثفية ' ، بالكسر : العدد دُ في والجماعة ' من الناس . قال ابن الأعرابي في حديث له: إن في الحراماز اليوم لتنفية " إنتفية " من أثاني الناس صلنة " ؛ نتصب إثنفية على البدل ولا تكون صفة لأنها اسم .

وتأَنَّفُواْ بالمكان : أقاموا فلم يبرحوا . وتأَثَّقُواْ على الأَمر : تَعَاوَّنُوا . وأَنَّفْتُهُ آثِفُهُ أَثْفًا : تَبِيعْتُهُ . والآثِفُ : تَبَيعْتُهُ . والآثِفُ : التَّابِيعُ ، وقد أَثَفَه بأثِفُه مشال كسرَه يكسرُه أي تَبيعه . الجوهري : أبو زيد تأثَّفُ الرجلُ المكان إذا لم يَبْرَحْه . ويقال : تأثَّفُوه أي تُكَنَّفُوه ؟ ومنه قول النابغة :

١ قوله : ككما يُؤثُّ فَيَن مكذا في الأصل .

لا تَقْدُ فَنَنِّي بِرُكُنْ لا كِفاء له ، وإن تَأْثُقُتُكُ الْأَعْدَاءُ بالرَّفَدِ

أي لا تَرْمِني منكَ بر كُن لا مِثْلَ له ، وإن تَأْنَّفُكُ الأَعْداء واحْتَوَسُّوكُ مُنْوَازِدِينَ أي مُتعاوِنِين . والرَّفَدُ : جمع رَفَدةٍ .

أَدف : الأداف : الذُّ كَر ُ ؛ قال الراجز :

أو ُلَنَجَ فِي كَعْنَسِهَا الأَدافا ، مِثْلَ الذّراعِ يَمْتَطِي النّطافا

وفي حديث الدّبات : في الأداف الدّبة عمي الذّكر إذا قُطع ، وهمزته بدل من الواو من ودّف الإناء إذا قَطَرَت دهناً ، وهناً ، ويروى بالذال المعجمة .

أذف : قال في ترجمة أدف عن الذكر وما شرحه فيه : ويروى بالذال المعجمة .

أرف : الأر فة ': الحَدُ وفَصَل ما بين الدُورِ والصّاع ، وزعم يعقوب أن فاء أر فة بدل من ناء أر ثة ، وأر ف الدار والأرض : قسمها وحدها . وفي حديث عنان : والأرف تقطع الشّفعة ؟ الأرف : المتعالم والحدود ، وهذا كلام أهل الحجاز ، وكانوا لا يَرون الشفعة للجار . وفي الحديث : أي مال اقتنسم وأرق عليه فلا شفعة فيه أي حده وأعليم . وفي حديث عبر : فقسَمُوها على عدد السّهام وأعلم أو أو فها ؟ الأرف : جنع أرفة وهي الحدد عبد الله بن سلام : ما أجد لهذه الأمة وفي حديث عبد الله بن سلام : ما أجد لهذه الأمة من أرفة أجل بعد السبعين أي من حديد ينتهي الد . ويقال : أرفت الدار والأرض تأريفاً إذا المن المن الربعاً إذا المناه ا

قَسَمْتُهَا وَحَدَّدْتُهَا . اللحاني : الأُرَّفُ والأَرَّثُ الْحُدُودُ اللَّرَفُ والأَرَثُ الْحُدُودُ بِنِ الأَرْضِن . وفي الصحاح: معالِمُ الحُدُودُ بِنِ الأَرْضِن . والأَرْفَةُ : المُسَنَّاةُ بِنِ قَرَاحَيْن ِ ؟ عن ثقلب ، وجمعه أَرَّفَ كَدُّخْنَة ودُخْن ِ . قال: وقالت امرأة من العرب : جَعَل علي زوجي أَرْفَةً لا أَخُورُهَا أَي عَلامة . وإنه لفي إرْف مَجْد يَ حَكَاه يعقوب في المبدل .

الأصعمي: الآرف الذي بأني قر ناه على وجهه ، قال : والأرفع الذي يدهب قرناه قبل أذ نيه في تباعد بينهما ، والأفشع الذي احلاح ودهب قرناه كذا وكذا ، والأفشع الذي تباعد ما بين المنخفض الآخر ، والأفشق الذي تباعد ما بين قر نيه ، والأرفي اللهب المنخض . وفي حديث المغيرة : ليحديث من في العاقل أشنهي إلى من الشهد عاء رصفة بم خص الأرفي الأثير: كذا قال : هو اللبن المخض الطيب ، قال ابن الأثير: كذا قاله الهروي عند شرحه للرصفة في حرف الراء .

أَوْفَ: أَزِفَ بِأَزَفُ أَزَفاً وَأَزُوفاً : اقْتَبَرَبَ . وَكُلُّ شَيْء اقْتَبَرَبَ ، فقد أَزِفَ أَزَفاً أَي دَنا وَأَفدَ. والآزِفة القيامة لقر بيها وإن استبعد الناس مداها ، قال الله تعالى: أَزِفَت الآزِفة ، بيعني القيامة ، أي دَنت القيامة ، وأَزِفَ الرجل أي عجل ، فهو آزِف الرجل أي عجل ، فهو وحان الأجل . وفي الحديث : قد أَزِفَ الوقت وحان الأجل أي دنا وقر ب . والآزِف الوقت المستعجل ، والمرتزف من الرجال : القصير ، وهو المستعجل ، وقبل : هو الضعيف الحبان ؛ قال العجيش ،

فَتَىٰ قُدُ قَدُ السيفِ لا مُشَآذِفُ ، ولا رَوهِ ل لَبَّاتُه وَرِيَآدِكُ

١ قوله : احلاح ؟ هكذا في الأصل ولا اثر لمادة جلح في الماجم .

قال ابن بري : قلت لأغرابي ما المُعنَّبَنْطِي ؟ قال : المُنتَكَأْ كِي ؟ قال : المُنتَكَأْ كِي ؟ قال : المُتآزِف ' ؟ قبال : أنت أحتى ' اوتر كني ومر". والمُتآزِف ' الحَطو ' المُتقارِب'. ومنكان مُتآزِف ' : المأزَفة ' ومنكان مُتآزِف" : ضيئى " . ابن بري ' : المأزَفة ' المعذرة ' ، وجمعها مآزِف ' ؛ أنشد أبو عمرو الهمشم ابن حَسَّان التَّقْلِي " :

كَأَنَّ رِدَاءَبُه ، إذا ما ارْتَدَاهِما ، على جُعَل بِغَشَى المَآذِفِ بِالنِّحْرُ

النُّخُورُ: جمع نُخْرَة الأَنْفِ.

أسف: الأسف : المنبالغة في الحنون والغضب . وأسف وأسف وأسف وأسف وأسف وأسف وأسف وآسف وأسف وأسف وأسف على ما فاته وتأسف أي تلهف ، وقد أسف على أسفا أي غضب وآسفة : أغضب ، وفي التنزيل العزيز : فلما آسفونا انشقان منهم ؛ معنى آسفونا أغضبونا ، وكذلك قوله عز وجل : إلى قومه غضبان أسفاً . والأسيف والآسف : الغضان ؛ قال الأعشى، وحمه الله تعالى:

أَرَى وَجُلَا منهم أُسِيفاً ، كَأَنْهَا يَضُمُ إِلَى كَشْحَيْهُ كَفّاً مُخَضًّا

يقول: كأن يدا في فطعت فاختضبت بدمها. ويقال لمروت الفيحاة : أخذه أسف وقال المود في قول الأعشى أرى وجلا منهم أسيفاً : هو من الثان في قول الأعشى المده وقيل : هو أسين قيد غلت يداه فيحرّ الفال يداه ، قال : والقول الأوال هو المجتمع عليه . ابن الأنباوي : أسف فلان على كذا وتأسّف وهو متأسّف على ما فاته ، فيه المولد «اب بري » كذا اللاصل وجامته موابه : أبو زيد .

قولان: أحدهما أن يكون المعنى حُزَّ ن على ما فاته لأن الأسف عند العرب الحزن ، وقبل أشد الحزن ، وقال الضحاك في قوله تعالى: إن لم يُؤمنوا سِدًا الحديث أَسَفًا ، معنساه حُزْنًا ، والقولُ الآخُرُ أَن بكون معني أسف على كذا وكذا أي حَزْعَ عِلَى ما فاته ، وقال مجاهد : أَسفاً أَى جَزَعاً ، وقال قَتَادَة: أَسْفًا غَضَمًا . وقوله عز وحل : يا أَسْفَى عَلَى يُوسَفُ ؟ أَى يَا جَزَعَاهُ . وَالْأُسْفُ وَالْأُسُوفُ : السَّرِيعُ الحُرْنُ الرُّقِسَقُ ، قَالَ : وقيد يكون الأسبقُ الغضبان مع الحزن . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت للني ، صلى الله عليه وسلم ؛ حين أمر أَبَا بِكُرُ بِالصَّلَاةِ فِي مَرْضَهِ : إِنْ أَبَا بِكُرُ رَجِلٌ أَسْتُ فَمَنَّتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ يَغُلُّمُ البِكَاءِ أَي سَرِيعٌ البِكَاءُ والحزن ، وقيل : هو الرقيق . قال أبو عبيد : الأسيف السريع الحزن والكآبة في حديث عائشة ، قال : وهـو الأَسْوفُ والأَسِيفُ ، قال : وأمـا الأَسْفُ ؛ فهو العُضْبَانُ الْمُتَلَّمَةُفُ عَلَى الشَّيْءَ ؛ ومنه قوله تعالى : غَضْبَانَ أَسفاً . اللَّيث : الأُسبَفُ ُ في حال الحزن وفي حال العُضَب إذا حراماء أ هو دونك فأنت أسف أي غَصْبان ، وقد اسعت إذا جاءكُ أمر فَحَزَ نَنْتَ له ولم تُطَقُّه فأنت أسفُّ أَى حَزِينِ وَمُنْتِأَسِنْكُ ۚ أَيْضِاً . وَفِي حَدِيثِ : مُنُوبَتُ الفَجَأَةُ رَاحِـةٌ للمُؤمنِ وأَخَذَهُ أَسَفُ للكَافَرِ أَي

أَخَذَهُ عَضَبِ أَو عَضَبَانَ . يقال : أَسِفَ يَأْسَفُ الْمَافَ أَخَذَهُ عَضَبِ أَو عَضَبَانَ . يقال : أَسِفَ يَأْسَفُ أَضَافًا الْخَعْيِ: إِنْ كَانُوا لِنَكُرُ هُونَ أَخَذَهُ ۚ كَأَخْذَهُ الْأَسَفِ إِنْ كَانُوا لِنَكُرُ هُونَ أَخَذَهُ ۚ كَأَخْذَهُ الْأَسَفِ إِنْ كَانُوا لِنَكُرُ هُونَ أَخَذَهُ ۚ كَأَخْذَهُ اللَّسَفِ وَمَنْهُ حَدِيثُ مُعاوِية بن الحكم : فأَسِفْتُ عليها ؟ وقد آسَفَهُ وتأسَّفَ عليها ؟ وقد آسَفَهُ وتأسَّفَ عليها ، والأسيفُ : العبد والأجيرُ ونحو ذلك لذَّ لَهِم وبُعْدِهُم ، والجمع كالجمع ، والأنثى ذلك لذَّ لَهِم وبُعْدِهُم ، والجمع كالجمع ، والأنثى

أَسِيفَهُ مَ وَقِيل : العسيف الأَجير . وفي الحديث : لا تقتلوا عَسِيفاً ولا أَسيفاً ؟ الأَسيف : الشيخ الغاني ، وقيل العبد ، وقيل الأسير ، والجمع الأُسفاء ؟ وأنشد ابن بري :

# تَرَى صُواهُ قُبُسًا وجُلُسًا ، كَا دَأَيِتَ النَّوْسَا

قال أبو عمرو: الأسفاء الأجراء ، والأسيف : المُستَلَهَ ف على ما فات ، والاسم من كل ذلك الأسافة . يقال : إنه لأسيف بيّن الأسافة . كل : والأسيف والأسيف والأسيفة والأسافة ، كل : البّلك الذي لا يُنبيت شيئاً . والأسافة : الأرض الرّقيقة ، عن أبي حنيفة . والأسافة ن : رقّة الأرض وأنشد الفراء :

# تخُفُهُما أَسافَة ﴿ وَجَمَعُمَرُ ۗ

وقيل: أرض أسيفة "رفيقة" لا تكاد تُنْبَيِّت شَيْئًا. وتأسَّفَت بداه: تَشَعَّثَت .

وأساف وإساف : اسم صنم لقريش . الجوهري وغيره : إساف ونائلة صنبان كانا لقريش وضعها عمرو بن البحي على الصفا والمرووة ، وكان يذبح عليها نجاه الكعبة ، وزعم بعضهم أنها كانا من بحره هم إساف بن عمرو ونائلة بنت سهل ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين عبد تنها قريش ، وقيل : كانا رجلا وامرأة دخلا البيت فوجدا خلوة " فوثب إساف على نائلة ، وقيل : فأحدثا فمسخها الله حجرين ، وقيد وردا في حديث أبي ذر " ؛ قال ابن الأثير : وإساف بحسر الهمزة وقد تفتح . وإساف : اسم الم الذي غرق فيه فر عون وجنود ، وإساف : عن الزجاج ، قال :

وهو بناحية مصر . الفراء : 'يُوسِنُف' ويُوسَف' ويوسف'

ثلاث لغات ، وحكي فيها المبز أيضاً .

أَشَفَ : الجُوهِرِي : الإِسْنَفَى للإِسْكَافِ ، وهو فِعْلَى، والجُمْعُ الأَشْافِي . قال ابن بري عند قول الجُوهُويِّ وهو فِعْلَكَ ، قال : صوابه إِفْعَلُ ، والْمَمْزَةُ زائدة، وهو منوَّن غير' مصروف .

أصف: الأصف : لغة في اللصف . قال ابن سيده : ولا أعرف في هذا الباب غيره في كلام العرب. الفراء : هو اللّصف وهو شيء يَنبُت في أصل الكَبَر ؛ ولم يعرف الأصف وقال أبو عبرو : الأصف الكَبَر ، وأما الذي ينبت في أصله مثل الحياد ، فهو اللّصف .

وآصف : كاتب سليمان ، عليه السلام ، وهو الذي دعا الله بالاسم الأعظم فرأى سليمان العَرَّش مُسْتقوعًا عنده .

أفف : الأف : الوسَخ الذي حَول الظَّفْر ، والتَّفُ الذي فيه ، وقيل : الأف وسَخ الأذن ، والتَّف الذي فيه ، وقيل : الأف وسَخ الأذن ، والتَّف مُ استعبل ذلك عند كل شيء بُضَجَر منه ويُمَا ذاك عند كل شيء بُضَجَر منه ويُمَا ذاك به. والأفف والأفيف القلة ، والأفف منسوق على أف ، ومعناه كمعناه ، وسنذكره في فصل التاء .

وأف"؛ كلمة تَضَجُّر وفيها عشرة أوجه : أف له وأف وأف وأف وأف وأف ، وفي التنزيل العزيز: ولا تَقُلُ لهما أف ولا تَنْهَر هُما ، وأفتي نمال و وأفتى وأفه وأف خفيفة من أف المشددة ، وقد جَمَع جمال الدين بن مالك هذه العشر لغات في بيت واحد ، وهو قوله :

فأَفَّ ثَكِيِّتُ وَنَوِّنَ ، إِنْ أَرَدُنَ ، وقُل : أَفِي وَأْفِي وَأَفِي وَأَفِي وَأَفِي مِنْ الْمُعِبِ ابن جني : أما أفَّ ونحوه من أسماء الفعل كميمات في الجَسَرُ فَسَعْمُولُ على أفعال الأمر ، وكان الموضع في ذلك إنما هو لصَّهُ ومَّهُ ورُورَيْد ونحو ذلك ، ثم حمل عليه باب أف ونحوها من حيث كان اسماً سمى يه الفعل ، وكان كل وأحد من لفظ الأمر والحبر قد يَقَعُ مُو قَيْعَ صَاحِبِهِ صَانَ كُلُّ وَآخِدَ مَنْهِمَا هُو صَاحِبُهُ ، فكأن لا خلاف هنالك في لفظ ولا معنتي. وأَفَّلُفَهُ وأَفَّلُفَ بِهِ : قال له أَفْ . وتأَفَّلُفَ الرَّجِلُ : قال أَذَيَّة " وليس بفعل موضوع على أَفَّ عند سيبويه، ولكنه من باب سَبُّح وهَلَـُّل إذا قال سبحان اللهُ وَلا إِلهَ ۚ إِلا اللهُ ١ . . . إِذَا مَثَالَ نَصْبَ أَفِئَةً وَتُفَّةً لَم يُمَثِّلُهُ بِفَعِلَ مِن لَفِظُهُ كُمَّا يَفَعِلُ ذَلِكُ بِسَقِياً ورَعْبِاً ونحوهما ، ولكنه مثله بقوله ٢ . . . إذ لم نجيد له فعلًا مَن لفظه . الجوهري : يقال أفتّاً له وأفَّةً له أي قَـذَرَا له ، والتنون للتنكير ، وأَفَّة وَيُفَّة ، وقـد ﴾ أَفَتُفَ يَتَأْفَيْفَا ۚ إِذَا قَالَ أَفَ . ويقال : أَفَيًّا وَتُفَيًّا وَهُو إنساع له . وحكى ابن برى عن ابن القطاع زيادةً على ذلك : أَفَّةً وَإِفَّةً . التهذيب : قال الفراء ولا تقل في أفئة إلا الرفع والنصب ، وقال في قوله ولا تقل لهما أف": قرىء أف" ؛ بالكسر بغير تنوين وأف" بالتنوين ، فمن خفض ونو"ن ذهب إلى أنهـا صوت لا يعرف معناه إلا بالنطبق به فَخَفَضُوه كما تَخْفُضُ الأصواتُ ونتو تنوه كما قالت العرب سبعت طاق طَاق لصوت الضرب، ويقولون سبعت تبغ تنغ لصوتِ الضحكَ ، وُالذين لم يُندَو"ننُوْل وخَفَيْضُول قالوا أَفِّ عَلَى ثَلاثَةِ أَحَرَفَ ، وأكثر الأَصوات على حرفين مثل صَه وتع ومنه ، فذلك الذي يخفض وينون لأنه متحرك الأوَّل ، قال : وَلَسْنَا مَضَطَّرُ مِنْ إِلَى حَرَكَةَ الثاني من الأدوات وأشاهها فخفض بالنون ، وشبهت ١ و ٢ هنا بياض بالاصل .

أَفَ بِقُولِهُمْ مُدَّ وَرُدٌّ إِذَا كَانِتَ عَـلَى ثَلَائَةً أَحَرَفَ قال : والعرب تقول جعل فلان كَيْتَأْفَتُفُ من ريَّ وجِدها ، معناه يقول أف أف . وحَكَم عن العرب لا تقولَنُ له أَفَتًا ولا تُفتًا . وقال ابن الأنباري من قال أُفتًا لك نصَّه على مذهب الدعاء كما يقال و َيْلُا للكافرين ، ومن قال أفُّ لـك رفعه باللام كما يقال وَ بِئُلُ ۗ للكَافرين ، ومن قال أفِّ لك خفضه علىالتشبيا بالأصوات كما يقال صَه ِ ومَه ي ، ومن قال أفتَّى لـك أَضَافُهُ إِلَىٰ نَفْسُهُ ، وَمَنَ قَالَ أَفُّ لَـكُ شَبِّهُ بِالْأَدُواتُ عَن وكم وبل وهل . وقال أبوطالب : أَفُّ لكُ وتُفُّ وأُفَّة ۗ وَتُفَّة ۗ ﴾ وقبل أفُّ معناه قلة ؛ وَيُف إتباعُ مأخوذ من الأفَف وهو الشيء القليل . وقال القتسى في قوله عز وجـِـل : ولا تقل لهما أفَّ أي لا تَسْتَنْقُلُ شَيئًا مِن أَمرِهِمَا وتَضَقُّ صَدَرًا بِهِ وَلَا تُعْلَظُ لَمُهَا ، قَالَ : والناسُ يقولُونَ لَمَا يَكُوهُونَ ويستثقلون أَف له ، وأصل هذا نَهْخُكُ لِلشَّيَّءُ يُسقط علىكَ من تُرابِ أَو رَماد وَللمَكَانُ تُريد إماطة َ أَذَّى عَنه ، فقيلنَت لكل مُستَثَقَل . وقال الزجاج : معنى أَفِ النَّدِّنُ ، ومعنى الآية لا تقل لهما إما فيا أَدْنَى تَبَرُّهُمْ ۚ إِذَا كَبِّرَا أَوْ أَسَنًّا ﴾ بــل تَوَلَّا خُدْمُنَتُهُما . وفي الحديث : فألقى طرَّفَ ثَيُوْبِهِ على أَنْفُ وَقَالَ أَفَ أَفَ ؛ قَالَ ابنَ الأَثْبِرِ : مَعْنَاهِ الاستُتقَذَارُ لَمَا آشمٌ ، وقبل : معنَّاه الاختَّقَارُ والاسْتِقْلالُ ، وهو صوت إذا صوّت به الإنسانُ عُلَّمَ أَنَّهُ مَنْضُجُرُ مُنْتَكُرُ ۗهُ ﴾ وقيل : أَصَلَ الأَفْفُ مِن وَسَخِ الأَدْنَ وَالْإِصْبَعِ إِذَا فُتُتِلَ . ۚ وَأَفَّقْتُ ۚ بَفَلَانَ تَأْفِيغاً إذا قلت له أف لك ، وتأفُّف به كأفَّفه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أنها لما قتل أخوها محمد بن أبي بكر ، رضي الله عنهم ، أرَّ سلت عبدَ الرحمن أخاها فجاء بابنيه القاسم وبنته من مصر ، قلما

جاء بهنا أَخَذَ تُهُمّا عائشة فر بُتهما إلى أَنْ اسْتَقَلاً ثم دعت عبد الرحمن فقالت : يا عبد الرحمن لا تجيد في نفسك من أُخْذِ بني أُخِيك دُونك لأنهم كانوا صبياناً فخشيت أَن تتأفّف بهم نِساؤك ، فكنت ألنطك بهم وأَصْبَرَ عليهم ، فخذهم إليك وكن لهم كما قال حُبّيّة بن المنضر بلني أُخيه سَعْدان ؛ وأنشدته الأبيات التي أو لها :

# لْجَجْنَا وَلَجْنَ هَذَهُ فِي التَّغَضُّبِ

ورجل أَفَّافُ : كثير التَّأَفُّف ِ ، وقــد أَفُّ يَئِّفُ ۗ ويَوُفُّ أَفتاً . قال ابن 'دريد : هو أن يقول أفَّ من كُرُّب أو ضَحَر . وبقال : كان فلان أفنُوفة ، وهو الذي لا بزال بقول لمعض أمره أف لك، فذلك الأَفُوفَةُ . وقولهم : كان ذلك على إفَّ ذلك وإفَّانه، بكسرهما، أي حينه وأوانه وجاء على تَثْفَّة ذلك، مثل تَعْفَةً ذلك، وهو تَفْعلة ". وحكى ابن بري قال: في أبنة الكتاب تَدْفَةٌ فَعلَّة "، قال : والظاهر مع الجوهري بدلل قولهم على إف ذلك وإفانه ، قال أبو على : الصحيح عندي أنها تَفْعلة والصحيح فيه عن سيويه ذلك على ما حكاه أبو بكر أنه في بعض نسخ الكتاب في باب زيادة التاء؛ قال أبو على : والدليل على زيادتها ما رويناه عن أحمد عن ابن الأعرابي قال : يقال أتاني في إنسَّان ذلك وأفسَّان ذلك وأفَف ذلك وتَشَفَّة ذلك ، وأتانا على إفَّ ذلك وإفَّته وأفَّفه وإفَّانه وتَنَيْفُتُنه وعدَّانهِ أَي على إبَّانه ووَقَبْتُه ، يجعل تَتَفَقَّةً فَعَلَّمَةً ﴾ والفارسي يَرُدُ ذلك عليه بالاستقاق ومجتج بما تقدَّم . و في حديث أبي الدرداء : نعم الفارسُ عُوَيْمُورٌ غَيْرٌ أُفَّةً ﴾ جاء تفسيره في الحـديث غيرًا جُبَانَ أَوْ غيرُ تُقيل . قال ابن الأثير : قال الخطابي أرى الأصل فيه الأفنف وهو الضَّجَرُ ، قال : وقال

بعض أهل اللغة معنى الأفتة المُنْدَمُ المُثَقِلُ من الأُفَقَدِ ، وهو الشيء القُلِل .

واليأفوف : الخفيف السريع ؛ وقال :

# هُوجاً يَآفِيفَ صِغاداً زُعُوا

واليَّافُوفُ : الأَحمَّ الحَفِيفُ الرأي . واليَّافُوفُ : الرَّاعِي صفة كاليَّحْضُور واليَّعْبُوم كأنه مُمَّهَيَّ \* لرِعابِته عارف بأو قاتبها من قولهم : جاء على إفتان ذلك وتَنْفَتِه . واليَّافُوفُ : الحقيف السَّرِيع ، وقيل : الضَّعيفُ الأَحمَّق . واليَّافُوفَة : الفراشة ، ورأيت حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطي قال في بعض في حديث عمرو بن معديكرب أنه قال في بعض كلامه : فلان أَحَفُ من يَأْفُوفَة ، قال : اليَّافُوفَة ، اللهُ الثَّاعِ :

أرى كل يُأْفُوف وكل حَزَ نَبُل ، وشِهْدَارة تِرْعَابة قد تَضَلَّعَا

والتَّرْعَابَهُ : الفَرُوقَةُ . وَاليَّأْفُوفُ : الْعَيِيُّ الْحُكُوَّالِ؟ قال الرَّاعِي :

> مُعَمَّرُ ُ الْمَدِشِ يَأْفُوفَ ۗ ، تَشَالُكُهُ تَأْبَيَ الْمَوَدَّةَ ۖ ؛ لا يُعْطِي ولا يَسَلُ ُ

قوله مُفَمَّرُ العَيْشِ أَي لا يكادُ يُصِيبُ من العَيْشِ إِلا قَلِيلاً ، أُخِدَ من العَمَر ، وقيل : هو المُفَقَّلُ عن كُلُّ عَيْشٍ .

أَكُف : الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرّحالي والأَقْتَابِ ، وزعم يعتوب أن هنزته بدل من واو وكاف ووكاف ، والجمع آكِفة وأكّف كإزار وآزرة وأذر . غيره : أكاف الحساد واكافه ووكاف ووكاف ، والجمع أكّف ، وقبل في جمعه

و كُنُفُ ؛ وأنشد في الأيكافِ لواجز :

إن لنا أحسرة عجافا ، بأكلن كل ليلة إكافا

أَي بِأَكُانِ ثُمَنَ أَكَافٍ أَي يُباعُ أَكَافٌ ويُطْعُمَ بِثِهَا } ومثله :

تُطْعِبُها إذا سَتَتُ أولادَها

أي نمن أولادها ، ومنه المَـنَـل : تَجُوعُ الحُـرُ ، ولا تأكلُ تَدُينُها . تَجُوعُ الحُـرُ ، ولا تأكلُ تَدُينُها .

وآكف الدائة : وضع عليها الإكاف كأو كفّها أي شد عليها الإكاف ؛ قال اللحماني : آكف البغل لغة بني تمم وأو كفّه لغة أهل الحجاز . وأكنّف أكافاً وإكافاً : عَملته .

أَلف: الأَلثُفُ من العَدَد معروف مذكر ، والجمع آلف : الأَلثُفُ ، قال بُكتِيْر أَصَمَّ بني الحَرْث بن عباد :

عَرَباً ثَلَاثَةَ آلُفُ ، وكُنيبةً مَّ أَلْفَيْنَ أَعْجَمَ مَنْ بَنِي الفَّدَّامِ

وآلاف وألوف ، يقال ثلاثة آلاف إلى العشرة ، ثم ألوف حبيع الجمع . قال الله عز وجبل : وهم ألوف حَذَرَ المَدَّتِ ؛ فأما قول الشاعر :

وكان حامل كم مِنّا ورافيد كم ، وكان حاملُ المِينَ والألتف

إِمَّا أَرَادُ الآلافَ فَحَدْفُ لِلصَّرُورَةُ ، وَكَذَلْكُ أَرَادُ اللَّبِينِ فَحَدْفُ الْمَمْزَةُ . ويقال : أَلْنُفُ أَقْرَعُ لَأَنَ الْمَرْبُ تُذَكِّرُ الأَلْفَ ، وإِنْ أَنْتُ عَلَى أَنْهُ جَمِعَ فَهُو جَائِزٌ ، وكلام العرب فيه التذكير ؛ قال الأَزْهِرِي: وهذا قول جميع النحويين . ويقال : هذا أَلْفُ واحد

ولا يقال واحدة ، وهذا ألف أقدرَعُ أي تام و ا يقال قدرُعاء . قال ابن السكيت : ولو قلت هذ ألف بمنى هذه الدراهم ألف لجاز ؛ وأنشد ابن برع في التذكير :

فَإِنْ يَكُ حَقَّي صَادِقاً ، وهو صَادِقي ، فَا نَصُو كُمْ أَلْفاً مِن الْحَيْلِ أَقَدْرَعا

قال : وقال آخر :

ولو طَلَبُونِي بالعَقُوقِ ؛ أَتَبْتُهُمْ بِ الْعَوْمِ أَقَدْمُمْ بِ اللَّهُ مِ أَقْدُمُ عَا

وألنّ العدَد وآلفه : جعله ألنّاً . وآلفُوا صاروا ألفاً . وفي الحديث : أوّل حي آلف م رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بنو فلان . قا أبو عبيد : يقال كان القوم تسعّائة وتسعة وتسعة فالفتهم ، ممد ود ، وآلفُوا هم إذا صاروا ألفاً وكذلك أما يشهم فأما وا إذا صاروا مائة . الجوهري آلفت القوم إيلافاً أي كما يتهم ألفاً ، وكذلا آلفت الدراهم وآلفت هي . ويقال : ألنف مؤلّفة "أي م كمالة ".

وكرية من آل قيس ألفته

و بريم من أن فيس الفنه

أي ور'ب كريمة ، والهاء للمبالغة ، وارْتَقَى إِ الأعلام ، فحدد ف إلى وهو يُويده . وشارط مؤالفة أي على ألف ؛ عن ابن الأعرابي . وألف الشيء ألنفا وإلافا وولافا ؛ الأخيرة شاذة " وألنفانا وألفة : لنزمه ، وآلفة إيّاه : ألنزمة وفلان قد ألف هذا الموضع ، بالكسر ، يألف ألفاً وآلفة إيّاه غيرُه ، ويقال أيضاً : آلفت

الموضع أوليفه إيلافاً ، وكذلك آلفت الموضع أواليفه مؤالفه وإلافاً ، فعارت صورة أفعمل وفاعل في الماضي واحدة ، وألفت بين الشيئين تأليفاً فتأليفا وأتكفا . وفي التنزيل العزيز : لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشياء والصيف ؛ فيمن جعل الماء مفعولاً ورحلة مفعولاً ثانياً ، وقد يجوز أن يكون المفعول هنا واحداً على قولك آلفت الشيء كاليفته ، وتكون الهاء والمم في موضع الفاعل كا يقول عجب من ضرب زيد عمراً ، وقال أبو إسحق في لإيلاف ، ولإلاف ، ووجه ثالث لإلف قريش ثلاثة أوجه : لإيلاف ، ولإلاف ، ووجه ثالث لإلف قريش ، قال : وقد قدى الوجهن الأولين . أبو عبيد : أليفت الشيء وآلفته بالوجهن الأولين . أبو عبيد : أليفت الشيء وآلفته وآلفته عمني واحد لزمته ، فهو مؤلف ومألوف .

مِنَ المُؤلِفاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حِرَّةُ "، مَنْ المُؤلِفاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حِرَّةً "، مُثَنِّما يَتُوَضَّحُ

أبو زيد : ألفت الشيء وألفت فلاناً إذا أنست به ، وألثت بينهم تأليفاً إذا جَمَعْت بينهم بعد تفرق ، وألثت الشيء تأليفاً إذا وصلت بعضه ببعض ؛ ومنه تأليف الكتب . وألثن الشيء أي وصكت وصكت و الفت أليف الكتب . وألثن الشيء أي ليلافاً ، والمعنى في قوله تعالى لإيلاف عريش ليلافاً ، والمعنى في قوله تعالى لإيلاف عريش الرحلتين فتتصلا ولا تنقطعا ، ليتولف قريش وحلتنيها آمنين . ابن الفيل ليتولف فريش وحلتنها آمنين . ابن المحرابي : أصحاب الإيلاف أدبعة المخود : هاشم وعبد شس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف ، وكانوا يُشيعون بعضاً بعضاً يُجيرون قريشاً بينوهم وكانوا استهون المنجيرين ، فأما قريشاً بينوهم وكانوا استهون المنجيرين ، فأما

هاشم فإنه أخد حَبْلاً مـن ملك الروم ، وأخد نو فاس حبلاً من كسرى ، وأخد عبد شس حبلاً من النجاشي ، وأخد عبد شس حبلاً من النجاشي ، وأخد المطلب حبلاً من ملوك حبير ، قال : فكان تُبجّار قريش مختلفون إلى هذه الأمصار بحيال هؤلاء الإخوة فلا يُتعَرّضُ لهم ؛ قال ابن الأنباري : من قرأ لإلافهم والفهم فهر من آلف يُؤلفُن ألف ، ومن قرأ لإيلافهم فهر من آلف يُؤلفُن ألف قال : ومعنى يُؤلفُون بَهيسُون ويبُحهزون . قال أبو منصور : وهو على قول ابن الأعرابي بمنى يُون في بمنى ؛ وأنشد بيجوب بن أوس في باب الهجاء لمساور بن هند بيجوب بني أسد :

رَعَمْتُمْ أَنْ إِخْوَتَكُمْ قَرْيُشْ، لَهُمْ إِلَّفْ، وليس لَكُمْمُ إِلَافُ

وقال الفراء: من قرأ إلفهم فقد يكون من أيؤلفون ، قال : وأجود من ذلك أن يُجْعَلَ من يألغون وحلة الشتاء والصف . والإيلاف : من يؤلفون أي يُهيّسُون ويُجهّز ون ، قال ابن الأعرابي : كان هاشم يؤلف إلى الشام ، وعبد من يؤلف إلى الشام ، وعبد ونو قبل إلى اليمن ، ونو قبل إلى اليمن ، ونا قبل إلى فارس . قال : ويتألفون أي يستنجيرون ؛ قال الأزهري : ومنه قول أبي ذويب :

تَوَصَّلُ بَالِّ كُبَّانِ حِيناً ، وتُؤْلِفُ ال جِوارَ ، ويُغْشَيها الأَمانَ دِمامُها

وفي حديث ابن عباس: وقد عَلَمْتُ قريش أن أول من أَخَذ لها الإيلاف لهاشم ؟ الإيلاف : العَهْدُ والذّمام ، كان هاشم بن عبد مناف أَخَذه من الملوك لقريش ، وقيل في قوله تعالى لإيلاف قريش: يقول تعالى : أهلكت أصحاب الفيل لأولف قريشاً مكة، وليتُؤلَّف قريش رحلة الشتاء والصيف أي تَجْمَعَ بينهما ، إذا فرغوا من ذه أخذوا في ذه ، وهو كما تقول ضربته لكذا لكذا ، مجذف الواو ، وهي الألفة . وأتكف الشيء : ألف بعضه بعضاً ، وألكف اللهيء : ألف بعضه بعضاً ، وألكف : تنظم . والإلثف : تنظم . يقال : حَنَّت الإلثف إلى والإلثف : وجمع الأليف ألائف مثل تبيعي وتباثع وأفيل وأفائل ؟ قال ذو الرمة :

فأَصْبَحَ البَكْرُ فَرَ دَا مِن أَلَائِفِهِ ، يَوْتَادُ أَحْلِيةً أَعْجَازُهَا سَنْذَبُ

والألأف : جمع آلِفٍ مثل كافيرٍ وكُفَّادٍ . وتألُّقَهُ على الإسلام، ومنه المؤلُّفة قلوبُهم. التهذيب في قوله تعالى : لو أَنْفَقْتَ مَا في الأَرض جبعاً ما أَلُّفْت بِين قلوبهم ؛ قال : نزلت هذه الآلة في المُسْتَحَابِّينَ فِي الله ، قال : والمؤلَّفة ُ قلوبهم في آية الصَّدَ قات قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم ، في أول الإسلام بتَأْلُتُهم أي بُمُقَارَ بَنْيَهِم وَإِعْطَائِهُم لِيُرَعَنَّهِوا مَن وَرَاءُهُم فِي الْإِسلام، فلا تَحْمِلهم الحَمِيّة مع ضَعْف نِيّاتِهم على أن يكونوا إلنباً مع الكفار على المسلمين ، وقد نَفَّلهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم حُنَيْن بماثتين مـن الإِبْلِ تَأْلُنُفًا لِمِم، منهم الأَقْرَعُ بن حابِسِ التميمي، والعباس بن مِر داس ِ السُّلَمَى ، وعُيَيْنَة بن حصن الفَزارِيُّ،وأَبو سفيانَ بن حَرْبٍ،وقد قال بعض أهل العلم: إن النبي، صلى الله عليه وسلم، تألُّفَ في وقت بعض سادة ِ الكفـار ، فلما دخل الناس في دين الله أَفْواجاً وظهر أهلُ دين الله على جبيع أهل المِلـَل ، أغنى الله تعالى ، وله الحمد ، عن أن يُتأَلَّف كافورْ

اليوم عال يُعطى اظهور أهل دينه على جميع الكفار والحمد لله رب العالمين ؛ وأنشد بعضهم :

> إلافُ اللهِ مَا غَطَيَّتُ بَيْنَاً ، كَعَائِمِهُ ۖ الحِلافَةُ ۗ والنَّسُورُ ۗ

قيل: إلاف الله أمان الله ، وقيل: منزلة من الأ وفي حديث حنين: إني أعطي رجالاً حديثي عم بكفر أتاً لئنهم ؛ التألف : المداراة والإيناء ليَشْبُنُوا على الإسلام رَغْبة "فيا يَصِل اليهم من المال ومنه حديث الزكافي: سَهُم المؤلَّقة قلوبهم.

والإلثف : الذي تألقه ، والجمع آلاف ، وحكم بعضهم في جمع إلث ألوف . قال ابن سيده وعندي أنه جمع آلف كشاهد وشهرود ، وه الأيف ، وجمعه ألفاء والأنش آليف " وإلث قال :

وحَوْراء المَدامِيعِ النَّف صَغْر وقال :

قَنْرُ فَبَافٍ ، تَرَى ثَوْرُ النَّعَاجِ بِهَا يَووحُ فَرَّدًا ، وتَبْقَى إلْنُهُ طَاوِيهُ

وهذا من شاذ البسيط لأن قوله طاوي، فاعلُو وضربُ البسيط لا يأتي على فاعلن ، والذي حكاه أ إسحتى وعزاه إلى الأخفش أن أعرابيّاً سئل أن يصن بيتاً تامّاً من البسيط فصنع هذا البيت ، وهذا ليس بحُجة فيُمْتَدَ بفاعلن ضرباً في البسيط ، إنما هو ، موضوع الدائرة ، فأمّا المستعمل فهو فعلن وفعلن . ويقال : فلان أليفي وإلفي وهم ألافي ، وقد نترَ ع البعير إلى ألافه ، وقول ذي الرمة :

أَكُنْ مِثْلَ ذي الأَلَاف ، لِنُزَّتْ كُرَاعُهُ إلى أُخْتِها الأُخْرى ، ووَلَّى صَوَاجِيبُهُ

يجوز ُ الأَلَّاف وهو جمع آلِف ، والآلاف جمع إلنَّف . وقد اثْتَلَفَ القوم ُ اثْتِلافاً وأَلَّثُ الله بينهم تأليفاً .

وأوالِفُ الطير: التي قد أَلِفَتْ مَكَةَ وَالحَرِمَ ، شرفهما الله تعالى . وأوالِفُ الحمام: دَواجِنُها التي تأكفُ البيوتَ ؛ قال العجاج:

# أُوالِفاً مكة َ من وُرْقِ الحِمى

أراد الحَمَام فلم يستقم له الوزن فقال الحِمى ؛ وأما قول رؤبة :

# تاللهِ لو كنت من الألاَّف

قَـالَ ابن الأعرابي: أراد بالألأف الذين بأَلْفُونَ الأَمْصَارَ ، واحدهم آلِفُ. وآلَفَ الرجلُ : تَجِرَ. وأَلَّفَ القومُ إلى كذا وتَأَلَّفُوا: استجاروا.

والألف والأليف : حرف هجاء ؛ قبال اللحياني : قال الكسائي الألف من حروف المعجم مؤنشة ، وكذلك سائر الحروف، هذا كلام العرب وإن ذكرت جاز ؛ قال سببويه : حروف المعجم كلها تذكر

وتؤنث كما أنَّ الإنسان بذكر ويؤنث .
وقوله عز وجل : ألم ذلك الكتاب ، وألمس ، وألمر ؛
قال الزجاج : الذي اخترنا في تفسيرها قول ابن عباس
إن ألم : أنا الله أعلم ، وألمس : أنا الله أعلم وأفتصل ،
وألمر : أنا الله أعلم وأرى ؛ قال بعض النحويين :
موضع هذه الحروف رفع بما بعدها ، قال : ألمس
كتاب ، فكتاب مرتفع بألمص ، وكأن معناه ألمس
حروف كتاب أنزل إليك ، قال : وهذا لوكان كما
وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكر الكتاب ،
فقوله : ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدل على أن

الأمر مرافع لها على قوله ، وكذلك : يس والقرآن

الحكم ، وقد ذكرنا هـذا الفصل مستوفى في صدر الكتاب عند تفسير الحروف المُقطَّعة من كتابُ الله عز وجل .

أَنف : الأَنْفُ : المَنْخَرُ مُعروف ، والجمع آنُفُ وَآلُوفَ ؛ المَنْخَرُ مُعروف ، والجمع آنُفُ وَآلُوفَ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

بِيضُ الوُجُوهِ كَرَبَةُ أَحْسَابُهُمْ ، في كلّ نائِبَةٍ ، عِزازُ الآنُفِ وقال الأعشى :

إذا رَوَّحَ الرَّاعِي اللَّقاحَ مُعَزَّباً ، وأَمْسَتْ على آنافِها غَبَراتُها

وقال حسان بن ثابت :

بِيضُ الوُّجُوْهِ ، كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُمُ ، ` ` كُورِيمَةُ أَحْسَابُهُمُ ، ` ` أَمُمَّ الأَنْهُوْلِ اللَّاوِّلِ

والعرب تسمي الأنشف أنشفين ؛ قال ابن أحمر : يَسُوفُ ' بأنشفَيْهِ النَّقَاعَ كأنه ، عن الرَّوْضِ من فَرْطِ النَّشَاطِ ، كَعِيمُ

الجوهري: الأنف للإنسان وغيره. وفي حديث سَبْتي الحَدَث في الصلاة: فليأخذ بأنفه ويَغرُج ؟ قال ابن الأثير: إنما أمّره بذلك ليُوهِم المُصليّن أن به رُعافاً ، قال: وهو نوع من الأدب في سَنْرِ المَعَوْرَة وإخفاء القبيح ، والكنابة بالأحسن عن الأقبع ، قال: ولا يدخل في باب الكذب والرباء وإنما هو من باب التَّجَمُّل والحَياء وطلب السلامة من الناس .

وأَنتَفَه بِأَنتُفُه وبِأَنِفُه أَنْفاً : أَصَابَ أَنْفَه . ورجـل أَثانِيُّ : عَظِيم الأَنــٰفِ ، وعُضادِيُّ : عظم

العَضُد ، وأَذاني : عَظم الأَذن َ

والأنثوف : المرأة الطلبية ويسع الأنف ، وقال ابن سيده : امرأة أنثوف طيبة ويسع الأنف ، وقال ابن الأعرابي : هي التي يُعجبُك تَشتُك لها ، قال : وقيل لأعرابي تَزَوَّج امرأة : كيف رأيتها ? فقال : وجَدْتها وصُوفاً وتَشُوفاً أنثوفاً ، وكل ذلك مذكور في موضعه .

وبعير مأنوف : يُساقُ بأنفه ، فهو أنف . وأيف البعير : شكا أنفه حن البُرة . وفي الحديث : إن المؤمن كالبعير الأنف والآنف أي أنه لا يَوِيمُ التَّسْكُون كالبعير الأنف والآنف أي المأنوف ، إن قيد ليَسْنُون كالجلل الأنبف أي المأنوف ، إن قيد انتفاد ، وإن أنيخ على صخرة استناخ . والبعير أنف : مثل تعب ، فهو تعب ، وقيل : الأنف أنف : مثل تعب ، فهو تعب ، وقيل : الأنف أو خزامة في أنفه فمعناه أنه ليس يمتنع على قائده في أو خزامة في أنفه فمعناه أنه ليس يمتنع على قائده في شيء الوجع ، فهو ذ آلول منقاد ، وكان الأصل في هذا أن يقال مأنوف لأنه مفعول به كما يقال مصدور ". هذا أن يقال مأنوف لأنه مفعول به كما يقال مصدور ". وأنفه : جعله يَسْتَكِي أَنْفه . وأضاع مَطالَب أنفيه أي الرسم الني خرج منها ؛ عن ثعلب ؛

وإذا الكريمُ أضاع مَوْضِع أَنْفِهِ ، أَو عِرْضَهُ لِكَرِيهَةٍ ، لم يَغْضَبِ

وبعير مأننُوف كما يقال مبطون ومصدور ومفرُود للذي يَشْنَكي بطنه أو صدر أو فرُواد هوجميع ما في الجسد على هذا ولكن هذا الحرف جاء شادًا عنهم. وقال بعضهم : الجمل الأنف الذكول ، وقال أبو سعيد : الجمل الأنف الذكي المؤاتي الذي بأنك من الرجم ومن الضرب ، ويُعطي ما عنده من السير الرجم النشكي ، أي يدم النشكي ما به الم مولاه لا المسواه .

عَفْواً سَهْلًا ، كذلك المؤمن لا مجتاج إلى زجر و عتاب وما لزمه من حق صبر عليه وقام به . وأنتفت الرجل : ضربت أنقه ، وآنتفته أنا إينا إذا جملته يشتكي أنقه . وأنقه الملة إذا بلغ أنثه زاد الجوهري : وذلك إذا نزل في النهر . وقال بعد الكلابييين : أنفت الإبل إذا وقع الذاباب ع أنوفها وطلكبت أماكن لم تكن تطالبها فب ذلك ،وهو الأنف ، والأنف يؤذيها بالنهاد ؛ وق معقل بن ريعان :

وفَتَرَّ بُواكلَّ مَهْرِي ّ ودَوْسُرَةٍ ، كالفَعْل ِيقَدَّعُها التَّفْقِيرُ والأَنْتَفُ

والتَّأْنِيفُ : تَحَدِيدُ طرَّفِ الشيء. وأَنْفَا القَوْسُ الحَدَّانِ اللذان في بَواطِنِ السَّيَتَيْنِ . وأَنْف النعْلِ أَسَلَتُهَا . وأَنْفُ كُلَّ شيء : طرَّفُه وأوَّله ؛ وأَنْ ابن برى للحطئة :

> ويَحْرُمُ مِرِ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ ، ويأكلُ جَارُهُمْ أَنْفَ القِصاعِ

قال ابن سيده : ويكون في الأز مِنَة ِ ؛ واستعمله خراش في اللَّحْيَة ِ فقال :

الخاصم' قَوْماً لا تَلَقَّى جوابَهُمْ ، وَ وَقَدَ أَخَذَتْ مِن أَنْفِ لِحْيَتِكَ البَدُ

سمى مُقَدَّمَها أَنْفاً ، يقول : فطالت لِحْيَتُكُ حَ قبضت عليها ولا عَقَلَ لك، مَثَلُ . وأَنْف ُ النَّابِ : حَرَّ أ طرَّفُهُ حِين يَطَلُع . وأَنْف ُ النَّابِ : حَرَّ أ وطرَّفُهُ حِين يطلع . وأَنْف ُ البَوْدِ : أَشَدَّه . وج يَعْدُ و أَنْف َ الشَّدَّ والعَدُ و أَي أَشَدَّه . يقال : ه أَنْف ُ الشَدَّ ، وهو أو ّل ُ العَدُو . وأَنْف ُ البردِ أوله وأشده . وأننف المطر : أَوَّ ل ما أنبت ؛ قا

امرؤ القيس :

قد غَدا كِيْمِلُني في أَنْغِه لاحِقُ الأَيْطَلَ ِ مَحْبُولُ<sup>هِ مُ</sup>مَرُ<sup>ه</sup>

وهذا أَنْفُ عَمَل ِ فَـلانَ أَي أَوَّلُ مَا أَخَـذَ فَيه . وأَنف خُفُّ البعير : طرَّفٍ مَنْسِمِهِ .

وفي الحديث: لكل شيء أنثقة "، وأنتفة الصلاة

التكبيرة الأولى ؛ أنف الشيء : ابتداؤه ؛ قال ابن الأثير: هكذا روي بضم الهمزة ، قال : وقال الهروي الصحيح بالفتح ، وأننف الجَبَل نادر " يَشْخَصُ فُونَنْدُر منه .

والمُنُونَفُ : المُحَدَّدُ من كل شيء . والمُنُونَفُ : المُسَوَّى . وسيرٌ مُنُونَفُ : مَقَدُودٌ على قَدْرٍ واستيواء ؛ ومنه قول الأعرابي يصف فرساً : لُهِزَ لَهُزَ العَيْرِ وَأَنْفَ تَأْنِيف السَّيْرِ أَي قُسُدٌ حَى استوى كما يستوى السير المقدود .

ورَوْضَةُ أَنْفُ ، بالضم : لم يَوْعَهَا أَحَد ، وفي المحكم : لم تُوطَأُ ؛ واحتاج أبو النجم إليه فسكنه فقال :

أَنْفُ ثَرَى ذِبَّانَهَا تُعَلِّلُهُ ۗ

وكلاً أنهُ إذا كان مجاله لم يَوْعَه أحد . وكأسُ أَنهُ : مَسَلَّى ، وكذلك المَنْهَلُ . والأَنهُ : الحَسَر التي لم يُسْتَخْرج من دَنتُها شيء قبلها ؛ قال عَبْدَة ُ بن الطَّبِيبِ :

ثم اصْطَبَعْنا كُلمَيْناً قَرْقَعاً أَنْفاً من طَيْبِ الرَّاحِ؛ واللَّذَّاتُ تَعْلِيلُ

وأرض أنُف وأنيفة : 'منْبِيَّة ' ، وفي التهـذيب : بَكُرَّ نبائها.وهي آنَف ُ بلاد الله أي أَسْرَعُها نباتاً.

وأرض أنيفة النبت إذا أسرعت النبات . وأنف: وطيئة كلا أنفا . وأنفت الإبل إذا وطيئت كلا أنفا ، ووطئت كلا أنفا ، وهو الذي لم أيرع ، وآنفتها أنا ، فهي مؤنفة وإذا انتهمينت بها أنف المرعم . يقال : روضة أنف وكأس أنف لم أيشرب بها قبل ذلك كأنه استؤنف شربها مثل روضة أنف . ويقال : أنتف فلان مال تأنيفا وآنفها إينافا إذا رعاها أنف الكلا ؟ وأنشد :

لَسْتُ بِذِي ثِلَلَةً مُؤنَّفَةً ، آفِطُ أَلبانَها وأَسْلَؤُها ا

وقال حبيد :

ضَرائو لَيْسَ لَهُنَ مَهُر ، تأنيفهُنَ نَقَل وأفر ُ

أي رَعْيُهُنُ الكلاَ الأَنْف هذان الضرّبان من العَدّو والسير . وفي حديث أبي مسلم الحَوّ لاني : ووضعَها في أَنْف من الماء ؛ الأَنْف ، بضم الهمزة والنون : الكلاَ الذي لم يُوع ولم تَطَأْه الماشة .

واسْنَأْنَفَ الشيءَ وأَنَنَفَه : أَخَدْ أُولَه وابتدأه ، وقيل : اسْنَقْبَلَه ، وأَنَا آتَنِفُه النّتِنافا ، وهو افتيعال من أنف الشيء . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : إنما الأمر أنف أي يستنأنسف استثنافا من غير أن يسبق به سابق قضاء وتقدير ، وإنما هو على اختيارك ودخولك فيه ؛ استأنفت الشيء إذا ابتدأته . وفعلت الشيء آنِفاً أي في أول وقت

١ قوله «آقط البانيا النع » تقدم في شكر :

تضرب دراتها اذا شكرت بأقطها والرخاف تسلؤها وسيأتي في رخف : تضرب ضراتها إذا اشتكرت نافطها النع . ويظهر أن الصواب تأقطها مضارع أقط .

يقرُ ب مني . واسْتَأْنَفَه بوعْد : ابتدأه من غـير أن يسأله إيّاه ؟ أنشد ثعلب :

وأنت المُننَى ، لو كُنْت تَسْتَأْنِفِينَا بوَعْد ، ولكِن مُعْتَقَاكِ جَـديب

أي لو كنت تَعِـد بِننا الوَصَل . وأَننْفُ الشيء : أوّله ومُسْتَأْنَفُه .

والمُنوْنَفَةُ والمُنوَنَّفَةُ مَن الإبل : التي يُتبَّعُ بها أَنْفُ المَرْعَى أَي أَوَّله ، وفي كتاب علي بن حمزة: أَنْفُ المَرَّعْي ، ودجل مِثْنَافُ : يَسْتَأْنِفُ المَرَاعِي أَنْفُ الكلا ، والمؤتَّفَةُ من والمَناذل ويُرعَي ماله أَنْفَ الكلا ، والمؤتَّفَةُ من النساء التي اسْتُؤْنِفَت بالنكاح أوّلاً ، ويقال : امرأة مُكنَّفَة مؤتَّفة ، وسيأتي ذكر المُكتَّفة في موضعه .

ويقال للمرأة إذا حَمَلَت فاشْتَكَ وَحَمُها وتَشَهِّت على أهلها الشيء بعد الشيء : إنها لتَنَأَنَّفُ الشّهواتِ تأنُّفاً .

ويقال للحَديدُ اللَّيِّن أَنبِفُ وأَنبِثُ ، بالفاء والثاء؛ قال الأزهري : حكاه أبو تراب .

وجاؤوا آنِفاً أي قُبْمِيلًا. الليث: أَتَلِتُ فلاناً أَنْفاً كَا تقول من ذي قُبُلٍ . ويقال: آنِيكَ من ذي أُننُف كَا تقول من ذي قُبُلٍ أي فيا 'يستَقبَل'، أننُف كا تقول من ذي قبُلُ أي فيا 'يستَقبَل'، وفعله بآنِفة وآنفاً ؛ عن ابن الأعرابي ولم بفسره ؛ قال ابن سيده: وعندي أنه مثل قولهم فعلك آنفاً. وقال الزجاج في قوله تعالى: ماذا قال آنفاً ؛ أي ماذا قال الساعة في أوّل وقت يَقرُب منّا ، ومعنى آنفاً من قولك استأنف الشيء إذا ابتدأه . وقال ابن الأعرابي : ماذا قال آنفاً أي منذ ساعة ، وقال ابن الزجاج : نزلت في المنافقين يستمعون خطبة رسول الزجاج : نزلت في المنافقين يستمعون خطبة رسول الله عليه وسلم ، فإذا خرجوا سألوا أصحاب

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استيهزاه وإعلامً أَمَهم لم يلتفتُوا إلى ما قال فقالوا : ماذا قال آنفاً ? أَعِ ماذا قال الساعة . وقلت كذا آنِفاً وسالفاً . وفي

الحديث : أنزلت عليَّ سورة آنِفَاً أي الآن والاسْتَشِنافُ : الابتداء ، وكذلك الاثنتِنافُ.

ورجل حَمِيُ الأَنْف إِذَا كَانَ أَنْفاً يَأْنَفُ أَن يُضَامَ وَأَنِفَة يَّ حَمِي ؟ وَأَنِفَ مَن الشيء يَأْنَفُ أَنَّفاً وأَنْفَة : حَمِي ؟ وقيل : اسْتَنْكَف . يقال : ما وأيت أحْمَى أَنْفًا ولا آنَف من فلان . وأنِف الطعام وغيره أَنْفاً : كَرِهَه . وقد أَنِف البعير الكَلاَ إِذَا أَجَمَه ؟ وكذلك المرأة والناقة والنوس تأنَف فَحلها إذ نَبَن حملها فكر هنه وهو الأنف ؛ قال ذؤبة:

حَىٰ إذا ما أَنِفَ التَّنُّوما ، وخَبَطَ العِهْنَةَ والقَبْصُوما

وقال ابن الأعرابي: أنف أجم ، ونتف إذا كرد. قال: وقال أعرابي أنفت فرَمِي هذه هذا البلك أي اجتوَنه وكر هنه فهر لت . وقال أبو زيد: أنفت من قولك لي أشد الأنف أي كرهت ما قلت لي . وفي حديث معقبل بن يسار: فعمي من ذلك أنفا ؛ أنف من الشيء بأنف أنفا إذا كرهه وشر فت عنه نفسه ، وأراد به همنا أخذته الحمية من الغيرة والفضي ؛ قال ابن الأشير: وقيل هو أنفا ، بسكون النون ، للعضو أي اشتد وقيل هو أنفا ، من طريق الكنابة كما يقال المنتفيظ ورم أنفه من طريق الكنابة كما يقال المنتفيظ عر ، وضي الله عنها ، بالحلافة : فكالحكم ورم أنفه أي اغتاظ من ذلك ، وهو من أحسن الكنابات لأن المنفئاظ كيرم أنفه ويتعشر ومن أحسن الكنابات الأن المنفئاظ كيرم أنفه ويتعشر ومن أحسن الكنابات الآخر: أما إنك لو فعكت ذلك باحملت أنفك أو منه حديثه الآخر: أما إنك لو فعكت ذلك بحميث أنفك أعملت أنفك

في قَلَاكَ ، يريد أَعْرَضْتَ عن الحَلَقِ وأَقْسُلُتَ على الباطل ، وقبل : أراد أنك تُقْسِلُ بوجهك على من وراك من أشياعك فتُؤثِرَهُم بِسِرِك . ورجل أنثوف : شديد الأنفة ، والجمع أنف . وآنفَه : جعله بأنف ؛ وقول ذي الرمة :

### رَعَتْ بادِضَ البُهْمَى جَمِيماً وبُسْرَةً وصَمَعاء حَى آنَفَتْها نِصالُها

أي صَيَّرت النَّصالُ هذه الإبلَ إلى هذه الحالة تأنفُ ا رَعْيَ مَا رَعَتُهُ أَي تَأْجِبُهُ ؟ وقال ابن سيده : يجوز أن يكون آنفَتُها جعلتها تَشْتَكَى أُنوفَها ، قال : وإن شئت قلت إنه فاعلَتْها من الأنَّف ، وقال عُمارة ُ : آنَـفَتْهَا جِعلتها تأنَّف ُ منها كما بأنَّف ُ الإنسان ، فقيل له : إن الأصمعي يقول كذا وإن أَبا عَمْرُ و يقول كذا ، فقال : الأصمعي عاض كذا من أمَّه ، وأبو عبرو ماصِّ كذا من أمه ! أقوُّل ويقولان ، فأخبر الراوية ابن الأعرابي بهذا فقال : صَدَقَ وأنتَ عَرَّضْتُهما له ، وقال شمر في قوله آنَفَتُها نصالُها قال: لم يقل أَنفَتُها لأن العرب تقول أَنْـَفَهُ وظَّـهَرَهُ إذا ضرب أَنْـفُهُ وظهَّره ، وإنما مدَّه لأنه أراد جعلتها النُّصالُ تَـشْتَكَى أَنُـوفَـها ، يعنى نصال البُهْمي ، وهو شو كُها ؛ والجميم : الذي قد ارْتفع ولم يَتِم ذلك التمامُ . وبُسْرة وهي الغَضَّةُ ، وصَمْعاء إذا امْتلاَّ كِمَامُها ولم تَتَفَقَّأُ . ويقال : هاج البُهْمي حتى آنفَت الرَّاعية نصالُها وذلك أَن يَيْبُسَ سَفاها فلا ترْعاها الإبل ولا غيرها، وذلك في آخر الحر" ، فكأنبًا جعلتها تأنَّفُ رَعْبُها أى تكرهه .

ابن الأعرابي : الأنثفُ السيَّد . وقولهم : فلان يتتبع. أَنْهِ إِذَا كَانَ يَتَشَمَّمُ الرائحة فيَتَثْبَعُهَا . وأَنْفُ :

بلندة " ؟ قال عبد مناف بن ربع الهذكي" :

مِنَ الْأَسَى أَهْلُ أَنْفُ ، يَوْمَ جَاءَهُمُ جَيْشُ الحِمارِ ، فكَانْتُوا عَارِضًا بَرِدِا

وإذا نَسَبُوا إلى بني أَنْفِ الناقةِ وهم بَطَنْ من بني سَعْدِ بن زيد مَناة قالوا : فلان الأَنْفِي ؟ سُمُوا أَنْفِيْنَ لقول الحُطَيِئةِ فِيهم :

قَوْمٌ هُمُ الْأَنْفُ ، والأَذْنَابُ غَيْرُ هُمُ ، والأَذْنَابُ غَيْرُ هُمُ ، ومَنْ أَبْسَوَّي بأَنْفِ الناقة ِ الذَّنَبَا ؟

أوف : الآفة : العاهة ، وفي المحكم : عَرَض مُفْسِد لَا أَصَابِ مِن شيء . ويقال : آفة ُ الظَّر ُفِ الصَّلَـفُ وآفة ُ العلم النِّسيان .

وطعام مَوُوُون : أَصابِته آفة "، وفي غير المحكم : طعام مأورُون . وإيف الطعام ، فهو مَشْيف : مثل معيف ، قال : وعيه فهو معنوه ومَعيه . الجوهري : وقد إيف الزرع ، على ما لم يُسم فاعله ، أَصابته آفة فهو مؤوف مشل معنوف . وآف القوم وأوفوا وإيفوا : دخلت عليهم آفة . وقال الليث : إفنوا ، الألف مُهالة " بينها وبين الفاء ساكن يبيئه اللفظ لا الخط . وآفت البلاد تؤوف أوفا والله أعلى . والله والله أعلى .

#### فصل التاء المثناة

تأف : أَنَيْتُ على نَتُفَة ذلك : كَنَفِئة ، فَعِلَة "عند سببويه ، وتَفْعِلة" عند أبي علي "، أي حين ذلك لأن العرب تقول : أَفَفْتُ عليه عَنْبرة الشناء أي أتيته في ذلك الحين ؛ وأتيته على إفان ذلك وتِثِفّانه أي أوَّله ، فهذا يَشْهَد بزيادتها . قال أبو منصور: ليست الناء في تَفِئة وتَتُفِق أصلية ". والتَّنْقان : النَّشَاط ،

تحف : التَّحْفة : الطُّرْفة من الفاكهة وغيرها من الرِّ المَّعْف : التَّحْفة : ما أَتْحَفَّت به الرجل من البِرِّ واللَّطْف والنَّعْص ، وكذلك التَّحَفة ، بفتح الحاء ، والجُمع تُحَفُّ ، وقد أَنْحَفَه بها واتَّحَفَه ؛ قال ابن هرَّمة :

# واسْتَيْقَنَتْ أَنهَا مُثَابِرِهْ " ، وأنتها بالنَّجَاحِ مُنْتَّحِفَةً "

قال صاحب العين: تاؤه مبدلة من واو إلا أنتها لازمة للبيع تصاريف فعلها إلا في يَتَفَعل. يقال: أَنْحُفْتُ الرَّجل تُحْفة وهو يَتَوَحَفْن، وكأنهم كرهوا لزوم البدل ههنا لاجتماع المثلن فردوه إلى الأصل، فإن كان على ما ذهب إليه فهو من وحَف ، وقال الأزهري : أصل التُحْفة وُحِفة ، وكذلك التُهمة أصلها وهمة "، وكذلك التُهمة أصلها وهمة "، وكذلك التُهمة أصلها وقاة "، وترات أصلها وقاة "، وترات أصله ورات ". وفي الحديث : تتُحْفة الصائم الدَّهن والميحمر ، يعني أنه يُذهب عنه مشقة الصوم وشيد ته . وفي حديث أبي عَمْرة في صفة النهر : وشيد تتُحْفة الكومي ومنت ألمي عنه مشقة الموم تخفق الكوم نه المؤين المؤتن في الدنيا تحفق المؤدن في الدنيا تخفق المؤدن في الدنيا من الأذى ، وما له عند الله من الحير الذي لا يَصِل الله إلا بالموت ؛ وأنشد ان الأثير :

قد قُلْتُ إِذْ مَدَّحُوا الحِياةِ وَأَمْرَ قُوا : في المَوْتِ أَلْفُ فَضِيلَةٍ لا تُعْرَفُ مِنْهَا أَمَانُ عَذَابِهِ بِلقَائِهِ ، وفراقُ كلَّ مُعاشِرٍ لا يُنْصِفُ

ويشبهه الحديث الآخر : الموتُ راحةُ المؤمن ِ .

توف : الترّف : التّنعَمْ ، والنّر فق النّعنة ، والنّنريف حُسُن الفِذاء . وصي مُنرَف إذا كان مُنعَمَّ البدن مُدَلَّلًا . والمُنرَف : الذي قد أَبطَر تَنْ النعبة وسَعة العيش . وأثر فَنَه النّعبة أي أطغنته وفي الحديث : أو و لفسراخ محسد من خلف يُستَخلَف عيريف مُنرَف ؟ المُنرَف المُنتَعَمِّ المُنتَوسَع في مكاذ الدنيا وشهوانها. وفي الحديث : أن إبراهم ، عليه الصلاة والسلام فرّ به من جبّار مُنرَف . ورجل مُنرَف ومئر في . ورجل مُنرَف ومئر في الرجل ومُنرَف : مُوسَع عليه . وتراف الرجل وأثر فه : دَلَّلَهُ وملَّكَه . وقوله تعالى : إلا قال وأثر فه ا ي أولو الترفة وأراد رؤساءها وقادة

والتُّرْفَةُ ، بالضم : الطعامُ الطيب ، وكل مُطرَّةً تُرْفَةٌ . وأَتْرَفَ الرجلَ : أعطاه سَهْوَتَه ؛ هذ عن اللحياني . وتَرِفَ النباتُ : تَرَوَّى . والتُّرْفَة بالضم : الهَنَةُ الناتَثَةُ في وسط الشَّقةِ العليا خِلْقة وصاحبها أَتْرَفُ . والتَّرْفة : مِسْقاة ٌ يُشْرَبُ بها

الشر" منها .

قال أف. ويقال: أفاة "له وتُفقه "أي تَضَجُر". ويقال: الأف بمنى القلة من الأفف وهو القليل. والتُفقة 'دو يُنبَّه " نشبه الفأر؛ وقال الأصمي: هذا غلط إنما هي 'دو يُنبَّه " على تشكل جَر و الكلب يقال لها عَناق الأرض ، قال: وقد وأبته. وفي المثن أغنى من التُفقة عن الرُفقة ، وفي المحكم: استغنت التُفقة عن الرُفقة ، وفي المحكم: استغنت التُفقة عن الرُفقة ؛ والرُفقة ، وفي المحكم : استغنت التُفقة عن الرُفقة ، وقال التّبن ، وقيل :

والتُّفَفَة : 'دودة صغيرة تؤثر في الجلد .

والتَّفَّافُ : الوَصَيعُ ، وقيل : هو الذي يسأَل الناسَ شاة أو شاتين ؛ قال :

> وصِرْمَةٍ عشرين أو ثلاثين 'يُغَنِينَنَا عن مَكْسَبِ التَّفَافِينَ'

تلف : اللبث : التلكف الهلاك والعَطَب في كل شيء. تَلِف يَتْلَف تَلَفاً ، فهو تَلِف : هكتك . غيره : تَلَف الشيء وأَثْلَفَه غيره وذهبت نفس فلان تَلَفاً وظَلَمُا عَمنى واحد أي هدراً . والعرب تقول : إن من القرف التلكف ، والقرف مداناة الوباء ، والمتالف المهالك . وأَتْلَف فلان مال إنها إذا أفناه إشرافاً ؛ قال الفرزدق :

> وَقُوْمٍ كِرامٍ قد نَقَلْنَا إليهمُ قِراهُمْ ، فأَثْلَقْنَا المَنَايا وأَثْلَقُوا

أَنْكُفُنَا الْمُنَايَا أَي وجدْنَاهَا ذَاتَ تَلَفِ أَي ذَاتَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّ اللّ اللّهُ اللّهُ وَاللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

الإثلاف ِ .

والمَتَلَّكَةُ ؛ مَهُواة \* مُشْرِفة \* على تَلَتَف والمَتَّلَّفَة : القَفْر ؛ قال طرفة أو غيره :

بَمَنْكُفَةٍ لِيْسَنَ بَطَلْحٍ وَلَا حَمْضٍ

أداد ليست بمَنْيِت طَلَع ولا حَمْض ، لا يكون إلا على ذلك لأن المَتْلَفَة المَنْيِت'، والطَّلْع والحمض نَبْتَانِ لا مَنْيِتَانِ، والمَتْلَفُ المَفازَةُ ؛ وقول أبي ذؤيب:

ومَثْلَقَ مِثْلُ فَرَقِ الرأْسِ تَخْلُجُهُ مُ مُطَادِبُ ﴿ وَمَثَلُجُهُ ۗ مُطَادِبُ ۗ وَتَعَلَّمُهُ اللهُ اللهُ فَيْحُ

المَتَلَفُ : القَفَر ، سي بذلك لأنه 'بِتَلِف سالِكَه في الأكثر .

والتَّلْفَةُ : الْمَضْبَةُ الْمَنْبِعَةُ الَّتِي يَغْشَى مَن تعاطاها التَّلَفُ ؛ عن الْمُجَرِيِّ ؛ وأنشد :

أَلَّا لَكُنُهَا فَرَّخَانِ فِي رأْس تَلَّفُةٍ ، إذا رامَهَا الرَّامِي تَطَاوَلَ نِيقُهَا

تنف: التَّنُوفَة : القَفَر من الأرض وأصل بِناجًا التَّنَف ، وهي المقاوة ، والجمع تناقف ، وقيل : التَّنُوفَة من الأرض المُتباعدة ما بين الأطراف ، وقيل : وقيل : التنوفة التي لا ماء بها من القلوات ولا أنيس وإن كانت معشبة ، وقيل : التَّنُوفَة البعيدة وفيها مُختَمَع كلا ولكن لا يُقدر ولا على وغيه لبُعدها . وفي الحديث : أنه سافر وجل بأرض تنوفة ، التَّنُوفَة الماء ، قال الجوهري : التَّنُوفَة المتقاوة ، التَّنُوفَة المتقاوة ، وكذلك التَّنُوفَية كما قالوا كوا ودو يقد الأها أرض مثلها فنسبت إليها ؛ قال ابن أحمر :

كَمْ 'دُونَ لَيْلِي مِنْ تَنُوفِيَّةٍ لَمَّاعَةِ ، تُنْذَرُ فَهَا النَّذُارُ

وتَنُوفَى : موضع ؛ قال امرؤ القبس : كأن دثاراً حَلَّقَت بِللَبُونِهِ عُقابُ تَنُوفى،لا عُقابُ القَواعِلِ

وهو من المُثُلُ التي لم يَذْكُرُها سيبويه. قال ابن جني : قلت مر"ة لأبي علي بجوز أن تكون تَنُوفى مقصورة من تَنُوفاه بمزلة بَرُوكاه ، فسمع ذلك وتَقَبَّلَه ؟ قال ابن سيده : وقد بجوز أن يكون ألف تَنُوفى إشباعاً للفتحة لا سيا وقد رويناه مفتوحاً وتكون هذه الألف ملحقة "مع الإشباع لإقامة الوزن ؟ ألا تراها مقابلة لياء مفاعيلن كما أن الألف في قوله :

يَنْبَاعُ مَن دِفْتُرَى غَضُوبٍ جَسْرَةً

إنما هي إشباع الفتحة طلباً لإقامة الوزن ، ألا ترى أنه لو قال يُنشبَع من ذفرى لصح الوزن إلا أن فيه زحافاً ، وهو الحَزال ، كما أنه لو قال تَشُوفَ لكان الجزء مَقْبوضاً فالإشتباع الذا في الموضعين إنما هو مخافة الزحاف الذي هو جائز .

توف : ما في أمرهم تَوبِفة "أي تَوان مَ وفي نوادر الأعراب : ما فيه تُوفة "ولا تافة "أي ما فيه عَيْب". أبو تراب : سمعت عَراماً بقول تاه بصر الرجل وتاف إذا نظر إلى الشيء في دوام ؛ وأنشد :

فها أنس م الأشياء لا أنس نظري بمكة أنتي نائف النظرات

وبَّافَ عني بِصَرُكَ وَتَاهَ إِذَا تَخَطَّنَ .

#### فصل الثاء المثلثة

ثطف : أهبلها الليث واستعبل ابن الأعرابي النُّطَكَ قال : هو النَّعْمة ُ في المَطْعُم والمَشْرَبِ والمَنامِ. وقال شبر : النُّطَكُ ُ النَّعْمة ُ .

ثَقَف : ثُنَقِفَ الشيءَ ثُنَتْفًا وثِقَافًا وثُنْقُوفَةً": حَذَقَكَ ورجل تُتَقَفُ ' او تُتَقِفُ ' و تُتَقَفُ ' : حاذِق ' فَهِم ، وأَتبعو ، فقالوا تُنَقَّفُ لَنَقْفُ . وقال أَبو زيادٍ : رجل ثُنَقْف لَـُقفُ وَامْ وَاوْ ِ . اللَّحِيانِي : رَجَلُ ثُـُقْفُ ۖ لَـُعْفُ وتُقِفُ لَقِفٌ وتُقيِفُ لَقِيف بَيَّنُ التَّقافة واللَّقافة . ابن السكيت : رجل تُنقَفُ لَنَقْفُ إِذ كان ضابطًا لما يَعْوِيه قائمًا به . ويقال : ثُـقَفِ الشيءَ وهو مُسرعة ُ التعلمِ . ابن دريد : تُــَقِّفْت ُ الشي حَذَقَتُهُ ، وثُنَقِفَتُه إذا خَلْفِرْتَ به . قال الله تعالى فإمَّا تَتُنْفَفَئُهُم في الحرب . وثَنَّفُ الرجلُ ثُنَّافًا أي صار حاذِ قاً خفيفاً مثل ضَخُم، فهو ضَخْمُ ، ومن المُثَاقَنَةٌ . وثُنَقِفَ أَبِضاً ثُنَقَفاً مثل تَعِبَ تَعَباً أَعِ صار حاذِقاً فَطِيناً ، فهو تُنقِف وتُنقُف مثل حَذْرِه وحَذَارُ ونَدُسُ ونَدُسُ ؟ فَفِي حَدَيثُ الْهِجُرَةِ إِ وهو غلام لَـقَنِ " ثَـقَف أي ذو فيطننة وذ كاء والمراد أنه ثابت المعرفة بما 'مُحِتَاجُ' إليه . وفي حــديثُ أم حَكِيم بنت عبد المطلب : إني حَصَانٌ فما أَكَلُّم

وثقاف فما أُعَلَمْ . وثقف الحسل ثقافة وثقف ، فهو ثقيف وثقيف ، بالتشديد ، الأخيرة على النسب : حَذَة وحَمُضَ حِدًا مثل بَصَل حِرِّيف ، قال : وليم مِحَسَن . وثقف الرجل : خَلْفِرَ به . وثقفة ثقفاً مِثال بلِعْنه بَلْعاً أي صادَفْنه ؛ وقال :

١ قوله « رجل ثقف » كضخم كما في الصحاح ، وضيط في القاموس
 بالكسر كحبر .

# فإمَّا تَتُثْقَفُونِي فَاقَنْتُلُونِي ، فإن أَثْقَفْ فَسَوْفَ تَرَوْنَ بَالِي

وثنَقِفْنا فلاناً في موضع كذا أي أَخَذْناه ، ومصدره الشُقْفُ . وفي التنزيل العزيز : واقتتُلوهم حيث ' تَقِفْتُنُهوهم .

والشَّقاف والشَّقافة ': العمل بالسيف ؟ قال :

وكأن لينع بُرُوقِها ، في الجنو ، أسباف المُناقف

وفي الحديث: إذا مَلَكُ أَنْنَا عَشَرَ مَن بني عبرو ابن كعب كان الثَّقَف ا والثَّقَاف إلى أَن تقوم الساعة ، يعني الحيصام والجلاد . والثقاف : حديدة تكون مع القوَّاس والرَّمَّاح يُقُوَّم بها الشيء المُعُوج . وقال أبو حنيفة : الثَّقاف خشبة قوية قدر الذَّراع في طرَّفها خَرق يتسع للقوْس وتُدْخَل فيه على شحوبتها ويغَسَر منها حيث يُبتَعَمَى أَن يُغَمَز حَى تصير الى ما يواد منها ، ولا يُفعل ذلك بالقسي ولا بالرماح إلا مد هُونة مَمُلُولة أو مَضهُوبة على النار مُلوَّحة ، والعَدَد أَنْقِفة ، والجمع ثُنْتُف . والثقاف : ما تُسُوى به الرَّماح ، والجمع ثُنْتُف . والثقاف : ما تُسَوَّى به الرَّماح ، والجمع ثُنْتُف . والثقاف : ما

إذا عَضُ النَّقافُ بِهَا اسْبَأَزْتُ ، تَشْجُ فَنَفَ المُنْقَفِ والجَسِينا

وتَشْقِيفُها: تَسْوَيِتُهُا. وفي المشل: دَرْدَبَ لمَا عَضُهُ الشّقافُ ؛ قال: الثّقاف خشبة تسوّى بها الرماح. وفي حديث عائشة تَصِفُ أَباها ، رضي الله عنهما: وأقامَ أُودَه بِثِقافِه ؛ الثّقافُ ما تُقَوَّمُ به الرّماحُ ، تُويد أَنه سَوَّى عَوَج المسلمين.

١ قوله «كان الثقف» ضبط في الأصل بغتم القاف وفي النهاية بكسرها.

وتتقيف : حَي من قَبْس ، وقيل أبو حَي من هَبُ من هَبُ من هَبُ من هوازن ، واسبه قَسِي ، قال : وقد يكون ثقيف اسباً للقبيلة ، والأول أكثر . قال سيبويه : أما قولهم هذه ثقيف فعلى إرادة الجماعة ، وإنما قال ذلك لغلبة التذكير عليه ، وهو مما لا يقال فيه من بني فلان ، وكذلك كل ما لا يقال من بني فلان التذكير فيه أغلب كما ذكر في مَعَد وقُر بُش ، قال سيبويه : أللسَب إلى تقيف ثقيق على غير قياس .

#### فصل الجيم

جَأْف : جَأَفَه جَأْفًا واجْتَأْفَه : صَرَعَه لفة في جَعَفَه؛ قال :

> وَلَتُواْ تَكَنَّبُهُمُ الرَّمَاحُ ، كَأَنْهِم عَنْلُ جَأَفْتَ أَصُولَه ، أَو أَثِنَّابُ

> > وأنشد ثعلب :

واستَسَعُوا قَوْلاً به يُكُوكَى النَّطِف ، يَكُوكَى النَّطِف ، يَكُوكَى النَّطِف ، يَكُوكَى النَّطِف ، يَكُونُ مَن يُنْكَى عليه يَجْتَشُف الليث : الجَاف ضَرب من الفزَع وُالحُوف ِ ؟ قال العجاج :

# كأن تحني ناشِطاً مجَأْفا

وجأفه: بمعنى ذَعَرَه. وانجأفت النخلة وانجأنت كانتُجعَفَت إذا انقعَرَت وسقطَت . وجُنْف كانجعَفَت إذا انقعَرت وسقطَت . وجُنْف الرجل جأفً ، بسكون الهزة في المصدر: فنرع وذُعِرَ ، فهو وخُوف ، ومشله جُنْت ، فهو كَوُوف ، في الصحاح: وقد جُنْف أَشد الجأف فهو بحثوف مثل بجعُوف أي خائف ، والاسم الجنوف ، ورجل مجافف : لا فؤاد له . ورجل الجنوف : جانع ، وقد جُنْف . وجال في حانع ، وقد جُنْف .

جَنُونَ : التهذيب : جَنُّرَفُ كُورة من كُورَ كِرِ مانَ .

جعف : جَعَفُ الشيء كَيْحَفُهُ جَعْفًا : قَسَرَهُ . والجَعْفُ والمُعاحَفَةُ : أَخَذُ الشيء واجْتِرافُه . والجَعْفُ : شدّة الجَرْف إلا أن الجَرْف للشيء الحثير والجَعْفُ للماء والكُرْرَة ونحوهما . تقول : اجْتَحَفْنا ماء البئر إلا جَعْفَة " واحدة " بالكف" أو بالإناء . يقال : جَحَفْت الكيرة من وجه الأرض واجْتَحَفْثها . وسيل " جُراف وجُعاف : بجر ف كل " شيء ويذ هب به . قال ابن سيده : وسيل جُعاف ، بالضم ، يذهب بكل شيء ويجعَفَهُ أي يقشر وقد اجْتَحَفَه ؛ وأنشد الأزهري "لامري، التبس التبس :

# لهَا كَفَلُ كَصَفَاةٍ المسبِ ل ِ، أَبْرَزَ عنها جُعافُ مُضِرُ

وأَجْحَفَ به أي ذَهَبَ به ، وأَجْحَفَ به أي قاربه ودنا منه ، وجاحَف به أي زاحَمه وداناه . وبقال : مر الشيء مُضِرًا ومُجْحِفًا أي مُقارِباً . وفي حديث عَمَّار : أنه دخل على أم سَلَمة ، وكان أخاها من الرَّضاعة ، فاجْنَحَف ابْنَتَها زَيْنَبَ من حِجْرِها أي اسْتَلَبَها .

والجُعْفَةُ : موضع بالحجاز بين مكة والمدينة ، وفي الصحاح : جُعْفَة بغير ألف ولام ، وهي ميقات أهل السام ؛ زعم ان الكلي أن العماليت أخرجوا بني عبيل ، وهم إخوة عاد ، من يشرب فنزلوا الجُعفة وكان اسمها مهنيعة فجاءهم سيل فاجتحفهم فسيت جُعْفة ، وقيل : الجحفة قربة تقرب من سيف البحر أجْعَف السيل بأهلها فسيت جُعْفة . واجتحفنا ماء البثو : نَزَقْناه بالكف أو بالإناء . والجُعْفة :

ما اجْتُنُعِفَ منها أو بقي فيها بعد الاجْتَعاف . والجَعْفَة والجُنُعْفَة : بقيّة الماء في جوانب الحَوْض؛ الأخيرة عن كراع .

والجَحْفُ : أكل النَّريدِ . والجَحْفُ : الضَّرْبُ بالسيف ؛ وأنشد :

ولا يَسْتُوي الجَحْفانِ : جَحْفُ ثُـرَيدَ ﴿ ، وجَحْفُ ۚ حَرُ ورِيَ ۗ بِأَبْيَضَ صَادِمٍ

يعني أكلَ الزُّبُدِ بالنس والضّرْبَ بالسيفِ . والجُنْحَفَةُ : النّسيرُ من الثريد يكون في الإناء ليس عِملةِه . والجَنْحُوفُ : الشّريدُ يَبْقَى في وسطر الجَفْنَةِ . قال ابن سيده : والجُنْحَفَةُ أَيضاً مِلُ البدِ، وجمعها جُحَفَثُ .

وجَعَفُ لهم : غَرَفَ .

وتَجاحفُوا الكُورَةَ بِينهم : دَحْرَجُوها بالصَّوالجة . وتَجاحُسُفُ القوم في القِتال : تناوُلُ بعضهم بعضًا بالعصى والسُّيُوف ؛ قال العجاج :

وكانَ ما اهْتَضَّ الجِيعَافُ بَهْرَجَا

يعني ما كسره التَّجاحُفُ بينهم ، يويد به القتل .
وفي الحديث : خدوا العطاء ما كان عَطاء ، فيإذا
تَجَاحَفَتُ قُرُ يُشُ المُلُكُ بينهم فارْفُضُوه ، وقيل :
فاتركوا العَطاء ، أي تَنَاوَلَ بعضهم بعضاً بالسوف ،
يويد إذا تَقاتَلُوا على الملك .

والجِعاف': مُزاحمة ُ الحرّبِ . والجَعَمُوفُ : الدّلُو التي َتَجْعَفُ الماء أي تأخذه وتذهَب به . والجِعاف'، بالكسر : أن يَسْتَقَنِيَ الرجل' فَتُصِيبَ الدَّلُورُ فَمَ البئر فتَنْخَرِقَ ويَنْصَبّ ماؤها ؛ قال :

> قد عَلِمَتْ دَلُو ُ بِنِي مَنَافِ تَقُومِ فَرَعْيَهُما عَنِ الجِعَافِ

والجِمِوَافَ : ﴿ الْمُزَاوِلَةُ فِي الأَمْرِ . وَجَاحَفَ عَنْهُ كَجَاحَشَ ﴾ ومَوْتَ وجُعَافُ \* : شَدِيد يَدْهُب بَكُلُ شيء ؛ قال ذو الرمة :

> وكائِن ُ تخطَّت ناقتي من مَفازةٍ ، وكم ْ ذَلَ عنها من جُحاف ِ المَقَادِرِ

وقيل : الجُمَّافُ المُوتُ فَجَعَلُوهُ اسباً له . والمُجَاحَفَةُ : الدُّنُو ؛ ومنه قول الأَحْنَف : إِنَّا أَنَا لَنِي تَمْمِم حَمُلُبُةِ الرَّاعي مُجَاحِفُون بها يوم الورد .

وأجعف بالطريق: دَنَا منه ولم 'يخالط له . وأجعف الأمر : قارب الإخلال به . وسنة 'مجعفة ": مضر" ف" بالمال . وأجعف بهم الدهر ': استأصلهم . والسنة المنجعفة : التي 'نجعف 'بالقوم قتللا وإفسادا للأموال . وفي حديث عمر أنه قال لعدي ": إنما فرضت لقوم أجعفت بهم الفاقة 'أي أذ هبت أموالهم وأفقرتهم الحاجة '. وقال بعض الحكماء: من آثر الدنيا أجعفت المخرته . ويقال : أجعف من آثر الدنيا أجعفت الفيت أو السيل كنا منهم وأخطاً هم .

والجُحْفَة أَ: النَّقْطَة من المَرْتَع ِ فِي قَرْنِ الفَلاةِ ، وقَرْنُهُا وَأَسُهَا وقَلْتُتُهَا الَّتِي تَشْتَبُهُ المَياهُ مَن جوانبها جَمْعاء ، فلا بَدْرِي القارِبُ أَيُّ المياه منه أقربُ بطرَ فِها .

وجَحَفَ الشيءَ بِرِجْلِهِ بَجْحَفُهُ جَحْفًا إِذَا رَفَسَهُ حَى يُرْمِي بِهِ .

والجُمَّافُ : وجَعُ في البَطْنِ بِأَخَذَ مِن أَكُلِ اللَّهِ تَجَنَّا كَالْحُبُّافَ ، وقد جُمِفَ ، والرجل بَجْحُوفُ . وفي التهذيب : الجُمُّعافُ مَشْيُ البَطْنِ عِن نَخْمَةً ، والرجل بَجْحُوف ، والرجل بَجْعُوف ، وقال الراجز :

أَرُ ُفَقَة ' تَشْكُو الجِمُنَافَ والقَبَصُ ، جُلُودُهُمُ أَلْنِينَ مِن مَسَ القُمُصُ

الجُنحافُ: وجع يأخذ عن أكل اللحم بَحِثناً ، والقبَص: عن أكل النسر ، وجَحَافُ والجَنحَافُ : اسم رجل من العرب معروف ، وأبو جُنحَيْفة : آخِر من مات بالكُوفة من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

جخف : جَخَفَ الرجلُ كِجْخِفُ ، بالكسر ، جَخْفًا وجُخْفًا وجُخْفًا : تَكَبَّر َ ، وقيل : الجَخيفُ أَن يَفْتَخِر الرجل بأكثر ما عند ه ؛ قال عدي بن زيد :

> أَوَاهُمُ مِجَمَّدِ اللهِ بَعْدَ جَخِيفِهِم ، غُرَابُهُم إذْ مَسَّه الفتر واقِعا ١

ورجل َجِخَّافُ مثل جَفَّاخٍ : صاحبُ فضر وتكبُّرٍ ، وغُلامٌ جُخَافُ كَذَلَكَ ؛ عَنْ يعقوب حكاه في المقلوب . وفي حديث ابن عباس : فالتَفَتَ إلي ، يعني الفاروق ، فقال : جَخَفاً جَخْفاً أي فخراً فخراً وشرفاً شرَفاً . قال ابن الأثير : ويروى جفضاً ، بتقديم الفاه ، على القلب .

والجنيف : العقل ، ووقع ذلك في جنيني أي رُوعِي . والجنغيف : صوت من الجو ف أشد من الغطيط . وجنغف النائم جنفيفاً : ننفخ . وفي حديث ابن عمر : أنه نام وهو جاليس حتى سمع جنفيفه ثم صلى ولم يتوضأ ، أي غطيطه في النوم ؛ الجنفيف : الصوت ؛ وقال أبو عبيد : ولم أسمعه في الصوت إلا في هذا الحديث . والجنفيف : الجنوف.

 ١ قوله « الفتر واقعا » كذا بالاصل وشرح القاموس وبعش نسخ الصحاح وفي المطبوع منه الفتر واقع بالقاف ورفع واقع وفيه أيضاً الفتر ، بالكسر ، ضرب من النصال نحو من المرماة وهو سهم الهدف . والجَنْجِيفُ : الكثير . وامرأة جَخْفَة ": قَنْضِفَة " ؟ والم الله عَنْفِيفَ " كَذَلْكُ ، وقوم خُخُفُ" . حُخْفُ " .

جدف : جَـدَفَ الطائِرُ كِيدُونُ جُـدُوفًا إذا كان مَقْصُوصَ الجناحين فرأيته إذا طار كأنه يَرُدُهما إلى خَلَفْه ؛ وأنشد ان بري للفرزدق :

> ولو كنت أخشى خالداً أن يَرْوعَني ، لَـطـــرْتُ بواف دِيشُه غــير جادِف

وقيل : هو أَن يَكُسِرَ من جَناحه شَيْئًا ثُم كَبِلَ عند الفَرَق من الصَّقْر ؛ قال :

> تُناقض ُ بِالأَشْعَارِ صَقْراً مُدَرَّبًا ، وأَنتَ حُبُارَى خَيِفَةَ الصَّقْرِ تَجُدُوفُ

الكسافي : والمصدر من جد ف الطائر الجدف ، وجناحا الطائر مجدافاه ومنه سبي مجداف السفينة . وجداف السفينة ، بالدال والذال جبيعاً ، لغتان فصيعتان . ابن سيده : مجداف السفينة خشبة في وأسها لكوح عريض تُدفَع بها ، مشتق من جدف الطائر ، وقد جدف المكلاح السفينة بجدف بجدفاً . أبو عبرو : جدف الطائر وجدف الملاح الملجداف ، وهو المردي والمقذف والمقذاف ، أبو المقدام السلمي : جدفن الساء بالملج وجدف تن الملكم وجدفت الساء بالملج والمقداف ، وهو المردي والمقذاف ، وهو المردي والمقدن الساء بالملج وجدفت الساء بالملج وجدف أذا ومت به .

مُحِبُّ لِصُغْرَاها ، بَصِيرٌ بنَسْلَها ، حَفيظُ ۖ لأَخْرَاها ، حُنْنَيْفُ ۚ أَجْدَفُ

> والمِجْدافُ: العُنْتُق، على التشبيه؛ قال : بأَنْلَـع المِجْداف ذَيّال الذَّنّبُ

والمِجْدَافِ : السوط ُ ، لغة َ يَجْرَ انبِيَّة ؛ عن الأَصمعي؛ قال المُنتَقَّبُ العَبْدِيِّ :

> تَكَادُ إِنْ حُرُكَ مِجْدَافُهُا ، تَنْسَلُ مِـن مَثْنَاتِهَا واليد \

ورجل تجدُوفُ اليدِ والقميصِ والإزارِ : قصيرُها قال ساعدة ُ بن جُوْبَّة َ :

كعاشية المَجْدُوفِ زَيَّنَ لِيطَهَا ، من النَّبْعِ ، أَزْرُ ۖ حاشِكُ ۗ وكَتُومُ ۗ

وجَدَ فَت المرأة تَجْدِفُ : مَشَتْ مَشْيَ القِصارِ وَجَدَ فَ الرَّجِلِ فِي مَشْيَتِهِ : أَسْرَعَ ، بالدال ؛ عز الفارسيّ ، فأما أبو عبيد فذكرها مع جدّف الطائر وجدَف الإنسان : هذه بالذال وصرح الفارسي بخلافه كما أرينتك فقال بالدال غي المعجمة . والجدّف : القَطْعُ . وجدّف الشي جَدُفاً : قَطَعَهُ ؛ قال الأَعْشَى :

قاعداً عندَه النَّدامي ، فما يَنْ فَكُ مُهُوْتِي بُمُوكَرٍ مَجْدُوفٍ

وإنه لَـمَـعُدُوف ٢ عليه العَدْشُ أَي مُضَيِّقُ عليه الأَدْهِرِي فِي ترجبة جذف قال : والمجذوف الزَّقُ وأَنشد بيت الأَعشى هذا ، وقال : ومجدوف ، بالحِ وبالدال وبالذال ، قال : ومعناهما المَـقَطُـوعُ ، قال ورواه أَبو عبيد مَنْدُوف ، قال : وأَما محذوف فرواه غير الليث .

جَدَّفَ يُجَدَّفُ نَجَدِيفاً . وجَدَّفَ الرجلُ بنعهة الله : كَفَرها ولم يَقْنَعُ بها. وفي الحديث : تشرُّ الحديث النَّجَّديفُ ، قال أبو عبيد : يعني كفر النَّعْمة واستيقلال ما أنعم الله عليك ؛ وأنشد :

ولكِنتي صَبَرَ تُ ، ولم أُجَدَّ ، وكان الصَّبْرُ غاية أَرَّ لينا

وفي الحديث : لا تُبجَدَّ فوا بنِعْمة الله أي لا تَكُنْفُرُوها وتَسْتَقِلتُوها .

والجَدَفُ : القَبْرُ ، والجمع أَجْداف ، وكرهها

بعضهم وقال : لا جمع للجَدَف لأنه قد ضَعُفَ

بالإبدال فلم يتصرّف . الجوهري : الجَدَفُ القبر وهو إبدال الجَدَثُ والعرب تُعقَبُ بِنِ الفاء والثاء في اللغة فيقولون جَدَثُ وجَدَفُ ، وهي الأجداث والأجدافُ . والجَدَفُ من الشراب: ما لم يُغطَّ. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، حين سأل الرجل الذي كان الجن استهورته : ما كان طفامهم ? قال : فيا الذي كان الجن استهورته : ما كان طفامهم ? قال : فيا الفول ، وما لم يُذ كر اسم الله عليه ، قال : فيا الفول ، وما لم يُذ كر اسم الله عليه ، قال : فيا أنه ما لا يُعطَى من الشراب ؛ قبال أبو عبرو : أنه ما لا يُعطى من الشراب ؛ قبال أبو عبرو : أصل ، ولكن ذهب من كان يعرفه ويتكلم به كما قد ذهب من كان يعرفه ويتكلم به كما قد ذهب من كان يعرفه ويتكلم به كما قد دهب من كلامهم شيء كثير . وقال بعضهم : الجدف من الشراب من زبد أو رَغوه أو قدَدًى كأنه قاطع من الشراب من زبد أو رَغوه أو قدَدًى كأنه قاطع من الشراب من زبد أو رَغوه أو قدَدًى كأنه قاطع من الشراب من زبد أو رَغوه أو قدَدًى كأنه قاطع من الشراب فر مي به ؟ قال ابن الأشير : كذا

حكاه الهزوي عنالقتيي والذي جاء فيصحاح الجوهري

أن القَطُّع هو الجَـدُفُ ، بالذال المعجمة، ولم يذكره

في المهملة ، وأثبته الأزهري فيهما وقد فنُسِّر َ أيضاً

بالنبات الذي يكون باليبن٤ محتاج آكله إلى نشر ب

ماء . ابن سيده : الجدَفُ نبات يكون باليمن تأكله الإبل فتَجْزُأُ به عن الماء ، وقال كراع : لا يُحْتَاج مع أكله إلى شرب ماء ؛ قال ابن بري : وعليه قول جرير :

كانُوا إذا جعَلوا في صِيرِهِم بَصَلًا ، ثم اشْنَوَوْا كَنْعَداً مَنْمَالِحٍ ،جَدَفُوا

والحُدافي ، مقصور : الغنيمة. أبو عمرو : الحَدافاة ُ الغنيمة ؛ وأنشد :

قَدْ أَتَانَا رَامِعاً قِبْرَاهُ ، لا يَعْرِفُ الحَقُّ وَلَدْسَ يَهْوَاهُ ، كان لَنَا ، لَمَا أَنَى ، جَدَافَاهُ ١

ابن الأعرابي : الجَدَافَاءُ والغُنَّامِي والغُنْسِي والهُبَالَةُ والغُبَالَةُ والغُبَالَةُ والغُبَالَةُ والغُبَالَةُ .

جذف : جَذَفَ الشيءَ جَذَفاً : قَـطَعَه ؛ قال الأعشى: قاعدًا حَوْلُه النَّدَامَي ، فما تَنْ

قاعداً حَوْلَه النَّدامَى ، فما يَنْ فَكُ يُؤْتَى بُمُوكَرٍ مَجْذُرُونِ

أراد بالمُوكر السُّقاء المَكَانَ من الحَمر. والمَجْدُوف: الذي قَطَعِت قوائمُهُ. والمَجْدُوفُ والمَجْدُوفُ : المُرَع تحريك المقطوع ، وجَدَفَ الطائرُ يَجْدُفُ : أَسْرَع تحريك جَناحيه وأكثر ما يَكُون ذلك إن يُقَصَّ أَحد الجناحين ، لغة في جَدَفَ . ومِجْدَافُ السفينة : لغة في مجدافها ، كلناهما فصيحة ، وقد تقدم ذكره ؟ قال المنقَّب العبدي يصف ناقة :

تَكَادُ ، إن حُرْكَ مِجِدَافَهَا ، تَنَسُلُ مِن مَثْنَاتِهَا واليَد

١ قوله « قد أتانا » كذا في الاصل وشرح القاموس بدون حرف
 قبل قد ، وقوله كان لنا النع بهامش الاصل صوابه: فكان لما جاءنا
 جدافاه .

َطَيٍّ ۗ إِ

فإن تَكُننِ الحَوادِنُ جَرَّفَنْنِي ، فلم أَرَ هالِكاً كابْنَيْ زِيادِ

ابن سيده : والجُرْف ما أكل السيل من أسفل شيق الوادي والنهر ، والجمع أجراف وجروف وجروف وجروف من المنه في المحروف وسيل جراف وجاروف : يَجروف ما مَر به من كثرته يذهب بكل شيء، وغيث جارف كذلك. وجروف الوادي ونحوه من أسناد المسايل إذا نتخع المائه في أصله فاحتفره فعار كالدحل وأشرف أعلاه ، فإذا انصدع أعلاه فهو هاد ، وقد جرف السيل أسناده . وفي التنزيل العزيز : أم من أسس أبنيانه على شفا جروف هار ، وقال أبو خيرة : الجروف وأجروف وجرفة وهي المهواة . ابن الجروف وأجرف الرجل إذا رعى إبيله في المجروف ، وهو الحيوة : الرجل إذا رعى إبيله في المجروف ، وهو الحيوة ، المخروف ، وهو الحيوة ، والكما الأعراف ، وهو الحيوة . المنافذ :

في حبَّةً جَرُّ ف وحَمْض هَيْكُل

والإبل تسمَنُ عليها سيناً مُكتنزاً يعني على الحبة، وهو ما تناثر من حُبوب البُقول واجتمع معها ورق يبيس البقل فتسمَنُ الإبل عليها . وأَجْرَفت الأرضُ : أَصَابَها سيلُ جُرُافٌ . ابن الأعرابي : الحِجْرَف المالُ الكثير من الصّامِت والنّاطق . والطاعونُ الجارِفُ الذي نزل بالبصرة كان دريعاً فسمتي جارِفاً جَرَف الناس كَجَرُف السيل . الجوهري : الجارِف طاعون كان في زمن ابن الزّبير وورد ذكره في الحديث طاعون الجارِف ، وموثت وورد ذكره في الحديث طاعون الجارِف ، وموثت وورد ذكره في الحديث طاعون الجارِف ، وموثت وموثة

قال الجوهري : قلت لأبي الغوث ما مجدّافها? قال: السوط جعله كالمجدّاف لها . وجَدَفَ الإنسانُ في مَشْيه جَدْفاً وتَجَدَّفَ : أَسرع ؛ قال :

لَجَذْ تَهُمُ حَتَى إِذَا سَافَ مَالُهُمْ ، أَتَكِنَتُهُمُ مَن قَالِلٍ تَتَجَذَّفُ أُ

وَجَذَفَ الشيءَ : كَجَذَبَه ؛ حكاه نُصَير ؛ ودوى بيتَ ذي الرمة :

إذا خافَ منها ضِغْنَ حَقْباء فِلْدُهُ ۗ ، حَدَاها بِجَلْمُحال ۗ ، من الصَّوْت ِ ، جادِ فِ

بالذال المعجمة ، والأعرف الدال المهملة .

جوف : الجرّف : اجترافك الشيء عن وجه الأرض حتى يقال : كانت المرأة دات لله فاجتر فها الطبيب أي استجاها عن الأسنان قطعاً . والجرّف : الأخذ الكثير . جرّف الشيء يَجْر فه ، بالضم ، جرّفاً واجتر فه : أخذه أخذاً كثيراً . والمجر ف والمجرف : ما جروف به . وجرفت الشيء أجروف به كله أو جمرفه ، بالضم ، جرّفاً أي كنهت به كله أو جمله . وجرفت به كله أو جله . وجرفت الشيء بالضم ، جرفاً أي كنهت به كله أو المخور فه ، بالضم ، جرفاً أي كنهت به كله أو المخور فه ، وبنان مخرف : كسحته ، ومنه سمتي المخورة . وبنان مخرف : كشير الأخذ من الطعام ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَعْدَدُت لِلنَّهُم بِنَاناً مِجْرَفا ، ومِعْدةً تَغْلِي ، وبَطْناً أَجْوَفا

وجَرَفَ السيلُ الوادِي يَجْرُنُه جرَّفاً : جَوَّخَه . الجوهري : والجُرْفُ والجُرْفُ مثل عُسْرٍ وعُسُر ما تَجَرَّفَتْه السَّيول وأكلتَه من الأرض ، وقد جَرَّفَتْه السيول تَجْرِيفاً وتَجَرَّفَتْه ؛ قال وجل من

جُراف منه. والجارف : 'سُؤُم ُ أَو بَلِيَّة ُ تَجْتَرِفَ مالَ القَوْمِ . الصحاح : والجارف الموت العام ُ يَجُر ُف مالَ القومِ . ورجل جُراف : سَديد النكاح ؛ قال جربو :

يا تشب ويلكك ! ما لاقتت فتانكهُ ،
والمِنْقرِيُ جُراف عير عِنْينِ ؟

ورجل جُراف : بأتي على الطعام كله ؛ قال جرير : وُضِع الحَزيرُ فقيل : أَيْنَ مُجاشِع ُ ؟ فشَحا جَعافِله جُراف ٌ هَبْلَـع ُ

ابن سيده: رجل جُراف سُديد الأكل لا يبقي شيئا ، ومُجَرِف ومُتَجَرِق ف : مَهْزُول . ومُجَرِف : ذهب عامة سينيه . وجُرِف النبات : أكل عن آخره . وجُرِف في ماليه جَرْفة إذا ذهب منه شيء ؛ عن اللحياني ، ولم يود بالجر فة همنا المرة الواحدة إنما عنى بها ما عني بالجروف بعقوب وعده بدلاً وليس بشيء ورجل مُجرَف ؛ عن يعقوب ، وعده بدلاً وليس بشيء ورجل مُجرَف : عن يعقوب ، وعده بدلاً وليس بشيء ورجل مُجرَف : وجل مُجرَف أن المخاني : عن مباد ما يه وأفقر واللحياني : وما مبارف ومخارف " وهو الذي لا يكسب خيراً . ابن السكيت : الجيراف مينال من حكيال في خيراً . ابن السكيت : الجيراف مينال : كان لهم من خيراً . ابن السكيت : الجيراف أو يقال : كان لهم من الكيل جيراف وجراف ؛ قال الواجز : المؤاني من الكيل جيراف وجراف ؛ قال الواجز :

كَيْلُ عِداء بالجِرافِ العَنْفَلِ مِن صُبُره ، مِثْلِ الكَثْبِبِ الأَهْبَلِ

قوله عِداء أي مُوالاةٍ. وسَيْفٌ جُرافٌ : يَجُرُفُ

١ قوله : والهواني هكذا في الأصل ، ولم نجد هذه اللفظة في المماجم
 التي بين أيدينا ولعلها عر"فة عن خواني .

كل شيء . والجَرْفة من سيمات الإبل : أن تُقطَعَ جلدة من جسد البعير دون أنفه من غير أن تبن .

وقيل: الجَرْفة في الفخذ خاصة "أن تُقطع جِلدة من فخذه من غير بَبْنُونة ثم تُجْمع ومثلها في الأنف واللهزمة ، قال سببويه : بَنَوْه على فَعلْمة اسْتَغْنُوا بالعمل عن الأثو ، يعني أنهم لو أرادوا لفظ الأثر لقالوا الجُرْف أو الجِراف كالمشط والحِباط ، فافهم ، غيره : الجَرْف ، بالفتع ، سبة "من سبات الإبل وهي في الفخذ بمنزلة القرمة في من سبات الإبل وهي في الفخذ بمنزلة القرمة في الأنف تُقطع على الأنف تُقطع على في التذكرة : الجُرْفة والجَرْفة أن تُجْرف له يَجْرف بالبعر ، وهو أن يُقشر جلاه في في تنكون جاسياً كأنه بعرة . في في ال ابن بري : الجُرْفة وسنم باللهزمة تحت الأذن ؛ قال مدرك :

يُعادِضُ مَجْرُوفاً ثَـَنَتُهُ خِزامةٌ ، كَأَنَّ ابنَ حَشْرٍ تَحْتَ َحَالِبِهِ دَأْلُ

وطَعَنْ جَرَّفَ : واسع ؛ عـن ابن الأعرابي ؛ ا وأنشد :

> فأُبِنَا جَدالى لِم 'يفَرَّقُ عَديدُنَا ، وآبُوا بِطَعْنَ ٍ، فِي كُواهِلِهِم ، جَرَّفِ

والجَرْفُ والجَرَيفُ : يَبِيسُ الحَماط . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : قَالَ أَبُو زَيَادَ الجَرَيفَ يَبِيسَ الْأَفَانِي خَاصَّة . والجُرُّافُ : اسم رجل ؛ أنشد سببويه :

أمِنْ عَمَلِ الجُرُّافِ، أَمْسِ، وظُلْسُهِ وعُدُّوانهِ أَعْتَبْتُمُونا يُواسِمِ ؟

١ قوله « والجرفة من النج » هي بالفتح وقد تضم كما في القاموس.
 ٢ قوله « القرمة » بفتح الفاف وضماكما في القاموس .

عَداءِ إنْ حَبَسْنا عليهما أماركي مال ، أو دُيَا بالبَهائم كهاثم نصب أميري عَداء على الذَّمَّ . وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه : أنه مَرَ "يَسْتَعْرِضُ الناسَ بَالْجُرْف؛ اسم موضع قريب من المدينة وأصله مــا تُجُرُّف السُّيول من الأو دية . والجر ف : أخذ ك الشيء عن وجه الأرض بالمجرفة . ابن الأثير: وفي الحديث للس لابن آدم إلا بَيْتُ 'يُكنُّه وثوب بُواريه . وجِيرَ فُ الحُبُز أي كَسَيرُه ، الواحدة جرُّفة "، ويروى باللام بدل الراء . ابن الأعرابي : الجِيَوْرَقُ الظليم ؛ قال أَبو العباس : ومن قاله بالفاء جَوْرَفُ فقد صعّف . التهمذيب : قال بعضهم الجَّوُّوكُ فُ الظليم ؛ وأنشد لكعب بن زهير المزني :

> كأن رَحْلي ، وقد لانَتْ عَربِكَتُهُا ، كَسَوْتُهُ حَوْرَفاً أغصانه حصفا

قال الأزهري : هذا تصعيف وصوابه الجَوْرَقُ ، بالقاف، وسيأتي ذكره.التهذيب في ترجمة جرل: مكانُّ جَر لُ فيه تَعادِ واختــلاف . وقال غيره مــن أعراب فيس: أرض جَرْفة مختلفة وقيد ح جَرْف ، ورجل جَرْف كلك . `

حزف: الجَزْفُ: الأَخَذُ بِالكَثْرَة . وجَزَفَ له في الكنل: أكثر. الجوهري: الجنز ف أخذ الشيء مُعازِفَةٌ وجِزَافاً ، فارسى مُعَرَّب . وفي الحديث : ابْنَاعُوا الطعامَ جزافاً ؛ الجزافُ والجَزْفُ : المَجْهُـولُ القَدُر ، مَكَيلًا كَانَ أَو مَوْزُوناً .

والجُزاف ١ والجِزاف والجُزافة٬ والجِزافة٬ : بيعك

أي قليل.

الشيء واشتتراؤك بلاوزن ولأكيل وهو يرجع إلى المُساهلة ، وهو دخيل، تقول : بعثُهُ بالجُنْزافِ والجُرُافة والقياس جزافٌ ؛ وقولُ صَغْر الغَيِّ:

> فأَقْسُلَ منه طوال الذُّوي ، كأن علين بَيْعاً جَزيفا

أراد طعاماً بِيعَ جِزِافاً بغير كَيْل، يَصِف سَحاباً. أَو عبرو : اجْتَزَ فَنْتُ النِّيءَ اجْتَزَافاً إِذَا تَشْرَبْتُهُ جزافاً ، والله أعلم .

جعف : جَعَفَة جَعْفًا فَانْجَعَفَ : صرَعه وضرَب به

الأرضَ فانتُصَرَعَ ؟ ومنه الحديث : أنه مرَّ بمُصَّعب ان عَمَيْر وهو مُنْجَعِفُ أي مَصْروع ، وفي وواية: بمحعب بن الزَّبير. يقال: ضرَّبه فَجَعَبُه وجَعَفَهُ وجَأْبَه وجَعْفَلَهُ وجَفَلَهُ إِذَا صَرَعَهُ . والجَعْفُ : شِدَّةُ الصَّرْعِ . وجَعَفَ الشيء جَعْفًا : قَـلَبَه . وجَعَفَ الشيء والشجرة كِجْعَفُها جَعْفًا فانْجَعَفَت : فَتَلَعَبُها . وفي الحديث : مَثَلُ الكافر ' كَمثلِ الأَدَذِةِ المُجْذَبِة على الأرض حتى يكون انجعافُها مَرَّةً واحدة أي انْقَلاعُها . وسيْل جُعاف : كَجْعَفُ كُلُّ شيء أي يَقْلبه · وما عنــده من المـَتاع إلا جَعْفُ "

والجُعْفَةُ : موضع . وجُعْفُ : حَيُّ من اليمن . وجُعُفيٌّ : من هَمَدانَ ؟ قال الجوهري : جُعُفيٌّ أبو قبلة من اليمن وهو جُعْفي بن سعد العشيرة من مَذَحْج ، والنسبة إليه كذلك ، ومنهم عبيد الله بن الحُرْ الجُمُعْفِي وجابر الجُمْفِي ؛ قال لبيد:

> قَبَاثُلُ جُعُفَى بن سَعْد ، كَأَنَّمَا سَقَى جَمْعَهم ماء الزُّعافِ مُنِيم

١ قوله « مثل الكافر » الذي في النهاية هنا وفي مادة جذي : مثل

١ قوله ﴿ أغمانه حصفا ﴾ كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس هنا وفي حرف القاف أيضاً : أقرابه خصفا . و الجزاف النع» في القاموس: والجزاف والجزافة مثلثتين.

قوله مُنيم أي مُهْلِك ، جعل الموت نوماً . ويقال هذا كقولهم ثَمَّارٌ مُنهم ؟ قال ابن بري: جُعفي مثل كُرسِي في لزوم الياء المشد دة في آخره ، فإذا نسبت إليه قَد رُت حذف الياء المشددة وإلحاق ياء النسب مكانها ، وقد جُمِع جَمْع رُومِي فقيل جُعف ؟ قال الشاعر :

جُعْف بنَجْوان َتَجُرُهُ القَنَا ، ليس بها جُعْفِي ُ بالمُشْرعِ

ولم يصرف جُعُفيِّ لأَنه أَراد بها القبيلة .

جَفَى : حَفَّ الشَّيُّ كِيفُ ويَحَفُّ ، بالفتح ، حُفُوفاً وجَفَافاً : يَبِسَ ، وتَجَفَّجُفَ : جَفَّ وفيه بعض النَّدَاوة ، وجَفَّفْتُه أَنَا تَجْفِيفاً ؛ وأَنشَدَ أَبُو الوفاء الأَعْرابي :

> لملل بمكيرة لقيمت عراضاً ، لفرع هجناع ناج نجيب فكبر واعياها حين سلس طويل السمك ، صح من العيوب فقام على قوائم لتبنات ،

قَبْبَيْلَ تَجَفَّجُفُ ِ الْوَبَرِ الرَّطِيبِ والجَفَافُ : ما جَـفِ من الشيء الذي تَجَفَّفُه .

تقول: اغْزِل جَفَافَةُ عَن وَطْنِهِ . التهذيب: جَفِفْتَ تَجَـفُ وجَفَفْتَ تَجِفِفُ وكلهم بختار تجيفُ على تَجَفَّ .

والجُنفِيفُ : ما يَبيسَ من أحرار البقول ، وقيل : هو ما ضَمَّت منه الربح .

وقد جَفَّ الثوبُ وغيره كِجِيفُ ، بالكسرِ ، ويجَفُّ ،

بالفتح: لغة فيه حكاها ابن دريد \ وردّها الكسائي . وفي الحديث : جَفَّت الأقلامُ وطُوبِت الصَّحْف ؟ يريد ما كتب في اللَّوْح المحفوظ من المتقادير والكائنات والفراغ منها، تشبيهاً بفراغ الكاتب من كتابته وبُبْس قَلَبِه .

وتَجَفَّجَفَ الثوبُ إذا ابْتَلَّ ثُم جَـف وفيه ندًى فإن يَبِسَ كُلُّ البُبْسِ قبل قمد قَفَّ ، وأَصلها ، تَجَفَّفَ فَأَبدلوا مكان الفاء الوُسْطَى فاء الفعل كما قالوا تَبَشَّبُشَ . الجوهري : الجَفِيفُ ما يَبِسِ منالنبت. قال الأصعي : يقال الإبل فيا شاءت من جَفيفي وقَفيف وقَفيف ؛ وأنشد ابن بري لراجز :

يُشْرِي بــه القَرَّمَلَ والجُنْفِيفا ، وعَنْكَنَاً مُلْنَتَبِساً مُصْيُوفا

والجُهُافة ُ: مَا يَنْتَثِر مِـن القَت ُ والحَسْيِشِ ونحوه . َ

والجُنُفَّ: غِشَاء الطَّلْع إذا جَفَّ ، وعمَّ به بعضهم فقال : هو وعاء الطَّلع ، وقيل : الجُنُفُّ قِيقَاءة الطَّلع وهو الغِشَاء الذي على الوَّلِيع ِ ؛ وأنشد الليث في صفة تَغْر امرأة :

> وتَبْسَمِ ُ عَن نَيْرٍ كَالُوَلِيهِ ع ِ ، شَقَقَ عنه الرُّقَاة ُ الجُنفُوفا

 الطلعة ِ وعاوها الذي تكون فيه ، والجمع الجُنُفوفُ، ويروى في جُبّ ، بالباء . قال ابن دريد : الجُنُفُ نِصْفُ فَي جُبّ ، بالباء . قال ابن دريد : الجُنُفُ نِصْفُ فَي قَبِر بَه تُقطع من أَسْفَلِها فتجعل دَلُوا ؟ قال :

# رُبِّ عَجُوزِ رأْسُها كالقَفَّة ، تَحْسُلُ جُفْتًا معها هِرْشَنَقَةُ

الهر شنقة : خو قة ينشف بها الماء من الأرض . والجنف : شيء من جلود الإبل كالإناء أو كالد لو يؤخذ فيه ماء السباء يسع نوضف قر به أو نحوه . الليث : الجنفة ضرب من الد لاء يقال هو الذي يكون مع السقائين علؤون به المزايد . القنتين : الجنف قر به تقطع عند يديها وينبذ فيها . والجنف : السن البالي يقطع من نصفه فيجعل كالدلو ، قال : ورباكان الجنف من أصل نحل يننقر . قال أبو عبيد : الجف شيء ينقر من جذوع النخل . وفي حديث أبي الجف شيء ينقر من جذوع النخل . وفي حديث أبي المخبث ؛ الجنف : وعاء من جلود لا بُوكاً أي لا وتخبث ، وقيل : هو نصف قربة تقطع من أسفلها وتتخذ دلواً . والجنف : الوطن الخلق ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# إَبْلُ أَبِي الحَبْحَابِ إِبْلُ تُعْرَفُ ، يَزِينُهَا مُجَفَّفُ مُوَقَّفُ

إِنَّا عَيْ بِالْمُجَفَّفِ الضَّرْعُ الذِي كَالْجُنُفُ وهو الوطْبُ الْحُلَدَى . وَالْمُو قَلْفُ : الذي به آثار الصَّرار . والجُنُفُ : الشَّيخِ الكبير على النشبيه بها ؛ عن الهجري. وجُنُفُ الشيء : شَخْصُه . والجُنُفُ والجُنْفَةُ والجَنَفَةُ ، بالفتح : جماعة الناس . وفي الحديث عن ابن عباس : لا نَفَلَ في غَنِيمة حتى تُقْسَمَ 'جفَّةً أي كلمّها ،

ويروى : حتى تقسم على جُفَّتِه أي على جماعة الجيش أولاً . ويقال : دُعِيتُ في جَفَّة الناس ، وجاء القوم جَفَّة " واحدة . الكسائي : الجُفَّة والضَّفَّة والقِمَّة ' جماعة القوم ؛ وأنشد الجوهري على الجُفُّت ، بالضم ، الجماعة قول النابغة 'مخاطِب' عَمْرو بن هند الملك :

> مَنْ مُبْلِيغٌ عَمْرُو بنَ هِنْدٍ آيَةً ، ومِنَ النَّصِيعةِ كَثْرُةُ الإِنْدُارِ :

لا أَعْرِفَنَـُكَ عَارِضاً لِرِمَاحِنا في 'جفُّ تَعْلَبِ وَادِدِي الأَمْرَادِ

يعني جَمَاعَتَهم. قال : وكان أبو عبيدة يوويه في جُف "
ثَعَلَبَ ، قال : يويند ثَعَلَبَة بَنَ عَوف بن سعد
ابن دُنبيان . وقال ابن سيده : الجف الجمع الكثير
من الناس، واستشهد بقوله: في جف " تُعلَب ، قال :
ورواه الكوفيون في جوف تغلب ، قال : وقال ابن
دريد هذا خطأ . وفي الحديث : الجَفاء في هذين
الجُنُقَيْن : رَبِيعة ومُضَر ؛ هو العدد الكثير والجماعا
من الناس ؛ ومنه قبل لبكر وتميم الجُنُفّان ؛ قال
حميد بن ثور الهلالي :

ما فَيَنْتُ مُرَّاقُ أَهلِ المِصْرَيْنُ : سَقُطَ عُمانَ ، ولُصُوصَ الجُنْفَيْنُ

وقال ابن بري : الرَّجز لحُسيد الأرْقط ؛ وقال أبو ميمون العجلي :

> قُدُنَا إِلَى الشَّامِ حِيادَ المِصْرَيْنُ: مِنْ قَبْسُ عَيْلانَ وَخَيْلِ الجُنُفَّيْنُ

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : كيف يَصَلُح أَمرُ بلد ُجلُ أَهُ اللهِ هذان الجُنْان ؟ وفي حديث عبان ، رضي الله عنه : ما كنت ُ لأَدَعَ المسلمين بين جُفَيْن

يضرب بعضهم رقاب بعض. . وجُفافُ الطير : موضع ؛ قال جرير :

فما أبصر النار التي وضحت له ، وراء جُفاف الطُّيْرِ ، إلاَّ تُماريا

وجَفَّةُ المُلُو كِبِ وجَفْجَفَتُهُ : هَزِيزُهُ .

والتَّجْفَافُ والتَّجْفَافُ : الذي يُوضَعُ على الحيل من حديد أو غيره في الحرب، ذَهَبُوا فيه إلى معني الصلابة والجُنْوُفِ ؛ قال ابن سيده : ولولا ذلك لوجب القضاء على تائمًا بأنها أصل لأنها بإزاء قاف قرطاس . قال ابن جني : سأَلت أبا على عن تِجْفاف ٍ أَتَادُه للإلحاق بباب قرطاس? فقال : نعم، واحتج في ذلك بما انضاف إليها من زيادة الألف معها، وجمعه التَّجافيف'. والتَّجفاف، بفتح التاء : مثل التَّجْفيف جَفَفْتُهُ تَجْفيفاً . وفي الحديث : أُعِدُ للفَقْرِ تِجْفَافاً ؛ النَّجْفَافُ: مَا جُلُـُّلُ به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجِراحَ . وفرس مُجَفَّفُ \* : عليه تجفاف، والتاء زائدة . وتجفيف الفرس: أَن تُلبِسه النَّجْفَاف . وفي حديث الحديبية : فجاء يقوده إلى رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم ، على فرس 'مجَفَّفٍ أي عليه تِجفاف ، قال : وقد يلْبَسُه الإنسان أيضاً. وفي حديث أبي موسى : أنه كان على تجافيفه الديباج٬ ؛ وقول الشاعر:

> كبَيْضَة أَدْحِي ۚ تَجَنَّفَ فَوَقَهَا هِ يَجُفُّ حَدَاهُ القَطُّرْ ، والليلُ كَانِعُ

> > أي تحرُّكُ فوقها وألبسها جناحيه .

والجَنْجُفَةُ : صِوت الثوب الجديد وحركة القرطاس، وكذلك الحَفْخَفَة ، قال : ولا تكون الحفخفة ۗ إلا بعد الجَـُفْجَفَة

والجَفَفُ : الغَلِيظُ اليابِسُ مَـنَ الأَوضَ

والجَمَعْتِفُ : العَليظُ من الأرضُ وقال ابن دريد: هو الفلُّـظُ من الأرض فجعله اسماً للعَرَّض إلا أن يعني بالفيلَظِ الغلِيظَ ، وهو أيضاً القياعُ المستوي

والجَـَفْجَفُ : القاعُ المستديرِ ؛ وأنشد :

يَطُوي الفَافي حَفَجَفاً فَحَفَحُفا

الأصمعي: الجُنُفُ الأَرض المرتفعة وليست بالعَليظة ولا الليِّنة ، وهو في الصحاح الجَـَفْجَفُ ؛ وأنشد ابن بري لمُنتئم بن نُويَدْهُ :

وحَلَـّوا جَفْجَفَاً غَيرَ طائل

التهذيب في ترجمة جعع : قال إسحق بن الفرج سمعت أَبا الربيع البكري يقول: الجَعْجَعُ والجَفْجَفُ من الأرض المُتَطامن ، وذلك أن الماء يَتَجَفَّجَفُّ فيه فيقوم أي يدوم ، قال : وأرَدْتُه على يَتَجَعُجُع فلم يقلها في المـاء . وجَعْجَعَ بالماشِيةِ وجَفْجَفَهَا لِمَاأُ حبسها . ابن الأعرابي : الضَّفَفُ القلَّةُ ، والجَّفَفُ ُ الحاجة . الأصمعي: أصابهم من العيش ضفَف " وجَفَفُ وشَطَفُ ، كل هذا من شدَّة العيش. وما رُوْيَ عليه ضَفَفُ ولا جَفَفُ أَي أَثُر حاجة ، وو'لــدُ للإنسان على جَفَف ِ أي على حاجبة إليه . والجَنفُجَعَةُ : جمع الأَباعِر بعضها إلى بعض .

وجُفافُ : اسم واد ِمعروف ِ.

جلف: الجَلَفُ : القَشْر . جَلَفَ الشيءَ يَجُلُفُهُ جَلَنْهَا : قَـَشَـرَه ، وقيل : هو قَـَشْـرُ الجلد مع شيء من اللحم، والجُـُلـُّفَةُ : ما جَلَـَفْت منه ، والجَـُلـُفُ أَجْفَى مَنْ الْجَرَّفِ وأَشَدُ اسْتَنْصَالًا . والجَلَافُ : مصدر جَلَـَفْت أَي فَـشَـر ْتُ . وجَلَـَفَ ُ طُفُر َه عن

إصبّعه : كشكه . ورجل جليفة وطعنة وطعنة المجالفة " : تقشر الجلد ولا تخالط الجوف ولم تدخله . والجالفة أ : الشجة التي تقشير الجلد مع اللحم وهي خلاف الجائفة . وجلفت الشيء : قطعته واستأصلت : وجلف الطين عن وأس الدن الجلفه ، بالضم ، جلفاً : نزعه . ويقال : أصابتهم جليفة "عظيمة" إذا اجتلفت أموالهم ، وهم بحينك نون . قال ابن بري : وجمع الجليفة جلائف وأنشد للمُجير :

وإذا تَعَرَّقَتْ الجَلائِفُ مالَه ، قَرُرِنَتْ صَحِيحَتُنَا إلى جَرَّبائِهِ قَرُرِنَتْ صَحِيحَتُنَا إلى جَرَّبائِهِ

ابن الأعرابي : أَجْلَـنَفَ الرجلُ إذا نَحَى الجُـُلافَ عن وأس الحُنْشِبُجةِ . والجُـلافُ : الطِّينُ .

وجُلَّف النباتُ : أكل عن آخره . والمُجلَّف : الذي أنى عليه الدهر فأذ هب ماله ، وقد جلَّفه واجتَلَفه . والجَلِيفة ن السنة التي تَجْلُف المال . أبو الهيم : يقال السنة الشديدة التي تَجْلُف المال . جالفة "، وقد جلَفته م . وفي بعض دوايات حديث من تَحِلُ له المسألة : ورجل أصابت ماله جالفة ؟ هي السنة التي تَذهب بأموال الناس وهو عام في كل آفة من الآفات المند هي المال . والجكلائف : السنون . أبو عبيد : المنجلَّف الذي وهو أيضاً مُجَرَّف . والجالفة : السنة التي تذهب بأموال الناس وهو وهو أيضاً مُجَرَّف . والجالفة : السنة التي تذهب بأموال الناس . والمنجلَّف الذي أخذ من جوانيه ؛ بأموال الناس . والمنجلَّف الذي أخذ من جوانيه ؛ فأل الفردد ق :

وعَصُّ زَمَانَ ، يا ابنَ مَرْ وانَ ، لمْ يَدَعُ من المال ِ إلا مُسْحَنَّاً أَو مُجَلَّفُ وقال أَبو الغَوْثُ : المُسْحَنُ المُهْلِكُ . والمُجَلَّف:

الذي بقيت منه بقية ، يريد إلا مُسْحَتَاً أو هـو مُجَلَّفُ . والمُجلَّفُ أَيضاً : الرجل الذي جَلَّفْتُهُ السَّنُونَ أَي أَذْ هَبَتْ أَموالله . بقال : جَلَّفْتَ كَحُلُ ، ويقال : جَلَّفْتُ جَلَيْفَتْ وجاد ف . ويقال : أَصابَتْهم جَلِيفة "عظيمة إذا اجْتَلَفَتْ أَموالهم ، وهم قوم مُجَنِّتَلَفُون .

وخبر مَجْلُوف : أَحْرَقَتُ النَّنُور فَلزِقَ بِهُ قُشُوره . والجِلنُف : الحَبْرِ اليابِسُ الفَلِيظُ بلا أَدْمٍ ولا لَبَنِ كَالْحَشِبِ وَنحُوه ؛ وأَنشد :

> القَفْرُ خَبْرُ من مَبيت بِنَّهُ ، بِجُنُوبِ ذَخَّةً ، عندَ آلَ مُعادِكِ

و في حديث عثمان: أنَّ كل شيء ، سوى جلنف الطعام وظل \* ثَنَوْبِ وبيت يَسْتُنُو ، فَضْلُ ؛ الجِلْفِ : الحُبْزُ وحده لا أَدْمَ مَعه ، ويروى بفتح اللام ، جمع جلُّفة وهي الكسّرة من الخبز؛ وقال الهروي: الجلُّف همنا الظُّرُّفُ مثل الخُرْجِ والجُوالِقِ ، يريد ما يُشرك فيه الحبن . والجَلائِفُ : السُّيولُ . وجَلَنْهُ بالسيف : ضرَّبه . وجُلفَ في ماله جَلَّفَةً : ذَهَب منه شيء . والجلُّفُ : بدن الشَّاةِ المُسَلُّمُوخَة بلا رأس ولا بطن ولا قَـُوائم َ ، وقيل : الجِلنْفُ ُ البدن الذي لا وأس عليه من أي نُـو ع كان، والجمع من كل ذلك أجْلاف". وشاة" مَجْلُـوقة": مَسْلُوخة"، والمصدر الجُلافة'. والجِلنُفُ : الأعرابي الجاني ، وفي المحكم : الجلُّفُ الجاني في خَلَّقِه وخُلُّقِه ، نُشبُّه بِجِلْنُفِ الشَّاةِ أَي أَنَّ جَوْفَهُ هَوَاهُ لَا عَقَلَ فَيهِ } قال سيبويه : الجمع أَجْلاف ، هذا هو الأكثر لأن باب فعشل يكسَّر على أفعال ، وقد قالوا أَجْلُفُ ۗ

يصف امرأة :

كأن لَبَّاتِها تَكَدُّدُها هَزُنْ لَى جَرادٍ ، أَجْوافُه جُلْكُ

ابن السكيت : كأنه شبّه الحلي الذي على لَبَتُها بجراد لا رؤوس لها ولا قوام ، وقبل : الجُلُلُف مجمع الجَلِيف ، وهو الذي قُشر . أبو عمرو : الجِلِلْف م كُلُّ ظُرف ووعاء ، وجمعه جُلوف . والجِلِلْف ن النخل الذي يُلِثْقَح م بطلقه ، أنشد أبو حنيفة :

بَهازِراً لم تَنْخِذُ مَــَآزِرا ، فهٰی تُسامِیِحُولُ جِلْنُفَ ِجازِرا

يعني بالبَهَازِدِ النخلُ التي تَكَنَاوَلُ منها بيــدك ، والجازِدُ هنا المُقَشِّرُ للنخلة عند التلثقيع ، والجمع من كل ذلك جُلُوفُ .

والجَلِيفُ : نبت شبيه بالزرع فيه غُبُره وله في رؤوسه سِنَفَه "كالبَلتُوطِ مملوءة "حبّاً كحب" الأَرْزَنِ ، وهو مَسْمَنَة "للمال ونتَباتُه السَّهُول ؛ هذه عن أبي حنيفة ، والله أعلم .

جلنف : التهذيب في الرباعي : الليث طعام جَلَـُنْفاة "، وهو القفار (الذي لا أدم فيه .

جنف: الجَنَفُ في الزَّوْرِ: 'دخُولُ أحد شِقْيَهُ وانهضامه مع اغتدال الآخر. جَنِفَ ، بالكسر، يَجْنَفُ مَنَفًا ، فهو جَنِفُ وأَجْنَف ، والأَنش جَنْفاء . ورجل أَجْنَف : في أحد شِقَيْه ميل عن الآخر . والجَنَف : المَيْل والجَوْر ، جَنِف

> ۱ قوله: هزلی جراد اجوافه جانف تقدم فی بدد:

هزلى جواد أجوافه جلف بفتح الجيم واللام والصواب ما هنا . سُبُهُوه بَأَذَوُبِ عَلَى ذَلَكَ لَاعْتَقَابِ أَفْعُلُ وَأَفْعَالُ عَلَى الْاسم الواحد كثيراً. ومَا كَانَ جِلْفاً ولقد جَلَف ؛ عن ابن الأعرابي. ويقال للرجل إذا جَفاً: فلان جلف حاف ؛ وأنشد ابن الأعرابي للمراد :

ولم أُجْلَتُف ، ولم 'يقْصِر'نَ عَنْي ، ولكِنْ قَدْ أَنَى لِي أَنْ أَديمـا

أي لم أصر علقاً جافياً . الجوهري : قولهم أعرابي حلف أي جاف ، وأصله من أجلاف الشاة وهي المسلوخة بلا وأس ولا قتوائم ولا بطن . قال أبو عبيدة : أصل الجلف الدان الفارغ ، قال : والمسلوخ إذا أخرج جوفه جلف أبضاً . وفي الحديث : فجاءه وجل جلف جاف ؛ الجلف ن المحمق ، أصله من الشاة المسلوخة والدان ، نشبه الأحمق ، أصله من الشاة المسلوخة والدان ، نشبه ولا ظهر ولا بطن يتحميل قيل : هو كالجلف ، ولا نظر ولا بطن يتحميل قيل : هو كالجلف . ان سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم يُعمد على أي حال هو ، وجمعه جلوف ؛ قال عدي بن زيد:

بَيْت ْ جُلُوف ٍ بارد ْ ظِلْهُ ، فيه ظِباءٌ ودواخيل ْ خُوصْ

وفيل: الجِلَّفُ أَسْفَلَ الدَّنَّ إِذَا انكسر. والجِلِّفُ: كُلُّ طَرْفَ ووعاء. والظَّبَاءُ: جمع الظَّبْيَةِ ، وهي الجُرْيَّبُ الصفير يكون وعاء المسلك والطَّيبِ. والجُلافي من الدَّلاء: العظبة '؛ وأَنشد:

> مِنْ سَابِغِ الأَجْلَافِ ذي سَجْلِ رَوي ، وُكُنْ تَوْكِيرَ جُـلانِي الدُّلِي

ابن الأعرابي : الجِلْـنْة القِرْفَةُ . والجِلِـنْفُ : الزَّقُّ بلا وأس ولا قوامٌ ؛ وأما قول قَـنِسُ بن الحَطِيمِ

جَنَّهَا ؟ قال الأَعْلَب العِجْلِي :

غِر ۗ جُنافي ۗ جَمِيلِ الرِّي ۗ

الجُنافي": الذي يَستجانف فيمشيته فيختال فيها. وقال شهر: بقال رجل جُنافي ، بضم الجيم، مختال فيه ميثل؟ قال : ولم أسمع جُنافيًّا إلاَّ في بيت الأُغلَب ، وقيده شهر مخطه بضم الجبم . وجَنَيفَ عليه جَنَفاً وأَجْنَفَ: مالَ علمه في الحكم والخُـُصومة والقول وغيرها ، وهو من ذلك . و في التنزيل العزيز : فمَن خافَ من مُوصِ جَنَفًا أَو إِمَّا ؛ قَالَ اللَّهِ : الْجَنَفُ الْمَيْلُ فِي الكلام وفي الأمــور كلها . تقول : جَنــفَ فلان علينا ، بالكسر ، وأَجْنَفَ في حكمه ، وهو شبيه بالحَيْفِ إلا أن الحَبفَ من الحاكم خاصّة والجنّف عام ؟ قال الأزهري: أما قوله الحَيْفُ من الحاكم خاصة فخطأ ؛ الحيف بكون من كل من حاف أي جار ؟ ومنه قول بعض التابعين : ثُورَدُ من حَيْف النَّاحل ما رُرَدُ من جَنَف المُوصى ، والناحلُ إذا نَحَل بعضَ ولده دون بعض فقـد حاف ، وليس مجـاكم . وفي حديث عروة : يُورَدُ من صدَّقة الجانف في مرضه ما بردّ من وصيَّة المُجْنَف عند موته . يقال : جَنَفَ وأَجْنَفَ إذا مال وجار فجمع بين اللغتين ، وقيل : الحانف مختص بالوصة ، والمُحنف المائل عن الحق؛ قال الزجاج : فمن خاف من مُوص جَنَفًا أي ميْلًا أو إِمَّا أَى قَصْداً لإنه ؛ وقول أبي العيال :

أَلاَّ دَرَأَتَ الحَصْمَ ، حِينَ رَأَيْنَهُمُ جَنَفًا علي " بألسُن وعُيُونِ حِينَا لَا السُن وعُيُونِ

يجوز أن يكون جَنَفاً هنا جمع جانِف كرائح ورو ورو من وأن يكون على حذف المضاف كأنه قال: ذوي جَنَف وتجانَف :

عَدَلَ ، وتجانف إلى الشيء كذلك . وفي التنزيــل : فَمَنَ اضْطُـُر ۚ فِي تَخْـَمُهُ ۚ غَــيرَ مُتَكِانِــف ۚ لِإِثْم، أَي مُتَمَايِل مُتَعَــتُد ؛ وقال الأعشى :

> َتَجَانَفُ عَن جَوِ" النَّهَامَةِ نَاقَـَني ، وما عَدَ لَـَتْ مِن أَهلِهِا ۖ لِسُوائِكَا

وتجانَفَ لإثم أي مال . وفي حديث عبر ، وقد أَفْطَرَ النَاسُ في رَمَضَانَ ثم ظهرت الشمسُ فقال : نَقْضِهِ ١ مَا تَجَانِكْنَا لإثم أي لم تَمْل فيه لارتكاب إثم. وقال أبو سعيد : يقال لَجَّ في جِنافٍ قبيحٍ وجِناب قبيح إذا لَجَّ في مجانبةٍ أهله ؛ وقول عامر الخَصَفيّ:

هُمُ المَوالى ، وإن جَنَفُوا عَلَيْنا ، وإناً مِنْ لِقائِهِمُ لَـزُورُ

قال أبو عبيدة : المَــَوْ لَــَى ههنا في موضع المـَــوالي أي بني العـَمّ كقوله تعالى : ثم 'نجـُـر ِجُــُكم طِفْلًا ؛ قال ابن بري : وقال لبيد :

إني امْرُ وْ مَنَعَتْ أَرُومَة عامِرِ ضَيْمِي ، وقد جَنَفَتْ علي مُخصومي

ويقال : أَجْنَسَفَ الرجل أَي جِـاء بالجَنَف كما يقالِ أَلامَ أَي أَتَى بَا 'يلام' عليه ، وأَخَسَّ أَتَى مُجَسِيس قال أَبو كبير :

ولقد نُقيمُ ، إذا الحُنصُومُ تَنافَدُوا ، أَحْلامَهُم صَعَر الحَصِيمِ المُجْنَبِفِ

ويروى : تَنَاقَـَــدُوا . ورجــل أَجْنَفُ أَي مُنْحَوَ

المقرأة « نقضيه » كذا بالاصل ، والذي في النهاية : لا نقضيه باثبات لا بين السطور بمداد أحمر ، وسهامتها ما نصه : وفيه انقضيه لا رد لما توهمه السائل كأنه قال أثمنا ققال له لاثم قال نقضه اه .

الظهر . وذَ كُرُ أَجْنَفُ : وهو كالسَّدَل ِ . وقَدَحَ أَجْنَفُ : وهو كالسَّدَل ِ . وقَدَحَ أَجْنَفُ : ضَخْمُ ؛ قال عدييٌ بن الرَّقاع ِ :

ويكر العَبْدانِ بالمِحْلَبِ الأَجْلَبِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ

وجُنفَى ، مقصور على فُعلَى ، بضم الجبم وفتح النون : اسم موضع ؛ حكاه يعنوب . وجَنفاءُ : موضع أيضاً ؛ حكاه سببوبه ؛ وأنشد لزياد بن سَيَّار الفَرَاري:

رَحَلُن ُ إليكَ مِن جَنَفاء، حَتَى أَنَخْن ُ إليكَ مِبالَ بَيْنِك بالمَطالِ

وفي حديث غَزُوَّ خير ذكر جَنْفاء ؟ هي بفتـج الجيم وسكون النون والمد، ماء من مياه بني فزارة .

جندف : الجند ف : القصير المنكز و الجنادف : الجافي الجسيم من الناس والإبل ، وناقة جنادفة و أمنة نجنادفة من الناس والإبل ، وناقة جنادفة و أمنة نجنادف : القصر المنكز و الجنادف : القصر المنكز و الجنادف : عليظ تحتفيه ، وهو مشي القصار . ورجل جنادف : عليظ تحصير الرقبة ؛ قال جندل بن الراعي يجو جرير بن الحسط تقليط ، وقال الجوهري : يهجو ابن الراقاع :

َ جُنادفُ لاحِقُ بالرأس مَنْكِبُهُ ، كأنه كُوْدنُ بُوشَى بكُلاْبِ

مَن مُعَشَر كُحِلَت باللؤم أَعْيُنَهُم ، وُقْصِ الرَّقابِ مَوال غَيْرِ صُيَّابِ ١

ا قوله « وقس النع » في مادة صوب من الصحاح :
 ا قفد الاكف لئام غير صياب
 وكذا في شرح القاموس في مادة صيب بل في اللسان في غير

الجوهري: الجُنادِفُ ، بالضم ، القصير الغليـظ الحُلقة .

جوف : الجَوْف : المطبئن من الأرض . وجَوْف الإنسان : بطه ، معروف . ابن سيده : الجَوْف باطِين البَطن ، والجَوْف ما انطبَقت عليه الكتيفان والعَضُدان والأضلاع والصُقلان ، وجمعها أحواف .

وجافَه جَوْفاً : أَصَابَ جَوْفَه . وجافَ الصَّيْدَ : أَدخل السهم في جَوْفِه ولم يظهر من الجانب الآخر . والجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . وطعنة "جائفة: تخالط الجوف ، وقبل : هي التي تنفذه . وجافه بها وأَجافَه بها : أَصَابَ جوفه . الجوهري : أَجَفْتُه الطعنة وجُفْتُه بها ؛ حكاه عن الكسائي في باب أفعلنت الشيء وفَعَلنت به . ويقال : طعنته فجفْته . وجافَه الدواء ، فهو مجرُوف إذا دخل فجفته . وجافة الدواء ، فهو مجرُوف إذا دخل

ووعاء مُسْتَجافُ : واسعُ . واسْتَجافَ الشيءُ واسْتَجوفَ الشيءُ واسْتَجُوفَ : اتَسْعَ ؛ قال أبو دواد :

فَهْيَ سُوْهَاءُ كَالْجِنُوالِقِ ، فَنُوهَا مُسْتَجَافُ ۖ بَضِلُ ۚ فَيهِ الشَّكِيمُ

واسْتَجَفْتُ المكانَ : وجدته أَجْوَفَ ...

والجَوَف ، بالتحريك : مصدر قولك شيء أَجْوَف. وفي حديث خلق آدم ، عليه السلام : فلما رآه أُجُوف عَرَف أنه خَلَق لا يَسَهَالَك أَ ؛ الأَجُوف : الذي له جَوْف "، ولا بنالك أي لا يَسَمَاسَك أ. وفي حديث عِمْران : كان عمر أَجُوف جليداً أي كبير الجوف عظيمه . وفي حديث مُخبَيْب : فَجَافَتْني ؛ هو من الأول أي وصلت إلى جَوْفي . وفي حديث مسروق في البعر المُنْسَرَد ي في البعر : جُوفو أي اطعنو

في جوفه . وفي الحديث : في الجائفة ثنُلُثُ الدَّيَّةِ ؟ هي الطعنة التي تَنْفُذُ إلى الجوف . يقال : جُفْتُهُ إِذَا أَصَبُّتَ جَوْفَهُ ، وأَجَفْتُهُ الطَّعْنَةَ وجُفْتُهُ بِهَا . قال ابن الأثير : والمراد بالجوف ههناكل ما له قوة 'محيلة" كالبَطَن والدَّماغ . وفي حديث حُــٰذيْفَة : ما مِنَّا أَحَدُ لُو فُتُنَّشَ إِلَّا فُنْنَشُ عَن جَائْفَةً أَو مُنْفَتَّلَةً ؟ المُنتَقَّلَةُ مُن الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه، أراد ليس أحــد إلا وفيه عَيْب عظيم فاستعار الجــائفة َ والمنقلة َ لذلك . والأجو َ فان ِ : البَّطنُ والفَرْجُ لاتساع ِ أَجُوافِهما . أبو عبيد في قوله في الحديث: لا تَنْسَوْا الجوْفَ وما وَعَى أي ما يدخل فيه مـن الطعام والشراب، وقيل فيه قولان: قيل أواد بالجوف البطن والفرج معـاً كما قال إن أُخُو َفَ ما أَخَـافُ عليكم الأجوفان ، وقبل : أواد بالجوف القلب وما وَّعِي وَحَفِظَ مِن مَعْرِفَةِ الله تَعَالَى.وفرس أَجُو َفُ ومَجُوف ومُجَوَّفُ : أَبِيضُ الْجُوُّفِ إِلَى مُنتهَى الجنبين وسائر ُ لونِه ما كان . ووجل أَجْوَ ف ُ: واسع الحوف ؟ قال :

حارِ بننَ كَعْبِ ، ألا الأحلامُ تَزْجُرُ كَمَ عَنّا ، وأنتُهُ من الجُوفِ الجَمَاخِيرِ ١٩

وقول صخر الغُيِّ :

أسالَ منَ الليلِ أَشْجَانَهُ ، كأن ٌ ظواهِرَ، كُن جُوفا

يعني أن الماء صادَفَ أرضاً خَوَّارةً فاسْتَوْعَبَتْهُ فكأنها جوفاءغير مُصْمَنة ورجل مَجوف ومُجَوَّف: جَبَانُ لا قَلْلُبَ له كأنه خالي الجوْف من الفُؤَاد ؟ ومنه قول حَسَّان :

، قوله « ألا الاحلام » في الاساس: ألا أحلام .

أَلَا أَبْلِغُ أَمَا سُفْيَانَ عَنْي : فَأَنْتَ مُجَوَّفٌ نَخِبٌ هَواء

أي خالي الجوف من القلب. قال أبو عبيدة: المَجُوفُ الرَّجُلُ الضخم الجوف ؛ قال الأعشى بصف ناقته :

> هِيَ الصَّاحِبُ الأَدْنَى وبَيْنِي وبَيْنَهَا مَجُوفٌ عَلِافِياً ، وقطِئْعٌ ونُــُمْرُكُّ

يعني هي الصاحب الذي يَصْعَبُني . وأَجَفَتُ البابَ: ردد ثه ؛ وأنشد ابن بري :

> فَجِيْنَا مِن البَابِ المُنجَافِ تَوَاتُراً ، وإن تَقَعُدا بالحَلْفِ،فالحَلْفُ واسِعُ

وفي حديث الحج: أنه دخل البيت وأجاف الباب أي ردّه عليه. وفي الحديث: أجيفُوا أبوابكم أي ردّوها . وجَوْف كل شيء: داخِلُه . قال سيبويه: الجَوف من الألفاظ التي لا تستعمل ظرفاً إلا بالحروف لأنه صار مختصاً كاليد والرجل . والجَوف من الأرض: ما انسع واطاعاً ن فصار كالجوف ؟ وقال ذو الرمة :

مُوَلَّعَةٌ خَنْسَاء ليسَنُ بِنَعْجَةٍ ﴾ يُدَمَّنُ أَجُوافَ المِياهِ وَفَيْرُهَا

وقول الشاعر :

يَجْنَابُ أَصْلًا قَالِصاً مُنَنَبَّذاً بِعُجُربِ أَنْقَاءِ ، يَمِيلُ هَيَامُهَا

من رواه بجتاف ، بالفاء، فبعناه يُدخل، يصف مطراً. والقالص : المُسُرْتفع . والمُسَنَسَد : المُسَنَحَّي ناحيةً.

١ قوله « الرحل الضخم » كذا في الاصل وشرح القاموس وبعض
 نخ الصحاح ، وفي بعض آخر : الرحل ، بالحاء ، وعليه يجيء
 الشاهد .

والجوف من الأرض أوسع من الشعب تسيل فيه التلاع والأودية وله جر فقه و وباكان أو سع من الوادي وأقعر ، ورباكان سهلا يسلك الماء ، ورباكان فاعاً مستديراً فأمسك الماء . ابن الأعرابي : الجرف الوادي . يقال : جوف " لاخ إذا كان عميقاً ، وجوف جلواح : واسع ، وجوف ف ورقب : ضيق " . أبو عمر و: إذا ارتفع بكت الفرس إلى جنبيه فهو مُجوف " بكتاً ؟ وأنشد :

ومُجَوَّف بَلِمَقاً مَلَكَمْتُ عِنانَه ، يَعْدُو عَلَى خَمْس ِ، قَوَائِمُهُ ذَكَا

أراد أنه يعدو على خبس من الوحش فيصيدها ، وقوائه زكا أي ليست خساً ولكنها أزواج ، ملكت عنائه أي اشتورته . أبو عبيدة : أجوف أبيض البطن إلى منتهى الجنبين ولون سائره ما كان ، وهو المنجوف بالبلق ومُجوف بلقاً . الجوهري : المجوف من الدواب الذي يَصْعَدُ البلق حتى يَبلُغ البطن ؛ عن الأصعي ؛ وأنشد لطفيل :

تشميط الذنابي جُو'فنَت' ، وهي جَو'نة' بِنْقُبة دِيباجٍ ، ورَبْطٍ مُقَطَّعٍ

واجْنَافَهُ وَنَجَوَّفَهُ بَعْنِي أَي دَخَلَ فِي جَوْفِهِ . وَشِيءً جُوفِ . وَشِيءً جُوفِ أَي جُوفِ أَي جُوفِ أَي واسِع لَمْ الجَوْف . ودلالا جُوف أَي واسِعة . وشَجَوَ ف . وشيء واسِعة . وشجو ف أَي ذَات جَوْف أَي أَجْوَف وفيه تَجْوِيف . وتَلاع جَوَائِف ": قَعِيرة". وتلاع جَوائِف ' ، وجَوائِف ' النَّفْس : ما تَقَعِيرة " من الجَوْف ومقار" الرُّوح ِ ؟ قال الفرزدق :

أَلَمْ يَكُفِنِي مَرْوان ُ ، لَمَّا أَتَيْنَهُ ۚ زِياداً ، وردُّ النَّفْسَ بَيْنَ الجَواثِفِ ِ?

وتَجَوَّفَتِ الْحُوصَةُ العَرْفَجَ : وذلك قبل أن تخرج

وهي في جَوْفِه . والجَوَفُ : خَلَاهُ الجُوْفُ كَالَّهُ الجُوْفُ كَالَّهُ الجُوْفُ كَالَّهُ الجَوْفُ . كَالْقَصِةِ الْأَحْوَفُ . والجُنُونُ : جمع الأَحْوَفُ . واجتافُ الثَّوْرُ الكِناسُ وتَجَوَّقُهُ اكلاهما : دخل في جوفه ؟ قال العجاج بصف الثورَ والكِناسَ :

فهو ، إذا ما اجْنَافَه جُوفِيْ ، كَالْخُصِ إذ جَلَالَه البادِيُّ وقال ذو الرمة :

تَجَوَّفَ كُلِّ أَرْطَاهِ وَبُوضٍ من الدَّهْنَا تَفَرَّعَت ِ الحِبالا

والجَوْفُ : موضع باليمن . والجَوْفُ : اليمامة ، وباليمن وادٍ يقال له الجوف ؛ ومنه قوله :

الجَوْفُ خَبْرُ لَكَ مَن أَغْوَاطِ ، ومِنْ أَلاءَاتٍ ومِنْ أَرَاطِ ا

وجُوْف مِهار وجوف الحِهار : واد منسوب إلى حِهاد بن مُورَيْلِيع رجل من بقايا عاد ، فأشرك بالله فأرسل الله عليه صاعقة أحر قته والجَوْف ، فصاد مَلْعباً للجن لا يُتَجَرَّأُ على سلوكه ؛ وبه فسر بعضهم فوله :

وخَرْق كَجُوْف العَيْرِ فَغُو مُضَلّة

أراد كجوف الحِمار فلم يستقم له الوزن فوضع العيرَ موضعه لأنه في معناه ؛ وفي التهذيب : قـال أمرؤ القيس :

وواد كَجَوْفِ العَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ

١ قوله « أراط » في معجم ياقوت : أراط ، بالضم ، من مياه بني غير ، ثم قال: وأراط باليمامة. وفي اللـان في مادة أرط : فأما قوله الجوف الغ فقد يجوز أن يكون أراط جمع أرطاة وهو الوجه وقد يكون جمع أرطى اه. وفيه ايضاً ان الغوط والغائط المتسع من الارض مع طمأنينة وجمعه اغواط اه. وألاءات بوزن علامات وفعالات كم في المعجم وغيره موضع .

قال ؛ أراد بجوف العير وادياً بعينه أضيف إلى العير وعرف بذلك . الجوهري : وقولهم أخلى من جوف حمار هــو اسم وادٍ في أرض عادٍ فيه مــاء وشجر ﴾ ا حماها رجل يقال له حمار وكان له بنون فأصابتهم صاعتة فماتوا ، فكفر كفراً عظيماً ، وقتــل كل من مر" به من الناس ، فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه ، وغاضَ مباؤه فضربت العرب به المثل فقىالوا: أَكْفَرُ مَنْ حَمَادٌ ، ووادٍّ كَجُوفُ الحمار ، وكجوف العَيْرِ ، وأَخْرَبُ من جوف حمار. وفي الحديث : فَتُوقَّلُتُ ۚ بِنَا القلاصُ مِن أَعَالِي الجِيَوْف ؛ الجِيَوْفُ أَرْضَ لمُرادٍ ، وقيل : هو بطن الوادي. وقوله في الحديث قبل له: أيُّ الليل أسمَعُ? قال : جَوْفُ الليلِ الآخِرُ أي ثلثه الآخِرُ ، وهو الجزء الحامس من أسداس الليل ، وأهل اليمن والغَوْر يسمون فَساطيطَ العُمَّالُ الأَجْوافَ . والجِنُوفانُ : ذكر الرجل ؛ قال :

> لأحناء العضاه أقبل عاراً من الجنوفان ، يكفّخه السّعير

وقال المؤرج ُ: أَيْر ُ الحِمار يقال له الجُوفان ، وكانت بنو فزارة تُعَيَّر ُ بأكل الجُوفان ِ فقال سالم بن دارة َ يهجو بني فَزارة َ :

> لا تَأْمَنَنَ فَزارِيّاً خَلَوْتَ به على قَلْمُوصِكَ ، واكْنَتْبُها بأَسْيَارِ

> لا تأمَنَتْ ولا تأمَنْ بَوائقَه ، بَعْدَ الذي امْتَلَ أَيْرَ العَيْرِ في النادِ

. أَطْعَبَّتُمُ الضَّيْفَ جُوفاناً 'مُخاتَلة''، فلا سَقاكم إلهِي الحالِقُ البارِي!

والجائف : عرق بجري على العَضُد إلى نُنغُضُ الكَنف وهو الفلمق .

والجُنُوفيُّ والجِنُوافُ ، بالضم : ضرب من السبك ، واحدته جُوافَة ، وأنشد أبو الغَوَّث :

إذا تَعَشُّوا بَصَلًا وخلاً ، وكَنْعَداً وجُوفِياً فعد صلاً ، باتُوا بَسُلتُونَ الفُساء سَلاً ، سَلُّ النَّبِيطِ القَصَبَ المُبْتَلاً

قال الجوهري : خففه الضرورة . وفي حديث مالك ابن ديناد : أكات وغيفاً ووأس َ جُوافة ٍ فعلى الدنيا العَفاء ؛ الجُوافة ، بالضم والتخفيف : ضرب من السمك وليس من جَيَّد ه .

والجَـَوفاء : موضع أُوْ ماء ؛ قال جرير :

وقد كان في بَقْعاء رِيُّ لشَائْكُمُ ، وتَلَنْعَهُ وَالْجِنُوفَاء كَجْرِي غَدْيِرُهَا ١

وقوله في صفة نهر الجنة : حافتاه الباقوت المُجَيَّب ؟ قال ابن الأثير : الذي جاء في كتاب البخاري اللَّـُوْلُوْ

المُبْجَوَّفُ ، قال : وهو معروف ، قال : والذي جاء في سنن أبي داود المجيّب أو المجوف بالشك ، قال : والذي جاء والذي جاء في متعالِم السُّن المجيّب أو المجوّب ، بالباء فيهما ، على الشك ، قال : ومعناه الأجوف . جيف : الجيفة : معروفة جُنّة الميت ، وقيل : جنة الميت إذا أنتنسَت ؛ ومنه الحديث : فار تفقعت ويح جيفة . وفي حديث ابن مسعود : لا أعرفن ربح عيفة ليل قطراب خار أي يستعى طول المراح لدنياه وينام طول ليله كالجيفة التي لا تتحرك .

١ قوله « لثائكم » في معجم ياقوت في عدة مواضع : لشأنكم .

وقد جافت الجيفة واجنافت وانجافت : أنتنت وأروحت ، وجيفت الجيفة تجييفاً إذا أصلت . وفي حديث بدر : أنكلم أناساً جيفوا?أي أتتنوا ، وجمع الجيفة ، وهي الجائلة المينة المنتة ، جيف م أجياف . وفي الحديث : لا يدخل الجنة كيوث ولا جياف ، وهو النباش في الجدت ، قال : وسي النباش جيافاً لأنه بكشف النباب عن جيف الموتى وبأخذها ، وقبل : سبي به لينش فيعله .

#### فصل الحاء المهملة

حتف : الحَـنَّفُ : الموت ، وجمعه حُنْدُوفُ ؛ قـال حنش بن مالك :

> فَنَفْسَكُ أَحْرِزُ ، فإنَّ الحُنْثُو فَ يَنْبَأْنَ بِالْمَرْءِ فِي كُلُّ واد

ابن عمير .

في السبك : ما مات حتف أنفه فلا تأكله ، يعني الذي بموت منه في الماه وهو الطافي . قال وقال غيره : إنسا قبل للذي بموت على فراشه مات حتف أنف . ويقال: مات حَنف أنفيه من فيه وأنفه . قال : ويقال أيضاً مات حَنف فيه كما يقال مات حَنف أنفه ، والأنف والفم مخرجا النفس . قال : ومن قال حتف أنفيه احتمل أن يكون أواد سبعي أنفه وهما منخراه ، ومجتمل أن يراد به أنفه وفيه فَكلاب أحد الاسبين على الآخر لتجاورهما ؟

## والمَرْءُ بِأَتِي حَنْفُهُ مِن فَوْقَهِ

يريد أن حَذَره وجُبُنّه غيرُ دافع عنه المَنيّة إذا حلت به ، وأوّل من قال ذلك عبرو بن مامة في شعره ، يريد أن الموت يأتيه من السماء . وفي حديث قيلكة: أن صاحبها قال لها كنت ُ أنا وأنت ، كما قبل حَنْفَهَا تَحْمِلُ صَأْن ُ بأظلافها ؛ قال : أصله أن رجلًا كان جائعاً بالفكاة القفر ، فوجد شاة ولم يكن معه ما يذبحها به ، فبحثت الشاة ُ الأرض فظهر فيها مد ية فذبحها به ، فبحثت الشاة ُ الأرض فظهر فيها مد ية فذبحها بها ، فصار مثلًا لكل من أعان على نفسه بسُوء تدبيره ؛ ووصف أمية ُ الحيّة بالحِنفة فقال :

والحُبَيّة ُ الحَمَنْفة ُ الرَّقشاء أَخْرَجَها ، من عَبْنَها ، أَمَنات ُ اللهِ والكَلِم ُ ر

وحُنافة الحِوانِ كَحُنامَتِيه : وهو ما يَنْتَثْثِو فيؤكل ويُرْجى فيه النُّوابِ .

حترف: ابن الأعرابي: الحُنْمَرُ وَفُ الكَادُ عَلَى عِياله. حثرف: الحَمْشُرفة : الحُشُونة والحُمْرة تكون في العين. وتَحَثَثْرَ فَ الشّيءُ من يدي : تَبَدُّدُ . وحَثْرَ فَهُ من موضعه : زَعْزَعَه ؛ قال ابن دريد : لبس بثبت.

حجف : الحَجَفُ : ضَرَّب من التَّرَسَة ، واحدنها حَجَفَة ، وقيل : حَجَفَة ، وقيل : هي من الجُلُودِ خاصَّة ، وقيل : هي من جلود الإبل مُقَوَّرة ، وقال ابن سيده : هي من جُلُود ِ الإبل بُطارَق بعضها ببعض ؛قال الأعشى:

لَـَسْنَا بِعِيرٍ ، وبَيْتِ اللهِ ، مائزةٍ ، لَكِينُ عَلَـٰهِنَا 'دروعُ القَوْمِ والحَجَفُ'

ويقال للتُّرْس إذا كان من جلود ليس فيه خَشَب ولا عَقَبُ : حَجَفَة "ودَرَقَة "، والجمع حَجَفَ" ؛ قال سُؤُورُ الذَّئْب :

ما بال عَبْن عن كراها قد جَفَت ، وشَقَهُا مِن حُزْنها ما كَلِفَت ? كأن عُواراً بها ، أو طرفت مسبّلة ، تَسْنَن لُ لَمَّا عَرَفَت مسبّلة ، تَسْنَن لُ لَمَّا عَرَفَت

داراً لِلَـيْلِي بَعْدَ حَوْلٍ قد عَفَتْ ، كَأَنَّهَا مَهَارِقِ قد زُخْرِفَتْ

تَسْمَعُ لِلحَلْثِي ، إذا ما انْصَرَفَتُ ، كَزَجَلِ الرَّبِعِ ، إذا ما زَفْنَزَفَتْ

ما ضَرَّها أم ما عليَها لو سُفَتُ مَنْ مُثَنِّبًا بنَظرة ، وأَسْعَفَتُ ؟

قد تَبَلَتُ فَوْادَه وسَّعَفَتُ ، بل جَوْنِ تَبْهاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتُ ، قَطَّعَتُهُا إذا المَها تَجَوَّفَتُ ، مَارِناً إلى دَراها أَهْدَفَتُ

يريد 'رب" جَوْزُرِ تَيْهَاء ، ومن العرب مــن إذا

سكت على الهاء جعلها تاء فقال : هذا طلحت ، وخُبر الدُّرت . وفي حديث بناء الكعبة : فَنَطَوْ قَتَتْ

بالبيث كالحَجَفَةِ ؛ هي النَّرْسِ والمُنعاجِفُ : المُقاتِـلُ صاحِبُ الحَجَفَةِ . وحاجَفْتُ فلاناً إذا عارَضْته ودافَعْتُه. واحْتَجَفْتُ

وحاجَفْتُ فلاناً إذا عارَضْته ودافَعْتُه. واحْتَجَفَّتُ نفسي عن كذا واحْتَجَنْتها أي طَلْتَفْتُها . والحُنْجافُ : مَا يَعْتَرِي مِن كَثْرَةُ الأكل أو مِن

وَالْحَجَافَ ؛ مَنْ يُفْتَدِي مَنْ أَوْلَانًا أَنْ وَقَيْلٍ: أَكُلُ شَيْءً لا يِلاثُمْ فِيأَخَذُ أَه البطنُ أَسْتِطْلاقاً ، وقيلٍ: هـو أن يقـع عليـه المَشْيُ والقَيْءَ من التَّخَمَة ِ ، ورجل مَحْجُوف ' ؛ قال رؤية ' :

يا أَيْهَا الدَّارِيءُ كَالْمَنْكُوفِ، والمُنْتَشَكِّي مَعْلُمَة المُحْجُوفِ

الدَّارِيءُ : الذي دَرَأَت غُدَّتُهُ أَي خَرِجَتُ وَلِمَا الدَّارِيءُ : الذي يَتَشَكَّى نَكَفَتُه وهم الغُدَّتَانِ اللَّتَانِ فِي رَأْدي اللَّحْيَيْنِ، وقال الأزهري هي أَصل اللَّهْزِمَةِ، وقال: المَحْمُوفُ والمَجْحُوفُ والحد، قال: وهو الحُبَاف والجُبَاف مَفَسٌ إِلَا المَطن شديد.

وحَجَفَة ': أَبُو دَدْوَة بن حَجَفة َ ، قال ثعلب : هُ من شعرائهم.

حجوف : الحُبُجُرُوفُ : 'دُوَيَبُنَّةٌ طُويلة القوائم أعظ من النبلة ؛ قال أبو حاتم : هي العُجْرُوفُ وهِ مذكورة في العبن .

حذف : حذَفَ الشيءَ يَحَذَفُهُ حَذَفًا : قَطَعَهُ مَ طَرَفَه ، والحَبَّامُ يَحَذَفُ الشَّعْر ، من ذلك والحُذَافَة ' : ما حُذَفَ من شيء فَطُرْرِح ، وخد اللحاني به حُذَافَة الأَديم . الأَزهري : تَحَذِيه ، توله « واحتجنها » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس

الشَّمر تَطُوْرِهُ وتَسُوْيَتُهُ ، وإذا أَخذت من نواحيه ما تُسُوَّيه به فقد حَذَّ فِئْتَه ؛ وقال امرؤ القيس :

# لها جَبْهة "كسَراهِ المِجَنَّ المُفتَدِرُ" حَذَّقَه الصَّانِعُ المُفتَدِرُ"

وهذا البيت أنشده الجوهري على قوله حَذَّقَه تَحُذُّنِهَا أي هَيَّأُهُ وصَنَّعه ، قال: وقال الشاعر يصف فرساً ؛ وقال النضر : التَّحْمَدْيِفُ فِي الطُّرَّةَ أَن تُجْعُلُ مُكَيْنِيَّةً كَمَا تَفْعُلُ النَّصَارِي . وأَذَنْ حَذْفًاء : كَأَنْهَا حُدْفَتْ أَي قُطْعَتْ . والحِدْفَةُ : القِطْعَةُ من الثوب ، وقد احْتَذَفَه وحَذَف رأْسَه. وفي الصحاح: حذَف رأسه بالسيف حَذْفاً ضربه فقطَع منه قطعة. والحَدْفُ : الرَّمْنِ عن جانِبٍ والضرُّبُ عـن جَانب ، تقول : حَذَفَ بِحَذِفُ حَذْفًا . وحَذَفَه حَذْفًا : ضربه عن جانب أو رَماه عنــه ، وحَذَكَهُ بالعَصا وبالسيف يَحْذِفُهُ حَذْفًا وتَحَذَّفه : ضربه أو رماه بها . قال الأزهري : وقد رأيت ُ رُعْيانَ العرب يَحْذَ فِنُونَ الأَرانِبُ بِعِصِيْهُمْ إِذَا عَدَتَ ودَرَمَتْ بين أيديهم ، فربما أصابت العصا قوائمها فيَصِيدُونها ويذبجُونها . قال : وأما الحَذْفُ ، مالحاء، فإنه الرمي بالحَصى الصَّعَار بأطراف الأصابع، وسنذكره في موضعه . و في حديث عَرْ فعة َ : فتناوَ لَ السيف فحَذَفَه به أي ضربه به عن جانب.والحَذْفُ يستعمل في الرممي والضرب مَعاً . ويقال : هم بين حاذِفٍ وقاذِفٍ ؟ الحاذِفُ بالعصا والقاذِفُ بالحجر. و في المثل : إياي وأن يَحْذِفَ أَحَدُ كُمَ الأَرْنَبُ ؛ حكاه سيبويه عن العرب ، أي وأن يرميها أحد ، وذلك لأنها مَشْؤُومة " يتطير بالتعرُّض لهـا . وحَذَفَني بجائزة : وصلني .

والحَلَدُكُ ، بالتحريك : ضَأَن ۗ سُود جُر ۚ د ۗ صِغار

تكون باليمن . وقيل : هي غنم سود صفار تكون بالحجاز ، واحدتها حَدَفَة " ، ويقال لها النَّقَدُ أيضاً . وفي الحديث : سو"وا الصُّفُوف، وفي رواية: تَراصُوا بينكم في الصلاة لا تَتَخَلَّنُكم الشياطين كأنها بَناتُ حَدَف ، وفي رواية : كأولاد الحذف يزعمون أنها على صور هذه الغنم ؛ قال :

فأضْحَتِ الدَّارُ فَفُراً لا أَنِسَ بها ، إلا القِهادُ مع القَهْبِيِّ والحَـــَـــَــَـَـف

استُعاره للظّباء ، وقيل : الحِدَفُ أَوْلادُ الغنم السُّود عامّة ؛ قال أبو عبيد : وتفسير الحديث بالغنم السُّود الحِيْرُ د التي تكون بالبين أحبُ التفسيرين إلي لأنها في الحديث ، وقال ابن الأثير في تفسير الحدف : هي الغنم الصغار الحجازية ، وقيل : هي صغار جرُ دُ ليس لها آذان ولا أذناب 'يجاء بها من جُرَسُ البين ليسن للزهري عن ابن شبيل : الأبقع الغراب الأبيض الجناح ، قال : والحكم في الصغار السود والواحد حدَّفة ، وهي الزينان التي تؤكل ، والحدة ف الصغار من النّعام .

الجوهري : حَدْف الشيء إسقاطه ، ومنه حَدَفت من شعري ومن دَنَب الدابّة أي أخدت . وفي الحديث : حَدْف السلام في الصلاة سُنة " ؛ هو تخفيفه وترك الإطالة فيه ، ويدل عليه حديث النَّخعي " : التكبير جَزْم " والسلام جَزْم " فإنه إذا جَزَمَ السلام وقطعة فقد خفقه وحَدْف . الأَزهري عن ابن المُظفّر : الحَدْف أن قَطف الشيء من الطرَف كما محدد ف

قاعِـداً حَوْلَة النَّدامَى ، فما يَذُ فَكُ ُ بُؤْنَى بِمُوكَرٍ كَخْذُوفٍ قال : ورواه شبر عن ابن الأعرابي بجندوف ومَجْذُرُوف ، بالجيم وبالدال أو بالذال ، قال : ومعناهما المقطوع ، ورواه أبو عبيد مَنْدُرُوف ، وأما محذوف فما رواه غير اللبث ، وقد تقدّم ذكره في الجيم . والحذّف : ضرب من البَطّ صغار ، على التشبيه بذلك . وحذّف الزرع : ورقه . وما في رحله حدافة " أي شيء من طعام . قال ابن السكيت : يقال أكل الطعام فما ترك منه حدافة " ،

وما في رَحْله حُذَافَة " أي شيء من طعام . قال أبن السكيت : يقال أكل الطعام فما ترك منه حُذَافَة " ، واحتمل رَحْله فما ترك منه حُذَافَة " أي شيئاً . قال الأزهري : وأصحاب أبي عبيد رَوَوا هذا الحرف في باب النفي حُذَافَة ، بالقاف ، وأنكره شهر والصواب ما قال ابن السكيت ، ونحو ذلك قاله اللحياني ، بالفاء، في نوادره ، وقال: حُذَافَة الأديم ما رُمي منه. وحُذَنَة أن السم وجل . وحَذَفَة أن السم فرس خالد ابن جعفر بن كِلاب ؛ قال :

فَمَنْ بِكُ' سائلًا عَني ، فإني وحَذْفة كالشَّجَا نحت الوَدِيدِ

حوف : الحَرْفُ من حُروف الهجاء : معروف واحد حروف النهجي . والحَرْفُ : الأَداة التي تسمى الرابطة لأنها تَرْ بُطْ الاسم بالاسم والفعل بالفعل كمن وعلى ونحوهها ، قال الأزهري : كُلُّ كُلمة بُنِيَتُ أَداة عَارِية في الكلام لِتَقْرِقَة المعاني واسمُها حَرْفُ "، وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل حتى وهل وبَلْ ولعل "، وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حَرْفاً ، تقول : هذا في حَرْف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود . ابن سيدة : والحرّف القراءة التي تقرأ على أوجُه ، وما جاء في الحديث من قوله ، عليه السلام : نزل القرآن على سبعة أحرْف كائها شاف كاف ؛ أراد بالحرّف اللّقة .

قال أبو عبيد وأبو العباس : نزل على سبع لُنعات من لغات العرب، قال : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجُه هذا لم يسمع به ، قال : ولكن يقول هــذه اللغات متفرَّقة في القرآن ، فبعضه بلغــة قُرْرَيْشٍ ، وبعضه بلغة أهـل اليمن ، وبعضه بلغة هَوازِنَ ، وبعضه بلفة هُذَيْل ، وكذلـك ساثر اللغات ومعانيها في هذا كله واحد، وقال غيره : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة' أوجه ، على أَنه قد جاء في القرآن ما قد قُـرُ يء بسبعــة وعشرة نحو : ملك يوم الدين وعبد الطاغوت ، وبما يبين ذلك قول ابن مسعود : إني قد سمعت القراءة فوجــدتهم متقاربين فاقرأوا كما عُلَلْمُتُمْ ۚ إَنَا هُو كُلُولُ أَحَدُكُمْ هُلُمْ ۗ وتعالَ وأَقْسِلُ . قال ان الأَثير : وفيه أقوال غير ذلك ، هذا أحسنها . والحَرْفُ في الأَصْل : الطَّرَّفُ ْ والجانيب ، وبه سمي الحكر ف من حروف الهجاء . وروى الأزهري عن أبي العباس أنه سئل عن فوله نزل القرآن على سبعة أُحرف فقال : ما هي إلا لغات . قال الأزهري : فأبو العباس النحوي وهو واحد عضره قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوَبه ، قال : وهذه السبعة أحرف الـتي معناها اللغات غـير خارجة من الذي كتب في مصاحف المسلمين التي اجتمع عليها السلّف المرضيُّون والحَلَّف المتبعون ، فمن قرأ بجرف ولا 'نخالِف' المصحف بزيادة أو نقصان أو تقديم مؤخّر ٍ أَو تَأْخير مقدم ، وقد قُرأً به إمام من أَيَّةُ القُرْ"اء المشتهرين في الأمصار ، فقد قرأ بحرف من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها ، ومن قرأ بحرف شادً" مخالف المصعف وخالف في ذلك حمهور القر"اء المعروفين ، فهورغير مصيب ، وهذا مذهب أهل العلم الذين هم القُدوة ومذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثًا ، وإلى هذا أو ماً أبو العباس النجوي وأبو

بكر بن الأنباري في كتاب له ألفه في اتباع ما في المصحف الإمام ، ووافقه على ذلك أبو بكر بن مجاهد مقرى أهل العراق وغيره من الأثبات المتقنين ، قال : ولا يجوز عندي غير ما قالوا ، والله تعالى يوفقنا للاتباع ويجنبنا الابتداع . وحرفا الرأس : شقاه . وحرف السفينة والجبل : جانبهما ، والجمع أحرف وحرف وحرفة . شهر : الحرف في من الجبل ما نتنا في جنب منه كهيئة الدكان الصغير أونحوه مأ نتنا في جنب منه كهيئة الدكان الصغير أونحوه مشفيا على سواء ظهره . الجوهري : حرف كل شي مشفيا على سواء ظهره . الجوهري : حرف كل شي طرفة وشفير ، وحدث ، ومنه حرف لل شي أعلاه المنحدة . وفي حديث ابن عباس : أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف أي على جانب .

جُمَّالِيَّة ﴿ حَرَّف ۗ سِنَاد ۗ ، يَشْلُتُهَا وظيف أَزَج الحَطُو ِ رَيَّان ُ سَهُوَ قَ

والحَرَّفُ من الإبل : النَّجيبة المَاضِيةُ التي أَنْضَتُها

الأسفاد ، شبهت بجرف السيف في مضائها ونجائهـا

ودِقتُهَا ، وقيل : هي الضَّامِرةُ الصُّلْبَةُ ، شبهت

مجرف الجبل في شِدُّتها وصَلابتها ؛ قال ذو الرمة :

فلو كان الحَرْفُ مهزولاً لم يصفها بأنها جُمالية سناد ولا أن وظيفَها رَيّانُ ، وهذا البيت يَنْقُضُ تَفْسيو من قال ناقة حرف أي مهزولة ، شبهت بجرف كتابة لدقتها وهُزالها ؛ وروي عن ابن عمر أنه قال : الحرّف الناقة الفامرة ، وقال الأصعي : الحرّفُ الناقة المهزولة ؛ قال الأزهري : قال أبو العباس في تفسير قول كعب بن زهير :

حَرْفُ أَخُوها أبوها من مُهَجَّنَة ، وعَمَّها خالُها قَوْداء شِمْلِيلُ

قال : يصف الناقمة بالحرف لأنها ضامِر ، وتُشَبّه بالحرف من حروف المعجم وهو الألف لدقتَتِها ، وتشبّه بحرف الجبل إذا وصفت بالعظم . وأحر فنت ناقني إذا هر لنتها ؛ قال ابن الأعرابي : ولا يقال جمل حرف إنما نختص به الناقمة ، وقال خالد بن زهير :

مَنَى مَا نَشَأَ أَحْسِلُكَ ، والرَّأْسُ مَاثِلُ ، على صَعْبَةٍ حَرَّفَ ، وشِبِكِ طُمُورُهَا

كُنَّى بالصعبةِ الحرُّفِ عن الدَّاهِيةِ الشديدة ، وإن لم يكن هنالك مركوب. وحَرْ فُ الشيء: ناحيَتُه. وفلان على حَرْف من أَمْرٍ. أَي ناحيـة منه كَأَنه ينتظر ويتوقّع ُ ، فإن رأى من ناحية ما نجيب وإلا مالِ إلى غيرها . وقال ابن سيده : فلان على حَرْف من أمره أي ناحية منه إذا رأى شيئًا لا يعجبه عــدل عنه . وفي التنزيل العزيز : ومن الناس من يَعْبُدُ الله على حَرْ ف ؛ أي إذا لم يرَ ما مجب انقلب على وجهه، قيل : هو أن يعبده على السرَّاء دون الضرَّاء . وقال الزجاج : على حَرْف أي على سَنْكُ ، قال : وحقيقته أنه يعبد الله عـلى حرف أي عـلى طريقة في الدن لا بدخُ لَ فِيه دُخُولَ مَنْكُنْ ، فإن أَصَابِهِ خَيْرَ اطمأن به أي إن أصاب خصت وكثر ماك وماشبته اطمأن بما أصابه ورضي بدينه ، وإن أَصَابِتُهُ فِيتُنْهُ ۗ اخْتُنْبَارُ ۗ بِجَدْبِ وَقَلَّهُ مَالَ انقلبُ عَلَى وجهه أي رجع عن دينه إلى الكفر وعِبادة الأو"ثان . ودوى الأذهري عن أبي الميثم قال : أمــا تسبيتهم الحر°ف حر°فاً فعرف كل شيء ناحيته كعرف الجيل والنهر والسيف وغيره . قال الأزهري : كأن الحير والخِصْبِ ناحية والضرُّ والشرُّ والمكروه ناحة أُخرى، فهما حرفان وعلى العبد أن يعبد خالقه على حالتي السرَّاء والضرّاء ، ومن عبد الله على السرّاء وحدها دون أن يعبده على الضرّاء يَبْتَلِيه الله بها فقد عبده على حرف، ومن عبده كيفها تَصَرّفَت به الحال فقد عبده عبادة عبد مقرّ بأن له خالقاً 'يصرّفه كيف يَشاء ، وأنه إن امتَحَنَه بالتَّلْواء أو أنهم عليه بالسرّاء ، فهو في ذلك عادل أو متفضل غير ظالم ولا متعد له الحير ، وبيده الحير ولا خيرة للعبد عليه . وقال ابن عرفة : من يعبد الله على حرف أي على غير طمأنينة على أمر أي لا يدخل في الدين دخول متكن .

وحَرَفَ عن الشيء كِمُرِفُ حَرَّفاً وانْحَرَفَ وتَحَرَّفَ واحْرَوْرَفَ : عَدَلَ . الأَزهري . وإذا مالَ الإِنسانُ عن شيء يقال تَحَرَّف وانحرف واحرورف ؛ وأنشد العجاج في صفة ثور حَفَرَ كِناساً فقال :

#### وإن أصابَ عُدَواء احْرَوْرُفا عنها ، ووَكُلُّها 'ُظُلُوفاً 'ظَلُّوفاً 'ظَلَّفا

أي إن أصاب مَوانِيع . وعُدَواهُ الشيء : مَوانِعهُ. وتَحْرِيفُ القلم : قَـطُهُ مُحَرَّفاً . وقَـلمٌ مُحَرَّفٌ: عُدِلَ بَأُحد حَرْفَيْه عن الآخر ؛ قال :

#### تخالُ أَذْ نَتَهُ ، إِذَا تَشَوَّفًا ، خَافِيةً ۚ أُو قَلَماً مُحَرَّفًا

وتَحْرِيفُ الكلم عَنَ مُواضِعِهِ: تغييره . والتحريف في القرآن والكلمة : تغيير الحرف عَن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغيّرهُ مَعاني التوراة بالأشباه ، فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى: يُحِرَّ فُونَ الكلم عن مواضعه. وقوله في حديث أي محررة : آمَنْتُ بمُحَرِّفِ القلوب ؛ هو المنزيلُ أي مُميلُها ومن يغها وهو الله تعالى ، وقال بعضهم :

المُنعَرِّكُ . وفي حديث ابن مسعود: لا يأتون النساء الا على حرف أي على جَنْب . والمُنعَرَّفُ : الذي المُنعِب مالله . والمُنعارَفُ : الذي لا يُصِب مُنعِراً من وجه توجه له ، والمصدر الحراف . والححر ف الحراف . والححر مان . الأزهري : ويقال للمحروم للذي قاشر عليه وزقه محارض . وجاء في تفسير قوله : والذين في أموالهم حتى معلوم للسائل والمحروم هو أن السائل هو الذي يسأل الناس ، والمحروم هو المُنحارَفُ الذي ليس له في الإسلام سَهَم ، وهو

'عارَف'. وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: كلُّ من اسْتَفنَى بِكَسْبه فليس له أن يسأل الصدقة ؟ وإذا كان لا يبلُغُ كُسبُه ما 'يقيمُه وعالمه ، فهو الذي ذكره المفسرون أنه المحروم المُحارَف الذي يَعْتَرِفُ بدّيه ، قد حُرِم سَهْمَة من الغنيمة لا

يغزُو مع المسلمين ، فَبَقِي َ محروماً يُعطى من الصدقة ما يَسُدُ حرِ مانَه ، والاسم منه الحُرْفة ، بالضم ، وأما الحِرفة فهو اسم من الاحتراف وهو الاكتيساب ؛ يقال : هو تجرف لمياله ويحترف ويقرش ويقترش بعنى يكتسب من همنا وهمنا ، وقيل : المُحارف ، بفتح الراء ، هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرْزَق أو يكون لا يَسْعَى في الكسب . وفي الصحاح : وجل مُحارَف ، بفتح الراء أي عدود محروم وهو خلاف قولك مُبارك ، فقتح الراء أي عدود محروم وهو خلاف قولك مُبارك ، فقال الراجز :

## 'محارَف' بالشاء والأباعرِ ، 'مبارك' بالفَكعِيِّ الباتِرِ

وقد حُوْرٍ فَ كَسَبُ فلان إذا سُدَّد عليه في مُعاملَــّ وضُيُّتَى ۚ فِي مُعَاشِهِ كَأَنه مِيلَ ۖ بِرِزْقه عنه ، مز الانتجراف عن الشيء وهو الميل عنه . وفي حــديث

ابن مسعود : موت المؤمن بعَرَق الجبين تَبِثْقَى علمه البقيَّة ' من الذُّنوبِ فَيُحارَف ُ بها عند الموت أي يُشَدُّد عليه لتُمُعَصُّ ذنوبه ، وُضِع كوضع المُجازاة والمُسكافأة ، والمعنى أن الشدَّة الـتي تَعْرَضِ له حتى يَعْرَقَ لَمَا جَبَيْنُهُ عَنْدُ السَّيَاقِ تَكُونَ جَزَاءُ وَكَفَارُهُ ۗ لما بقي عليه من الذنوب ، أو هو من المُنحارَفة وهو التشديدُ في المُعاش . وفي التهـذيب : فيُحارَفُ بَهَا عند الموت أي يُقايَسُ بها فتكون كفارة لذنوبه ، ومعنى عَرَق الحِين شدَّة ُ السَّياقُ . والحُيْرُ فُ ُ: الاسم من قولك رجل مُحارَفٌ أي مَنْقُوسُ الحَظُّ لا ينمو له مال ، وكذلك الحرفة ، بالكسر . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لَنحر ْفَهُ أَحدهم أَشُكُ عليٌّ من عَيْلَتَيهِ أي إغْناءُ الفَقيرِ وكَفاية ُ أَمْرٍ ه أَيْسَر ُ عليُّ من إصْلاحِ الفاسدِ، وقيل : أراد لَعَدَم حِرْفةِ أحدهم والاغْتُنِمامُ لذلكُ أَسْنَدُ عَلَى مِن فَقُره . . والمُحْتَرِفُ : الصانِعُ . وفلان حَريفي أي مُعاملي. اللحباني : وحُمْرِفَ في ماله حَرَّفةً ذَهَب منه شيء ، ﴿ وحَرَ فَنْتُ الشيء عن وجُّهه حَرَ فاً. ويقال: ما لي عن هذا الأَمْرِ مَحْرِفٌ وما لي عنه مَصْرِفٌ بمعنى واحد أَى مُتَنَحَّى ؛ ومنه قول أبي كبير الهذلي :

أَدُّهُمِيْرُ ، هَلَ عَن سَيْبَةٍ مِن مَحْرِفٍ ، أَمْ لا خُلُنُوهَ لِباذِلَ مُتُكَلِّفُ ِ ؟

والمُحْرِفُ: الذي نَمَا مالُه وصَلَحَ ، والاسم الحَرِفَةُ. وأَحْرَفَ الرجلُ إحرافاً فهو مُحْرِفُ إذا نَمَا مالُه وصَلَحَ . يقال: جاء فلان بالحِلْق والإحْراف إذا جاء بالمال الكثير .

والحِرْفَةُ : الصَّنَاعَةُ . وحرفةُ الرجلِ : ضَيْعَتُهُ أَوْ صَنْعَتُهُ أَوْ صَنْعَتُهُ . كسب أَوْ صَنْعَتُهُ . كسب أَوْ صَنْعَتُهُ . كسب أوطلب واحْتالَ ، وقيل: الاحْترافُ الاكْتَرِسَابُ ،

أَيَّأَ كَانَ . الأَزهري : وأَحْرَفَ إِذَا اسْتَغْنَى بعداً فقر . وأحْرَفَ الرجلُ إذا كَدَّ على عِياله . وفي حديث عائشة : لما اسْتُخْلِفَ أَبُو بِكُو ، رضي الله عنهما ، قال : لقد عَلِم قومي أن حِرْفَتي لم تكن تَعْجِز عن مؤونة أهلي وشُغِلْتُ بأمر المسلمين فسيأكل آلُ أَبِي بِكُر مَن هَذَا وَيَحْتَرُ فَ ُ لَلْمُسْلَمِينَ فَيه } الحرُّفة : الصَّناعة ُ وجهة ُ الكُسَب ؛ وحَر يف ُ الرجل : مُعامِلُه في حير فَتَهِ ، وأراد باجْترافِه للمسلمين نَظَره في أمـورهم وتَشـيرَ مَكاسبهم وأرزاقهم ؛ ومنه الحديث : إني لأرىالرجل يُعجبني فأقول: هل له حِرْفة ? فإن قالوا : لا ، سَقَطَ من عيني ؛ وقيل : معنى الحديث الأوَّل هو أن يكون من الحُمُرِ فَهُ وَالْحُرِ فَهُ ، بالضَّم والكسر ، ومنه قولهم : حرُّ فَهُ الأدَبِ ، بالكسر . ويقال : لا تُنحار ف أخاك بالسوء أي لا تُجازِه بسوء صنيعه تُقابِسُه وأَحْسَنُ إذا أساء واصْفَحْ عنه . ابن الأعرابي : أَحْرَفَ الرجل ُ إذا جازى على خَيْر أو شر" ، قال : ومنه الحَبُرُ : إن العبد لَيُحارَفُ عن عمله الحير أو الشرّ أي بُجازى . وقولهم في الحديث : سَلِّطُ عليهم مَوْتَ طَاعُونِ دَفيفِ يُحَرِّفُ القُلُوبَ أَى يُملها وبَجْعَلُهُما على حرُّفِ أي جانب وطَرَف ، ويروى يَحُوفُ ، بالواو ، وسنذكره ؛ ومنه الحديث : ووصف سُفيانُ بِكَفه فَحَرَ فَهَا أَي أَمَالِهَا، والحديث الآخر : وقال بيده فحرَّفها كأنه يريد القتل ووصف بها قطنع السيف بجَدِّه . وحَرَفَ عَيْنَه : كَحَلها؟ أنشد ابن الأعرابي :

> بِزَرْقَاوَيْنَ لِمْ تُحْرَفُ ، ولَمَا يُصِبْهَا عَائِرِ " بِشَفيرٍ مَاقِ

أراد لم تُحْرَفا فأقام الواحد مُقام الاثنين كما قال

أبو 'ذؤيب :

نامَ الحَلِيِّ ، وبتُ الليلَ مُشْتَجِراً ، كأنَّ عَيْنَيِّ فيها الصَّابُ مَذَّبوحُ

والمِحْرَفُ والمِحْرَافُ : المِيلُ الذي تقاسُ به الْجِرَاحَات . والمِحْرَافُ والمِحْرَافُ أَيضاً : المِسْبارُ الذي يُقاسُ به الجُرْحِ ؛ قال القطامي بذكر جِراحَة ":

إذا الطُّنبيبُ مِحْرَافَيْهُ عَالَجُهَا ﴾ وأدرت على النَّقْرِ أو تَحْرِيكُهَا ضُجَّمًا

ويروى على النَّقْرِ ، والنَّقْرُ ُ الوَّرَمُ ، ويقال: خروج الدَّم ؛ وقال الهذلي :

فإن بَكُ عَتَابِ أَصَابَ بِسَهْمِهِ حَشَاهُ ، فَعَنَّاهُ الجَوى والمتحارِفُ

والمُنجارَفَةُ : مُقَايَسَةُ الجُنُوحِ بِالمِحْرَافِ ، وهــو المِيل الذي تُسْبَرُ به الجِراحاتُ ؛ وأنشد :

كما زَلَّ عن رأس ِ الشَّجِيجِ ِ المحارفُ `

وجمعه مَحَارِفُ ومُحَارِبِفُ ؛ قَالَ الجَمَّدي :

ودَعَوْتَ لَهُفَكَ بعد فافرة ، تُبُدي مَحارِفُها عن العَظْبُمِ

وحارَفَه : فاخَرَه ؛ قال ساعِدة ُ بن جُؤَيَّة :

فإن تَكُ قَسَرُ أَعْقَبَتُ مَن جُنَيْدِبٍ ، فقد عَلِمُوا في الغَزُو كِيْفَ نُحَادِفُ

والحُرْفُ : حَبُ الرَّشَادِ ، واحدته حُرْفَة . الأَزهري : الحُرْفَ مُ حَبُ كَالْحَرْدَلِ . وقال أَبو طنيفة : الحُرْف ، بالضم ، هو الذي تسميه العامّة حب الرَّشَاد .

والحُرْفُ والحُرافُ : حَيَّةُ مُظْلِمُ اللَّوْنِ يَضْرِبُ إِلَى السَّواد إِذَا أَخَذَ الْإِنسَانَ لَمْ يَبِقَ فَيهُ دَمَّ إِلَا خُرِجٍ .

والحَرافة ': طَعْم يُحْرِق 'اللَّسانَ والفَمَ . وبصل حر "بف ': يُحْرِق 'الفم وله حَرارة ' ، وقيل : كل طعام يُحْرِق ' فم آكله مجَرارة مَذَاقِه حِر "بف ، بالتشديد ، للذي يَلَّذُ عُ ' اللسانَ مجَرافَتِه ، وكذلك بصل حر "يف ، قال : ولا يقال حَر "يف .

حوجف : الحَرَّجَفُ : الرِّيحُ الباردةُ . وربحُ حَرَّجَفُ : باردة ﴿ ؛ قال الفرزدق :

إذا اغْبُرَ آفاقُ السماء وهَتَكُنُ ، مُنْدُورَ بُيُونِ الحَيِّ، نَكْبًاهُ حَرَّجُفُ .

قال أبو حنيفة : إذا اشتدَّت الرِّيحُ مَع بَرْدُ ويُبُسُ، فهي حَرْجَفُ . وليلة حَرْجَفَ : باردَةُ الرِّيح ؟ عن أبي عليّ في التَّذْكِرة .

حوشف : الحَرَّشَفُ : صِغَادِ كُلِّ شِيءً . والحَرَّشُفُ : الجراد ما لم تَنْبُتُ أَجْنَيِعَتُهُ ؟ قال امرؤ القيس :

كَأَنَّهُمْ حَرَّ شَكَ مُبَنْتُونَ مُ النَّعَالُ الْمَالُ النَّعَالِ النَّعِلَ الْعَلَالِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِي الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْم

يا أَيُّها الحَرِّ شَفُ ذا الأكل ِ الكُدَّم

الكُدَمُ : الشَّديدُ الأكل من كل شيء. وفي حديث غَرْ وَهِ حُنْيَيْنِ : أَوَى كَنَيْبِهَ حَرْ شَفَ ؛ الحرشَف الرَّجَّالةُ شَهُواً بِالحَرْشَفِ مِن الجَرَادِ وهو أَشْدُ

أكذلا؛ يقال: ما مم عير حر شف رجالي أي ضعفاة وسننيوخ، وصغار كل شيء حر شكف. والحر شف: ضرب من السبك. والحر شف: فلانوس السبك. والحر شف: فلانوس السبك. والحر شف: فلانوس السبك والحر شف البدية ، وقيل : نبت يقال قال الأزهري : وأبته في البادية ، وقيل : نبت يقال له بالفارسية كنكر ؛ ان شبل: الحر شف الكدس بلغة أهل البين . يقال : دسنا الحر شف . وحر شف السلاح : ما زين به ، وقيل : حرشف السلاح يما زين به ، وقيل : حرشف السلاح فلوس من فيضة يُزين به ، وقيل : حرشف السلام التهذيب : وحر شف الدر ع حب كم ، شبه مجر شف السبك التي على ظهرها وهي فالوسها . ويقال للحجارة التي تنب على شط البحر : الحر شف .

أبو عمرو: الحَرَّ شَـُفَهُ الأَرْضُ الغَلِيظَةَ ، منقول من كتاب الاعْتقابِ غـير مَـسْمُوع ، ذكره الجوهري كذلك .

حوقف : الحَرْقَفَتَانِ : رؤوس أَعَـالِي الوَرِكَينِ بنزلة الحَبَجَبَةِ ؛ قال هُدْبة ُ :

رأت ساعِدَي غُول ، ونحت قَسِيصِه جَناجِنُ يَدْمَى حَدُها والحَراقِفُ

والحَرقَمَتانِ : 'مَجْتَمَعُ وأَسِ الفَخِذُ وَوأَسِ الوركِ حيث بكَتْقَيَانِ مِن ظَاهِر . الجَوهِرِي : الحَرْقَفَةُ عظم الحَجَبَةِ وهي وأَس الوَدِكِ . يقال للمريض إذا طالَت ضَجْعَتُهُ : دَبِرَتْ حَرَّقَفَتِي وَمَا لِي ضَجْعَةٌ سويد : تواني إذا دَبِرَتْ حَرْقَفَتِي وَمَا لِي ضَجْعَةٌ إلا على وجْهِي مَا يَسُرُنِي أَنْتِي نَقَصْتُ مِنه قُبُلامة ظفرٍ ، والجمع الحَراقِفُ ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> لَيْسُوا بِهِمَدِّينَ فِي الحُرْوبِ ، إذا تُعْقَدُ فَتُوْقَ الحَرَاقِفِ النُّطُنُقُ

وحَرْقَفَ الرجلُ : وضع رأسه على حَرَاقِفِهِ . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، ركب فرساً فَنَفَرَتُ فَنَدَرَ منها على أرض غليظة ، فإذا هو جالس وعُرْضُ لَ كُنِبَيْهِ وحَرْقَفَتَنِهِ ومَنْكِبَيْهِ وعَرْضُ لَ كَنِبَيْهِ وحَرْقَفَتَنِهُ ومَنْكِبَيْهِ ومَنْكِبَيْهِ ومَنْكِبَيْهِ الحَرْقَفَةُ : عظم وأس الورك .

والحير قيُوف : الدابة المهز ول . ودابة "حر قوف": شديد الهزال وقد بدا حراقيفه . وحرقيوف": دويبة "من أحناش الأرض ؛ قال الأزهري : هذا الحرف في الجمهرة لابن دريد مع حروف غيره لم أجد ذكرها لأحد من الثقات ، قال : وينبغي للناظر أن يفحص عنها فما وجده لإمام يوثق به ألحقه بالرباعي ، وما لم يجده منها لثقة كان منه على ديبة وحذر .

جونقف: الأزهري في الحباسي: امرأة حُرَنْقِفة " قصيرة.

حسف : الحُساف : بقية كل شيء أكل فلم يبق منه إلا قليل . وحُسافة التمر : بقية قَسُوره وأقباعه وكيسره ؟ هذه عن اللحياني . قال الليث : الحُسافة حُسافة التمر ، وهي قَسُوره ورديه . وحُساف المائدة : ما يَنتَثِر فيؤكل فير جي فيه الثواب . وحُساف الصليان ونحوه : يَسِيسه ، والجمع وحُساف الصليان ونحوه : يَسِيسه ، والجمع أحساف . والحُسافة في التمر خاصة ما سقط من أقباعه وقدوره وكيسره . الجوهري : الحسافة ما تناثر من التمر الفاسد .

وحَسَفَ التمر كِمُسِفِهُ حَسَفاً وحَسَفَهُ : نَقَاهُ مَنَ الْحُسَافَةِ . ابن الأَعرابي : الحُسوفُ اسْتِقْصاء الشيء وتُنْقِيَتُهُ . وفي الحديث : أنَّ أَسُلَمَ كَانَ يِأْتِي عمر بالصاع من التمر فيقول : يا أَسُلَمُ حُتَّ عنه قِشْره،

قال: فأحسفه ثم يأكله ؟ الحسف كالحت وهو إزالة القشر . ومنه حديث سعد بن أبي وقاص قال عن مصعب بن عمير : لقد وأيت جلده يتحسف تحسف حيد الحية أي يتقشر . وهو من حسافتهم أي من خُشار تهم . وحُسافة الناس : رُذالهم . وانحسف الشيء في يسدي : انفت . وحسف القرحة : قشر ها . وتحسف الجلده : تقشر ؟ عن ابن الأعرابي . وتحسقت أو بار الإبل وتوسقت الذا تمم طلت وتطاير ت

والحَسْيِفَةُ : الضَّغْيِنَةُ ؛ قال الأعشى :

فَمَاتَ وَلَمْ تَذَهُبُ حَسِيفَةٌ صَدَّرِهِ ، 'مُخَبِّرُ عنه ذاك أَهْلُ الْمُقَابِرِ

وفي صدره علي حسيفة وحُسافة أي غَيْظ وعداوة . أبو عبيد : في قلبه عليه كتيفة وحَسيفة وحَسيكة و وسخيمة بمعنتي واحد . ورجع فلأن مجَسيفة نـَفْسيه إذا رجَع ولم يَقْضِ حاجة نفسيه ؛ وأنشد :

إذا سُثِلُوا المتَعْرُوفَ لِم يَبْخَلُوا به ، ولم يَرْجِعُوا طُلَابَه بالحَسائِفِ

قال الفراه: 'حسف فلان أي 'رذل وأسقط . وحكى الأزهري عن بعض الأعراب قال : يقال لجرس الحبيات حسف وحسيف وحفيف ؛ وأنشد :

> أَبانُونِي بِشَرِ مُبَيِثِ ضَيْفٍ ، به حَسْفُ الأَفاعِي والبُرُوصِ

شر : الحُسافة ُ الماء القليل ؛ قال : وأنشدني ابن الأعرابي لكثير :

إذا النَّبْلُ فِي تَخْرِ الكُمْمَيْتِ ، كَأَنَهَا تَشُوادِعُ \* دَبْرِ فِي حُسافةً مُدْهُنْ

شير:وهو الحُشافة'، بالشين أيضاً ، المُدَّهُن: صخْرة يَسْتَنَقْيعُ فيها المَاءُ .

حشف: الحَسَفُ من النبر: ما لم يُنُو ، فإذا يَبِس صَلُب وفسد لا طعم له ولا ليحاء ولا حلاوة . وتمر حَشِفْ : كثير الحَسَف على النَّسبة وقد أَحْشَفَت النخلة أي صار تَمْر ها حَسَفاً. الجوهري : الحَسَف أردا النبر . وفي المثل : أَحَسَفاً وسُوءَ كِيلة ? وفي الحديث : أنه رأى رجلا عَلَق قِنْوَ حَسَف تَصَدَّق به ؟ الحَسَف أ : اليابِسُ الفاسدُ من النمر ، وقيل: الضعيف الذي لا نَوَى له كالشَّيْس .

والحَشُفُ : الضَّرْعُ للبالي .

وقد أَحْشَفَ ضَرْعُ الناقة إذا تَقَبَّضَ واسْتَشَنَ أَي صار كالشَّن . وحَشَف : ارْتَفَع منه اللبَنُ . والحَشَفَة : الكَمَرة ، وفي النهذيب : ما فَو ق الخِتان . وفي حديث علي : في الحَشَفة الدَّبة ؛ هي رأس الذَّكَر إذا قطعها إنسان وجبت عليه الدية كاملة .

والحَسْيِفُ : الثوب السالي الحَكَتَى ؛ قال صَخْر الغَيِّ :

أنبيع لها أقتيدر ذُو حَشِيفٍ ، ` إذا سامن على المُلتقات ِ ساما

ورجل مُتَعَشَّف أَي عليه أَطَّمَان . ويقال لأَذُن الإِنسان إِذَا بَبِسَت فَتَقَبَّضَت : قد اسْتَحْشَغَت ، وكذلك ضَر ع الأُنثى إذا قَلَص وتَقَبَّض قد اسْتَحْشَف ، ويقال حَشِف ؛ وقال طرفة :

على حَشِّيف كالشُّنَّ ذاو مُجَدَّد

وتَحَشَّفَتُ أُوبارُ الإبلِ : طارَتُ عنها وتَفَرَّقَتَ. ويقال : رأيت فلاناً مُتَحَشَّفاً أي رأيته سَيَّءً الحال مُنتَقَهَّلًا رَثُ الهيئة . وفي حديث عثان : قال له أبانُ ابن سعيد ما لي أراك مُتحَشَّفاً ? أسبيل ! فقال : هكذا كانت إزْرَة صاحبنا ، صلى الله عليه وسلم ؛ المُنتَحَشَّف : اللابيس الحشيف وهو الحلت ، وقيل : المُنتَحَشَّف المُنتَقِّس المُتقَبِّض . والإزرة ، بالكسر : حالة المُنتَأْنِ .

والحَسَّفَةُ : صَخْرةٌ وخُوةٌ في سَهْل من الأرض. الأزهري : وبقال للجزيرة في البحر لا يَعْلُمُوها الماءً حَسَّفَةٌ ، وجَمَعْها حِسَّافٌ إذا كانت صغيرة مُستديرة. وجاء في الحديث : أَنَّ موضع بيت الله كان حَسَفَةً فدحًا اللهُ الأرض عنها .

وقال شمر : الخُشافة ُ والحُسافة ُ ، بالشين والسين ، الماء القليل .

حصف : الحَصافة : تَخانة العَقْل . حَصُف ، بالخم، حَصافة إذا كان جَيَّد الرأي مُحْكَم العقل ، وهو حَصف وحَصف وحَصف وحَصف المختر الحَصافة . والحَصف : الرجل المُحْكم العقل ؟ قال :

حَدَيِثُكَ فِي الشّناء حَدِيثُ صَيْفٍ ، وسُتَنْوِيُ الحَدِيثِ إِذَا تَصَيِفُ فَتَخْلِطُ فِيهِ مِن هذا بهذا ، فَمَا أَدْرِي أَأْخْمَقُ أَمْ حَصِيف ' ?

فأمّا حَصِفُ فعلى النسَبِ ، وأما حَصِيفُ فعلى الفعل. وفي كتاب عُمر إلى أبي عُمبيدة ، وضي الله عنهما : أن لا يُمضِي أَمْرَ الله إلا بَعيد الغراة حَصِيفَ العُقدة ؟ الحَصيفُ : المُحكمُ العقل ، وإحصافُ الأَمْرِ : إلحَكامَه ، ويريد بالعُقدة همنا الرأي والند بير ، وكل مُحكمَم لا خَلَلَ فيه تحصيف . ومُحصف : وثيب حَصيف وكل مُحكمَم لا خَلَلَ فيه تحصيف إذا كان محكم النسج

صَفِيقَهُ ، وأَحْصَفَ الناسِجِ نسْجَهِ .

ورأي مُسْتَحْصِف ، وقد اسْتَحْصَف رأيه إذا اسْتَحْكَم ، وكذلك المُسْتَحْصِد . واسْتَحْصَف الشيء : اسْتَحَكَم . ويقال : اسْتَحْصَف القوم ، واسْتَحْصَد وا إذا اجتموا ؛ قال الأعشى :

> تأوي طوائِفُها إلى محْصُوفة مَكُووهة ٍ، كِنشَى الكُماة ُ نِزالَها

قال الأزهري: أراد بالمتحصوفة كتيبة "مجموعة وجعلها محصوفة" ، فهي متعصوفة" . قال الأزهري: وفي النوادر حصبته عن كذا وأحصبته وحصيته وأحصنه الأمر : إحكام فتلة . والمحصف من الحبال : الشديد الفتل ، وقد استحصف من والمستحصف ألل الفتل ، وقد استحصف من والمستحصف ألل تنبس عند الغشيان وذلك مما الستحصف عليا وقرج مستحصف أي ضيق . واستحصف عليا

والإحْصافُ: أَن يَعْدُو َ الرجلُ عَدُواً فيه تَقَارُبُ. وأَحْصَفَ الفرسُ والرجلُ إذا عَدَا عَدُواً شديداً ، وقال اللحياني : يكون ذلك في الفرس وغيره بما يعدو، وقيل : الإحْصافُ أَقْصَى الحُنْصُر ؛ قال العجاج :

> ذار إذا لاقتى العَزازَ أَحْصَفَا ، وإَن تَلَقَّى غَدَراً تَخَطُرُفا

والذَّرُوْ : المَرُ الْحَفِيفُ ، والفَدَرُ : ما ارْتَفَعَ من الأرض وانتُخفَض ، ويقال : الكثيرُ الحجارة . وفرس محصّف وناقة محصاف ؛ شاهدُه قول عبد الله بن سمعان التَّعْلَى :

وسَرَيْتُ لا جَزِعاً ولا مُنْهَلَـُعاً ، يَعْدُو برَحْلي جَسْرة ' مِحْصافُ

والحَصَفُ : بَثُرُ صِفار يقيع ولا يَعْظُم وربا خرج في مراق البَطْن أَيام الحر ، وقد حَصِفَ جلده ، بالكسر ، مجْصَف حَصَفاً . وقال أبو عبيد: حَصِف مَجْصَف حَصَفاً وبَثِر وجه يَبْثَر بَثَراً . وقال الجوهري : الحَصَف الجَرَب اليابس ، والحصيفة الحية ، عائية .

حطف : الأزهري : الحَمَنْطَفُ الضَخْمُ البطن ، والنونَ زائدة فيه .

حفف : حَسَفً القوم ُ بالشيء وحَوالَسَه َ مُحُفُّونَ حَقَاً وحَوَالَسَه مَحُفُّونَ حَقَاً وحَفَوْه وحَفَوْه وحَفَوْه وحَفَوْه وعَكفوا واسْتَداروا ، وفي التهذيب : حَفَّ القوم بسيدهم . وفي التنزيل : وترى الملائكة حافين من حول العرش؟ قال الزجاج : جاء في التفسير معنى حافين محدقين ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

كَبَيْنُ أَذْحِي بَيْنَ خَسِيلَةٍ ، 'مُجَفَّقُهُما جَوْنَ بِجُنُوْجُئِهِ صَعْلُ وقوله:

إِبْلُ أَبِي الحَبْحَابِ إِبْلُ تُعْرَفُ ، يَزِينُهُا مُحَفَّفٌ مُوَقَّفُ ،

المُتَحَفَّفُ : الضَّرْعُ المُنتَلَىءُ الذي له جوانب كأنَّ جوانبه حَقَّفَتْهُ أَي حَفَّتْ به ، ورواه ابن الأعرابي مُجَفَّفُ ، يريد ضَرْعاً كأنه جُفْ ، وهو الوَطْبُ الحَمَلَقُ . وحَفَّه بالشيء مجنَفُه كما مُجَفُ الهَوْدَجُ بالثياب ، وكذلك التَّحْفيفُ . وفي حديث أهل الذكر : في حديث أهل الذكر : في حديث أهل ويذورُون حَوْلَهم بأَجْنِحَتَهم أَي يطوفون هم ويدُورُون حَوْلَهم . وفي حديث آخر : إلا حَفَّتهم ويدُورُون حَوْلَهم . وفي حديث آخر : إلا حَفَّتهم

الملائكة'. وفي الحـديث: طَلَـُلُ الله مكانَ البيتِ غَمَامةً فكانت حِفافَ البيتِ أَي مُحْدِقةً به .

والمِحفَّةُ : رَحْلُ ' مُحِفُ بُوبِ ثَم تَرَكِ فَيه المرأة ، وقيل : المِحفَّةُ مُر كَب كالهَوْ دَجِ إِلاَّ أَنَ الهودج يُقبَّبُ والمَحفَّةُ لا تُقبَّبُ ؛ قال ابن دريد : سميت بها لأن الحَشب تحِفُ بالقاعد فيها أي 'مجيط' به من جميع جوانبه ، وقبل : المحققة مَركب من مراكب النساء .

والحَفَفُ : الجمعُ ، وقيل : قِلتُهُ المأكول ِ وكثرة الأَكَلَةِ ، وقال ثعلب: هو أَن تَكُونَ العِيالُ مثلَ الزَّاد ، وقال ابن دريد : هو الضَّيِّقُ في المعاش ، وقمالت امرأة : خرج زوجي وبَتْهِمَ وَلَدي فعا أَصابِهم حَقَفُ ولا ضَفَفُ ، قال : فالحَقَفُ الضَّيِّق، والصَّفَف أَن يُقِلُّ الطعامُ ويَكَثَّرُ آكُاوه ، وقيل: هو مبقدار العيال ، وقال اللحياني : الحفف الكفاف ْ من المُعيشة ِ . وأصابهم حَفَف من العيش أي شدَّة ، وما رُوْ ِيَ عليهم حَفَفٌ ولا ضَفَفُ ۚ أَي أَثُرُ عَوَ ذَرٍ. قال الأصمى: الحفَف عَيْشُ سُوء وقِلَّة مال ، وأولئك قوم مَحْفُوفُون . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، لم يشبُّع من طعام إلا على حفَّف ؟ الحفَّف: الضيق وقلة المعيشة، أي لم يشبع إلاَّ والحالُ عنده خلافٌ الرُّخاء والحصُّ . وطعام حَفَف : قليل . ومعيشة حَفَفُ ؛ ضَنْكُ . وفي حـديث عمر قال له وفــد العراق: إنَّ أمير المؤمنين بلغ سينًّا وهو حافُّ المُـطعُّم أي يابِسُهُ وقَحَلُه ؛ ومنه حديثه الآخر أنه سأل رجلًا فقال : كيف وجدت أبا عُسيْدَة ? فقال : رأيت حُفُوفاً أي ضِيقَ عبش ؛ ومنه الحـدبث : أَبْلِـغُ معاوية أنَّ عبد اللهِ بن جعفر حَفَّفَ ' وجُهِـدَ أي قلَّ

١ قوله « حفف » جامش النهاية : حفف ، مبالغة في حف أي جهد
 وقل ماله من حفت الارض ونحوه .

ماله . الأصمعي : أصابهم من العَبْشِ ضَفَفُ وحَفَفُ . وقَصَفُ وحَفَفُ . وقَصَفُ ، كل هذا من شدَّة العَبْشِ . ابن الأَعرابي : الضَفَفُ القِلَّة والحَفَفُ الحَاجة ، ويقال : الضفَف والحفف وأحد ؛ وأنشد :

#### هَديّة كانت كفافاً حَفَفا ، لا تَبْلُغُ الجارَ ومن تَلَطّفا

قال أبو العباس : الضفَف أن تكون الأكلَّة ۖ أكثرَ من مِقدار المال ِ، والحفف ُ أن تكون الأكلة بمقدار المــال . قال : وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أكلّ كان من يأكل معه أكثر عدداً من قـــدر مبلغ المأكول وكفافِه ، قال : ومعنى قوله ومن تَلَطَّفا أي من بَرُّنا لم يكن عندنا ما نَــَبَرُهُ . وما عند فلان إلا حَفَف من المُتاع ِ ، وهو القوت القليل . وحَفَّتْهُم الحاجة ْ تَحْفُهُم حَفّاً شديـداً إذا كانوا مَحاويع َ. وعنده حَفَّة من مُنّاعٍ أَو مالٍ أَي قُنُوتُ ۚ قَلْيُـلُ لَيْسُ فيه فضل عن أهله . وكان الطعام حيفاف ما أكلوا أي قَـدُورَه . وو ُلِدَ له عـلى حفَّف ٍ أي على حاجــة إليه؛ هذه عن ابن الأعرابي. الفراء: يقال ما يجنُّهم إلى ذلك إلا الحاجة ُ يريد ما يدعوهم وما ْمحوِّجُهم . والاحْتِفافُ : أكلُ جبيع ما في القِـدُر، والاشتِّفاف ؛ شرب جبيع ما في الإناء . والحُنْفُوفُ : اليُبُسُ مَن غير كَسَمَ ؛ قال رؤبة :

> قالت سُلَمَيْمَى أَن رَأَتْ حُفُونِي ، مع اضطرابِ اللَّيْخَمْ والشُّفُوفِ

قال الأصعي : حَف رأسه كيف حُفُوفاً وأَحَفَفته أنا . وسُويِق حاف : يابِس غير ملتوت ، وقيل : هو ما لم يُلكت بسنن ولا زيت . وحَفَّت أرضنا تحيف حُفُوفاً : يَبِس بَقَلْهَا. وحَف بطن الرجل:

لم بأكل دسماً ولا لحماً فيس . ويقال : حَقَّتُ السَّرِيدة إذا بيس أعلاها فَتَشَقَّقَتْ . وفرس قَفِر وَالسَّه والسَّه والسَّه والسَّه والرَّب يَحْفُ حَقَّا أَي أَحْفاه . قال ابن سيده : وحَف يَحِفُ حَقاً : يَحْفُ حَقاً : أَخَد منها ، وحَقَه بَحِفُه حَقاً : السَّحِية بَحِفُها حَقاً وحِفافاً : تزيل السَّعر ، والمرأة تَحَفُ وَجَهها حَقاً وحِفافاً : تزيل عنه الشعر بالمنوسي وتقشير ف ، مشتق من ذلك . واحتقت المرأة وأحقت وهي تحتف : تأمر من واحتقت المرأة وأحقت وهو من القشر ، واسم ذلك الشعر الحيفافة ، وقبل : الحيفافة ما سقط من الشعر المتحقوف وغيره . وحقت اللحية تحقيف من الشعر المتحقوف وغيره . وحقت اللحية تحقيف حفوفاً : شعت . وحف وبعد عهد ما بالدهن ؛ قال يحف قيداً الكيت يصف وتيداً :

وأَشْعَتُ فِي الدَّارِ ذِي لِبَهُ يُطِيلُ الحُهُوفِ ، ولا يَقْمَلُ ،

يعني وتداً حفَّه صاحبُه نَرَكُ تَعَهُّدُه .

والحِفافان : ناحِيتا الرأسِ والإناء وغيرهما ، وقبل : هما جانباه ، والجمع أَحِفَةُ " . وحِفافــا الجبلِ : جانباه ، وقال طرفة يصف ناحيتي عسيب ذنب الناقة :

كأن جَنَاحَيْ مَضَرَحِيٍّ ، نَكَنَّفا حِفافَيْهِ ، نُكَنَّفا حِفافَيْهِ ، نُشكّا في العَسِيبِ بِمِسْرَدِ

وإناء حَفَّان : بلغ الماء وغيرُه حِفافَيه . والأَحِفَّةُ أَيْضاً : ما بقي حول الصَّلَعة من الشعر ، الواحد حفاف . الأصعي : بقال بقي من شعره حفاف . ، وذلك إذا صلِع فبقيت نُطرَّة من شعره حول رأسه، قال : وجمع الحِفاف أَحِفَة ؛ قال ذو الرمة يصف ُ

الجِفانَ التي تُطعم فيها الصَّيفانُ :

لَهُنَّ ، إذا أَصْبَحْنَ ، منهم أَحِفَّة " ، وحينَ تَوَوْنَ الليلَ أَفْمِلَ جائيا

أراد بقوله لهن أي للجفان ،أحفّة أي قوم استداروا بها بأكلون من الثويد الذي لُبُق فيها واللّحْمانِ التي كُلُـّلَـتُ بها ، أي قوم استداروا حولها ؛ والجِفان تقدّم ذكرها في بيت قبله وهو :

> فما مَرْتُمُ الجِيرانِ إلا جِفائكُمْ ، تَبارَوْن أَنْمُ والرِّيَاحُ نَبِادِيا

وفي حديث عمر : كان أصلَّع له حِفاف ؛ هو أن يَنْكَشَف الشعر عن وسط رأسه وبيَنْقى ما حولَه. والحَفّاف : اللحم الذي في أسفل الحسك إلى اللهاة . الأزهري: يقال يَبِس حَفّاف هو اللحم اللين أسفل اللهاة .

والحافيًانِ من اللسان: عرّفان أخضَران يَكْتَنفانه من باطن ، وقيل: حافُّ اللسانِ طَرَفُه. ورجَـل حافُّ العين بَيِّن ُ الحُنفُوفِ أي شديد الإصابة بهـا ؛ عن اللحياني ، معناه أنه يصيب الناس بالعين.

وحف أطائك خَسَبَه العريضة 'ينَسَق' بها اللّحْمة ' بين السّد كى . والحَف من بغير ها عند المنسَج في الجوهري : الحَفّة المينوال وهو الحَشَبة التي يَكُف عليها الحائك الثوب . والحَفّة : القصبات الثلاث ، وقيل : هي التي يَضرب بها الحائك كالسيف ، والحَفّ : القصبة التي يَضرب بها الحائك كالسيف ، والحَف : القصبة التي تجيء وتذهب . قال الأزهري : كذا هو عند الأعراب ، وجمعها حُفُوف ، ويقال : ما أنت بحَفّة ولا نيرة ؛ الحفة : ما تقد م ، والنّيرة : الحَشَبة المُعْتَرِضَة ، معناه ما أيضرب هذا الله لا يَنْفَع ولا يَضر ، معناه ما أيضر ، معناه ما

يَصْلُحُ لشيء .

والحقيف : صوت الشيء تسمعه كالرائة أو طيران الطائر أو الرامنة أو النهاب النار ونحو ذلك، حف يَحف : حقيفاً . وحقحف وحف الجعل يتحف : طار ، والحقيف صوت جناحيه، والأنش من الأساود تتحف حقيفاً ، وهو صوت جلاها إذا دلكت بعض بعض . وحقيف الرابع : صونها في كل ما مرات به ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أَبْلِغُ أَبَا قَيْسَ حَفِيفَ الْأَثْنَابَةُ

فسره فقال : إنه ضعيف العقل كأنه حَفَيْ أَثَّ بَيْ تحركها الربح ، وقبل : معناه أوعد ، وأحر كه كما تحر ك الربح هذه الشجرة ؛ قال أبن سيده : وهذا ليس بشيء ، وحَف الفرس يُحف حفيفاً وأحفَفته أنا إذا حملته على أن يكون له حَفيف ، وهو دوي جَر به ، وكذلك حَفيف جناح الطائر. والحَفيف صوت أخفاف الإبل إذا استد ؛ قال :

> بقول ، والعيس لها حَفَيف : أكل من ساق بكم عَنبيف ?

الأصمعي : حَفُّ الغَيْثُ إذا اسْتَدَّت غَيْلَتُهُ حَتى تَسمع له حَفيفاً . ويقال : أَجْرى الفرسَ حَتى أَحَفَّه إذا حَمَلَه على الحُضْر الشديد حتى يكون له حَفيف .

وحَفَّ سمعُه : ذهب كله فلم يبق منه شيء . وحَفَّانُ النعام : ريشُه . والحَفّانُ : وَلَـدُ النعام؛ وأنشد لأسامة الهُذَالِيّ :

> وإلا النَّعامَ وحَفَّانَه ، وطُنفيا مع اللَّهِقِ النَّاشِطِ

الطُّغْيا : الصغير من بقر الوحش ، وأحمد بن يحيى يقول : الطُّغيا ، بالفتح ؛ قال ابن بري : واستعاره أبو النجم لصفار الإبل في قوله :

#### والحَـَشُو' من حَفًّا نِها كالحَـنْظـَل ِ

فشبهها لما رويت من الماء بالحنظل في بريقه ونتضارته، وقبل: الحقان صغار النعام والإبل. والحقان من الإبل أيضاً: ما دون الحقاق، وقبل: أصل الحقان صغار النعام ثم استعمل في صغار كل جنس، والواحدة من كل ذلك حقانة "، الذكر والأنثى فيه سواء؛ وأنشد:

### وزَفَتْتِ الشَّوْلُ مَن بَرْدِ العَشِيّ،كَمَا زَفُّ النَّعَامِ ، إلى حَفَّانِهِ ، الرُّوحِ ُ

والحَقّانُ : الحَدَمُ ، وفلان حَفّ بنفسه أي مَعني . والحَقّانُ : الكرامةُ النامّةُ . وهو يَحَفّنا ويرَ فَنا أي بُعطينا ويسرونا . وفي المثل : من حقّنا أو رَفّنا فَلْيَقْسَصِد ، يقول: من مَدَحَنا فلا يَعْلُونَ وَفَنا فَلْيَقْسَصِد ، يقول: من مَدَحَنا فلا يَعْلُونَ في ذلك ولكن ليتَكلم بالحق منه . وقال الجوهري : أي من خدَمَنا أو تعطيف علينا وحاطنا . الأصعي: هو يحف ويرف أي يَعُومُ ويقعُد وينضح ويشفق ، قال : ومعنى يحف تسميع له حقيقاً . ويقال : شجر يوف إذا كان له المخزاز من النّضارة . ويقال : ما لفلان حاف ولا وحف وافي ، وذهب من كان يحقه ويرف ذلك وحقف العين : سَفْرُها . وجاء على حق ذلك وحقف أمر وعنافه أي عينه وإبّانِه . وهو على حقف أمر أي ناحية منه وشرف .

واحْتَفَتْ الإبل' الكَلَّأَ : أَكَلَتْهُ أَو نَالَتْ منه ، والحَفَة' : ما احْتَفَتْ منه .

وحِفافُ الرمل : مُنْقَطَعُهُ ، وجمعه أَحِفَةٌ .

حقف : الحِقْفُ من الرمل : المُعُوَّجُ ، وجمعه أَحْقَافُ ۚ وَحُقُوفَ ۗ وحقاف ۗ وحقَفَة ۚ ؛ ومنه قبل لما اغُوَجً : مُحْقَوْقَفُ . وفي حديث قُس : في تَنَائِفَ حِقَافَ ، وَفِي رُوابِيةَ أُخْرَى : حَقَائُفَ ؛ الحِقافُ : جمع حقف ، وهو ما اعْوَجُ من الرمل واستطال ، وبجمع على أحقاف ، فأما حَقَائفُ فجمع الجمع، أما جمع حقاف أو أحقاف ، وأما قوله تعالى: إذ أنذر قومَه بالأحْقاف ، فقيل : هي من الرِّمال ، أي أَنْذَرَهُم هنالك . قال الجوهري : الأحقافُ ديار عاد . قال تعالى : واذكر أَخَا عاد إذ أَنذُر قومَــه بالأَحْقاف ؛ قال الفراء : واحدهـا حقّف وهــو المستطيل المشرف ، وفي بعيض التفسير في قبوله بالأحقاف فقال بالأرض ، قال : والمعروف من كلام العرب الأول ، وقال الليث : الأحقاف ُ في القرآن جبل محيط بالدنيا من زَبَرْجُدة خضراء تَلْتَهُ لُ يوم القيامة فتَحْشُرُ الناس من كل أَفْق ؛ قال الأزهري : هذا الجبل الذي وصفه يقال له قاف ، وأما الأحقاف ُ فهي رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها . والحقف : أصل الرَّمْل وأصل الجبل وأصل الحائط .

وقد احقَوْقَفَ الرملُ إذا طالَ واعْوَجَ . واحقَوْقَفَ الهلالُ : اعْوَجَ . وكلُ ما طالَ واعْوَجَ ، فقد احقَوْقَفَ كظهر البعير وشخص القَمَرِ ؟ قال العجاج :

> ناج طواهُ الأَيْنُ مُمَّا وَجَهَا ، طَيَّ اللَّيَالِي زُلُهَاً فَزَلْهَا ، سَمَاوَةَ الهَٰلِالِ حَتَى احْقَوْقَهَا

وظبي حاقِف ُ فيه قولان : أحدهما أنَّ معنــاه صار في حقّف ٍ ، والآخر أنه رَبَضَ واحْقَو ْقَفَ ظهر ُه.

الأزهري: الظبي الحاقف بكون رابيضاً في حقف من الرمل أو منطوباً كالحقف. وقال ابن شيل: جمل أحقف خميص . قال ابن سيده: وكل موضع دخل فيه فهو حقف . ورجل حاقف إذا دخل في الموضع ؛ كل ذلك عن ثعلب. وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، مر هو وأصحابه وهم منحر منون بظبي حاقف في ظل شجرة ؛ هو الذي نام وانحنى وتكنت في نومه ، ولهذا قبل للرمل إذا كان منتحنياً حقف ، وكانت منازل ، قوم عاد بالرسمال .

حكف : الأزهري خاصة : ابن الأعرابي الحُكُوفُ . الاستراخاء في العَمَل .

حلف : الحِلْف والحَلِف : القَسَم لِعَنَان حَلَف أَي أَقْسَم لِعَنْ وَمَحَلُوفاً ، أَقْسَم يَحَلُوفاً ، وهو أحد ما جاء من المصادر على مَقْعُول مثل المَجْلُود والمَعْشُول والمَعْشُور والمَعْشُور والمَعْشُور والمَعْشُور والمَعْشُور والمَعْشُور والمَعْشُور والمَعْشُور .

حَلَـَفْتُ لِنَهَا بِاللهِ حَلَـُفْهَ فَاجِرٍ : لَـَنَامُوا فِمَا إِنْ مِنْ حَدِّيثٍ وَلَا صَالِي

ويقولون : كَانُوفة " بالله ما قال ذلك ، ينصبون على إضار كِالمف بالله مَحْلُوفة " أي قَسَماً ، والمحلوفة فو القَسَم . الأزهري عن الأحمر : حَلَفْت كحلوفاً مصدر . ابن بُز رُج : لا ومَحْلُوفائه لا أَفْعَل ، يوبد ومَحْلُوفائه لا أَفْعَل ، يوبد المحاني . ورجل حالف وحَلَف أحْلُوفة ؛ هذه عن المحاني . ورجل حالف وحَلَف أحْلُوفة ؛ هذه عن الحلف . وأحْلَفْت وحَلَاف وحَلَقْتُه واستَحْلفته بعنس واحد ، ومثله أَرْ هَبْتُه واستَحْلفته ، وقد استَحْلقه وأحداقه وأحداقه ، وأحداقه وأحداقه وأحداقه وأحداقه وأحداقه النمو بن توالب :

## قامَتْ إلى ، فأحْلَفْتُهُا بِهَدْي قَلَائِدُهُ تَخْنَتَنِقْ

وفي الحديث: مَن حَلَفَ على بين فرأى غيرها خيراً منها ؛ الحَلِفُ : اليمين وأَصلُها العَقْدُ بالعَزْم والنية فغالف بين اللفظين تأكيداً لعَقْده وإعلاماً أن لَخُو المهن لا ينعقد نحته .

و في حديث حذيفة قال له جُنْدَبُ : تَسْمَعُني أَحَالِفُكَ مَنْذَ اليُّومُ وقد سَمِعْتُهُ مِن رَسُولُ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم ، فلا تُنهاني ؛ أحـالِفُكَ أَفَاعِلُكَ مَن الحلف اليمين . والحِلْفُ ، بالكسر ، العَمَّد يكون بين القوم . وقد حالـنَفَه أي عاهَدَه ، وتحــالفُوا أي تعاهَدُوا . وفي حديث أنس : حالَفَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المهاجر بن والأنصار في دارنا مر"تين أي آخَى بينهم ، وفي رواية : حالتُفَ بــين قربش والأنشار أي آخَى بينهم لأن لا حِلْف في الإسلام . وفي حديث آخر : لا حِلْنُف في الإسلام . قال ابن الأثير : أصل الحِلنف المُنعاقدة' والمُنعاهـَــدَّةُ على التَّعَاضُد والتساعُد ِ والاتَّفَاقِ ، فما كان منه في الجاهلية على الفيتَن ِ والقيتال ِ بين القبائــل والغارات فذلك الذي ورَدَ النَّهْنِي' عنه في الإسلام بقوله ، صلى الله عليه وسلم : لا حلِنْف في الإسلام ، وما كان منه في الجاهلية على نَصْرِ المَطْلُومِ وصلةِ الأرحـام كحلف المُطَسِّينَ وما جَرى مجنَّراه فذلك الذي قال فيه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وأَيْمَا حِلْفُ كَانَ فِي الجَاهِلِيةِ لَمْ يَزِدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شَيْدَةً ، يويد من المُعاقدة على الحير وننُصْرة ِ الحقُّ ، وبذلك يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحِلنف الذي يَقْتَضِيه الإسلامُ والمَمْنُوعُ منه ما خالتَفَ حُكُمُ الإسلام؛ وقيل : المُتَحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله لا حِلْـُفَ

في الإسلام قاله زمن الفتح ؛ فكان ناسخاً وكان ، عليه السلام ، وأبو بكر من المُطَسَّين وكان عبر من الأُطلَسِين وكان عبر من الأُحلاف ، والأحلاف سيت قبائِل : عبد الدار وجُمَسِح وجُمَسِح ومَخْرُوم " وبنو عَدِي " وكمسِب "

والحليف : المتحالف . الليث : يقال حالف فلان فلانا ، فهو حكيفه ، وبينهما حيلف لأنهما تحالفا بالأيمان أن يكون أمر هما واحدا بالوقاء ، فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر والقبائل صار كل شيء لزم شيئاً فلم يفارقه فهو حليف حتى يقال : فلان حليف الجنود وفلان حليف الإفسلال إ وأنشد قول الأعشى :

#### وشَرِيكَيْن ِ فِي كَثِيرٍ من الما ل ِ ، وكانا 'محالِفَيْ إقىلالِ

وحالف فلان بنه وحُزْنه أي لازمه ابن الأعرابي : الأحلاف في قريش خس قبائل : عبد الدار وجُمع وسهم ومَخْزوم وعدي بن كعب ، الدار وجُمع وسهم ومخزوم وعدي بن كعب ، منوا بذلك لما أوادت بنو عبد مناف أحده والدواء والسناية ، وأبت بنو عبد الدار ، عقد كل قوم على أمر هم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ، فأخرجت عبد مناف جَفْنة بملوه فطباً فوضعوها فأخرجت عبد مناف جَفْنة بملوه فيها وتعاقد وزهرة وتيم " ثم غمس القوم أيديم فيها وتعاقد واثم وتيم وتعاقد والكوا موتعاقد والكوا على أن لا يتخاذلوا الكعبة بأيديم توكيداً فسموا المطين ، وتعاقدت بنو عبد الدار وحُلفاؤها حلفاً آخر مؤكداً على أن لا يتخاذلوا فسموا الأحلاف ؟ وقال الكميت على أن لا يتخاذلوا فسموا الأحلاف ؟ وقال الكميت بذكره :

نَسَبًا فِي المُطَيَّبِينَ وفِي الأَحْ لاف حَلُّ الذُّوْالِةَ الجُمْهُورا

قال : وروى ابن عبينة عن ابن حُرَيْج عن أبي مُلَيْكُة قال : كنت عند ابن عباس فأتاه ان صَفْوان فقال: نِعْمَ الإِمارة ُ إِمارة ُ الأَحْلاف كانت لكم ! قال : الذي كان قبلها خير منها ، كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، من المطنَّين وكان أبو بكو من المطبين ، وكان عمر من الأحلاف ، يعني إمارة عمر . وسمعَ ابن عباس نادية عبر ، رضي الله عنه ، وهي تقول: يا سيَّدَ الأحُلاف! فقال ابن عباس: نعم والمُنْحُتَكَفَ عليهم، يعني المُطيبين . قال الأزهري : وإنما ذكرت ما افْتُنَصَّه ابن الأعرابي لأن القُتُنِّي ذكر المُطسين والأحْلافَ فَخَلَط فَمَا فَسُرَ وَلَمْ مُؤَدًّا القصَّة على وجهها ، قال : وأرجو أن يكون ما رواه شمر عن ابن الأعرابي صحيحاً . وفي حديث ابن عباس: وجدنا وِلابةَ المطبِّيِّ خيراً من وِلابة الأَحْسَلافيُّ ، يربد أبا بكر وعس ، يربد أن أبا بكر كان من المطبين وعمر من الأحالاف ؛ قال ابن الأثير : وهذا أحد ما جاء من النسب لا 'يجْمَع' لأن الأحْسلاف صار اسماً لهم كما صار الأنصار اسماً للأوس والخزوج، والأحْلافُ الذين في شعر زهير هم : أَسَدُ وغَطَهَانُ ا لأنهم تحالَـَفُوا على التَّناصُر ؛ قال ابن بوي : والذي أشار إليه من شعر زهير هو قوله:

> تَدَارَ كُنْتُهَا الأَحْلَافَ قَدَ ثُنُلُ عَرَّ شُهُا ، رِو ُوْبِنَيَانَ قَدَ زَكَتْ بِأَقَدَامِهَا النَّعْلُ ُ

> > قال : وفي قوله أيضاً :

أَلَّا أَبْلِيغِ الأَحْلَافَ عَنْيُ رِسَالةً وذِبْيَانَ: هَلَ أَفْسَمَتُهُمْ كُلُّ مَقْسَمٍ? قال ابن سيده : والحكيفان أسك وغطكفان صفة لازمة "لهما لنزوم الاسم . ابن سيده : الحيائف المسمد لأنه لا يُعقد إلا بالحكف ، والجمع أحلاف . وقد حالفة ممالكفة وحلافاً ، وهو حلفه وحكيفه ؟ وقول أبي ذويب :

فَسَوْفَ تَقُولُ ، إنْ هِيَ لَمْ تَجِدُني : أَخَانَ العَهْدَ أَمْ أَثْمِمَ الْحَلِيفُ ؟

الحَليف : الحَالِف في كان بينه وبينها ليَفيَن ، والجَمع أَحْلاف وحُلَفا ، وهو من ذلك لأنها تحالفا أن يكون أمرهما واحداً بالوفا . الجوهري : والأَحْلاف أيضاً قوم من ثقيف لأن ثقيفاً فرقنان بنو مالك والأَحْلاف ، ويقال لبني أسد وطي الحَليفان ، ويقال أيضاً لفزارة ولأسد حَليفان لأن خُزاعة لما أَجْلَت بني أسد عن الحَرَ م خرجت فعالفت طيناً ثم حالفت بني فزارة ،

> أطلال مُخلِفة الرُّسُو م ِباَّلُو َنَي بَرَّ وِفَانِجِرْ

أي يَحْلِفُ اثنان : أَحَدَهَا عَلَى الدُّرُوسِ والآخرِ •على أنه ليس بدارِسٍ فيبر أحدها في بينه ومجنث

الآخر ، وهو الفاجر . ويقال : كنْمَيْتُ مُحْلِفُ إِذَا كَانَ بِينَ الْأَحْوى والْأَحْمَ حتى يُخلف في إِذَا كَانَ بِينَ الْأَحْوى والْأَحْمَ حتى يُخلف في كُنْمَنَتُه ، وكنْمَيْتُ غير مُحلف إِذَا كَانَ أَحْوَى خَالِصَ الحُنُوَة أَو أَحْمَ بَيْنَ الحُبْمَة . وفي الصحاح : كنْمَيْتُ مُحُلِفَة وفرس مُحْلِف ومُحْلِفَة ، وهو الكنْمَيْتُ مُحْلِفَة وفرس مُحْلِف ومُحْلِفَة ، وهو الكنْمَيْتُ الأَحْمِ والأَحْوى لأَنْها مُنَدانِيانِ حتى يشك فيها البصيران فيعلف هذا أنه كنْمَيْتُ أَنه كنْمَيْتُ أَمْه عَلَى الله وكناف هذا أنه كنيت أَحْمَ ، قال ابن كلنْحة البَرْ بُوعي واسعه هُبَيْرة ، بن عبد مناف وكنافحَة أَمه :

تُسائِلُني بَنُو جُشَم بن بَكْر : أَغَرَّاءُ العَسرادةُ أَمْ بَهِمِ، ?

كُنْمَيْتُ غيرُ مُحْلِفَةٍ ، ولكِنْ كَلَنُونَ الصَّرْفِ عُلُّ به الأَديمُ

يعني أنها خالصة اللون لا يُعْلَفُ عليها أنها ليست كذلك ، والصرف : شيء أحمر يد بغ به الجلد . وقال ابن الأعرابي : معنى متحلفة هنا أنها فرس لا تُعُو ج صاحبها إلى أن يحلف أنه وأى مثلها كرماً ، والصحيح هو الأول . والمتخلف من الفيلمان : المشكوك في احتلامه لأن ذلك ربما دعا إلى الحلف . الليث : أحلف الغلام إذا جاور رهاق الحلف . الليث : أحلف الغلام إذا جاور رهاق منصور : أحلف الفلام بهذا المعنى خطأ ، إنما يقال أبو منصور : أحلف الفلام بهذا المعنى خطأ ، إنما يقال أبو أليه ، فقائل يقول قد احتلم وأدرك ويجلف على ذلك ، وقائل يقول غير مدرك ويجلف على قوله . وكل شيء بختلف فيه الناس ولا يقيقون منه على أمر صحيح ، فهو متحلف فيه الناس ولا يقيقون منه على أمر صحيح ، فهو متحلف ومتحنث . والعرب تقول الشيء صحيح ، فهو متحلف ومتحنث .

والحليف : الحديد من كل شيء ، وفيه حكافة "، وإنه لتحليف اللسان على المثل بذلك أي حديد اللسان فصيح ". وسنان حليف أي حديد. قال الأزهري : أراه جُعِلَ حليفاً لأنه الله الشه حدة فل طرقه بجدة أطراف الحلفاء. وفي حديث الحجاج أنه قال ليزيد بن المهكتب : ما أمض حنانه وأحد لف ليسانه ا أي ما أمضاه وأذ ربه من قولهم صنان حليف أي حديد ماض .

والحَـلَفُ والحَـلُـفاء: من نَـبات الأَغْلاث، واحدتها حَلَفَة ° وحَلَفَة ° وحَلَفَاء وحَلَفَاة ؛ قال سببويه :حَلَفَاء واحدة وحَلْفاء للجميع لما كان يقع للجميع ولم يكن اسماً كُسُرَ عليه الواحد، أرادوا أن يكون الواحدُ من بناء فيه علامة التأنيث كما كان ذلك في الأكثر الذي ليست فيه علامة التأنيث ، ويقع مذكرًا نحو التمر والبر والشعير وأشباه ذلك، ولم يُنجاو زُوا الـناء الذي يقع للجميع حيث أرادوا واحداً فيه علامة التأنيث لأنه فيه علامة التأنيث ، فاكتفوا بذلك وبَيِّنُوا الواحدة بأن وصفوها بواحدة ، ولم يَحسُّوا بعلامة سوى العلامة التي في الجمع لتَفُرْ قَ بين هذا وبين الاسم الذي يقع للجميع وليس فيه علامة التأنيث نحو التمر والبُسْر . وأرض حَلَفة " ومُعْلَفة " : كثيرة الحكشفاء. وقال أبو حنيفة : أرض حَلفة " تُنْبِيتُ الحِلْفَاءِ . اللَّيْتِ : الحَلْفَاءُ نَبَاتَ حَمَّكُهُ قَصَّبُ النُّشَّابِ . قال الأزهري : الحلفاء نبت أطرافُه مُعَدُّدة "كَأَنَّهَا أَطَّرُافُ سَعَفَ النَّخُلُ وَالْحُوصُ ، ينبت في مغايرض ِ الماء والنُّز ُوزِ ، الواحدة حَلَمَة ۗ مثل قَصَّبةٍ وقَصَّباءً وطَّرَفَةٍ وطَّرَ فاءً. وقال سيبويه : الحلفاء واحد وجمع ، وكذلك طَرْفاء وبُهْمَى وشُكاعى واحدة وجمع . ابن الأعرابي : الْحَلَمْفَاءُ الْأُمَةُ الصَّخَّابَةِ. الجوهري: الحَلَمْفَاء نبت

في الماء ، وقال الأصمعي: حَلَفة ، بكسر اللام. وفي حديث بدر: أنَّ عُتْبة بَن رَبِيعة َ بَرَزَ لَعُبيدة وَفَقال : مَن أنت ? قال : أنا الذي في الحَلَفاء ﴾ أراد أنا الأسد لأنَّ مَأْوى الأسد الآجام ومنابت الحلفاء ، وهو نبت معروف ، وقيل : هو قصب لم يُدْرك . والحليفاء : واحد يراد به الجمع كالقصباء والطرفاء ، وقيل : واحدت حَليفاة ".

وحُلُمَيْفُ وحَلَيفُ : اسْمَانَ . وذو الحُلُمَيْفَةِ : موضع ؛ وقال أبن هَرْمَة :

لم 'بنس وكبك يوم زال مطيئهم من ذي الحليفه من الحاليف ، فصبَّعُوا المسلَّدوة

بجوز أن يكون ذو الخُلْمَيْفِ عنده لُغة في ذي الحُلْمَيْفِ ، وبجوز أن يكون حذف الهاء من ذي الحليفة في الشعر كما حذفها الآخر من العُلْمَيْبةِ في قوله وهو كثير عَزَّة : .

لَعَمْري ، لَـنْنِ أَمْ الحَكِمِ تَرَحُلُتَ . وأَخْلَتَ عِجَيْماتِ العُذَيْبِ ظِلالَهَا

وإنما اسم ُ الماء العُذَيْبة ُ ، والله أعلم .

حلقف : احْلَـنْقَفَ الشيءُ : أَفْرَ طَ اعْوِجَاجُه ؛ عَن كَرَاع ؛ قال هيميانُ بن قُنحافَة :

وانعاجَت ِ الأحْناء حتى احْلَـنْقَفَتْ .

حنف : الحَنَفُ في القَدَمَينِ : إقْبَالُ كُلُ وَاحدة منهما على الأُخرى بإنهامها ، وكذلك هو في الحافر في اليد والرجل ، وقيل : هو ميل كل واحدة من الإبهامين على صاحبتها حتى يُوى شخص أصلها خارجاً ، وقيل : هو انقلاب القدم حتى يصير بَطنها ظهراها ، وقيل : ميل في صدر القدم ، وقد حنف حنفاً ، ورجل ميل في صدر القدم ، وقد حنف حنفاً ، ورجل أحنف وامرأة حنفاء ، وبه سمي الأحنف بن ا

قَيْس ، واسبه صخر ، لِحَنَف كان في رجله ، ورجل مَنْفاء . الجوهري : الأَحْنَف هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يكي خنصر ها . بقال : ضرّبت فلاناً على رجله فَحَنَفْتُها ، وقد م حَنْفاء . والحَنَف : الاعْر جَاج في الرّجل ، وهو أن تُقْسِل إحْد كي إبهامي وجلليه على الأخرى . وفي الحدث : أنه قال لرجل أو فقع إزار ك ، قال : إني أَحْنَف . الحَنَف : إقْسال القدم بأَصابعها على القدم الأخرى . الأصعي : الحَنَف أن تُقْبل إبهام الرّجل اليمني على أختها من اليسرى وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً على أختها من اليسرى وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً على شديد ] ؛ وأنشد لداية الأحنف وكانت تُر قَصْه وهو طفل :

والله لولا حَنَفُ برِجْلِهِ ، ماكان في فِتْبانِكُم مِن مِثْلِهِ

ومن صلة ههنا . أبو عمرو : الحَنَيِفُ المَائِلُ من خير إلى شرّ أو من شرّ إلى خير ؛ قال ثعلب : ومنه أُخذ الحَنَفُ ، والله أَعلم .

وحَنَفَ عَنِ الشيء وتُحَنَّفَ : مال .

والحنيف : المسلم الذي يتنعنف عن الأديان أي يميل إلى الحق ، وقبل : هو الذي يستقبل في البيت الحرام على مبلة إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وقبل : هو المنخلص ، وقبل : هو من أسلم في أمر الله فلم يكتو في شيء ، وقبل : كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يكتو ، فهو حنيف . أبو زيد : الحنيف المستقيم ، وأنشد :

تَعَلَّمُ أَنْ سَبَهُدِيكُمْ النِّنَا طريق"، لا يَجُورُ بِكُمْ ، حَنْيِفُ

وقال أبو عبيــدة في قوله عز وجــل : قل بَلُ مِلَّةً

إيراهيم حَسَيْهاً ، قال : من كان على دين إبراهيم ، فهو حنيف عند العرب، وكان عَبَدَةُ الأُو ْثَانِ فِي الجاهلية يقولون: نحن حُنتَفاءعلى دين إبراهيم ، فلما جاء الإسلام سَمُّوا المسلم حنيفاً ، وقال الأخفش : الحنيف المسلم ، وكان في الجاهلية يقال مَن اخْتَتَنَ وحج البيت حَنِيفُ لأَن العرب لم تنمستك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الحيتان وحَج البيت ، فكل من اختتن وحج قيل له حنيف ، فلما جاء الإسلام تمادَت الحَنفَةُ ، فالحَنفُ المسلم ؛ وقال الزجاج : نصب حَنْمُا في هـذه الآبة على الحال ، المعنى بل نتبع ملة إبراهيم في حــال حنيفيته ، ومعنى الخنيفية في اللغــة المَــُـلُ ، والمعنَّى أن ُ إبراهيم حَنَـكُ ۚ إلى دينِ الله ودين الإسلام ، وإنما أُخذَ الحَنَفُ من قولهم وَجُـل أَحْنَفُ ورجُلُ حَنْفاء ، وهو الذي تَمْمِلُ قَدَماهُ كُلُّ واحدة إلى أختها بأصابعها . الفراء : الحنيف مَن سُنتُته الاختتان . وروى الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل : حُنفاء لله غيرَ مشركين به ، قال : حُجَّاجًا ، و كذلك قال السدي . ويقال : تَعَنَّفُ فلان إلى الشيء تَعَـنُفًا إذا مال إليه . وقال ابن عرفة في قوله عز وحِل : بل ملة إبراهيم حنيفاً ، قــد قيل : إن الحَنَفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل الرِّجْلِ أَحْنَف تفاؤلاً بالاستقامة . قال أبو منصور : معنى الحنيفية في الإسلام المُمَيِّلُ إليه والإقامةُ على عَقْدِه . والحُمْنيف: الصحيح المَـيْل إلى الإسلام والثابت ُ عليه . الجوهري: الحنيف المسلم وقد سمتي المستقيم بذلك كما سمتي الغُراب أَعْوَرَ . وتَحَنَّفَ الرجلُ أي عَمِلَ عَمَلَ الْحَنيفيَّة، ويقال اخْتَتَن ، ويقال اعتزل الأصنام وتَعبُّد ؛ قال جران العُود :

ولمًا رأَين الصُّبْعَ ، بادَرُنَ ضُوَّةً رَسِيمَ قَطَا البِطِنْعاء ، أَوْ هُنَ ۖ أَقَطَفُ

وأدْرَكُنْ أَعْجازاً مِن اللِّلِ ، بَعْدَما أَقَامَ الصلاة العابِيدُ المُتَحَنَّفُ وَقُول أَبِي ذَوْيب :

أقامت به ، كَمْقَامِ الحَمْنِيُّ ف، تَشْهُرِيُّ مُجَادَى وَشَهْرَيُّ صَفَرْ

إنما أواد أنها أقامت بهذا المُسَرَبَّع إقامة المُسَحَنَّف على هَيْكُلِه مَسْرُ وراً بعمله وتدينيه لما يرجوه على ذلك من الثواب ، وجَمَعُه حُنفاه ، وقد حَنَف وتحَنَّف . والدين الحنيف: الإسلام ، والحسينة : ميلة الإسلام . وفي الحديث : أَحَبُ الأديان إلى الله الحنيفية السيحة ، ويوصف به فيقال : ميلة "حنيفية . وقال ثعلب: الحنيفية الميل إلى الشيء . قال ابن سيده: وليس هذا بشيء . الزجاجي : الحنيف في الجاهلية من كان يجُج البيت ويغتسل من الجنابة ويختنن ، فلما جماء الإسلام كان الحنيف المسلم ، وقبل له حنيف لعدوله عن الشرك ؛ قال وأنشد أبو عبيد في طب نعوت الله في شدة الظلمة في الجزء الثاني :

فَمَا شَبِّهُ ۚ كُفْبِ غَيْرَ أَعْتَمَ فَاجِرِ أَبِي، مُذْ دَجَا الإِسْلامُ ، لا يَتَحَنَّفُ ُ

وفي الحديث : خَلَقَتْ عِبادِي حُنَفَاه أي طاهرِي الأعضاء من المتعاصِي ، لا أَنهم خَلَقَهم مسلمين كلهم لقوله تعالى : هو الذي خلقكم فننكم كافر ومنكم مؤمن ، وقيل : أراد أنه خلقهم حُنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق ألست بربكم ، فلا يوجد أحد إلا وهو مئور بأن له ربّاً وإن أشرك به ، واختلفوا فيه . والحنفاء : جَمْع حَنيف ، وهو الماثل إلى الإسلام الثابت عليه . وفي الحديث : بُعثت بالحنيفة السّنفة السّنة .

وبنو حنيفة : حَيُّ وهم قدوم مُسيَّلْمة الكذَّابِ ، وقيل : بنو حنيفة مي من ربيعة . وحنيفة أ : أبو حَي من العرب، لا هو حنيفة بن لُجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ؛ كذا ذكره الجوهري . وحسب منيف أي حديث إسلامي لا قسديم له ؛ وقال ان حَبْناء النميمي :

## وماذا غير أنَّك 'ذو سِبال 'تمَسَّحُها، وذو حَسَبِ حَنْبِيفٍ؟

ابن الأعرابي: الحتنفاء شجرة ، والحتنفاء القوس ، و والحتنفاء الموسى ، والحتنفاء السُلتحفاة ، والحتنفاء الحراباءة ، والحتنفاء الأمة المُنتَكَوَّنة تَكْسَلُ ، مَرَّة وتَنشَطُ أَخْرى .

والحَنيفِيّة ' : ضَرْب من السُّيوفِ ، منسوبة إلى أَحْنَفَ لأنه أوّل من عَمِلها ، وهو من المُعدُولِ الذي على غير قياس . قال الأزهري : السيوف الخنيفية تنتسب إلى الأحنف بن قيس لأنه أول من أمر باتخاذها ، قال والقياس الأحنفي .

الجوهري: والحَنْفاء اسم ماء لبني مُعاوية بن عامر ابن ربيعة ، والحَنْفاء فرس حُبُورِ بن مُعاوية وهو أيضاً فرس حُدَيْفة بن بدر الفزاري". قال ابن بري: هي أخت ُ داحِس لأبيه من ولد المُقال ِ، والفَبْراء خالة ُ داحِس وأخته لأبيه ، والله أعلم .

حنتف : جَنْتَفَ : اسم . الجوهري : الحَنْتَفَانَ الْحَنْتَفَانَ الْحَنْتَفَ وَأَخُوهُ سَيف ابنا أَوْسَ بِن حِنْيَرِي بَ رِياح بن يَوْبُوع . والحَنْتَف : الجَرَاد المُنْتَف المُنْتَق من الطّبخ ، وبه سبّي الرجل حَنْتَفاً . والحَنْتُوف : الذي يَنْتَف لِحَيْتَه من هَيَجانِ المراو به .

حنجف : الخُنجُف والحُنجُفة : وأَسُ الوَرِكِ إِلَى الْحَجْفة : وأَسُ الوَرِكِ إِلَى الْحَجْفة : وقال له حَنْجَف ، ويقال له حَنْجَف . والحُنْجُوف : والحُنْجُوف : وولس الأوراك . والحُنْجُوف : وأَسُ الضّلَع عَمَا بَلِي الصّلْب ؟ قال الأَزهري : والحَناجِف وقوس الأَضلاع ، ولم نسسم علم المواحد ، والقياس حنجفة ؟ قال ذو الرمة :

جُمَالِيَّة لَمْ يَبِثَقَ إِلاَّ سَرَاتُهَا ، وَأَلُواحُ سُمُورُ مُشْرِفَاتُ الْحَنَاجِفِ

وحُنْجُوفٌ: 'دُو بَبَّةٌ ' .

حوف : الحافة والحَوْف : الناحية والجانب ، وسنذكر ذلك في حيف لأن هذه الكلمة يأئية وواوية . وتَحَوَّف الشيء : أخذ حافته وأخذه من حافقه وتَخَوَّف ، بالحاء ، بمعناه . الجوهري : تَحَوَّف أي تَنَفَّصه . غيره : وحافتا الوادي جانباه . وجاف الشيء حوافاً : كان في حافقه . وحافه : زاره ؛ قال ابن الزّبَعْرى :

ونعْمان قد غادَرُانَ تَحْتُ لِوائِهِ . . . . . طيْر يَحْفُنَ وُقُلُوعُ

وحَوْفُ الوادي : حَرَّفُهُ وَنَاحِيَتُهُ ؛ قَالَ ضَمَّرَةُ ۗ ان ضرة ً:

ولو كُنْتَ حَرَّباً مَا طَلَعْتَ طُوَيْلِماً ، ولا حَوْفُه إلا خَمِيساً عَرَمْرُمَا

ب قوله «سلط النح » ضبط في النهاية هنا وفي مادة حرف بالبناه
 للفاعل ، وضبط في مادة ذفف منها بالبناء المفعول وكذا ضبطه
 الهجد هنا .

عليهم مَوْتَ طَاعُونَ يَحُوفُ القُلُوبَ ؟ أَي يُغَيِّرُهَا عِن التوكل ويَدْعُوها إلى الانتقال والهَرَب منه ، ويووى وهو من الحافة ناحية الموضع وجانبيه ، ويووى يُحُوّ فُ ، بضم الياء وتشديد الواو وكسرها ، وقال أبو عبيد : إنما هو بفتح الياء وسكون الواو . وفي حديث حذيفة : لما قُنْيلَ عبر ، وضي الله عنه ، ولك الناس وافة الإسلام أي جانبة وطر فه .

وفي الحديث: كان عُمارَةُ بنُ الْوَلِيدِ وعَمرو بن العاص في البحر، فجلس عمر و على ميخاف السفينة فدفعه عُمارة ؛ أراد بالميحاف أحد جانبي السفينة، ويروى بالنون والجم.

والحافة': الثُّوْرُ الذي في وسَطِ الكُدْسِ وهــو أَشْنَى العَوامِلِ .

والحَوْفُ بلغة أهل الحوف وأهل الشّعور: كالهرّو فَ بلغة أهل الحَوْف وأهل الشّعور: كالهرّو فَ بلغة أول الله المرأة البعير، وقبل: الحَوْف مَر كَب للنساء لبس بهودج ولا رَحل والحَوْف: بلغة الإزار تلبّسه الحائض والصّيان ، وجمعه أحواف ، وقال ابن الأعرابي: هو جلند يُقله سيُوراً عَرْضُ السير أدبع أصابع ، أو شيئر ، تلبّسه الجارية ، وقال أن تُدر كَ ، وتلبسه أيضاً وهي حائض ، حجازية ، وهي الرّهط أن تُدر كَ ، وتلبسه أيضاً وهي حائض ، حجازية ، وهي الرّهط أن تُدر كَ ، وتلبسه قدراً عَرْضُ النية أو بيع أصابع إن كانت من أدر قدراً عَرْضُ النيدة أربع أصابع إن كانت من أدر أو خرق ؛ قال الشاعر:

جارية ذات هن كالنُّوْف ، مُلَمَّلُم تَسْتُرُهُ مِحَوْف ، يا لَيُنْتَنِي أَشِيمُ فيه عَوْفي

وأنشد ابن بري لشاعر :

جَوَار يُحَلَّيْنَ اللَّطَاطَ ، تَزيِنُهُا تَشَرَاثِحُ أَحُوافٍ مِن الأَدَمِ الصَّرْف

و في حديث عائشة ، رضي الله عنها : تزوُّ جَني رسولُ ا الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى حُوْف ؛ الحَوْف: البَقِيرة ' تَكْنَبَسُه الصَّلِية ' ، وهو ثوب لا كُمَّيْن له ، وقيل : هي سُيُور تَشُدُّها الصبيان عليهم ، وقيل : هو شيدَّةُ ' العَيْشِ ِ. والحوَّفُ ؛ القَرَّيةُ في بعض اللغات ، وجمعه الأحثواف ُ . والحَرَوْف ُ : موضع. حيف : الحَيْفُ': المَيْلُ في الحُكم، والجَوْرُ والظُّلم. حافَ عليه في حُكْمه يَحيفُ حَمْفاً: مالَ وجارَ ؟ ورجل حائِف من قوم حافة وحُيَّف وحُيْف . الأزهري : قال بعض الفقهاء تُورَدُ من حَسف النّاحل ما يُورَدُ من جَنَف المُوصى ، وحَيثُف الناحل : أن يكون للرجل أولاد فيُعطى بعضاً دون بعض ، وقد أمر بأن يسو"ي بينهم ، فإذا فضَّلَ بعضهم على بعض فقد حاف. وجاء بَشير ُ الأنصادي ُ بابنه النُّعمان إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد نَحَلَه نَحْلًا وأراد أن تُشْهِدَه علمه فقال له : أَكُلُّ ولَد كُ قد نَحَلْتَ مِثْلُهُ ? قال : لا ، فقال : إني لا أَسْهُد على حَيْف ، وكما تُحبُّ أن بكون أولادُك في بِرِ \* كُ سُواءٌ فُسُو \* بينهم في العَطاء. وفي التنزيل الفزيز: أَنْ يَحيفَ اللهُ عليهم ورسولُه ، أَى يَجُورَ . وفي حمديث عمر ، رضي الله عنمه : حتى لا يَطْمُعُ تَشْرِيفُ فِي حَيْفِكَ أَي فِي مَيْلُكُ مِعِه لشرَفه ؛ الحُمَيْفُ : الجَوْرُ والظلمِ. وحافة ُ كُلُّ شيء: ناحسَتُه، والجمع حيّف على القياس ، وحيف على غير قباس. ومنه حافَتا الوادي ، وتصغيره حُورَيْفة ، وقبل : حِيفة' الشيء ناحيته . وحكى ابن الأعرابي عن أبي الجَرَّاح : جاءنا بضَيْحة سَجاجة تَرى سوادَ الماء

في حيفيها . وحافتا اللسان : جانباه . وتَحَيَّفَ الشيء : أخذ من جوانبه ونواحيه؛ وقول الطرماح :

> . تَجَنَّبُها الكُمَاهُ بَكُلُّ يَوْمٍ مَريضِ الشَّمْسِ، مُعْمَرٌ الحَواني

فَسُتْر بأنه جمع حافة ، قال: ولا أدري وَجه َ هذا إلا أن 'تجمع حافة" على حُوائِف كما جَمَعوا حاجة على حُواثج ، وهو نادر عَزيز ، ثم تُقلب . وتَحَيَّفُ مالكه: نَقَصَه وأَخَذَ مِن أَطْرافه . وتَحَيَّفُتُ الشيء مثل تَحَوَّفْتُهُ إذا تَنَقَّصْتُه من حافاته .

والحِيفة : الطُّريدَة لأَنها تَعَيُّف مَا يَزِيدُ فَتَنْقُصُه ؟ حَكَاهُ أَبُو حَنِيفَة .

والحافان : عِرْقَانِ أَخْصَرَانَ نَحْتَ اللَّمَانَ ، الواحَـَدُ حَافُ ، خَفَيْفَ .

والحَـيْف' : الهام' والذكر ؛ عن كراع .

وذات ُ الحِيفةِ : من مساجِـد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوك .

#### فصل الخاء المعجمة

ختف : الحُنتُف : السَّذَاب ُ ، يمانية .

خجف : الحَنَجيفُ : لغة في الجَنَعَيف وهو الطَّيْشُ والحِفَّةُ والتَّكبر . وغلام خُجافُ : صاحب تُكبر وفخر ؛ حكاه يعقوب .

الليث: الحَنجيفَة المرأة القضيفة ، وهُن الحِجاف . ورجل خَجيف : قَضيف . قال أبو منصور: لم أسمع الحجيف ، الحاء قبل الجيم ، في شيء من كلام العرب لغير الليث .

خدف: الحكد ف': مَثَنَيْ فيه سُرعة وتَقارُبُ خُطَّتَى. والحَكَ فُ : الاخْتلاسُ ؛ عن ابن الأعرابي . واختدَ فَ الشيء : اختَطَفه واجتذبه . أبو عمرو: يقال لحرق الكيسف والحددة الكيسف وخد فه . واحدتها كيسفة وخد فه . والحددة الشكان الذي للسفنة .

ابن الأعرابي: امْتَعَمَدُهُ وَامْتَشَقَهُ وَاخْتَدَفَهُ وَاخْتَدَفَهُ وَاخْتَدَفَهُ وَاخْتَدَفَهُ وَاخْتَدَاتُهُ وَتَخَرَّتُهُ وَامْتَشَنَهُ إذا اخْتَطَفَهُ. وخَدَنْتُ الشيء وخَذَفْتُهُ: قَطَعْتُهُ.

خذف : الحَدْف : رَمْيُك بَحُصاة أَو نواة تأخذها بِن سَبّابِتَيْك أَو تَجْعَلُ مِخْذَفَة مِن خَسْب ترمي بِا بِن الإبهام والسبابة . خَدْف بالشيء كِغْذِف خَدْفاً : رَمى ، وخَص بعضهم به الحَصى الأَزهري في ترجمة حَذَف قال : وأما الحَدْف ، بالحاء ، فإنه الرّمْي ، بالحصى الصغار بأَطراف الأصابع . يقال : فذف بالحصى الخصى خذفاً . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهَى عن الحَدْف بالحصى وقال : إنه يفقأ وسلم ، أنه نهَى عن الحَدْف بالحصى وقال : إنه يفقأ العين ولا يَنْكِي العَدُو ولا يُحْرِز وصيداً . ورمْي وفي حقار . الجيار يكون بمشل حصى الحَدْف وفي حديث رَمْي الجِدار : عليكم بمثل حصى الحَدْف أي صفار . أي صفاراً . الجوهري : الحَدْف أبالحصى الرّمْي ، به أي صفاراً . الجوهري : الحَدْف أبالحصى الرّمْي ، به بالأصابع ؟ ومنه قول امرى القيس :

كَأَنَّ الحْصَى من خَلَـُفهِا وأَمامِها ، إذا تَجَلَـنُهُ وجُلُـها ، خَذَفُ أَعْسَرا

وفي الحديث: نَهَى عن الحَـنَّف ، وهو رَمَيْكَ حَصَاةً أَو نواةً تأخذها بين سبابتيك فـترمي بها ، أو تَتَّخذُ مِخْذَفَةً من خشب فترمي بها الحصاة بـين إنهامك والسبابة .

والمِخْذَفَةُ : المِقْلاعُ وشيء يُواْمَى به . ابن سيده : والمِخْذَفَة الـتي بوضع فيهـا الحجر ويُرْمَى بها الطير وغيرها مثل المِقلاع وغيره . وفي الحديث : لم يــترك

عيسى بن مربم ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ، إلا مدرَّعة صُوف وميغذَّفة ، أراد بالمخذفة المقلاع . وخَذْفُه النَّطْفَة ، إلقاؤها في وسَط الرَّحم .

وخد فت النطقة : إلى وقت الوطع . وخذ َ فَ عِهَا كِغُذْ فُ خَذْ فَأَ : ضَرطَ . والحُمَدُ افة والمخذفة : الاسنت . وخذف ببوله : رَمَى به

فَقَطَّعَهُ . والحَدَّفُ : القَطعُ كَالحَدُّبِ ؛ عن كراع. والحَدَّفُ والحَدَافُ : مِبْرَعةُ سير الإبل .

والحدَّدُوفُ من الدَّوابِ : السَّرِيعة والسَّمِينَة ؟ قال عَدي :

لا تَنْسَيَا ﴿ كُرِي عَلَى لَذَ ۚ إِلَّا كُوْسِ النَّحُوصُ ۚ كَأْسِ ، وطَوْفٍ النَّحُوصُ ۚ

يقول : لا تَنْسَيَا ذِكْرِي عند الشُّرْبِ والصَّيْدِ . الجوهري : والحَنَدُوفُ الأَتَانَ تَخْذِفُ مَن سرعتها الحَصِ أي نَرْميه ؛ قال النابغة :

> كأن الرَّحْلَ شدّ به خَذُوفٌ، من الجيّوناتِ، هادية "عَنُونُ

وقيل: الحَدُوفُ التي تَدُّنُو مَـنَ الأَرْضُ سِمِنَاً ، وقيل: الحَدُّوفُ التي تَدُّنُو مَـنَ الأَرْضُ سِمِنَاً ، وقيل: الحَدُّوفُ ، وهي التي تدنو من الأَرْضُ مَـنَ السَّمَنَ ِ ؛ قالُ الراعي يصف عَيْرًا وأَنْنَهُ :

نَـفَى بالعرَّ الدِّ حَواليِّها ، فَخَفَّتُ له خُذُرُفُ صُمَّرًا

والحَدَدُوفُ من الإبل : التي لا يَنْدُنُت صِرادُها . التهذيب : الحَدَافَانُ ضَرْبُ من سير الإبل .

خدرف : خذْرَفَ : زَجَّ بقوائمِه ، وقيل : الحَـُذُورَفة استدارة القوائم .

والخُدُدُرُوفُ : السريعُ المشي ، وقبل : السَّريعُ في جَرَيْهِ ، والحُدُدُرُوفُ : مُويَدُ مَشْقُرُقُ في وسطه يُشَدُ بَخِيطُ ويُمَدُ فَيُسْمِع له حَنَيِنُ ، وهو الذي يسمى الحَرَّارة ، وقبل : الحُدُدُروفَ شيءٌ يُدورُهُ النبس بخبط في يده فينستم له دَوْيَ ؟ قال امرؤ النبس بصف فرساً :

## دَرِيرٍ ، كَخُدْرُوفِ الوَلِيدِ أَمَرَ . تَنَابُعُ مُوصَلِّ الْجَيْطُ مُوصَلِّ

والجمع الحَدَّاريف . وفي ترجمة رمع : اليَرْمَعُ الحَدَّاروف. الحَرَّارةُ التي يَلْعَبُ بها الصّبيان وهي الحُدُّروف. التهذيب : والحُدُّرُوف عُودُ أو قصبَة مَشْقوقة ينفرَض في وسَطه ثم يُشَدَهُ بخيط ، فإذا أمر دار وسمعت له حفيفاً ، يلعب به الصيان ويُوصَفُ به القرس لسُرْعَتِه ، تقول : هـو 'يُخِلَدُرُ فَ بقوالمَه ، وقول ذي الرمة :

#### وإن سَح سَحاً خَذُرَفَت بالأكارِع

قال بعضهم: الحَدَّدُرَفَةُ مَا تَرَّمِي الْإِبْلُ بَأَخْفَافِهَا من الحصى إذا أسرعت. وكلُّ شيء منتشرٌ من شيء ، فهو خُذْروف " ؛ وأنشد :

## خَذَارِيفُ مِن فَتَيْضِ النَّعَامِ النَّوائكِ

وقال مُدْرِكُ القَيْسِيُ : كَغَدْرُ فَتَ النَّوى فُسلاناً وتَخَذَرُ مَتُه إذا قَدَ فَتُه ورحَلَت به. والحُنْدروف: العُود الذي يوضع في خَرْقِ الرَّحى العُليا ، وقد خَذَرَف الرَّحى . والحُنْذُرُوف : طِين تَشْيِيه مُ بالشَّكرِ يُلْعَب به.

والخِذْرافُ : ضَرَّبُ مِن الحَمْضِ ، الواحدةُ خِذْرافَةُ ، وقيل : هو نَبْت رَبِيعِي إذا أَحَسَّ

الصَّيْفَ بَيِسَ . وقال أبو حنيفة : الحِذْرافُ مَن الحَمْضُ له وُرَيْقة صَغيرة " بَرْ تَغَيِعُ قدر الذّراعِ ، فإذا جَفُ شَاكَة البَيَاضَ ؟ قال الشّاعر :

تُواثِمُ أَشْبَاهُ بَأَرْضٍ مَرَيضةٍ ، يَكُذُنَ بِخِذْرافِ المِتَانِ وبالغَرْبِ

قال أبو منصور: الصحيح أن الحِذُوافَ من الحَمَّضِ ولبس من 'بقول الرّبيع ؛ وأنشد ابن الأعرابي : فَتَذَكَرَتُ نَجْداً وبَرْدَ مِياهِها ، ومنابت الحَمَصيص والحَجْدُوافِ

ورجُل مُتَخَذَّر فَ : طَيْبُ الحُلُقِ . وخَذَرَّفَ الإناءَ : مَلاَّه . وَالحَذَّرَفَةُ : القِطْعَةُ مَن الثوب . وتَخَذَّرَفَ الثوب : تَخَرَّقَ ، وَالله أَعلم .

خوف: الحَرَفُ ، بالتحريك : فَسَادُ العَقَلِ مَـنَ الكَبَرِ . وقد خَرِفَ الرجُل ، بالكسر ، يَخْرَفُ خَرَفًا ، فَهُو خَرِفَ : فَسَدَ عَقَلُهُ مَنَ الكَبَرِ ، والأَنْ خَرِفَ ": فَسَدَ عَقَلُهُ مَنَ الكَبَرِ ، والأَنْ خَرِفَة "، وأُخْرَفَهُ الهَرَمُ ، ؛ قال أبو النَّجْمُ العِجْلِيّ :

أَقْبَلُنْتُ مِن عِنْدِ زِيادٍ كَاخَرِفَ ، تَخُطُّ رِجُلايَ مِجَطَّ مُخْتَلِفُ ، وتَكَنْتُبانِ فِي الطئربقِ لام الِف ا

نَقَلَ حركة الهبزة من الألف على الميم الساكنة من لام فانفتحت، ومثلة قولهم في العدد : ثلاثة اربعة. والحريف : أحد فصول السنة ، وهي ثلاثة أشهر من آخر القيظ وأوال الشناء ، وسمي خريفاً لأنه تخر ف فيه النّماد أي تُحتنى . والحريف : أوال ما يبدأ من المطر في إقبال الشناء . وقال أبو حنيفة :

ليس الخريف في الأصل باسم الفصل ، وإنما هو اسم مطر القيظ، ثم سمي الزمن به، والنسَّب إليه خَرْفي في وخَرَّفي في المناسب في الماس .

وأَخْرَفَ القومُ : دخلوا في الحريف ، وإذا مُطرَّ القومُ في الحريف قبل : قد خُرُ فُوا ، ومُطرَّرُ الحريف خَرْ فيُّ . وخُرُ فت الأَدْضُ خَرْ فيَّ : أَصَابِهَا مَطرُ الحريف ، فهي مَخْرُ وفة " ، وكذلك خُرُ ف الناسُ . الأَصعي : أَدْضُ مُخْرُ وفة " أَصَابِها خَريف المطر ، ومَرْ بُوعة " أَصَابِها الربيع وهدو المطر ، ومَصيفة " أَصَابِها الصيف . والحَريف : المطر في الحريف ؛ وخُرُ فت البهائم : أَصَابِها الحريف أو الحريف ؛ وخُرُ فت البهائم : أَصَابِها الحريف أو أَنْبَتَ لَمَا مَا تَرْعَاه ؟ قال الطرّ مَاّ ع:

#### مِثْلُ مَا كَافَحْتُ مَخْرُوفَةً نَصْهَا ذَاعِرُ رَوْعٍ مُؤْام

كر م الزائد ؟ قال قَيْس بن ' ذر يم :

## فَغَيْقة ُ فَالأَخْيَافُ ، أَخْيَافُ ۚ طَبِّيةٍ ، بها من الْبَيْنَى مَخْرَف ۗ ومَرابِع ُ

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : إذا رأيت قوماً خَرَ فُوا في حائطهم أي أقامُوا فيه وقنت اختراف الشمار ، وهو الحريف ، كقولك صافوا وشتوا إذا أقاموا في الصيف والشناء، وأما أخر ف وأصاف وأشنتى فيعناه أنه دخل في هذه الأوقات . وفي حديث الجارود: قلت يا رسول الله دُودُ نأتي عليهن في خُرُ ف فَنَسَتَمَنِيعُ من طهورهن وقد عليمت ما يَكفينا من الظهر ، قال: ضالة المؤمن حَرَق النار ؛ قبل : معنى قوله في خُرُ ف أي في وقت خُرُ وجهن إلى الحريف .

وعاملة مُخارَفة وخرافاً من الحَريف ؛ الأخيرة عن اللحياني ، كالمُشاهَرة من الشهر . واستأجره مُخارَفة وخرافاً ؛ عنه أيضاً . وفي الحديث : فُقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين حريفاً ؛ قال ابن الأثير : هو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشناء ، ويريد به أربعين سنة لأن الحريف لا يكون في السنة إلا مرَّة واحدة ، فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت أربعون سنة ؛ ومنه الحديث: إن أهل النار يَدْعون مالكاً أربعين خريفاً ؛ وفي حديث سكمة بن الأكوع ورجزه :

لم يَغْذُهُا مُدُّ ولا نَصِيفُ ، ولا تُمينُ ، ولا تُمينُ ، ولا تُغيفُ ، لكينُ غَذَاها للبَنُ الحَريفِ إ

الاستعارة، يويد الطئري الحديث العَهْدِ بالحَلَبِ. والحَريف : الرَّطَبُ الحَديث العَهْدِ بالحَلَبِ والحَريف : الرُّطَبُ المَجْنِيّ . والحَريف : السنة والعام . وفي الحديث : ما بين مَنْكِبِي الحَازِنِ من خَزَنَة جهنم خَريف "؟ أَراد مسافة " تَقْطَع من الحريف إلى الحريف وهو السنة .

والمُنظرِفُ : الناقة التي تُنشَتَجُ في الحريف . وقيل : هي التي نُنتِجَتْ في مثل الوقت الذي حَمَلَتُ فيه من قابل ، والأول أصح لأن الاشتيقاق يَمُدُه ، وكذلك الشاة ؛ قال الكميت عدم محمد بن سلبان الهاشمي :

> تَكُنْتِي الأمانَ ، على حِياضِ مُحمدٍ ، ثُو لاَهُ مُخْرِفَة ، وذِ ثُنْب أَطْلُسَ لا ذِي تَخافُ ، ولا لذلِك جُرْأَة ، ثُهْدى الرَّعبَّة ما اسْتَقَامَ الرَّئْسُ ،

وقد أخْرَفَت الشاةُ : وَلَـدَتْ فِي الْخَرِيف ، فهي مُخْرِفُ . وقدال شهر : لا أعرف أخرفت بهذا المعنى إلا من الحريف ، تتحميلُ الناقةُ فيه وتَضَعُ له .

وخَرَفَ النَّخُلَ عَيْرُ فَهُ خَرَ فَا وَخَرَافًا وَخِرَافًا وَخِرَافًا وَخَرَافًا وَخِرَافًا وَالْحَدَرُ وَفَهُ : النَّخَلَة وَالْحَدَرُ وَفَهُ : النَّخَلَة بَعْنَى مَفْعُولَة. بَعْنَى مَفْعُولَة. بَعْنَى مَفْعُولَة. والحَرَاثُفُ : النَّخُلُ اللَّذِي نُخْرَصُ . وَخَرَفْتُ فَلانًا أَخْرُ فَهُ إِذَا لَتَقَطَّتُ لَهُ النَّبُورَ . أَبُو عَبُو و : اخْرُ فَ النَّمْرَ النَّخُلُ ؛ وَخَرَفْتُ النَّبُولَ الْخَرُ فَهُ الْمَالِمُ ، أَي لَنْ عَبْرُ وَفَ وَخَرِيفَ . والميغرَف : النَّخْلَ ، بُسُمرًا النَّخْلَ ، بُسُمرًا النَّخْل ، بُسُمرًا النَّخْل ، بُسُمرًا النَّخْل ، بُسُمرًا وَانْ خِرَافُهُ ، والحَادِ فَ ' : الحَافِظُ فِي النَّخُل ، بُسُمرًا حَانَ خِرَافُهُ . والحَادِ فَ ' : الحَافِظ ُ فِي النَّخْل ، والخَر فَ النَّفْل ، والنَّذِل ، والنَّذِل ، والنَّذِل ، والنَّذِل ، والنَّذِل ، والنَّذِل ، والخَر فَ النَّذِل ، والنَّذِل ، والخَر فَ النَّذِل ، والنَّذِل ، والنَّذِل ، والخَر فَ النَّذِل ، والنَّذِل ، والخَر فَ النَّذِل ، والنَّذِل ، والنَّذِلُ ، والنَّذِل ، والنَّذِلُ ، والنَّذِلُ ، والنَّذِل ، والنَّذِلُ ، والنَّذِلُ ، والنَّذِلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذِلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذِلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذِلُ ، والنَّذُلُ النَّذُلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذُلُ النَّذُلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذُلُ النَّذُلُ النَّذُلُ ، والنَّذُلُ ، والنَّذُلُ النَّذُلُ النَّذُلُ النَّذُلُ النَّذُلُ النَّذُلُ اللْفُولُ الْمُؤْلِلْ النَّذُلُ الْمُو

والجمع خُرَّافَ . وأرسلوا خُرُّافَهم أي نُظَّارَهم. وخَرَفَ الرجلُ يَخْرُفُ : أَحَدَ من طُرَفِ وخَرَفَ اللّهم الحُرْفَةُ . يقال : التمرُ خُرْفَةُ اللّهم الحُرْفَةُ . يقال : التمرُ خُرْفَةُ الطائم. وفي الحديث : إن الشجرَ أَبْعدُ من الحارِف ، وهو الذي يَخْرُفُ النَّمَر أي يَجْتَنَيه . والحُرْفَةُ ، بالضم : ما يُحْتَنَى من الفَواكِه . وفي حديث أبي عَمْرة : النخلة خُرُفَةُ الصائم أي تَمَرَتُه التي يأكلها، عَمْرة : النخلة خُرُفَةُ يَستَعَبُ الإِفْطارُ عليه . والحَرُوفَةُ : النخلة . والحَريفة : النخلة التي تُعْزَلُ والحَريفة أن النخلة التي تُعْزَلُ للخُرُفَة يَخْتَر وَنُها . والحَريفة أن النخلة التي تُعْزَلُ . للخُرُفَة من النخل .

والمَخْرَفُ: القطاعة الصغيرة من النخل سبت أو سبع يشتريها الرجل للخرفة ، وقيل هي جماعة النخل ما بكَغَت . التهذيب : روى ثوبان عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : عائمه المكريض في م متخرفة الجنة حتى يَوْجِع . قال شهر : المَخْرَفة أَسِكَة بين صَفَيْن من نخل يَخْتَرف من أيهما شاء أي يجتني ، وجمعها المتخارف . قبال ابن الأثير : المتخارف ، عبال ابن الأثير : المتخارف ، جمع متخرف ، بالفتح ، وهو الحائط من النخل أي أن العائد فيما يتحوره من الثواب من النخل أي أن العائد فيما يتحوره من الثواب كأنه على نخل الجنة بَخْتَرف ، ثيمارها .

والميخرف ، بالكسر : ما يُجننى فيه النّبار ، وهي المتخارف ، وإنا سنّي ميخرفاً لأنه يُخترف فيه أي بُجننى . ابن سيده : الميخرف و ربيل صغير مغير أف يُجننر ف فيه من أطايب الرّطب . وفي الحديث: أنه أخذ ميخرفاً فأتى عيد فا الميخرف ، بالكسر : ما يجنى فيه الشر ، والمتخرف : جننى النخل وقال ابن قنيبة فيا ردً على أبي عبيد : لا يكون المتخرف بحنى النخل ، وإنا المتخرف خنى النخل ، وإنا المتخرف فن جننى النخل ، وإنا المتخرف فن جننى النخل ، وأل ؛

ومعنى الحديث عائد المريض في يساتين ١ الحنة ؛ قال

ابن الأنباري: بل هو المنخطى و لأن المنخر ف يقع على النخل وعلى المنخر وف من النخل كما يقع المشرب على الشرب والموضع والمتشر وب وكذلك المطعم أيقع على الطعام المأكول والمركب كب يقع على المركوب ، فإذا جاز ذلك جاز أن تقع المنخار ف على الرطب المنخر وف ، قال : ولا مجهل هذا إلا قلل النفتي لكلام العرب ؟ قال نصيب :

وقد عادَ عَذْبُ الماء َ بَحْراً ، فزادَني إلى ظَمَنْي أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ وقال آخر :

وأُغْرِضُ عن مَطاعِمَ فَدْ أَرَاهَا تُعْرَّضُ لِي ، وفي البَطْنِ انْطُواء

قال: وقوله عائد المريض على بساتين الجنة لأن على لا تكون بمعنى في ، لا يجوز أن يقال الكيس على كمشي يريد في كئسي ، والصفات لا تحمل على أخواتها إلا بأثر ، وما روى النفوي قط أنهم يضعون على موضع في . وفي حديث آخر : على خر فق الجنة ؛ والحرفة ، بالضم : ما نختر ف من النخر حين أيد رك ثمره . ولما نزلت : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، الآية ؛ قال أبو طلحة : إن لي تخر فا وإلى قد جعلته صدقة أي بستاناً من في حديث أبي قد علته عدقة أي بستاناً من في حديث أبي قتادة : فابتعث به تحتر فا أي حائطاً مختر فا أي علم الرطب .

١ قوله « في بسائين النع » هذا يناسب رواية النهاية عائد المريض
 على مخارف الجنة بصيفة الجمع لا الرواية هنا في مخرفة الجنة

الحَرَ وَقَدْ . وقد اشْتَمَلَ فلان خَرَائْفَه إذا لَقَطَ ما عليها من الرطب إلا قليلا ، وقيل : معنى الحديث عائد المريض على طريق الجنة أي يؤدّه ذلك إلى طرقها ؛ وقال أبو كبير الهذلي يصف رجلًا ضربه ضربة :

ولقد نحينُ الحرِق كَرْكُدُ عِلْجُهُ ،
فَوْقَ الْإِكَامِ ، إدامة المُسْتَرْعِفِ
فَاجَزْنُهُ بَأْفَلُ تَحْسَبُ أَثْرَهُ
نَهْجًا ، أَبَانَ بِذِي فَرِيغٍ تَحْرُفِ

فَريغ : طربق واسع . وروي أيضاً عن على "، عليه

السلام ، قبال : سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : من عاد مريضاً إيماناً بالله ورسوله وتصديقاً لكتابه كان ماكان قاعداً في خراف الجنة ، وفي رواية أخرى : عائد المريض في خرافة الجنة أي في اجتياء فمرها من خرَفت النخلة أخر فنها ، وفي رواية أخرى: عائد المريض له خريف في الجنة أي تخروف من عائد المريض له خريف في الجنة أي تخروف من

ثمرها ، فَعِيلُ بمعنى مَفْعُولٍ .
والمَخْرَفَةُ: البِستان. والمَخْرَفُ والمَخْرَفَةُ: الطريق
الواضحُ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : تركتكم
على تخْرَفَة ِ النَّعْمِ أَي على مِثْلِ طريقِها الـقِ
ثَمَةًدُها بأَخْفَافها . ثعلب : المَخارَفُ الطُّرُونُ وا

يمين أية الطُّرْ قُ هي .

والخرافة : الحديث المُستَملَع من الكذب و وقالوا : حديث خرافة ، ذكر ابن الكلبي في قولم حديث 'خرافة أن 'خرافة من بني عُذْرَة أو مو جُهيئة ، اختطفته الحِن ثم رجع إلى قومه فكاد 'مجدّث ' بأحاديث ما رأى بعجب منها الناس

٠ قوله « تركتكم على غرفة » الذي في النهاية : تركم على مثل غرفة .

فكذَّبوه فجرى على ألسنن الناس. وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : وخُرافَة ُ حَقُ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : قال لها حَدَّثيني ، قالت : ما أُحدَّثُكُ حَدِيثَ خُرافة ، والراء فيه محففة ، ولا تدخله الألف واللام لأنه معرفة إلا أن يريد به الحُرافات الموضوعة من حديث الليل ، أَحْرَوه على كل ما يُكذَّبُونَه من الأحاديث ، وعلى كل ما يُستَمْلَح ، ويُتَعَجَّب منه .

والحَرَوفُ: ولد الحَمَلِ ، وفيل : هو دون الجَدَع من الضأن خاصة ، والجمع أخر فق وخرفان، والجُدع من الضأن خاصة ، والجمع أخر فق وخرفان، من همنا وههنا أي يَر ْتَع ، وفي حديث المسيع : إنما أبع مَن كُم كالكيباش تَلْ مَقطون خر فان بني إمرائيل أراد بالكيباش الكيبار العلماء، وبالحر فان الصفار الجهال . والحر وف من الحيل ما نشيج الحريف ، وقال خالد بن جبكة : ما رعى الحريف ، وقبل : الحروف ولك الفرس إذا بلغ سنة أشهر أو سبعة ؛ حكاه الأصعي في كشاب الفرس ؛ وأنشد لرجل من بني الحرث :

ومُسْتَنَةً كَاسْتِنَانِ الْحَرُو فِ ، قد قَطَعَ الْحَبْلُ بَالْمِرُ وَدِ دَفُوعِ الأصابعِ ، ضَرَّحَ الشَّمُو سُ نَجْلا ، مُؤْيِسة العُوَّدِ

أرادَ مع المِرْودِ . وقوله ومُسْتَنَة يعني طَعْنة فار دَمُها باسْتَنان . والاسْتِنانُ والسَّنُ : المَرُ على وجهه كما يمضي المُهْرُ وجهه كما يمضي المُهْرُ الأرنُ ؛ قال الجوهري : ولم يعرفه أبو الغوث ؛ وقوله كفُوع الأصابع أي إذا وضَعْت أصابعك على الدَّم دفقها الدم كضَرْح ِ الشَّنُوس برِجْلِه ؛

يقول : يَئِسَ العُوَّادُ مَن صَلاحٍ هَذَه الطَّعْنَة ، والمِرْوَدُ: حديدة تُوتَدُ فِي الأَرضُ يُشَدُ فيها حبلُ الدابة ؛ فأما قول امرىء القيس :

## جَوادَ المَحَثَّةِ والمُرْوَدِ ا

والمَرْوِد أَيضاً ، فإنه يريد جَواداً في حالتَيْها إذا. اسْتَحْثَكُنْتُهَا وإذا رفَقْتَ بها . والمُرْوَدُ : مُفْعَلُ من الرَّوْدُ مَفْعَلُ منه ، من الرَّوْدِ وهو الرَّفْتُقُ ، والمَرْوَدُ مَفْعَلُ منه ، وجمعه خُرْفُ ؟ قال :

كَأَنَّهَا خُرُكُ وَافِ سَنَابِكُهَا ، فَطَأَطَأَتُ 'بَؤْرًا فِي صَهْوً فِ جَدَدِ

ابن السكيت : إذا نُتْجِبَت الفرَسُ يقال لولدهـا مُهْر وخَروف ، فلا يزال كذلك حتى يحـول عليه الحول .

والحَرْفى، مَقْصُورْ : الجُلْسَانُ والحُلُسُرُ ؛ قال أَبو حَسِفة : هو فارسى .

وبنو خارف : كطُّنان. وخارِفُ ويامُ : قَـبيكـتان من اليمن ، والله أعلم .

خوشف: أبو عبرو: الكر شفة الأرض الغليظة وهي الحر شفة وخر شفة وحر شفة وكر شاف وكر شاف وكر شاف في رمال وعنه تمتها أحساء عذ بة الماء عليها نكث و تعلق .

خُوقف : الخُدُرَ نَـُقَّفِهُ ' : القَصِيرُ ' .

خُونَفِ: نَاقَةَ مُ خَرِ نِفُ : غَزَيْرَةً مُ . وَنُوقَ خَرَانِفُ : غَزَيْرَةً لَا أَنْبَانُ . وَفِي النوادر : خَرَ نَفْتُهُ بِالسَّيْف

٠٠ قوله « جواد الغ » صدره كما في رود من الصحاح : وأعددت للحرب وثابة

وكَرْ نَفْتُهُ إِذَا ضَرَ بُشَّه . وخَرَانِفُ العِضَاه : غمرتها ، واحدتها خِر°نفة<sup>..</sup> .

والحِرْ نَفْ : السمينة الغَزيرة ُ من النوق ؛ قال زياد الملفقطي :

> يَلُفُ منها بالخَرانِيفِ الغُورَ ، لَفًّا بأَخْلافِ الرَّخِيَّاتِ المَصَرُّ

خزف : الحَزَّفُ : ما عُميلَ من الطين وشُنويَ بالنار فصار فَخَـّاراً ، واحدت خَزَفة " . الجوهري : الحَزَفُ، بالتحريك، الجَرُّ والذي يَبيعُه الحَزَّاف. وخَزَكَ بيده يَخْزِفُ خَزَافاً : خَطَرَ . وَخَزَفَ الشيءَ خَزْ فَأَ : خَرَقَه . وخَزَفَ الثوبَ خَزْ فَأَ : سُقَّه . والحَزْفُ : الحَطَرُ باليدِ عند المَشْي .

خزرف : رجل خِزْرافة " : ضَعِيف ْ خُوَّال ْ خَفيف ْ ؟ وقيل : هو الذي يَضْطَرَبِ في جُلُوسِهِ ؛ قال امرؤ القيس :

> ولَـَسْتُ مِجْزِرُافةٍ فِي القُعُود، ولَسْتُ بِطَيَّاخَـةِ أَخْدَبًا ۗ

الأَخْدَبِ الذي لا يَتَمَالَكُ حُمُقًا ، وقبل: الأَخْدَبُ الأَهْوَجُ . ابن الأعرابي : الحِيزُ رافة الذي لا مجسن القُعود في المجلس . وقال ابن السكيت : الحِزْرافة' الكثير الكلام الخفيف ، وقيل: الرَّخُورُ .

خسف : الحسف : سُؤُوخُ الأَرضُ بما عليها ، خَسَفَتْ تَخْسِفُ خَسَفًا وخُسُوفًا وانْخَسَفَتُ وخَسَفَهَا الله وخَسَف الله به الأرض خَسْفاً أي غاب به فيها؟ ومنه قوله تعالى : فَخَسَفْنا به وبدارِه الأَرضَ .

 ١ قوله « ولست النع » تقدم في مادة طبغ : ولست بطياخة في الرجال ولست بخزرافية أحمدبا بفتح التاء من لست وبالحاء المهملة في أحدبا .

وخسَفَ هو في الأرض وخُسِفَ به ، وقرى؛ : لخُسِفَ بنا ، على ما لم يسم ً فاعله . وفي حرف عبد الله : لانتخسيف بنا كما يقال انتطاليق بنا ، وانْخُسَفَ به الأرضُ وخسَفَ اللهُ به الأرضَ وخسَفَ المسكانُ يَغْسِفُ خُسُوفًا : ذَهُب في الأَرض ، وخَسَفَه الله تعالى . الأَزهري : وخُسِفَ بالرجل وبالقوم إذا أخذته الأرضُ ودخل فيها . والحَسْفُ : النَّحَاقُ الأرضُ الأُولَى بالثانية . والحَسْفُ : غُؤُورُ العينِ ، وخُسوفُ العينِ : تَنهابُها في الرأس . ابن سيده : خَسَفَت عينُه ساخَت ، وخسفَها يَخسفُها خَسْفاً وهي خَسيفة ": فَقَأَها . وعين خاسفة " : وهي التي فُـقِـئَـت ْ حتى غابت حَدَقَنَاها في الرأس. وعين خاسيف إذا غارَت، وقد خَسَفَت ِ العبنُ تَخْسِفُ خُسُوفًا ؛ وأنشد : الفراء:

> مِن كُلَّ مَلَّتْمَ وَدَقَّن يَ جَعُوفٍ؟ يلع عند عينها الحسيف

وبعضهم يقول : عين خَسيف والبار خَسيف لا غير . وخَسَفَت ِ الشَّبَسُ و كَسَفَتُ ۚ بَعْنَى وَاحِد . ابن سيده : خَسَفَت ِ الشَّمسُ تَخْسُفِ ْ خُسُوفاً ذَهِب ضُوَّوُها ، وخسَفَهَا الله وكذلك القمر . قال ثعلب : كَسَفَتِ الشَّمْسُ وخسَّفُ القبر هذا أَجودُ الكلام ، والشبسُ تَخْسِفُ يوم القيامـةِ خُسوفاً ، وهو دخولها في السماء كأنها نَكُوَّرَتْ في جُحْر . الجوهري : وخُسوفُ القمرِ كُسُوفُهُ.وفي الحديث: إن الشمس والقمر لا يُخسفان الموت أَحَد ولا لحَيَاتُه . يقال : خَسَفَ القير ُ بوزن ضرَب إذا كان الفعل له ، وخُسف على ما لم يسم فاعله . قال

ا قوله « لا يخسفان » في النهاية : لا ينخسفان .

ابن الأثير : وقد ورد الحُسوف' في الحديث كثيراً الشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف ٌ لا الحُسوف ُ، فأما إطلاقُه في مثل هذا فتَعْليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشبس ، فجمع بينهما فيما يتخص القبر ، والمعاوضة أيضاً فإنه قد جاء في رواية أخرى : إن الشمس والقمر لا يَنْكَسَفَانَ ، وأما إطلاقُ الحُسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الحسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما . والانتخساف : مُطَاوَعٌ خُسَفْتُهُ فَانْخُسَفَ . وخُسَـفُ الشيءَ كِخْسَفُهُ خَسَّفاً : خَرَقَه . وخَسَفَ السَّقْفُ نَفْسُهُ وانْتْخَسَفَ : انْتْخَرَقْ . وبنُوْ خَسُوفُ وخَسِيفٌ: حُفِرَتُ في حجاوة فلم ينقطع لها مادّة لكثرة مائها ، والجمع أخسفة وخُسُف ، وقد خَسَفَها خَسَفًا ، وخَسْفُ ۚ الرَّكِيَّةِ : تَخْدُجُ مَا مَّا. وَبَثُو ۖ خَسِيفٌ إذا نُقِبَ جَبَلُها عن عَيْلُتُم ِ الماء فلا يَنْزَحُ أَبِدًا . والحَسْفُ : أَن يَبْلُغُ الحَافِر ۚ إِلَى مَاءَ عِدٌّ . أَبُو عمرو : الحَسيفُ البانُو الَّـنِي 'تَحْفُرُ' فِي الْحَجَارَةُ فَـلَا ينقطع ماؤها كثرة"؛ وأنشد غيره :

> قد تَزَحَن ، إن لم تَكُنن خَسِيفا ، أو يَكُننِ البَحرُ لها حليفا

وقال آخر: من العياليم الخسف ، وما كانت البئر خسيفاً ، ولقد خسفت ، والجمع خسف . وفي حديث عمر أن العباس ، رضي الله عنها ، سأله عن الشعراء فقال : امرؤ القبس سابقهم خسف لهم عين الشعر فافتتقر العين معان عور أصح بصر أي أنبك البئر إذا أنبك وأها في حجارة فنبعت بماء كثير ، يريد أنه ذلال عفر ها قتلر النع مصره ابن الاثبر في مادة فقر فقال : أي قوم عن مان غامنة .

لهم الطريق إليه وبتصر هم بمعاني الشعر وفئن أنواعه وفقد ، فاحتذى الشعراء على مثاله فاستعاد العبن لذلك . ومنه حديث الحجاج قال لرجل بعثه تجفير أبراً: أَخَسَفْت أَم أُوسَلَنت ؟ أَي أَطْلَعْت ماء كثيراً أَم قليلاً . والحسيف من السّحاب : ما نَسَأَ من أَم قليلاً . والحسيف من السّحاب : ما نَسَأَ من قبل العين حامِل ماء كثير والعين عن يبن القبلة . وبقال في الذل والحسنف أيضاً ، والحسنف والحسنف : المُزال والذل والحسنف : الإذلال وتحميل الإنسان ما بَكررَه ؛ قال الأعشى :

إذْ سامَه خُطْنَتَيْ خَسَفُ ، فقال له : اغرض علي كذا أَسْمَعْهما ، حارِ ا والحَسْفُ : الظلم ؛ قال قَيَس بن الحَطيم : ولم أَرَ كَامْرِيءِ بَدْ نَثُو لِخَسْفُ ، له في الأَرض سَيْرَ وانْتُواه وقال ساعِدة ' بن جُوْيَّة ] :

ألا يا فَنَتَّى ، ما عَبْدُ تَشْسُ بِسِيثُلِهِ 'يبَلُ على العادِي وتُؤْبَى المَّخَاسِفُ'

المتخاسف : جمع خَسْف ، خَرَج كَوْرَج مَشَابه ومَلامِح . ويقال : سامة الحُسْف وسامة خَسْفاً وخَسْفاً ، أيضاً بالضم، أي أو لاه 'ذلا" . ويقال : كلّه المسْفَة والذال . وفي حديث علي : مَن تَرَك الجهاد ألبَسَه الله الذلة وسيم الحَسْف ؟ الجُسف : النُقْصان والهوان ، وأصله أن 'تحبّس الحَسْف : النُقْصان والهوان ، وأصله أن 'تحبّس الدابة على غير علف ثم استعير فوضع موضع الهوان، وسيم : كلّف وألزم . والحَسْف : الجُوع ، وقال بيشر بن أبي خاذم :

بضَيْف قد أَلمَّ بِهِمْ عِشَاءً ، على الحُسَف ِ المُبَيَّن ِ والجُهُدُوبِ ١ في ضَيْدة الآعنى :

قلُ ما تشاهُ ، فاني سامع مسحارِ

أبو الهيثم : الحاسف الجائع ؛ وأنشد قول أوس :

أَخُو قُنْتُراتِ قد تَبَيَّنَ أَنه ، إذا لم يُصِب لَحْماً من الوَحْشِ، خاسِفُ

أبو بكر في قولهم شربنا على الخَسْفِ أي شربنا على غير أكل . ويقال : بات القوم على الحَسْف إذا باتوا جياعاً ليس لهم شيء يتقوّنونه. وباتت الدابة على خَسْف إذا لم يكن لها عَلَف ؟ وأنشد :

بِنْنَا على الحَسْفِ ، لا رِسْلُ نُقَاتُ بِهِ، حتى جَمَلَنْنا حَبِالَ الرَّحْلِ فُصْلانا

أي لا قُنُوتَ لنا حتى سُدَدُنَا النُّوقَ بِالحِبالِ لِتَدَدِّ علينا فَنَتَقَوَّتَ لَبَنها . الجوهري : بات فلان الحَسْفَ أي جائعاً . والحَسْفُ في الدَّوابِّ : أَن مُحْبَسَ على غير عَلَف . والحَسْفُ : النَّقْصانُ . بقال : وضي فلان بالحَسْف أي بالنَّقيصة ؛ قال ابن بري : وبقال الحَسَفَةُ أَيضاً ؟ وأنشد :

ومَوْتُ الفَيْ ، لم يُعْطَ بَوْ مَا خُسيفَةً ، أَعَفُ وأَكْثَرُمُ

والخاسف : المَهْزُولُ . وناقة خَسِيفُ : غَزِيرَةٌ سَرِيعةُ القَطْعِ فِي الشّناء ، وقد خَسفَتُ خَسفاً . والحُسنُفُ : النُّقَةُ من الرَّجال . ابن الأعرابي : ويقال للغلام الحَفيف النَّشِيطِ خاسِفُ وخاشِفُ ومَرَّاقٌ ومَنْهُمَيكُ .

والحَسَفُ : الجَوْزُ الذي يؤكل ، واحدته خَسَفَة "، شَعْرِيّة " ؛ وقال أبو حنيفة : هو الحُسْفُ " ، بضم الحاء وسكون السين ؛ قال ابن سيده : وهو الصحيح.. والحَسِيفان " : رَدِيءُ النّمر ؛ عن أبي عمر و الشبباني ، حكاه أبو عليّ في النذكرة وزعم أن النون نون النثنية

وأنَّ الضم فيها لغة ، وحكى عنه أيضاً : هما خليلانُ ، بضم النون .

والأخاسيف : الأرض اللَّيِّنَة . يقال : وقَعُوا في أخاسيف من الأرض وهي اللينة ·

خشف: الحَسْفُ: المَرْ السريعُ . والحَسْوُفُ من الرجال: السريعُ . وخَسْفَ في الأَرضَ يَجْسُفُ ويَخْشُفُ ويَخْشُفُ خُسُوفًا وخَسُفَانًا ، فهو خَاسْفُ وخَسُوفُ وخَشُوفًا وخَشُفُ أَبّ عهو : رجل مِخْشُ مِخْشُفُ وهو الجَريءُ على هَوْلِ الليل ، ورجل مَخْشُ خَسْرُفُ وهو الجَريءُ على هَوْلِ الليل ، ورجل خَسْرُفُ ومِخْشَفُ : جريء على الليل طرقة ". خَسْرُوفُ ومِخْشَفُ : جريء على الليل طرقة ". وحكى ان بري عن أبي عبو : الحَسْرُوفُ الذاهبُ في الليل أو غيره بجُرْ أَوْ ؛ وأنشد لأبي المُساورِ العَبْسِيّ :

سرینا ، وفینا صاوم مشتعطرین ، سَرَانْدَی خَشُوف فی الدُّجی، مُؤْلِفُ القَفرِ

وأنشد لأبي ذؤيب :

أُتِيعَ له من الفِينيان خِرْقُ أُخُو ثِقَةٍ وخِرَّيْقُ خَشُوفُ

ودليل مخشف : ماض . وقد خَشَف بهم تجشف خَشَافة وخَشَف وخَشَف أَنَّ فَي الشيء وانْخَشَف ؟ كلاهما : دُخَل فيه ؛ قال :

> وأَقْطَعُ اللِّيلُ ، إذا ما أَسْدَفا، وقَنَتْعُ الأَرضَ فِناعـاً مُغْدَفَا

وانْغَضَفَتْ لِمُرْجَعِنَ أَغْضَفَا ﴿ جَوْنَ مَ نَرَى فَيهِ الْجِبَالَ خُشُفًا

والخُسْتَافُ : طائر صفيرُ العَيْنَيْنِ . الجوهري : الخُسْتَافُ ! الجُسْتَافُ . اللَّيْتُ :

الحَشَفَانُ الجَوَلانُ بالليل ، وسُعَي الحُشَافُ به خَشَفَانِه ، وهو أَحْسَنُ من الحُقَاشِ . قال : ومن قال خُفّاشِ . قال : ومن قال خُفّاشُ فاشتيقاقُ اسه من صغر عينيه . والحَشْفُ والحِشْفُ : 'ذباب أَخْضِ . وقال أبو حنيفة : الحُشْفُ الذبابُ الأخضر ، وجبعه أخشاف . والحِشْفُ الذبابُ الأخضر ، وجبعه أخشاف . هو خشف أول نا يعد أن يكون جَداية ، وقيل : هو خشف أول هو خشف أول ما يولد ، وقبل : هو خشف أول ممشيه ، والجمع خِشَفَة ، والأُنثى بالهاء . الأصعي : أول ما يولد الظبي فهو طلا ، وقال غير واحد من الأعراب : هو طلا ثم خشف .

والأخشف من الإبل : الذي عَمَّه الجَرَبُ . الأصعي : إذا جَرِبَ البعيرُ أَجْمَعُ فيقال : أَجْرَبُ أَخْشَفُ ، وقال الليث : هو الذي مَبِسَ عليه جَرَبُهُ ؛ وقال الذرزدق :

على الناس مطلبي المساعِرِ أَخْشَفُ

والخُشَّفُ من الإبل: التي تسير في الليل، الواحد خَشُوفُ وخاشِفُ وخاشفة ﴿ وأنشد:

> باتَ 'بباري ورشاتِ كالنطا عَجَمْحَمَاتِ ،خُشَّفًا نَحْتَ السُّرى

قال أَن بري : الواحد من الخُشْف خاشف لاغير ، فأمّنا خَشُوف فجمعه خشف مشل والورشات : الحفاف من النوق ، والحَشْف مشل الحَسْف ، وهو الذّل أو والأَخاشف ، بالشين : العزاز الصُلْب من الأرض ، وأما الأَخاسف فهي الأرض اللّينة ، وفي النوادر : يقال خَشَف به وخَفَش به وحَفَش به وحَفَش به ولَهَط به إذا رَمَى به. وخَشَف البرد يخشف في والحَشَف البرد يخشف خشف : البيش . والحَشَف والحَشيف : البيش . والحَشَف والحَشيف : الناج الحَشين ،

و كذلك الجَهَدُ الرِّخُو ، وقد خَشَفَ يَخْشِفُ ويَخْشِفُ ويَخْشُفُ لَلْمُجُ ويَخْشُفُ اللَّهِ ويَخْشُفُ خَشُوفاً. وقال الجوهري: خَشَفَ اللَّهُ وذلك في شدَّة إلبَر د تَسْمَعُ له خَشُفَة عند المَشْي ؛ قال :

إذا كَبَّدَ النَّجْمُ السَّمَاءَ بشَّنَّوةٍ ، علىحينَ هَرَّ الكلبُ والثَّلْجُ خَاشِفُ

قال : إِمَّا نَصَبَ حَيْن لأَنه جَعَـلَ عَلَى فَضْلًا فِي الكَلام وأَضَافَه إِلَى جَمَلة فَتُركَت الجَملة على إعرابها كَمَا قال الآخر :

على حِينَ أَلْهِى الناسَ جُلُ أُمُورِهِم، فَنَدُ لاَ زُرَيْقُ المالَ نَدُلُ الثَّعَالِبِ

ولأَنه أُضِيفَ إلى ما لا يضاف إلى مثله وهو الفعل ، فلم يوفَّر ُ حظُّهُ من الإعرابِ ؛ قـال ابن بري : البيت للقطامي والذي في شعره :

إذا كبَّد النجم السماء بسُعْرة

قال : وبنى حين على الفتح لأنه أضاف إلى هر" وهو فعل مبني فبُني لإضافت إلى مبني ؛ ومثله قـول النابغة :

على حين عانبنت المُشيب على الصبا

وما خاشف وخَشف : جامد . والحَشيف من الماء : ما جرى في البَطنعاء تحت الحَصى يومين أو ثلاثة مُ ذهب . قال : وليس للخشيف فعل ، يقال : أصبح الماء خَشيفاً ؛ وأنشد :

أَنْتُ إِذَا مَا انْحَدَرُ الْحُشْيِفُ مُ تُنْفِيفُ مُ الْخُشْيِفُ مُ اللَّهِ مِنْفِيفٌ مُ

والحَشَفُ : اليُبْسُ ؛ قال عمرو بن الأهتم :

وشَنَ مائِعةً في جِسْمِها خَشَفُ '' كَأَنَّه بِقِباصِ الْكَشْعِ مُخْتَرِقُ

والحَشْفُ والحَشْفَة والحَشْفَة : الحركة والحسُّ . وقيل : الحِسُّ الحَقيُّ . وحَشَفَ يَحْشَفُ خَشَفُ إذا سُمع له صُوت أو حرَّكة . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما دَخَلَـٰت ُ مَـكَاناً إلا سمعت خشفة فالتَفَتُ فَإِذَا بِلال . ورواه الأزهري : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال لِبلال ٍ : ما عَمَلُكُ؟ فإني لا أَراني أدخل ُ الجنة فأسمَع ُ الحُكَشْفَةَ فأنظرُ إلا رأيتُكَ ؛ قال أبو عبيد: الحَشْفَةُ الصوت لس بالشديد ، وقيل : الصوت ، ويقال خَشْفة ٣ وخَشَفَة " للصوت . وروى الأزهري عن الفراء أَنه قال: الحَشْفة' ، بالسكون ، الصوت' الواحد' . وقال غيره : الحشَّفة ، بالنحريك ، الحسُّ والحرَّكة، وقيل : الحِسُّ إذا وقَـع السَّيفُ على اللحم قلتَ سمعت له خَسُّفاً ، وإذا وقَـع السيف' على السَّلاح قال : لا أسمع إلا خَشْفاً . وفي حديث أبي هريرة : فَسَمَعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَّمَيٌّ . والخَشْفُ: صوت لبس بالشديد . وخَشْفَة الضَّبْعِ : صَوْ تُهَا . والحُشْفَة ُ : قُلْفُ قد غَلَسَتْ عليه السُّهُولة . وجبال خُشُّف : مُتُواضِعة ﴿ ؛ عَنْ تُعلُّبُ ، وأَنشَد :

> جَوْنِ تَرى فيه الجِبالَ الحُشَّفَا ، كما وأبت الشَّارِفَ المُوَحَّفَا

> > وأم خَشَّافٍ : اللَّـَّاهِية ُ ؛ قال : ر

يَحْمِلُنْنَ عَنْقَاء وعَنْقَفِيرا ، وأُمَّ خَشَّافٍ وخَنْشَفِيرا

ويقال لها أيضاً : خَسْناف ، بغير أم . ويقال : خاشَفَ فلان في ذِمْته إذا سارَعَ في

إِخْفَارِهَا ، قال : وخَاشَفَ إِلَى كذا وكذا مِثْلُهُ. وفي حديث معاوية : كان سَهْم بن غالبٍ مِن رُوُوس الحَوارِج ، خرج بالبصرة فآمنّه عبـــدُ الله بن عامر

عوارج ، عرج بالبصرة علمت طبعة الله بالمارة في الله معاوية ، لو كنت قَمَّلُنْهُ كَانَت دِمَّة الله عاشَقْت فيها أي سارَعْت إلى إخْفارها . بقال :

خاشَفَ إلى الشرِّ إذا بادَرَ إليه ؛ يريد : لم يكن في قَـَــُالِكَ له إلا أن يقالَ قد أَخْفَرَ ذِمْتَه .

والمتخشَّفُ : النَّجْرَانُ \ الذي يَجْرَي فيه البابُ ، و وليس له فعل .

وسيف خاشف وخَشيف وخَشُوف : ماض . وخَشَفَ رأْسَه بالحجر : شدَخه ، وقبل : كل ما الله الله الله الله الله الحَشَف : الحَزَف ٢٠ يمانية ؛ قال ابن دريد : أحسبهم يَخُصُون به م غَلُظ منه . وفي حديث الكعبة : إنها كانت خَشَفة على الماء فد حييت عنها الأرض . قال ابن الأثير قال الحطابي الحَشَفة واحدة الحَشَف ، وهي حجاد تنبت في الأرض نباتاً ، قال : وتروى بالحاء المهمل وبالعين بدل الفاء ، وهي مذكورة في موضعها .

خصف: خَصَفَ النعلَ تَخْصِفُها خَصْفاً: ظاهَرَ بعضم على بعض وخَرَزَها ، وهي نَعْلُ خَصِفُ ؛ وكل ما طورق بعضه على بعض ، فقد خُصِفَ . وفي الحديث : أنه كان تخصف نعله ، وفي آخر وهو قاعد تخصف نعله أي كان تخرر رها ، مه الحَصْفِ : الضم والجمع . وفي الحديث في ذكر علم الحَصْفِ : الضم والجمع . وفي الحديث في ذكر علم

لا قوله «والمختف النجران» كذا بالاصل. وفي القاموس ما شرحه: والمختف كمقمد: البخدان؛ عن الله ، قاآ الصاغاني: وممناه موضع الجمد. قلت: والينج بالفارسية الجمد ودان موضعه. هذا هو الصواب وقد غلط صاحب اللمان فقاهما النجران.

سوسترو y قوله « والحثف الحزف » في شرح القاموس الصواب: الحسف بالسين المهلة .

خاصف ِ النعل ، ومنه قول العباس بمسدح النبي ، صلى الله عليه وسلم :

مِنْ قَبْلُها طِبْتَ فِي الظَّلالِ وفِي مُسْتَوْدَ عِ ، حيث ' بخِنصَفُ الْوَرَقُ

أي في الجنسة حيث خَصَفَ آدَمُ وحوَّاء ، عليهما السلام ، عليهما من ورَق الجنة . والحَصَفُ والحَصَفَة ': قطِعْمَة مَا 'تَخْصَفُ ' به النعل' . والمخصَفُ ' المِثْقَبُ والإشْفَى ؛ قال أبو كبير يصف عُقاباً :

حَى انْنَهَيْتُ إلى فِراشِ عَزِيزَةٍ فَنَنْخَاء ، رَوْثَتَهُ أَنْفُهَا كَالْمُخْصَفِ

وقوله فما زالوا كخيصفون أخفياف المكطي بجوافير الحيل حتى لَحِقُوهم ، يعني أنهم جعلوا آثار حَوافِرِ الحيل على آثار أَخْفاف الإبل ، فكأنهم طارَقُوها بها أي خصَفوها بهـا كما تخنصَفُ النعلُ . وخَصَفَ العُرْ يَانُ عَلَى نِفْسِهِ الشِّيءَ بَخِنْصِفُهُ : وصلته وأَلزُ قَهُ . وفي التنزيل العزيز : وطفيقا َنخِنْصِفانِ عليهما من ورق الجنة ؛ يقول : 'يُلْـزُو قَانِ بِعضَهُ عَلَى بِعض ليَسْتُـرُا بِه عورَ نَهُما أي يُطابقان بعضَ الورق على بعض ، وكذلك الاختيصاف' . وفي قراءة الحسن : وطفقــا كِخِصَّفانِ ، أَدغم الناء في الصاد وحرك الحاء بالكسر لاجتماع الساكنين ، وبعضهم حول حركة الناء فنتحها؟ حكاه الأخفش . الليث: الاختيصاف أن يأخذ العريان ورقاً عِراضاً فيَخْصِفَ بعضها عَلى بعض ويستتر بها . يقال : خَصَفَ واخْتَصَفَ كِنْصِفُ ويَخْتَصِفُ إذا فعل ذلك . وفي الحديث : إذا دخل أحد كم الحسَّام فعليه بالنَّشيرِ ولا كَخْصِفُ ؛ النَّشْيِيرُ : المِثْزَرُ ، ولا كِخْصِفْ أَي لا يَضَعُ بده على فزجه ، وتخصُّفُه كذلك ، ورجل ميخصف وخصّاف : صانع "

لذلك ؛ عن السيرافي . والحَصْفُ : النعـلُ ذاتُ الطّراقِ ، وكلُ طِراقٍ منها خَصْفَهُ .

والحَصَفَةُ ، بالتحريك : جُلَّةُ النَّهُ التَّهُ اللَّهُ مَنْ الْحِلالُ خَاصَّةً ، الْحُوس ، وقيل : هي البَّحْرانِيةُ مَنْ الْحِلالُ خَاصَّةً ، وَجَمَعُهَا خَصَفُ وَخِصَافَ ۖ ؛ قَالُ الْأَخْطُلُ يَذْكُرُ قَبِيلَةً :

فطارُوا شقافَ الأَنْثَنَيَيْنِ ، فعامِر " تَبيعُ بَنِيها بالحِصافِ وبالتمر

أي صادوا فرقت بن بمنزلة الأنثيين وهما البيضان . وكتبية "خصيف": وهو لون الحديد . ويقال : خصفت من ودائها مجيل أي أرد فت ، فلهذا لم تدخلها الهاء لأنها بمنى مفعولة ، فلو كانت للون الحديد لقالوا خصيفة "لأنها بمعنى فاعلة . وكل لونين اجتمعا، فهو خصيف". ابن بري : يقال خصفت الإبل الحيل تَبعَيْها ؟ قال مَقّاس العائذي :

أُوْلَى فَأُوْلَى ، يَا امْرَأَ الْقَيْسِ ، بَعْدَمَا خَصَفْنَ بَآثَارِ الْمَطْنِيِّ الْحَوافِرِا

والخَصِيفُ : اللبن الحليب 'يصَبُ عليه الرائب' ، فإن جعل فيه النمر والسمن ، فهو العَوْ بَثَانيُ ؛ وقال ناشرة' ابن مالك يود على المُنخَبَّل :

إذا ما الحُصيفُ العَوْبُنَانيُ ساءنا، تُرَكّناه وأخْتَرْنا السَّديفَ المُسَرّهُدا

والحَصَفُ : ثباب غلاظ حِداً . قال اللبث : بلغنا في الحديث أن تُبَعًا كسا البيت المتنسوج ، فانتفض البيت المتنسوج ، فانتفض البيت منه ومرَ قَهَ عن نفسه ، ثم كساه الحَصَفَ فلم يقبلها ، ثم كساه الأنطاع فَقَسِلَها ؛ قيل : أواد بالحَصَف ههنا الثباب الغلاظ جداً تشبيها بالحَصَف المنشوج من الحَوْوس ؛ قال الأزهري : الحصف الذي

كسا تبيع البيت لم يكن ثياباً غلاظاً كما قال الليث المنا الحصف سفائيف تنسف من سعف النخل فينسوس منها المنقق تلكبس بيوت الأعراب ، وربا مؤيد عبلاً للنمر ؛ ومنه الحديث : أنه كان يصلي فأقبل رجل في بصره سوة فير ببئر عليها خصفة منوطيها فوقع فيها ؛ الحتصفة ، بالتحربك : واحدة فعل بمنى مفعول من الحتصف ، وهو ضم الشيء فعل بمنى مفعول من الحتصف ، وهو ضم الشيء كانت له خصفة " يجبحر الها ويصلي فيها ؛ ومنه الحديث كانت له خصفة " يجبحر الها ويصلي فيها ؛ ومنه الحديث المخر : أنه كان المتس خصفاً على خصفة ، وأهل البحرين يسمون جلال التس خصفاً . والحكصف الخوث . الخر أنه كان أمضا المستوى البياض والسواد . ابن وخصفه الشيب إذا استوى البياض والسواد . ابن ونقب فيه تنفيساً بمنى واحد .

وحَبْلُ أَخْصَفُ وخَصِفْ : فيه لونان من سواد وبياض ، وقبل : الأخصف والحصف لون كلون الرّماد . ورَماد خَصِف : فيه سواد وبياض وربا سمي الرّماد بذلك . التهذيب : الحَصيف من الحبال ما كان أَبْرَقَ بقوّة سوداء وأخرى بيضاء ، فهو خصف وأخصف وأخصف ؛ وقال العجّاج :

حتى إذا ما لَيْكُ تَكَشَّفًا ، أَبْدَى الصَّبَاحُ عَن بَوِيمٍ أَخْصَفًا وقال الطَّر مَّاح :

وخَصِيفِ لذي مَناتِج ظِئْرَيْ ن مِنَ المَرْخِ أَنْأَمَتُ وبده

شبّه الرَّمادَ بالبَوِّ، وظِيْراه أَنْفِيتان أُوقِدَتِ النادُ بينهما . والأخصفُ من الحيل والغنم : الأَبيضُ الحَاصِرَ تَيْن والجنبينِ ، وسائر لونه ما كان ، وقد

يكون أخصف بجنب واحد ، وقيل: هو الذي ارتفع البكت من بطنه إلى جنبيه . والأخصف : الظلم السواد فيه وبياض ، والنعامة ضصفاء ، والحصفاء من الضأن : التي ابيضت خاصر تاعا . وكتبية من الضأن : لما فيها من صداً الحديد وبياضه .

والحَصُوفُ من النساء : التي تَلَيدُ في التاسع ولا تدخل في العاشر، وهي من مرابيع الإبلاالي تنشيع إذا أتت على مضريها تهاماً لا يَنقُصُ ؛ وقال ابن الأعرابي : هي التي تنتيع عند تهام السنة ، والفعل من كل ذلك حَصفَت تخصف خصافاً . قال أبو زيد: يقال للناقة إذا بلغت الشهر التاسع من يوم لقحت ثم ألقته : قد حَصفَت تخصف خصافاً ، وهي خصوف . الجوهري: وخصفَت الناقة تخصف خصافاً ، وهي إذا ألثقت ولدها وقد بلغ الشهر التاسع ، فهي خصوف . ويقال : الحَصُوف هي التي تنتيج بعد الحول من مضريها بشهر ، والجرور بشهرين .

الحول من مَضَر بها بشهر ، والجَرُورُ بشهرين . وخَصَفَةُ بن قَبَسِ عَيْلانَ : أَبِو قَبَائلُ من العرب . وخصاف : فرس عَيْلانَ : أَبو قبائلُ من العرب . وخصاف : فرس سَمَيْر بن رَبِيعة . وخصاف أيضاً : فرس حَمَلِ ابن بَدْر ، روى ابن الكلبي عن أبيه قال : كان مالك ابن عبر و الفَسَّاني يقال له فارس خصاف ، وكان من أجبَن الناس ، قال : فعَزَا بوماً فأقبل سَهُم من أجبَن الناس ، قال : فعَزَا بوماً فأقبل سَهُم يتم وقع عند حافر فرسه فتحر له ساعة ، فقال : فقال المهم سبباً يَنْجُنُهُ ، فاحْتَفَر عنه فإذا هو قد وقع على نَفق يربوع فأصاب رأسه فتحر له البر بنوع ساعة ثم مات ، فقال : هذا في جَوْف جُوف جُوف من شهر حاءه سَهُم فقتله وأنا ظاهر على فرسي ، ما المر، في شيء ولا البربوع ! ثم شد عليم فكان بعد المر، في شيء ولا البربوع ! ثم شد عليم فكان بعد

١ قوله « نخصف خصفاً » كذا بالاصل ، والذي فيا بأيدينا من
 نسخ الجوهري : خصافاً لا خصفاً .

ذلك من أشجع الناس ؛ قوله يَنجنه أي يحر كه .
قال : وخصاف فرسه ، ويُضرب المَثل فيقال :
أَجْر أ من فارس خصاف . وروى ابن الأعرابي :
أن صاحب خصاف كان يلاقي جند كسرى فلا
يَجْتَرَى عليهم ويظن أنهم لا يَمُوتون كما تموت الناس ، فر مَى رجلا منهم يوماً بسهم فصرعه فمات ،
فقال : إن هؤلاء يموتون كما نموت نحن ، فاجتراً عليهم فكان من أشجع الناس ؛ الجوهري : وخصاف فكان من أشجع الناس ؛ الجوهري : وخصاف مثل قطام اسم فرس ؛ وأنشد ابن بري :

تالله لَـو أَلَـْقَى خَصَافِ عَشَيَّةً ، لَكُنْنُتُ عَلَى الأَمْلاكِ فَارِسَ أَسْأَمَا

وفي المثل: هو أجرأ من خاصي خَصاف ، وذلك ا أن بعض المُـُـلوكِ طلبه من صاحبه لبَـسْتَفْحِلـه فمَـنَـعه إياه وخَصاه .

التهذيب: الليث الإخصاف شدّة العَدْو. وأخصف يُخصِف يُخصِف إذا أسرَع في عَدْوه. قال أبو منصور: صحَفّ الليث والصواب أخصَف ، بالحاء ، إخصافاً إذا أسرَع في عَدْوه.

خصلف: قال ابن برسي ، رحمه الله: نخل مُخَصَلَفُ . قَلَ مُخَصَلَفُ . قَلَيْلُ الْحَمَالُ ِ ؛ قَالَ ابن مقبل:

كقننوان النخيل المنخصلتف

خَصْف : خَصَف بها يَخْصِفُ خَصْفًا وخَصَفًا وخُصَفًا وخُصَافًا وغَضَف بها إذا ضَرط ؟ وأنشد :

 ١ قوله « أجرأ من خاصي خصاف » تبع في ذلك الجوهري . وفي شرح القاموس : فأما ما ذكره الجوهري على مثال قطام ، فهي كانت أنثى فكيف تخصى ? وصحة ايراد المثل أجرأ من فارس خصاف اه . يمني كقطام وأما اجرأ من خاصي خصاف فهو ككتاب .

إنا وَجَدُنَا خَلَفاً ، بِنْسَ الْحَلَفُ !
عَبْداً إذا ما ناءَ بالحِمْلِ خَصَفُ
أَغْلَقَ عَنَا بابه ، ثم حَلَفُ
لا يُدْخِلُ البَوّابُ إلا مَنْ عَرَفُ
وفي بعض النسخ :

إنَّ عُبَيْداً خَلَفُ بِنُسَ الْحَلَفُ !

> فَتَلَنْكُ لَا نُشْبِهِ ۚ أَخْرَى صِلْقِما ، أَعْنَي خَضُوفاً بِالفِناء وِلِثْقِما

والحَيْضَفُ : الضَّرُوطُ من الرجال والنساء. قال ابن بري : الحَيضَفُ فَيْعَلُ من الحَضْف وهو الرُّدامُ ؛ قال جرير :

فأنشتُم بَنُو الحَوَّالِ يُعْرَفُ ضَرَّبُكُمْ ، وأَمَّاتُكُمْ فَنَتْخُ القُدامِ وخَيْضَفُ ُ

ويقال للأمة : يا خَضاف ؟ وللمَسْبُوب : يا ابنَ خَضاف ! مَبْنَيّة ً كَحَدَام ؛ وقال رجل لجَعَفر بن عبد الرحمن بن مِخْنَف وكانت الحَوارِج ' قَتَلَتْه :

تَرَكَنْتَ أَصْحَابُنَا تَدْمَى نُحُورُهُمْ ، وجَنْتَ تَسْعَى إلينا خَضْفَةَ الجُمَلِ ِ

أراد: يا خَصْفة الجمل. والحَصَفُ: البيطَّيخُ. وقال أَبو حنيفة: يكون قَعْسَرِيّاً وَطْبُاً ما دام صغيراً ثم خَصَفاً أكبر من ذلك ثم قُمْعاً ثم يكون بِطِيّخاً ؛ وقول الشاعر:

نَازَعْتُهُمْ أَمَّ لَيَنْلَى ، وهَي مُخْضِفَة ، ، لَمَا حُمَيَّا بِهَا يُسْتَأْصَلُ الْعَرَبُ

أُمِّ لَيْلِى : هِي الحَمْسِ ، والمُخْضِفَة : الحَاثِرةُ ، والمُخْضِفَة : الحَاثِرةُ ، والعَرَبُ : أَظنها سَمِيت مُخْضَفَة لأَنها تزيل العقل فَيضَرطُ شَارِبُها وهو لا يَعْقِلُ .

خضرف: الحَضْرَفَةُ : العَجوز ، وفي المعكم: الحَضَرفة ، هر مُ العَجُوزِ وفَضُول ُ جِلْدها. والرأة خَنْضَر ف ": نصف وهي مع ذلك تَسْبَب ، وقيل : هي الضَّخْنة ُ الكثيرة ُ اللهم الكبيرة الثدين . وحكى ابن بر ي عن ابن خالويه : الرأة خَنْضَر ف " وخَنْضَفير إذا كانت ضخمة لها خَواصِر ُ وبُطُون وغُضُون وغُضُون وأنشد :

خَنْضَرِفٌ مثلُ حُماء القُنَّةُ ، لَيْسَتُ منالسِضِ ولا فيالجَنَّةُ

خضلف : الأزهري : الحِضْلافُ شَجْرِ المُنْقُلِ . وقالَ أَبُو عَمْرُو : الحَضْلَمَةُ خَفِّةً حَمْلُ النخيلِ ؛ وأَنشد :

> إذا زُجِرَتْ أَلْوَتْ بِضَافٍ سَبِيبُهُ أَثِيثٍ كَقِنْوانِ النخيلِ المُخَضْلَفِ

قال أبو منصور : جَعل قِلَـّة َ حَمْل النخيلِ خَصْلَـفة ً لأنه شبه بالمُـقل في قِلة حَـمله؛ وقال أسامة الهذلي :

> نُتِرِ ُ بُرجُلْتِيْهَا المُدْرِ ُ كَأَنَّهُ ، يَبْشَرَفَةِ الْحِضْلافِ ، بادٍ وُقُولُهَا

تُترِّهُ: تَدْفَعُهُ. والوُّقُولُ: جمع وَقَالٍ وهو نوى المُقَلِّ .

خطف: الحَطنَفُ: الاستبلابُ ، وقبل: الحَطنَفُ الأَخْذُ فِي سُرْعَةٍ واسْتبلابٍ . خَطِفَهَ ، بالكسر ، يَخْطَفُهُ خَطْفًا ، بالفتح ، وهي اللغة الجِيّدة ، وفيه لغة أخرى حكاها الأخفش : خَطَفَ ، بالفتح ،

يَخْطَفُ ، بالكسر، وهي قليلة رَديثة لا تكاد تعرف: اجْتَذَبَهُ بِسُرْعَةً ، وقرأً بها يونس في قوله تعالى : يَخْطِفُ أَبِصَارَهُم ، وأَكثُو الفُرْ"اء قرأُوا : يَخْطَّفَ، من خَطِيف يَخْطَفَ ، قال الأَزْهري : وهي القراءة الجيَّدة . ورُوي عـن الحسن أنــه قرأ رِيخِطُّكُ ۗ ﴿ أبصارهم ، بكسر الحاء وتشديد الطاء مع الكسر > وقرأها كخيَّطيِّف ، بفتح الحاء وكسر الطاء وتشديدها، فبن قرأ تختطَّف فالأصل تختتطف فأدغيت الناة في الطاء وأُلقيت فنحــة الناء عــلى الحاء ، ومن قرأ يخطِئف ُ كَسَر الحاء لسكونها وسكون الطاء ؛ قال: وهذا قول البصريين . وقال الفراء : الكسر' لالتقاء الساكنين همنا خطأ وإنه يلزم من قال هذا أن يقول في بِعَضُ بِعِضُ وَفِي عَبُدُ كَبِيدٌ ، وقال الزجاج : هـذه العلة غير لازمة لأنه لو كسَر يَعِض ويَعِدُ لالنُّتَبُسَ مَا أَصَلُهُ بَفُعُلُ ويَفُعُلُ عِنَّا أَصَلُهُ بَفُعِلُ ، قَالُ : ومختطف ليس أصله غيرَها ولا يكون مرة على يَفْتَعلِ ومرة على بَفْتَعَل ، فكسر لالتقاء الساكنين فيموضع غير مُلْتَنبِسٍ. النهذيب قال : خَطِفَ كِخُطَّفُ وخَطَفَ كَغُطِف لِغَنَانَ . شير : الخَطْف سرعة أخــذ الشيء . ومر ً تخِـُطـنَفُ خَطَـفاً منكراً أي مر ً مرًّا سريعاً . واخْتَطَفَه وتَخَطَّفُه بعني . وفي التنزيل العزيز : فَتَخْطَفُه الطير ، وفيه : ويُتَخَطَّف الناسُ من حُولهم .

وفي التنزيل العزيز: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ؟ وأما قراءة من قرأ إلا من خطف الحكطفة ، بالتشديد ، وهي قراءة الحسن فإن أصله اختطف فأدغمت الناء في الطاء وألقيت حركتها على الحاء فسقطت الألف ، وقرىء خطف ، بكسر الحاء والطاء على إتباع كسرة الحاء كسرة الطاء ، وهو ضعيف جدًا ، قال سبويه : خطفة واختطفة واختطفة

كَمَا قَالُوا نَنْزَعَهُ وَانْتَنَزَعَـه . وَرَجُسُلُ خَيْطُكُفٌّ : خاطف " ، وباز " مخطَّف " : كِيْطُف ْ الصِد َ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، نهَى عن المُجَنَّةِ والحَطْفةِ ؛ وهي ما اختطف الذُّنبُ من أعضاء الشاة وهي حَيَّة " من يد ورجل ، أو اختطفه الكلب من أعضاء حَيُوانِ الصَّيدِ من لحم أو غيره والصيد حَيَّ لأن كلِّ ما أبينَ من حَيِّ فهو مَيَّت "، والمرادما يُقطُّع من أعضاء الشاة ؛ قال : وكلُّ مــا أبينَ من الحيوان وهو حيّ مــن لحم أو شعم ، فهو مُبِتْ لَا مِحِلُ أَكُلُهُ ، وذلك أنه لما قَدْمَ المدينةَ رأَى الناس كِجُبُون أَسْنِيهَ الإبل وألبات الغنم ويأُكُلُونهَا . والْحَطَّفَة : المرَّةُ الواحدةُ فسمي بهـا العُضُو ُ المُخْتَطَفُ . وفي حـديث الرضاعـة : لا تحَرُّمُ الحَطَّفةُ والحَطَّفتان أي الرضعةُ القللـة يأخذُها الصي من الثدّي بسرعة . وسيف مخطَّف: كخطكف البصر بلكمعه ؛ قال:

### وناط بالدُّف حُساماً مِخطَفا

والخاطف : الذئب . وذئب خاطف : كخشطف الفريسة ، وبر ق خاطف الفريسة ، وبر ق خاطف النور الأبحار . وخطف الدبرق البصر وخطفة كخطف : دهب به . وفي النزيل العزيز : يكاد البرق يخطف أبحارهم ، وقد قرى الكسر ، وكذلك الشعاع والسيف وكل جر م صقيل ؛ قال :

## والهُنْدُ وانبِيَّاتُ كَخْطَفُنَ البَصَرُ

روى المخزومي عن سفيان عن عمرو قال : لم أسمع أحداً ذهب ببصره البرق لقول الله عز وجل : يَكادُ البرق يخطَف أبصارَهم ، ولم يقل 'يــذ هـِب' ، قال : والصَّواعِق 'تحرِق لقوله عز وجل : فيصيب 'بها من

بشاء. وفي الحديث : ليَنْتَهَيَنُ ۚ أَفَنُوامُ عَنِ رَفْعَ أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخطَفَنُ أبصارُهم؟ هو من الحَطُّف استلاب الشيء وأَخْذُه سُهُرعَةً . ومنه حديث أُحُد : إن رأيتمونا كَغَنْتَطَفْنَا الطيرُ فلا تَبْرَحُوا أي تَسْتَلَبُنا وتطير بنا ، وهو مُبالغة في الهلاك . وخَطِفَ الشيطانُ السمْعُ واخْتَطَفَهُ : اسْتَرَقَه . وفي التنزيل العزيز : إلا مَن خَطفَ الحَطَّنَةَ . والحَطَّافُ ، بالفتح ، الذي في الحديث هو الشيطان ، تخطَّفُ السمع : يُسْتُر قُهُ ، وهو ما ورد في حديث على": نَــُفَــَنـُكُ وَيَاءٌ وسُمْعَةٌ للخَطَّاف؛ هو ، بالفتح والتشديد ، الشيطانُ لأنه كِخُطَفُ السمع ، وقيل : هو بضم الحَّاء على أنه جمع خاطفٍ أو تشبيهاً بالخيطًاف ، وهو الحديدة المُعنوبَجَّة كالكانوب المختَطَفُ بها الشيءُ ويجمع على خطاطمف . وفي حديث الجن : كِخْتَطِفُونَ السَّمَ أَي يَسْتَرَ قُنُونَهُ ويُسْتَكبونه .

والحَيْظُفُ والحَيْظَفَى: سُرعة انجذاب السيركأنه بخشطف في مَشْيه عُنْفَه أي بجشذبه . وجمل خيطف أي مينطف أي سربع المر". ويقال : عَنَقَ مُعَيْظَف وخَطْفَ وخَطْفَ : قال جد جربر :

## وعَنَقاً بَعْدَ الرَّسِيمِ خَيْطَفا

والحَطَفَى : سَيْرَتُه ، ويروى خَطَفَى ، وبهذا سُمِّي الحُطَفَى ، وهو لقَب مُ عَوْف جَدَّ جرير بن عطية بن عوف الشاعر ؛ وحكى ابن بري عن أبي عبيدة قال : الحَطَفَى جد جرير واسمه حُذيفَة 'بن بَدْر ولُقَّب بذلك لقوله :

يَرْفَعُنَ بالليلِ ، إذا ما أَسْدَفا ، أَعْناقَ جِنَّانٍ وهاماً رُجَّفا ، وعَنَقاً بَعْنطَفا وعَنَقاً بَعْدَ الكلالِ خَيْطَفا

والجِيَّانُ : جِنْسُ مـن الحِيَّاتِ إذا مشَّت رَفعت رؤوسها ؛ قال أن بري : ومن مليع شعر الحُسَطَنَى:

عَجِبْتُ لِإِزْراءِ العَيِيِّ بِنَفْسِهِ ، وصَمِّتِ الذي فد كان بالقَوْلِ أَعلما وفي الصَّبْتِ سَتْرُ للعَيِّ ، وإنا صَفِيحة لُبُ المَرْءِ أَن بَتَكاشا

وقيل: هو مأخوذ من الحَطَّف وهو الحَكْسُ. و وجبل خَيْطَفُّ: سَيْرُه كَذَلكُ أَي سريعُ المَرَّ، وقد خَطِفَ وخَطَّفَ يَخْطِفُ ويَخْطَفُ خَطْفاً.

والخاطُوفُ : شبيه بالمِنْجَلُ يُشَدُ في حِبالةِ الصائِدِ كَيْنَتَطَفُ الظَّنِي .

والخُطَّافُ : حديدة تكون في الرَّحُل تُعَلَّقُ منها الأَّحَل تُعَلَّقُ منها الأَّداةُ والمِجْلَةُ . والحُطَّافُ : حديدة حَجْناة تُعْقَلُ بها البَّكْرةُ من جانِبَيْها فيها المِحْوَر ؟ قال النابغة :

خَطَاطِيفُ حُجُنُ فِي حِبَالِ مُنْيِنَةٍ ، 'تَمَدُّ بِهَا أَبْدٍ إَلِيكَ نُواذِعُ

وكلُّ حديدة حَجْناه خُطَّافٌ. الأَصمي: الخُطَّافُ هو الذي يَجْرِي في البكرة إذا كان من حديد ، فإذا كان من خشب ، فهو القَمْوُ ، وإنما قيل خُطَّافِ البكرة خُطَّافُ خُبَجَنه فيها ، ومَخالِيبُ السّباعِ خَطاطِيفُها . وفي حديث القيامة ١ : فيه خَطاطيفُ وكلاليب . وخَطاطِيف ُ الأَسَد : بواثنه شبهت بالحديدة لحُجْنَتْها ؟ قال أبو زُبَيْد الطائي يصف

الله المعادة عديد الفاه الناية أيضاً ، وسامتها صوابه :
 حديث الصراط .

الأسد:

إذا عَلِقَتْ قَرْناً خَطَاطِيفٌ كَفَهُ ، رأى الموتَ رأيَ العَيْنَ أَسُودَ أَحْمَرا

إنما قال : رَأْيَ العبن أو بالعينيين الوكيد الله الموت لا يُوى بالعبن ، لما قال أَسُودَ أَحْمرا ، وكان المود و الحيش المود و الحيش الموت المؤت كأنه مر ثيّ بالعبن ، فتقهم الموت كأنه مر ثيّ بالعبن ، فتقهم الموت كأنه مر ثيّ بالعبن ، فتقهم المحرة، والخطاف البكرة والحفطاف البكرة والحفطاف البكرة و فطاف البكرة و فطاف البكرة و فطاف البكرة و في المحرة المؤت الموق المؤت ال

واسْتَصْعَبُوا كل عَم أَمْيُّ من كلٌ خُطّـاف وأعرابيًّ

وأما قول تلك المرأة لجرير : يا ابن خُطَّافٍ ؛ فإنما قالته له هازِيَّة به ، وهي الحَطاطِيفُ .

والخُطَّفُ والحُطُّفُ : الضَّبْرُ وَخِفَّةُ لَحْمَ الجَنْبِ .

وإخطافُ الحَشَى : النَّطُواؤَه . وَفَرَسَ مُخْطَفُ ُ الحَشَى ، بضم المِم وفتح الطاء ، إذا كان لاحِق َ صا

او له د او بالمينين » يشير الى انه بروى ايضاً : رأى الموت
 بالمينين النع ، وهو كذلك في الصحاح .

خَلَّفَ المَحْرَمِ من بَطْنَه ، ورجل مُخْطَفَّ ومَخْطُنُوفْ . وأَخْطَفَ الرجلُ : مَرَضَ يَسِيراً ثم بَراً سريعاً . أبو صَفُوانُ : يقال أَخْطَفَتُهُ الحُبْسَى أي أَفْلَكَعَتْ عنه ، وما من مَرَضٍ إلا وله خُطْنُفُ أي يُبْرَأُ منه ؛ قال :

وما الدَّهُرُ إلا صَرَفُ بَوْمٍ ولَيْلَةٍ، فَمُخْطِفَةٌ تُنْسِي، ومُقْعِصَةٌ تُصْبِي

والعرب تقول للذئب خاطف ، وهي الحَواطِف . وحَطاف وحَطاف وحَطاف وحَطاف وحَطاف الصيد . ويقال للص الذي بَدْغَر نفسه على الشيء فيَخْتَلِسه: خُطَاف .

أبو الخَطَّاب : خَطِفَتِ السفينة وخَطَفَت أي سارت ؛ يقال : خَطِفَت اليوم من عُمان أي سارت . وبقال : أَخْطَفَ لِي من حَدِيثه شيئاً ثم سكت ، وهو الرجل يأخذ في الحديث ثم يَبُد و له فيقطع حديثه ، وهو الإخْطاف .

والحياطِف' : المَهاوي ، واحدها خَيْطَف'' ؛ قال الفرزدق :

وقد رُمْتَ أَمْراً ، يا مُعاوِي ، 'دونَه خَياطِف' عِلنُورْ ، صِعاب مراتبِهُ

والخُطُنُف والخُطَّف'، جميعاً : مثل الجُنُنون ؛ قال أسامة الهُذكلي :

فَجَاءُ وقد أُوجَتْ من المَـوْتِ نَفْسُه ، به خُطُنُفُ قد حَذَّرَتُهُ المقاعِــدُ

ویروی خُطَّف ، فإما أن بکون جَمعاً کضُرَّب ، وإما أن بکون واحداً .

والإخطاف : أن نَر ْمِي َ الرَّمِيّة َ فَتُخْطَىء قريباً ، يقال منه : كرمى الرَّمِيَّة َ فَأَخْطَفَهَا أَي أَخْطأَها ؛

وأنشد أيضاً :

فَمُخْطِفَة " تُنْسَى ومُقْعِصَة " تُصْبَي وقال العُماني :

فَانْـْقَضُ قَد فَاتَ العُيُـُونَ الطُّـُرَّقَا ، إذَا أَصَابَ صَيْدَه أَو أَخْطَـفَا

ابن بزرج : خَطَفْتُ الشيء أَخَذُته ، وأَخْطَفَتُهُ أَخْطَأَتُه ؛ وأنشد الهذلي :

> تَنَاوَلُ أَطْرَافَ القِرانِ ، وعَيْنُهَا كَعَيْنِ الْحُبَادِي أَخْطَفَتُهَا الأَجَادِلُ

والإخطاف في الحيل : ضد الانتيفاخ ، وهو عيب في الحيل . وقال أبو الهيثم : الإخطاف سر الحيل ، وهو صغر الجوف ؟ وأنشد :

لا دَنَـن منه ولا إخطاف

والدَّنتَنُ : قِصَرُ العنق وتطامُنُ المُنْقَدَّم ؛ وقوله : تَعَرَّضْنَ مَرْمَى الصَّيْدِ ، ثم تَرمَيْنَـنَا من النَّبْلِ ، لا بالطَّائِشاتِ الحَواطِفِ

إنما هو على إرادة المُخطِفات ولكنه عـلى حذف الزائد .

والحَطِيفة : دَفِيق يُذَر على لبن ثم يُط بَخ فيل عَنى ؟ قال ابن الأعرابي : هو الحَبُولاء . وفي حديث علي : فإذا به بين يديه صَحفة فيها خَطيفة "وملنبنة "؟ الحَطيفة : لبن يُطخ بدقيق ويُختَطَف بالمَلاعِق بسُرعة . وفي حديث أنس : أنه كان عند أم سُليم شهير فَجَشَّته وعَمِلت للنبي ، صلى الله عليه وسلم ،

١ قوله « سر الحبل وهو النع » كذا بالاصل . ونقل شارح القاموس ما قبله حرفاً فحرفاً وتصرف في هذا فقال: والاخطاف في الحبل صغر الجوف النع .

خَطِيفة فأرْسَلتني أَدْعُوه ؛ قال أبو منصور : الخَطيفة عند العرب أَن تؤخد لُبَيْنَة و فتسخّن ثم يُدر عليها دقيقة ثم تُطبخ فَيَكُ عَقَها الناسُ ومختطفوها في سرعة. ودخل قوم على علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، يوم عيد وعنده الكَبُولاء ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أبَو مُ عيد وخطيفة " ? فقال : كُلوا ما حَضَر واشكروا الرزاق .

وخاطِفُ طِلَّهُ : طائر ؛ قال الكميت بن زيد :

ورَيْطة فِتْبَانِ كَفَاطِفِ ظُلَّهُ ، جَعَلْتُ لَهُم مِنها خِبَاءً مُمَدَّدًا

قال ابن سَلَمَة : هو طائر يقال له الرَّفْرافُ إذا وأَى ظلَّه فِي المَاء أَقبل إليه ليَخْطَفَه مِحسَبُه صَيْداً ، والله أَعلم .

خطوف : الخُطُ رُوفُ : المُستَ ديرُ . وعَنَـ قُ وَطُورِفُ : المُستَ ديرُ . وعَنَـ قُ وَطُورِفَ فِي مَشيِـه وتَخَطُرَفَ فِي مَشيِـه وتَخَطُرَفَ فِي السَيف : ضربه ، بالطاء غير المعجمة لا غير ؛ قال العجاج :

وإن تَلَقَّى غَدَراً تَخَطُرُ فَا

وجمسل خُطْرُ وَفَ : يُخَطَّرِ فَ خَطَّوهَ ؟ ويَتَخَطَّرُ فَ فِي مشه : يجعل خَطَّوتَبَنْ خَطْوةً من وَساعَتِه . وفي حديث موسى والحضر ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : وإنَّ الاندلات والتَّخَطُرُ فَ من الانقيحام والتَّكَلَّف ؛ تَخَطُرُ ف الشيءَ إذا جاورَ ، وتعَدَّاه ، والله أعلم .

خطرف : خَطْرَفَ البعيرُ في مشيه : أَمرع ووسّع الحَيَطُو، لَـُفة في خَذَرَفَ، بالظاء المعجمة ، وأنشد: وإن تَـَلَقًاه الدّهاس خَطْرَوَفا

۱. قوله « بالظاه » متملق بخطرف .

وخَطْرَفَ جلد العَجوز : اسْتَرْخَى ، وحكاه بعضهم بالضاد ، وقد تقدم ، والظاء أكثر وأحسن . وعجوز خَنْظَر فُ : الليث: الحَنظر ف العجوز الفائية . وجمل خُطْرُ وُفْ : واسع الحَطوة . ورجل مُتَخَطَرُ فُ : واسع الحَلق رَحْبُ الدراع . ابن بري : يقال خُطْرَ فَ في مشيه ، بالظاء والطاء أبضاً . وخَطْرَ فَه بالسيف : ضربه ، بالطاء غير المعجمة لا غير .

خفف: الحَيْقَةُ والحَيْقَةُ : ضِدُ النَّقَلِ والرَّجُوحِ ، يكون في الجسم والعقل والعمل . خف " يَخِف خَفاً وخفة". صار خَفَيفاً ، فهو خَفيف وخُفاف ، بالضم ، وقيل : الحَفِيف في الجسم ، والحُنفاف في التَّوقَدُه والذكاء ، وجمعها خفاف . وقوله عز وجل : انفروا خفافاً وثقالاً ؛ قال الزجاج أي مُوسرين أو مُعْسِرين ، وقيل : خَفَّت عليكم الحركة أو ثَقُلُت ، وقيل : رُكباناً ومُشاة ، وقيل : سُبَّاناً وشيوخاً . والحَف : كل شيء خَف " محمله . والحِف ،

والحِيفُ : كل شيء خَفُ كَمْمَلُهُ . والحِيفُ ، والحِيفُ ، بالكسر : الحَفيف ، وشيء خِف : خَفيف ، قال امرؤ القيس :

يَزِلُ الغُلامُ الحِفُ عن صَهَواتِهِ ، ويُلدُّوي بأثنُوابِ العَنييفِ المُثَقَّلِ ِ

ويقال : خرج فلان في خِف من أصحابه أي في جماعة قليلة . وخِف المُمتاع : خَفيفُه . وخَفَ ف المطر : نَقَ فَع الله المُعدي :

فَتَمَنَّطُنَّی زَمْخَرِيُّ وارِمْ مِنْ رَبِيعٍ ، كلَّمَا خَفَّ هَطَلُ' ٢

وفي روابة : يطير الفلامُ الحق . وفي روابة أخرى : يُنزل
 الفلام الحف .

γ قوله ٰα فتمُطى النم » في مادة زمخر ، قال الجمدي : فتمالى زغري وارم مالت الاعراق منه واكتهل واسْتَخَفُّ فــلان مجقي إذا اسْتَهَانَ به ، واسْتَخَفُّه الغرحُ إذا ارتاح لأمر . ابن سيده : استخفه الجَزَعُ والطرَبُ خَفَ مما فاستطار ولم يثبُت . التهذيب : اسْتَخَفَّهُ الطُّرَبُ وأَخَفُّهُ إذا حمله على الحُّفَّةُ وأزال حِلْمَهُ ؟ ومنه قول عبد الملك ليعض جُلسائه : لا تَغْتَابَن عَسْدي الرَّعِيَّة فإنه لا 'بِخِفتْن ؛ يقال : أَخَفَنِّي الشِّيءُ إِذَا أَغْضَبَكُ حتى حملك على الطَّيْش ، واسْتَخَفُّه : طَلَب خَفَّتُه . التهذيب : اسْتَخَفُّه فلان إذا اسْتَحْمَله فحمله على انسَّاعه في غَيَّه ، ومنه قوله تعالى : ولا تَسْتَخَفَّنَّكُ الذِّن لا يُوقِّنُونَ ؛ قال ابن سيده: وڤوله تعالى: ولا يَسْتَخفَّنَّك، قال الزجاج: معناه لا يَسْتَفَرَّنَّكُ عن دينـك أي لا نجْر جَنَّك الذين لا يُوقنون لأنهم ضُلاًل شاكُّون . التهذيب : ولا يستخفنك لا يستفزنتك ولا يَسْتَجُهْلَنَتُك ؛ ومنه: فاستخفُّ قومَه فأطاعوه أي حملهم على الحِفَّة والجهل. يقال : استخفه عن رأيه واستفزُّه عـن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عماكان عليه من الصواب. واستخف ىه : أهانه .

وفي حديث علي " كرم الله وجهه ، لما استخلفه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة تَبُوك قال : يا رسول الله تزعم المنافقون أنك استثنقكتني وتخفيفت مني ، قالها لما استخلفه في أهله ولم بمض به إلى تلك الفراة ؛ معنى تخففت مني أي طلبت الحفة بتخليفك إباي وترك استيضحابي معك . وخف فلان لفلان إذا أطاعه وانقاد له . وخفت الأتن لعتبرها لفلان أذا أطاعته ؛ وقال الراعي بصف العابر وأثنه :

نَـَفَى بالعبراكِ حَواليبُها ، فَخَفَّتُ له خُذُنُكُ ضُـُرٌ'

والحَمَدُ وَفُّ : ولد الأَتَانَ إذا سَمِنَ . واسْتَخَفُّه :

رآه خَفَيِفاً ؛ ومنه قول بعض النحويين : استخف الهمزة الأولى فخففها أي أنها لم تثقل عليه فخفقها لذلك . وقوله تعالى : تَستَخفُونها بوم طَمْنيكم ؛ أي تجف عليكم حملها .

والنون الحقيفة: خلاف الثقيلة ويكنى بذلك عن التنوين أبضاً ويقال الحَفييّة .

وأَخَفُ الرجل إذا كانت دوابه خفافاً . والمُخِفُ : القليل المال الحقيف الحال . وفي حديث ابن مسعود : أنه كان خَفَيفَ ذات البد أي فقيراً قليل المال والحظ من الدنيا ، ويجمع الحَفيف على أخفاف ؛ ومنه الحديث : خرج 'سبّان' أصحابه وأخفافهم حُسسراً ؛ وهم الذين لا مناع لهم ولا سلاح ، ويروى : خفافهم وأخفافهم أيضاً . اللبث : وأخفاؤهم ، وهما جمع خَفيف أيضاً . اللبث : وأخفة ' الورن وخفة ' الحال . وخفة الراجل : طبشه وخفته في عَمله ، والفعل من ذلك كله خف عنه عَنف منوفة المناه ، فهو خفف ، فإذا كان خفف القبل منوفة الراهد :

### جَوْزُلُ 'خَفَافُ قَلَلْبُهُ مُثْنَقُلُ'

وخَسَفُ النّومُ خُفُوفاً أي قَلَوا ؛ وقد خَفَّت زَحْسَتُهُم . وحَفَ له في الحِدمة بَخِف ؛ خَدَمه . وأخف الرّجل ، فهو 'مخِف وحَفَيف وخِسف أي خَفَّت حاله ورَقَّت وإذا كان قليل التَّقَل . وفي الحديث : إن بين أبدينا عَفَية كَوُوداً لا يجوزها إلا المُنخِف ؟ بريد المخف من الذنوب وأسباب الدنيا وعُلَقِها ؛ ومنه الحديث أيضاً : نَجِما المُنخِفُون . وأخف الرجل إذا كان قليل النَّقَل في سَفَره أو حَضَره .

والتخفيف : ضد التثقيل ، واستخفه : خلاف استشقله . وفي الحديث : كان إذا بعث الحدر اصة

قال: خَفْفُوا الحَرْصَ فَإِنَّ فِي المَالُ العربَّةُ وَالُوصِيَّةُ وَالُوصِيَّةُ لَكُونُ مَنْهِا أَي لا تَسْتَفَصُوا عليهم فيه فَإِنْهِم 'يطعمون منها ويُوصون. وفي حديث عَطاء: خَفَفُوا عَلَى الأَرض؛ وفي رواية: خفُوا أي لا تُرْسلوا أَنفسكم في السجود إرْسالاً ثقيلاً فتوَلَّرُوا في جِباهكم؛ أَراد خفُوا في السجود ؟ ومنه حديث مجاهد: إذا سجدت فتَخافُ أي ضع جبهتك على الأرض وضعاً خفيفاً ، ويروى بالجيم ، وهو مذكور في موضعه.

والحَقْيِفُ : ضَرَّبُ من العروض ، سمي بذلك لِخَفَّته .

وخَفَ القوم عن منزلهم خُفُوفاً: ارْتَحَلُوا مسرعين، وقيل: ارتحلُوا عنه فلم كِنْصُوا السرعة؛ قال الأخطل:

والحُيْفُوفُ : سُرعة السير من المنزل ، يقال : حان

خَفَّ الفَّطينُ فَرَاحُوا مِنْكَ أَو بَكُرُوا

الخُفُوفُ . وفي حديث خطبته في مرضه : أيها الناس إنه قد دنا مني خُفوف من بين أظهر كم أي حركة وقر ب ارتيحال ، يويد الإندار بموته ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن عمر : قد كان مني خفوف أي عَجَلَة وسُرعة سير . وفي الحديث : لما ذكر له قتل أبي جهل استخفه الفَرَح أي تحوك لذلك وخفف ، وأصله السرعة . ونعامة خفّانة ": سريعة . والناقة ، تقول العرب : هذا خفّ البعير وهذه والناقة ، تقول العرب : هذا خفّ البعير وهذه فر سنه . وفي الحديث : لا سَبَق إلا في خفّ أو فر سن البعير نصل أو حافر ، فالحنف الإبل همنا ، والحافر نصل أو حافر ، فالحنف الذي يُومى به ، ولا بد من الحيل محافر أو ذي نصل . الجوهري : الحنف واحد حافر أو ذي نصل . الجوهري : الحنف واحد أخفاف المعبر وهو للبعير كالحافر الفرس . ان سيد ، والمنس النهير وهو البعير كالحافر الفرس . ان سيد ،

وقد يكون الحف للنعام ، سَوَّوْا بِينهِما للتَّشَابُهِ ، وَخُفُ الْإِنسَانِ : مَا أَصَابُ الأَرْضَ مَن باطَن قَدَمَهِ ، وقيل : لا يكون الحف من الحسوان إلا للمير والنعامة . وفي حديث المفيرة : غَلِيظة الحفّ ؛ استعار خف البعير لقدم الإنسان مجازاً ، والحنف في الأرض أغلظ من النَّعْل ؛ وأما قول الراجز :

يَعْمِلُ ، في سَعْقِ من الحِفافِ ، تَوادِياً سُو ْينَ من خِلافِ

فإنما يربد به كنفاً انْخِذَ من ساق خُفْ. والحُفْ: الذي يُلِنْبَس، والجُمع من كل ذلك أَخفاف وخفاف وخفاف وخفاف وخفاف وخفاف وخفاف وخفاف كانت من على نخف واحد إذا تبع بعضها بعضاً كأنها قبطار أن كل بعير وأسه على ذنب صاحبه ، مقطورة كانت أو غير مقطورة . وأخف الرجل : ذكر قبيحه وعابة .

وخَفَّانُ : موضع أَشِبُ الغِياضِ كثير الأُسد ؛ قال الأعشى :

> وما مُخْدِرِ ۗ وَرْدُ ۖ عَلِيهِ مَهَابَهُ ۗ ۗ أَبُو أَشْبُلُ إِأَضْحَى ۚ بَحَقَّانَ حَارِدا

وقال الجوهري: هو مأسدة؛ ومنه قول الشاعر: شَرَنْبَتْ أَطْرافِ البَنَانِ ضُبَادِمٌ ، هَصُورٌ له في غَيِل ِ خَفَّانَ أَشْبُلُ

والخُفّ: الجمل المُسين ، وقيل : الضغُم ؛ قال الراجز :

مألنت عَمْرًا بَعْدَ بَكْرُ خُفًّا ، والدَّلُورُ قد تُسْمَعُ كَيْ تَخِفًّا

وفي الحديث: نهى عن حَمْي ِ الأراك إلا ما لم تَنكُهُ أَخْفَافُ الإِبلِ أَي ما لم تَبْلُغُهُ أَفْواهُهَا بمشيها إليه . وقال الأصعي : الخنف الجسل المُسينُ ، وجمعه أخفاف، أي ما قررُب من المَرْعى لا يُحْمَى بل يترك المُسانُ الإبل وما في معناها من الضّعاف التي لا تَقْوَى على الإمعان في طلب المَرْعَى .

وحُفَافُ: اسم رجل، وهو حُفَافُ بن نُـدُّبة السُّلمي أَحد غِرْبانِ العرب .

والخَفْخَفَةُ : صوتُ الحُبَارَى والضَّبُعِ والحَنْزَيرِ ، وقد خَفْخَفَ ؛ قال جرير :

لَعَنَ الإلهُ سِبالَ تَعْلَبَ إِنَّهُم ضُرُوا بكلِّ مُخَفَّخِفٍ حَنَّان

وهو الخفاخف . والحَفْخَفَة أيضاً : صوت الثوب الجديد أو الفر و الجديد إذا لُبيس وحر كت . ابن الأعرابي : خَفْخَفَ إذا حر الله قسصة الحديد فسيعت له خَفْخَفَة أي صوتاً ؛ قال الجوهري : ولا تكون الحَفْخَفَة أيلا بعد الجَفْجَفة ، والحَفْخَفة أيضاً: صوت القرطاس إذا حر كنة وقلبته . وإنها لحَفْخافة الصوت أي كان صوتها مخرج من أنفها .

والخُفْخُوفُ : طائر ؛ قال ابن دريد : ذكر ذلك عن أبي الحُطاب الأخفش ، قال ابن سيده : ولا أدري ما صحته ، قال: ولا ذكره أحد من أصحابنا. المفضل : الخُفْخُوفُ الطائر الذي يقال له الميساق ، ، وهو الذي يصفق بجناحيه إذا طار .

خلف: الليث: الحُلف صدّ قدّام. قال ابن سيده: خَلَف نَقْيض قدْام مؤنثة وهي تكون اسماً وظرفاً ، فإذا كانت اسماً جرّت بوجوه الإعراب ، وإذا كانت ظرفاً لم تزل نصباً على حالها. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خَلَفْهم ؟ قال الزجاج: خلفهم ما قد وقع من أعمالهم وما بين أيديهم من أمر

القيامة وجميع ما يكون . وقوله تعالى : وإذا قيل لهم انتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ؛ ما بين أيديكم ما خلفكم ما أسلَفتُهُم من 'دنوبكم ، وما خلفكم ما تستعملونه فيا تستقبلون ، وقيل : ما بين أيديكم ما نزل بالأمم قبلكم من العذاب، وما خلفكم عذاب الآخرة .

رُ وَخَلَفَهُ يَخْلُفُهُ : صَارَ خَلَفُهُ . وَاخْتَلَفَهُ : أَخَذَ مَنْ خَلَفِهِ . وَاخْتَلَفَهُ وَخَلَّفَهُ وَأَخْلَفَهُ : جَعَلهُ خَلَّفُهُ ؛ قَالَ النَّابِعَةُ :

> حتى إذا عَزَلَ النَّوائمَ مُقْصِراً ، ذاتَ العِشاء ، وأَخْلَفَ الأَرْكاحا

وجلست محلف فلان أي بعد ، والحلف : جنت الظهر ، وفي حديث عبد الله بن عتبة قال : جنت في الهاجرة فوجدت عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، يصلي فقمت عن يساره فأخلفني ، فجعلني عن يبيه فجاء يَرْفَأ ، فتأخَرْت فصليت خلفة ؛ قال أبو منصور : قوله فأخلفني أي رَدِّني إلى خلفه فجعلني عن يمينه بعد ذلك أو جعلني خلفة بحذاء يمينه يقال : أخلف الرجل يد وأي ردها إلى خلفه بيقال : أخلف الرجل يد وأي ردها إلى خلفه ان السكيت : ألجوت على فلان في الانتباع حتى اختلفنه أي جعلته خلفي ، وفي حديث سعد : اختلفني النصيحة أي يخلفني ، وفي حديث سعد : يختلفني النصيحة أي يخلفني ، وفي حديث سعد : يختلفني النصيحة أي يجلفني ، وفي حديث سعد : يختلفني الدينة فلم أنها دار تركوها لله تعالى ، وهاجر وا إلى المدينة فلم يُحبُوا أن يكون موتهم بها ، وكان يومشذ مريضاً .

والتخلُّف': التَّأْخُر'. وفي حديث سعد: فخَلَّقُنَا فَكُنْنَا آخِرِ الأَربِعِ أَي أَخْرَنَا ولم 'يُقَدِّمْنَا، والحديث الآخر: حتى إنَّ الطائر ليَمُرُ مُجَنَبَاتِهم فما يُخَلَّقُهُم

أي يتقدُّم عليهم ويتركهم وراءه ؛ ومنه الحديث : ستوثوا صُفوفكم ولا تَخْتَلِفوا فتَخْتَلِفَ فلوبُكم أي إذا تقدُّم بعضُهم على بعض في الصُّفوف تأثَّرُت قُـُلُوبِهِم ونشأً بِينهِم الحُلُلُفُ. وفي الحديث: لَـتُسُـوُنَّ صُفُوفَكِم أَو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بين وُجُوهِكُم ؛ يريد أَنَّ كلاًّ منهم يَصْرِفُ وجهَه عن الآخر ويُوقَعُ بينهم التباغض ، فإن إقسال الوجه على الوجه من أَنْرُ المَوَدَّةِ والأَلْفَةِ ، وقيل : أَرَاد بها تحويلُهَا إلى الأدْبارِ ، وقيل : تغيير صُورَهِا إلى صُورَرٍ أُخرى . وفي حديث الصلاةُ : ثم أُخالِفَ إلى وجال فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم أي آتِيهم من خلفهم ، أو أخالف ما أَظْهَرَ تُ من إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَأَرْجِعِ إِلَيْهِم فَآخُذُهُم عَلَى غَفْلَةٍ ، ويكون بمعنى أَتَخَلَّفُ عَنَ الصلاة بمُعاقبتهم . وفي حديث السَّقيفة ِ: وخالَف عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبُيْرِ ۚ أَي تَخَلَّفًا . وَالْحَالَفُ : المَرْبَدُ يكون خَلَمْفُ البيت ؛ يقال : وراء بينك خَلَمْفُ \* جدّ ، وهو المر بك وهو تحبيس الإبل ؛ قال الشاعر:

وجِينًا مِنَ البابِ المُجافِ تُواتُراً ، ولا تَقْعُدُا بالخَلَنْفِ، فالخَلَفُ واسِعُ ١

وأَخْلَفَ بِدَه إِلَى السِيفِ إِذَا كَانَ مُعَلَّقاً خَلَّفَهُ فهوى إليه . وجاء خِلافَه أي بعده . وقرىء : وإذاً لا يَلْبَثُونَ خَلفَكَ إِلا قليلًا ، وخِلافك .

والحِلْفَةُ : مَا عُلِنِّقَ خَلَفُ الرَّاكِبِ ؛ وقال :

كَمَا عُلِنَّقَتْ خِلْفَةُ الْمُحْمِلِ

وأَخْلَفَ الرجلُ : أَهُوكَ بِيدِه إِلَى خَلَفِهِ لِيَأْخُلُهُ ١ قوله « وجيئا النع» تقدم انثاده للمؤلف وشارح القاموس في مادّة جوف : وجنا من الباب المجاف تواتراً وان تقعدا بالخلف فالخلف واسم

من رَحْلِه سِفاً أَو غيرَه ، وأَخْلَفَ بِيده وأَخْلَفَ بِيده وأَخْلَفَ بِيده وأَخْلَفَ بِيده كذلك . والإخلاف : أَن بَضَرِبَ الرجُل يده إلى قِرابِ سِفِه لِأَخْذَ سِفَه إِذَا وَأَى عدواً . الجُوهَري : أَخْلَفَ الرجل ُ إِذَا أَهْوَى بِيده إلى سيفه ليَسُلُه . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : أَن رجلا أَخْلَفَ السيف يوم بيدر ا . يقال : أَخْلَفُ يده إِذَا أَوَاد سيفه وأَخْلَفَ يده إلى الكنانة . ويقال : خَلَفَ له بالسيف إذا جاء من ورائه فضر به . وفي الحديث : فأخْلَفُ بيده وأخذ يدفع الفضل . واستخلف فلاناً من فلان : جعله مكانه .

وخَلَـنَهُ فلان فلاناً إذا كان خَلِيفَتَهُ . يقال : خَلَـنَهُ في قومه خِلافة ". وفي التنزيـل العزيز : وقال موسى لأخيه هرون اخْلُفْني في قَـوْمي . وخَلَـفْتُهُ أَيْنَا إذا جَنْت بعده .

ويقال : خَلَـُفْتُ فلاناً أَخَلَـْفُهُ كَغَـٰلِيفاً واسْتَخَلَفْتُهُ أَنا جَعَلتُهُ خَلَيفَتي . واسْتَخْلفه : جَعله خليفة .

والخليفة : الذي يُستخلف من قبله ، والجمع خلائف ، جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائيم ، وهو الحليف والجمع خلفاء ، وأما سببويه فقال خليفة "وخلفاء ، كسروه تكسير فعيل لأنه لا يكون إلا للمذكر ؛ هذا نقل ابن سيده . وقال غيره : فعيلة بالهاء لا تجمع على فه ملاء ، قال ابن سيده : وأما خلاف فعلى لفظ خليفة ولم يعرف خليفاً ، وقد حكاه أبو حانم ؛ وأنشد لأوس بن حَجَر :

إِنَّ مِنَ الحَيِّ مُوجُودًا خَلِيفَتُهُ ' وما خَلِيفُ أَبِي وَهُبٍ بِمَوْجُودٍ

بَيِّنُ الحِلافة والحِليَّفي. وفي حديث عبر، رضي الله عنه: لولا الحِليَّفي لأَدْ نَنْتُ ، وفي روابة: لو أَطَقَتُ الأَدْان منع الحِليَّفي ، بالكسر والتشديد والقصر ، الحِلافة ، وهو وأمثاله من الأبنية كالرَّميَّا والدَّليَّلَي مصدر بدل على معنى الكثرة ، يويد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الحيلافة وتصريف أغيرة اجتهاده في ضبط أمور الحيلافة وتصريف أغيرة ابن سيده: قال الزجاج جاز أن يقال للأَثَة خُلفاء الله في أرضه بقوله عز وجبل: يا داود إنا خُلفة معكناك خَلفة "في الأرض . وقال غيره: الحَلفة السلطان الأعظم ، وقد يؤنيَّت ، وأنشد الفراء:

أَبُوكَ خَلِيفَة ۗ وَلَـدُ ثُنَّهُ أُخْرَى ، وأنت خَليفة ۗ ، ذاك َ الكَمَال ُ

قال: ولدته أخرى لتأنيت اسم الحليفة والوجه أن يكون ولده آخر ، وقال الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ، قال: جعل أمة محمد خلائف كل الأمم ، قال: وقيل خلائف في الأرض بخلائف بعضكم بعضاً ؛ ابن السكيت: فإنه وقد ع للرجال خاصة ، والأجور أن بحمل على معناه فإنه ربا يقع للرجال ، وإن كانت فيه الهاء ، ألا ترك وقد أجمع خلائف ، قالوا ثلاثة فيه الهاء ، ألا تكرى وقد أجمع خلائف ، فمن قال خلائف قال ثلاث خلائف ورم قيدهب به إلى اللفظ ، فال : وقالوا خلفاء من ومر قيدهب به إلى اللفظ ، قال : وقالوا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاء ، جمعوه على أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاء ، جمعوه على إلى الماء لا تجمع على في في في الله المناه الم

ومِخْلافُ البلدِ: سُلطانُه . ابن سيده : والمِخْلافُ الكَوْرَةُ بِقَدْمُ عِلْمِهَا الإنسان ، وهو عند أهل اليمن واحِدُ المَخَالِيفِ ، وهي كُورُها ، ولكل عِمْلاف

منها اسم يعرف به، وهي كالرُّسْتَاقُ ؛ قال ابن بري: المَخَالِيفُ لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام ، والكور لأهل العراق ، والرَّسانيقِ لأهل الجبال ، والطُّساسِيج لأهل ِ الأَهْواز ِ . والحَـلَـفُ ؛ ما اسْتَخْلَـفْتُه من شيء . تقول : أعطاك الله خَلَـفاً بما ذهب لك ، ولا يقال خَلـْفاً ؛ وأنتَ خَلْفُ سُوءِ مِن أَبِيكَ . وخَلَفُه كِخُلْفُهُ خَلَفاً : صار مكانه . والحَـُلَـفُ : الولد الصالح بَـنْقَـى بعد الإنسان ، والحُكَلْفُ والحَالِفَة ُ : الطَّالِح ُ ؛ وقال الزجاج: وقد يسمى خلَّفاً ، بفتح اللام ، في الطُّلاح، وخَلَمْفًا ، بإسكانها ، في الصَّلاح ِ ، والأوَّل ُ أَعْرَ ف ُ . يقال : إنه خالف بين الخيلافة ؛ قال ان سده : وأرى اللحساني حكى الكسر . وفي هؤلاء القَوْم خَلَفٌ مِن مَضَى أي يقومون مَقامهم. وفي فلان خلَـفُ من فلان إذا كان صالحاً أو طالحاً فهو خَلَفٌ. ويقال: بنسَ الحَلَفُ هُمْ أي بنس البدَلُ . والحَلَفُ : القَرْن يأتي بعد القَرْن ، وقد خلَّةوا بعدهم مخلَّفون. وفي التنزيل العزيز : فخَلَفَ من بعدهم خَلَفُ أَضاعُوا الصلاة ، بدلاً من ذلك لأنهم إذا أضاعوا الصلاة فهم خَلَفُ سُوء لا تحالة ، ولا يكون ُ الحُمَلَفُ ۚ إِلَّا مِنِ الْأَخْيَارِ ، قَرَ ْنَا كَانَ أَو وَلَكُوا ، ولا يكون ُ الحَكَثُفُ ۚ إلا من الأَشرادِ . وقال الفراء: فَخَلَفَ مَن بعدهم خَلَثُفُ ورثُوا الكتاب ، قال :

> ِ ذَهَبَ الذِينَ 'يُعاش' في أكنافِهم' ، وبقيت' في خَلْف كِجلْلْدِ الأَجربِ

قَرُنْ . ابن شبيل : الحَلَفُ بكون في الحَـيو

والشر" ، وكذلك الخَلَافُ ، وقيل : الخَلَافُ

الأردياء الأخسَّاء. يقال : هؤلاء خَلَفُ سُوءِ لناس

لاحقينَ بناس أكثر منهم ، وهذا خَلَتْف سَوْء ؛

قال لسد:

قال ابن سيده : وهذا مجتمل أن يكون منهما جمعاً، والجمع فيهما أخْلاف وخُلْمُوف . وقال اللحياني : بقينا في خَلَف سَو ۚ وأي بقيَّة سَو ۚ . وبذلك 'فسَّر َ قوله تعالى : فَخَلَفَ من بعدهم خَلَنْفُ ، أي بَقِيّة. أبو الدُّقَيْشِ : يقال مضى خَلَنْفُ من الناس ، وجاء خَلَثْفٌ من الناس ، وجاء خَلَثْفُ لا خيرَ فيه ، وخُلفٌ \* صالح ، خفَّقهما جميعاً . ابن السكيت : قال هذا خَلَمْف، بإسكان اللام ، للرُّديء، والحَلَمْفُ الرُّديء من القول ؟ يقال : هذا خَلْف من القول أي رَديء. ويقال في مَثَل ِ: سَكَنَ ۚ أَلْفاً ونَطَقَ خَلَفاً، للرجل 'بطيل الصَّمْتَ ، فإذا تكلم تكلم بالخَطَلم ، أي سكت عن ألف كلمة ثم تكلم مخطإٍ . وحكي عن يعقوب قال : إن أعرابيًّا ضُرطَ فتَشُور فأشار بإبهامه نحو استيه فقال: إنها خَلَمْفُ نَطَقَتُ خَلَمْفًا؟ عنى بالنُّطنق ههنا الضَّرُّطَ . والخَلَف ، مُنْقَل، إذا كان خلَّـفاً من شيء . وفي حديث مرفوع : يَحْمُـِلُ هذا العِلْمَ من كُلُّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنَّهُ تَحْرَيْفَ الغالِينَ ، وانْتِحالَ المُبْطِلِينَ ، وتأويلَ : الجاهلين ؟ قال القعنبي : سمعت رجلًا محدَّث مالكَ ابن أنس بهذا الحديث فأعجبه . قال ابن الأثبير : الحَلَفُ ، بالتحريك والسكون ، كل من يجيء بعد من مضى ، إلا أنه بالتحريك في الحير ، وبالتسكين في الشر . يقال : خَلَـكُ صُدْقٍ وخَلَـنُفُ سُوءً ، ومعناهبا جبيعاً القَرُّن من الناس ، قال : والمراد في هذا الحديث المَـَفْتُوحُ ، ومن السكون الحديث : سيكُونُ بعد ستّين سنة خَلَفُ أَضَاءُوا الصلاة ً. و في حديث ابن مسعود: ثم إنها تَخْلُفُ من بعدهم ١ خُلُوفٌ هي جمع خَلَفْ ٍ. وفي الحديث:فَلْـيَـنْفُضُ فِراشُه فإنه لا يدري ما خَلَفَه عليه أي لعل هامَّة أوله « تخلف من بعدهم » في النهاية : نختلف من بعده .

كَبَّتْ فَصَارَتَ فَيْهِ بِعَدُهُ ، وَخَلِافٌ الشِّيءُ بِعَدَّهُ. وَفِي الحدث : فدخَل ابنُ الزبير خلافَ . وحديث الدَّجَّالُ : قد خَلَـفَهم في خَرارِيِّهم\ . وحديث أبي البَسَرِ : أَخَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله عِمْلُ هَذَا ? بِقَالَ : خَلَــَفِيْتُ الرَّجِلِّ فِي أَهُلُهُ إِذَا أَقَمْتَ بعدَه فيهم وقبت عنبه بما كان يفعله ، والهبزَّة فيبه للاستفهام . وفي حديث ماعز ِ : كَلُّمَا نَفَرْنَا في سبيل الله خَلَفَ أحدهم له نلبيب كنسيب النَّيْسَ ِ؛ وفي حديث الأعشى الحرُّ مازي :

## فَخَلَفَتْنَى بِنْزَاعِ وَحَرَابٍ \*

أي بَقِيتَ معدي ؛ قال ابن الأثير : ولو روي بالتشديد لكان بمعنى تَرَكَتُنِّي خَلَّفُهَا ، والحَرَبُ :

وأَخْلَـكُ ۚ فَلَانَ خَلَـكُ ۚ صِدْقً ۚ فِي قُومِهِ أَي تَرَكُ ۗ فيهم عَقبًا . وأعْطِه هذا خْلَفًا من هذا أي بدلًا . والحالفة': الأمَّة ُ الباقية ُ بعد الأمة السالفة لأنها بدل من قبلها ؛ وأنشد :

## كذلك تَلَـُقاه القُرون الحَوالفُ

وخلَفَ فلان مكانَ أبيه يَخْلُف خِلافة إذا كان في مَكَانَهُ وَلَمْ يَصِرُ ۚ فَيَهُ غَيْرُهُ . وَخَلَفَهُ رَبُّهُ فِي أَهَلِهُ وولده : أَحْسَنَ الْحِيلافة ۖ ، وخَلَـفَه في أَهله وولدهِ ومكانِه يَخْلُنُهُ خِلافة "حسّنة": كان خَلِيفة "عليهم منه ، بكون في الحير والشر ، ولذلك قيل : أوْص له بالحِلافة ِ. وقد خَلَفْ فلان فلاناً 'بِخَلِفُهُ تَخْلِيفاً، وخَلَفَ بعده يَخْلُفُ خُلُوفاً ﴾ وقد خالقَه إليهم واخْتَلَـفه .

وهي الحُلِّفَة ' ؛ وأَخْلَفَ النباتُ : أَخْرَجَ الحُلِّفَةَ .

وأَخْلَفَتِ الأَرضُ إِذَا أَصَابَهَا بَرُ دَ آخِرِ الصِّف فَيَخْضَرُ مُعْضُ تُشْجِرِها . والحِلْفة : زِراعة ُ الحبوب لأنها تُستَخَلَّفُ من البر والشعير . والحِلْفة : نَبْتُ مُنْسُبُتُ مِعد النبات الذي يَتَهَسُّم. والحُلْفة ُ: ما أُنبت الصِّيفُ من العُشْب بعدما بيس العُشْبُ الرَّيفِي ، وقد اسْتخلفت الأرض ، وكذلك ما زُرع من الحُبوب بعد إدراك الأولى خلُّفة " لأنها تُسْتَخْلَفُ . وفي حديث جريو : خيرُ المَرْعى الأراك والسُّلَم إذا أخْلَفَ كان لتَجيُّناً أي إذا أُخرج الحُلْفة ، وهو الورق الذي يخرج بعد الورَق الأوَّل في الصيف. وفي حديث خُزيمة َ السُّلمي : حتى آلَ السُّلامي وأَخْلَفَ الخُسْزامي أي طَلْعَتْ خِلْفَتُهُ مِن أُصُولِهِ بِالمَطْرِ . وَالْخِلْفَةُ : الرَّبْحِةُ وَهِي مَا يَنْفَطِرِ ُ عَنه الشَّجرِ فِي أُوَّلِ البُّردِ ، وهو من الصَّفَريَّة . والحِلْفة : نبات ورَق دون ورق . والحَلْفَةُ : شيء يَحْمِلُه الكَرَّمُ بعدمـا يَسُوَدُ العنبُ فيُقطَفُ العنب وهو غَضْ أَخْضَرُ ثُمْ 'بِدُرِكَ، وكذلكُ هو من سائر الشُّمر . والخِلفة ُ أَيضاً : أَن يأتيَ الكَرْمُ بجِيصُرِمٍ جديدٍ ؛ حكاه أبو حنيفة . وحلَّفة ُ النَّمر : الشيء بعد الشيء . والإخْلافُ : أن يكون في الشجير تُسَمَر فيذهب

والإخلاف : أن يكون في الشجير ثيمر فيذهب فالذي يعبُود فيه خِلْفة ". ويقال : قيد أخلف الشجر فهو يُخلُف إخلافاً إذا أخرج ورقاً بعد ورق قد تناثر . وخلفة الشجر : ثمر يخرج بعد الثمر الكثير . وأخلف الشجر : خرجت له ثمرة بعد ثمرة . وخلف الطائر : خرج له ديش بعيد ديش . وخلفت الفاكه أبعضها بعضاً خلفاً وخلفة الذا وحلفة أذا صارت خلفاً من الأولى . ورجلان خلفة " : والنهار . وفي التنزيل العزيز : وهو الذي جعل الليل

والنهارَ خِلفة ؛ أي هذا خَلَـف من هذا ، يذهَب هذا وبجيء هذا ؛ وأنشد لزهير :

بها العِينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً ، وأَطْلاؤُها يَنْهَضْنَ مَن كُلُّ مُجْشَمَ

وقيل : معنى قول زهير يشين خلفة مُخْتَلَفات في أنها ضَرْبان في ألوانها وهيئتها ، وتكون خلُّفة في مشيَّتُها ، تذهب كذا وتجيء كذا . وقال الفراء : يكون قوله تعالى خلُّفة أي مَن فاته عمل في اللمل استدركه في النهار فجعل هذا خلَـفاً من هذا. وبقال : علينا خِلْفَهُ مِنْ نَهَارَأَي بَقَيَّةٌ مَنْ فِي الْحَوْضَ خَلَّفَة " من ماء ؛ وكل شيء يجيء بعد شيء ، فهو خَلَفَةً . ابن الأعرابي : الحُلَفَة وَقَدْتُ بعد وقت . والحَوالفُ : الذين لا يَغْزُون، واحدهم خالفة " كَأَنْهِم يَخْلُنْفُونَ مِن غزا . والحَوالفُ أَنضاً : الصَّبْيانُ المُتَخَلِّفُونَ . وقَعَدَ خلافَ أصحابه : لم يخرج معهم، وخَلَفَ عن أصحابه كذلك. والخِلافُ: المُنخالَفَة ' ؛ وقال اللحياني: سُرِر ْت ' بَقَعَدي خِلافَ أصحابي أي مُخالفَهم ، وخَلَنْفَ أَصحابي أي بعدَهم ، وقيل : معناه مُنرِرْتُ بمُقامي بعدَهم وبعدَ ذهابهم. ابن الأَّعرابي : الحالفة ُ القاعدة ُ من النساء في الدار . وقوله تعالى : وإذاً لا يَلْسَبُنُونَ خَلَافَكَ إِلَّا قَلَلًا ، ويقرأ خَلْفَكُ ومعناهما بعدَك . وفي التنزيل العزيز: فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بَمَقْعَدِهِم خِلافَ رسولِ الله ، ويْقرأ خَلَـْفَ رسول ِ الله أي مُخالَفة رسول ِ الله ؛ قال ابن بري : خِلافَ في الآية بمعنى بعد ؛ وأنشد للحرث بن خالد المخزومي :

> عَقَبَ الرَّبِيعُ خِلافَهم ، فكأنسًا نَشَطَ الشُّواطِبُ بَيْنَهُنَ حَصِيرا

إنشاده:

أَصْبَحَ البينت ' بَيْتُ ' آل ِ إِياسٍ

لأن أبا زبيد رَثَى في هـذه القصيدة فَرُوَّة بن إياسِ ابن قَبيصة وكان منزله بالحيرة. والجَليفُ: المَتَخَلَّفُ عن المِيعاد ؛ قال أبو ذريب :

> تُواعَدُنَا الرُّبَيِثَى لَنَنْزِلَنَهُ ، ولم تَشْعُرُ إذاً أَنِي خَلِيفُ

والحَكَنَفُ والحِكَنَفَةُ : الاستيقاء وهو اسم من الإخلاف : والخِلفُ : الاستيقاء . والخَالِف : المُستَقَي ؛ قال ذو المُستَقي ؛ قال ذو الرمة :

ومُسْتَخْلِفات من بـلادِ تَنْوُفَةٍ ، لِمُصْفَرَ" ﴿ الْأَسْدَاقِ ، مُعْمَرِ الْحَوَاصِلِ ِ وقال الحطيئة :

لِزُ غُبِ كَأُو لادِ القَطا راتَ خَلَفُها علىعاجِزاتِ النَّهُضِ ،حُمْر ِحَواصلُهُ

يعني راث ُمختلفها فوضع المَصْدَرَ موضعه ، وقوله حواصِلُه قال الكسائي : أَراد حواصل مـا ذكرنا ، وقال الفراء: الهاء ترجع إلى الزُّغْبِ ُدون العاجِزاتِ التي فيه علامة الجمع ، لأَن كل جمع بُني عـلى صورة الواحد ساغ فيه تَوَهُم الواحد كقول الشاعر :

مِثْلُ الفِراخِ نُتِّفَتْ حَوَاصِلُهُ

لأن الفراخ ليس فيه علامة الجمع وهو على صورة الواحد كالكتاب والحيجاب ، ويقال : الهاء ترجع لمل النتهض وهو موضع في كتيف النعير فاستعاره للقطا ، وروى أبو عبيد هذا الحرف بكسر الحاء وقال :

قال : ومثله لمُزاحِم العُقَيْلِي :

وقد يَقْرُ طُ الجَهُلُ الفَتَى ثُمْ يَوْعَوِي ' خِلافَ الصّبا ، للجاهلينَ حُلوم

قال : ومثله للبريق الهذلي :

وما كنت ُ أَخْشَى أَن أَعِيشَ خِلَافَهُم ، بسِنَّة ِ أَبْياتٍ ، كما نَبَتَ العِنْرُ ُ

وأنشد لأبي دؤيب :

فأَصْبَحْتُ أَمْشِي فِي دِيارِ كَأَنَّهَا ، خِلافَ دِيارِ الكَاهِلِيَّةِ ، عُورُ

وأنشد لآخر :

فقُلُ للذي يَبِنْقَى خِلافَ الذي مضَى : تَهَنَّأُ لأَخْرَى مِثْلُهِا فَكَأَنْ قَدْرٍا

وأنشد لأو'س :

لَقِيعَتْ به لِحَيّاً خِلافَ حِيال

أي بُعد حيال ؛ وأنشد الْتُمَّم :

وفقد بني آم تداعَو'ا فلم أكنُنْ ، خِلافَهُمُ ، أن أَسْتَكِينَ وأَضْرَعا

وتقول: خَلَقْتُ فَلاناً وَوَائِي فَتَتَخَلَّفَ عَنِي أَي تَأْخَر. وَالْحُكْرُوفُ: الْحُضَّرُ وَالْغُنَّبُ ضِدَّ. ويقال: الحِيُّ خُسُلوفٌ أَي غُنِيَّتُ ، وَالْحُلُوفُ الْحُنُورُ الْمُنْتَخَلَّقُونَ؛ قَالَ أَو زبيد الطائي:

> أَصْبَعَ البَيْنَ ' بَيْنَ ' آلِ بَيَانِ مُقْشَعِرًا ، والحيُّ حَيْ خُلوفُ '

الحِلْفُ الاستيقاء ؛ قال أبو منصور : والصواب عندي ما قال أبو عمرو إنه الحَلْف، بنتج الحاء، قال: ولم يعْزُ أبو عبيد ما قال في الحِلف إلى أحد. واستَخْلَفَ المُستَستين ، والحَلْفُ الاسم منه . يقال : أَخْلَفَ واستَخْلَف . والحَلْفُ : الحَيُ الذين ذهبوا يَستَقُون وخَلَفُوا أَثقالهم . وفي التهذيب: الحَلْفُ القوم الذين ذهبوا من الحي يستقون وخلَفُوا أَثقالهم .

واستخلف الرجل : اسْتَعَذَّب الماء. واستخلَّف واخْتَلَفَ وأَخْلفَ : سناه ؛ قال الحطيئة :

## سَقَاهَا فَرَوَّاهَا مِنَ المَاءُ مُخَـُلِّفُ ۗ

ويقال: من أين خلفت على ? أي من أبن تستقون. وأخلف واستخلف: استقى. وقال ابن الأعرابي: أخلفت القوم حَملت إليهم الماء العد ب، وهم في ربيع ، ليس معهم ماء عذب أو يكونون على ماء ملح، ولا يكون الإخلاف إلا في الربيع ، وهو في غيره مستعار منه . قال أبو عبيد: الحيلف والحيلفة من ذلك الاسم ، والحكف المصدر ؛ لم يحك ذلك غير أبي عبيد ؛ قال ابن سيده: وأراه منه غلطاً . وقال اللحياني: ذهب المستخلفون يستقون أي المتقدمون. اللحياني: ذهب المستخلفون يستقون أي المتقدمون. وأخلف فلان لنسه إذا كان قد ذهب له شيء فجعل وأخلف فلان لنسه إذا كان قد ذهب له شيء فجعل مكانه آخر ؛ قال ابن مقبل:

فَأَخْلِفُ وَأَتْلِفُ ، إِنَمَا المَالُ عَادِةُ ، وَأَنْلِفُ ، إِنَمَا المَالُ عَادِةً ، وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ مَا الدَّهُو الذِي هُو آكِلُهُ

يقال: اسْتَفِدْ خَلَفَ مَا أَتْلَفَتْ . ويتال لمن هلك له من لا يُعْتَاضُ منه كالأب والأمّ والعمّ: خَلَف الله عليك أي كان الله عليك خليقًا ، وخَلف عليك خيرًا

وبخير وأخلَفَ الله عليك خيراً وأخلف لك خيراً، ولمن هَلَـكُ له ما 'يعتَّاض منه أو ذهَّب من ولد أو مال: أَخْلَـٰفَ الله لك وخَلـَف لك . الجوهري : يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء 'يستَعاض' : أخلف الله عليك أي ردَّ عليك مثلَ ما ذهب ، فإن كان قد هلك له والد أو عم أو أخ قلت: خلف الله عليك، بغير أَلْف، أي كان الله خليفة والدك أو مَن فَقَدتَه عليك. ويقال : خلفَ الله لك خَلَفاً بخَيْرٍ ، وَأَخْلَفَ عَليك خيراً أي أَبْدَ لَـكُ بما ذهب منك وعَوَّ ضَكَ عنه ؛ وقيل : يقال خلَف الله عليك إذا مات لك ميَّت أي كان الله خَلَيْفَتَه عليك ، وأخلف الله عليك أي أبْدَلك . ومنه الحديث : تَكَفَّل اللهُ للغازِي أَن 'بَخْلِفَ نَفَقَتَه . وفي حديث أبي الدرداء في الدعاء للميت : اخْلُمُهُ في عَقِبِهِ أَي كُنْ لهم بعده . وحديث أم سلمة : اللهم اخْلُفُ لِي خيراً منه . اليزيدِيُّ : خَلَفَ الله عليك بخير خِلافة . الأَصمي : خلف الله عليك بخير ، إذا أدخلت الباء ألْـ فَمَـيْت َ الأَلف . وأخلف الله عليك أي أُبدل لك ما ذهب . وخَلَفَ اللهُ عليك أي كان الله خَلِيفَةَ وَالدِّكُ عَلَيْكُ . وَالْإِخْلَافُ : أَنْ يُهْلِكُ الرجل' شيئاً لنفسه أو لغيره ثم 'مجدرِث مثلَّه .

والحَكَثُفُ : النَّسُلُ . والحَكَثُ والحَكَثُ : ما جاء من بعد . يقال : هو خَكَفُ سُوء من أبيه وخَكَفُ سُوء من أبيه وخَكَفُ سُوء من أبيه وخَكَفُ سُوء من أبيه وخَكَفُ صِدْق من أبيه من يُعِر ل ، ومنهم وقال الأخفش : هما سواء ، منهم من يُعِر ل ، ومنهم من يسكن فيهما جميعاً إذا أضاف ، ومن حرك في خَكَفُ صد ق وسكن في الآخر فإغا أراد النرق بينهما ؛ قال الراجز :

إنَّا وجدْنا خَلَفاً ، بنسَ الْحَلَفُ الْ عَنْفُ أَ

قال ان برى : أنشدهما الرِّياشيُّ لأَعرابي يذُمُّ رجلًا اتخذ ولسمة ، قال : والصحيح في هذا وهو المختار أن الحَلَف خَلَفُ الإنسان الذي تَخِلْفُهُ من بعده ، يأتي بمعنى البدل فيكون خلَّفاً منه أي بــدلاً ؛ ومنه قولهم : هـذا خَلَفُ مَا أُخذ لـك أي بَدَلُ منه ، ولهذا جاء مفتوح الأوسط ليكون على مثال البدل وعلى مثال ضدَّه أيضاً ، وهو العدم والتَّلَفُ ؛ ومنه الحديث : اللهم أعْظ لمُنْفَق خَلَفاً وليُمْسُكُ تَلَفاً أي عِوَضاً ، يقال في الفعل منه خَلَـفَه في قومه و في أَهِلهُ كَخِيْلُهُهُ خَلَفاً وخلافةً . وخَلَفَني فكان نعم الحَلَفُ أَو بِنُسُ الْحَلَفُ ؛ ومنه خَلَفَ اللهُ عليكَ يخبر خلَّـفاً وخلافة "، والفاعل منه خَلَـيف وخَلَـيفَة"، والجمع خُلفاء وخَلاثف ، فالحَـلَـف في قولهم نعم الحَكَفُ وبنس الحلف ، وخلَفُ صدُّق وخلَفٌ سَوء، وخلَف صالح وخلَف طالح ، هو في الأصل مصدر سمى به من يكون خليفة ، والجمع أَخْلاف ۗ كَمَا تقول بدَلُ وأَبْدال ۗ لأَنه بمعناه . قال : وحكى أبو زيد هم أخلافُ سَوْء جمع خلَفٍ ؟ قال : وشاهد الضم في مُسْتَقَبِّل فِعلِّيه قول الشمَّاخ:

> تُصِيبُهُمُ وتُخطِينا المَنايا ، وأَخلُفُ فِي رُدُوعٍ عَن رُبُوعٍ

قال : وأما الخَلْفُ ، ساكِنَ الأوسَط ، فهو الذي كبي عبد . يقال : خَلَفَ قوم "بعد قوم وسلطان" بعد سلطان مخِلْفُون خَلْفًا ، فهم خالفون . تقول : أنا خالفه وخالفته أي جئت بعده . وفي حديث ابن عباس : أن أعرابيًا سأل أبا بكر ، رضي الله عنه ، فقال له : أنت خليفة وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? فقال : لا ، قال : فها أنت ؟ قال : أنا الحالفة ، بعد ، قال ابن الأثير : الحَليفة من يقوم مقام بعد ، قال ابن الأثير : الحَليفة من يقوم مقام

الذاهب ويُسُدُ مُسَدَّه ، والهاء فيه للمبالغة ، وجمعه الخُلَفاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل ظريف وظُرْرَفاء ، وبجمع عـلى اللفظ خَلائـفَ كظريفة وظرائف ، فأما الحالفة ، فهو الذي لا غَناء عنده ولا خير فيه ، وكذلك الخالف ، وقيل : هو الكثير الخِيلاف وهو بَيِّن ُ الحَيلافة ِ ، بالفتح ، وإنما قال ذلك تواضُعاً وهَضماً من نفسه حيين قال له : أنت خليفة ُ رسول الله . وسمع الأزهري بعض العرب ، وهــو صادر من ماء وقد سأله إنسان عن كرفيق له فقال : هو خالفتي أي وارد" بعدي . قال : وقــد يكون الحَالِفُ المُتَخَلِّفُ عَـن القوم في الغَزُو وغيره كقوله تعالى : رَضُوا بأن يكونوا مع الحَوالِفِ ، قال : فعلى هذا الحَـلــُف ُ الذي يجِيء بعد الأو ّل بمنزلة القَرْ نِ بعد القَرْ ن ، وَالْحَكَمْ فُ المَتَخَلَفُ عَنِ الأُولُ ، هالكمَّا كان أُو حيًّا . والحُكَلُّف ُ : الباقي بعد الهالك والتابع له ، هو في الأَصل أَيضاً من خَلَفَ كَخِـُلُفُ خَلَـْفاً ، سبي به المتخلَّف والحالِفُ لا عـلى جهة البدل ، وجمعـه خُلُـوفَ مُ كَثَرُ مَنْ وقرون ؛ قال : وبِكُونَ مُحْمُودًا ومَذَمُوماً ؛ فشاهدُ المحمود قولُ ُ حسانَ بن ثابت الأنصادي :

لَنَا القَدَمُ الأُولَى إليك ، وخَلَـْفُنَا ، لأَولَى إليك ، وخَلَـْفُنَا ، لأَولَى اللهِ ، تابِيعُ

فالحكثف ههنا هو النابع لمن مضى وليس من معنى الحلف الذي هو البدل ، قال : وقيل الحكثف هنا المتخلفُون عن الأو لين أي الباقون ؛ وعليه قوله عز وجل : فَخَلَف من بعدهم خَلَف ، فسمي بالمصدر فهذا قول ثعلب ، قال : وهو الصحيح . وحكى أبو الحسن الأخفش في خلف صد ق وخلف سوه التحريك والإسكان ، قال : والصحيح قول ثعلب إن

الحُلَّف بجيء بمعنى البدّل والحِلافة ، والحُلَّفُ بجيء بمعنى التخلّف عمن تقدم؛ قال : وشاهد المذموم قول لبيد :

# وبَقِيتُ' في خَلَفْ كِجِلْدِ الأَجْرَبِ

قال : ويستعار الحَكَلَفُ لما لا خير فيه ، وكلاهما سمي بالمصدر أعني المحبود والمذموم ، فقد صار على هذا للفعل معنيان : حَكَفَتُهُ حَكَفاً حَنت بعده ، واسم الفاعل وبدلاً ، وحَلَفْتُهُ حَكَفاً جَنت بعده ، واسم الفاعل من الأول حَلَفة وحَلَيفٌ ، ومن الثاني خالفة وخليف ، ومن الثاني خالفة وخالف ؛ وقد صح الفرق بينهما على ما بينتاه . وهو من أبيه حَلَف أي بدل ، والبدل من كل شيء خلف منه .

والحِيلاف : المُنْ فادّة ، وقد خالَه مُخالَفة وخِيلافاً .
وفي المثل : إنما أنت خيلاف الضّبُع الراكب عَخالِف ضيلاف الضّبُع إذا رأت الراكب عَخالِف ضيلاف الضّبُع إذا رأت الراكب هر بَنت منه ؛ حكاه ابن الأعرابي وفسره بذلك . وقولهم : هو يخالف إلى امرأة فلان أي يأتبها إذا غاب عنها . وخَلَف فلان بعقب فلان إذا خالفه إلى أهله . ويقال : خلف فلان بعقبي إذا فارقه على أمر فضنع شيئاً آخر ؛ قال أبو منصور : وهذا أصح من فولهم إنه يخالفه إلى أهله . ويقال : إن امرأة فيلان قولهم إنه يخالفه إلى أهله . ويقال : إن امرأة فيلان قولهم إنه يخالفه إلى أهله . ويقال : إن امرأة فيلان أغشى ماذرن على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده أغشى ماذرن على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده هذا الرجز :

إليك أشكو ذرابة من الذارب ، خرَجَب ، خرَجَت أبغيها الطّعام في رَجَب، فخلَفَتني بنزاع وحرَب ، أخلَفَتني العَهد وليطّت بالذّنب

وأَخْلَتُ الفُلامُ ، فهو 'مخْلُفُ إذا راهَقَ الحُلُمُ ؛ ذكره الأزهري ؛ وقول أبي ذؤيب :

> إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَوْجُ لَسَعْهَا ، وخالَفَهَا فِي بَبْتِ نُوبٍ عَواسِلِ ا

معناه دخَل عليها وأَخَذ عَسَلها وهي توعى ، فكأنه خالَفَ هَواها بذلك ، ومن رواه وحالقَها فمعناه لـزِمَها .

والأَخْلَنَفُ : الأَعْسَر ؛ ومنه قول أبي كبير الهُذلي :

ذَ قَبُ \* ، يَطَلُ \* الذَّبُ \* يَتَنْبَعُ \* ظِلَّهُ من ضيق مَو و دِه ، اسْتِنانَ الْأَخْلَفِ

قال السكري: الأخلف المنافي العسر الذي كأنه يمشي على أحد شقيه ، وقيل : الأخلف الأحول . وخالفه إلى الشيء : عصاه إليه أو قصده بعدما نهاه عنه ، وهو من ذلك . وفي التنزيل العزيز : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه الأصعي: خلف فلان بعقبي وذلك إذا ما فارقه على أمر ثم جاء من ورائه فجعل شيئاً آخر بعد فراقيه ، وخلف له الخلف فضرب عنقه . وخلف له السيف إذا جاءه من خلفه فضرب عنقه . والحلاف : الحالف ؛ وسمع غير واحد من العرب والحلاف : الحالف ؛ وسمع غير واحد من العرب فلانا ؟ فيجيبه : خالفتي ؛ يريد أنه ورد الماء وأنا عادر عنه . الليث : رجل خالف وخالفة أي ضادر عنه . الليث : رجل خالف وخالفة أي يخالف كي شق . الأصعي : يخالف كي شق . الأصعي : يكالف كي المعير أخلكف في البعير أن يكون مائلًا في شق . الأصعي :

ابن سيده : وفي خُلُقه خالف وخالفة وخُلُفة و وخِلْفة وخِلَفْنة وخِلَفْناة وخَلَفْناة الله أي خِلاف . ورجل المعلقة وخِلَفْنة وخِلَفْناة منطه في مادة دبر لا على هذا الوجه ولعل الصواب في الفيط ما هنا .

خِلَفْنَاةٍ: 'مخالِف". وقال اللحياني : هذا رجل خلَّفْناة وامرأة خلَفْناة ، قال : وكذلك الاثنان والجمع ؛ وقمال بعضهم : الجمع خِلَفْنُيَاتٌ في الذَّكُورُ وَالْإِنَاتُ . وَيَقَالُ : فِي خُلِّكُنَّ فَلَانَ خَلَـكُنَّهُ \* مثل دِرَفَسْةٍ أَي الحِلافُ ، والنون زائدة ، وذلك إذا كان مُخالِفاً . وتَخالَفَ الأَمْران واخْتَلَفا: لم يَتَّفِقا. وكلُّ ما لم يَنَساوَ ، فقد تَخالف واخْتَلَفَ. وقوله عز وجل : والنخلَ والزرْعَ مُخْتَلْفاً أَكُلُهُ ؟ أي في حال اختيلاف أكله إن قال قائل : كيف بكون أنشأه في حال اخْتِلافِ أَكُله وهو قد نَـشأَ من قبل وقُنُوع أَكُلِهِ ? فالجواب في ذلك أنه قــد ذكر انشاء بقوله خالِق كلُّ شيء ، فأعلم جل ثناؤه أن المُنشىء له في حال اختسلاف أكُله هـو ، ويجوز أن يكون أنشأه ولا أكُل فيه مختلفاً أكُله لأَن المعنى مُقَدَّراً ذلك فيه كما نقول : لتَدْ خُلَنَّ منزل زبد آكلًا شاربًا أي مُقدِّرًا ذلك ، كما حكى سىسويە فى قولە مررت' برجل معه صَقْر صائداً به غداً أِي مُقَدِّراً به الصيدَ، والاسم الحُلُّفةُ. ويقال: القوم خِلْفَة " أَي مُخْتَلَفُونَ ، وهما خَلْفَانَ أَي مُتَلَفَانَ ، وكذلك الأنثى ؛ قال :

#### دَلُوايَ خِلْفَانِ وَسَاقِيَاهُمَا

أي إحداهما مُصْعِدة " مَلَأَى والأُخرى مُنْحَدرة " فارغة " ، أو إحداهما جديدة والأُخرى خَلَق " . قال اللحياني : يقال لكل شيئين اختلفا هما خلفان ، قال : وقال الكسائي هما خلفتان ، وحكي : لها ولدان خلفان وخلفتان ، وله عَبدان خلفان إذا كان أحدهما طويلًا والآخر قصيراً، أو كان أحدهما أبيض والآخر أسود ، وله أمتان خلفان ، والجمع من كل ذلك أخلاف " وخلفة " . ونتاج ولان خلفة أي عاماً

ذكراً وعاماً أنثى . وولدت الناقة خلفَيْن أي عاماً ذكراً وعاماً أنثى . وبقال : بنو فلان خلفة " أي شطرة" نصف ذكور ونصف إناث .

والتَّخاليف : الألوان المختلفة '. والحُلُّفة ': الهَيْضة '. يقال : أَخَذَتُه خِلْفَة " إذا اخْتَلَفَ إلى المُتُوَضَّا . وبقال : به خِلفة أي بَطنٌ وهو الاختلاف ، وقــد اخْتَكَفُ الرجلُ وأَخْلَفَهُ الدُّواء . والمَخْلُوفُ : الذي أصابته خِلفة ورِقَّة ' بَطِّن ٍ . وأُصبح خالفاً أي ضعفاً لا يشتهي الطعام. وخَلَفَ عن الطعام يَخْلُف خُلُوفاً ، ولا يكون إلا عن مرَض . الليث : يقال اخْتَكَفْتُ إليه اخْتَلَافَةً وَاحِدَةً. وَالْخَلَفُ وَالْحَالَفُ والحالِفة': الفاسيد' من النـاس، الهاء للمبالغـة. والحَوالِفُ : النساء المُتَخَلَّفَاتُ في البيوت . ابن الأعرابي: الخُلُوفُ الحيِّ إذا خرج الرجالُ وبقي النساء ، والخُلُوفُ إِذَا كَانَ الرجالُ والنساء مجتمعين في الحُيِّ ، وهو من الأَضداد . وقولـه عز وجل : رضوا بأن يكونوا مع الحَوالف ؛ قيل : مع النساء، وقيل : مع الفاسد من الناس ، وجُمِع على فَواعِلَ كفوارِسَ ؛ هذا عن الزجاج . وقال : عَبد خالِفُ ۗ وصاحيب خالِف إذا كان مُخالفاً . ورَجل خالِف ﴿ وامرأة خالِفة ﴿ إِذَا كَانَتَ فَاسِدَةً ۗ وَمَتَخَلَّفَةً فِي مَنْزَلِهَا . وقال بعض النحويين : لم يجيءٌ فاعل مجموعاً عـلى فَوَاعِلَ إِلَّا قُولُهُمْ إِنَّهُ لِخَالَفٌ مِنَ الْحَوَالِفُ، وهَالِكُ ۗ من الهُوالِكِ ، وفارِسْ من الفُوارِسْ . ويقال : خلَفَ فلان عن أصحاب إذا لم يخرج معهم . وفي الحديث: أن اليهود قالت لقد علمنا أن محمداً لم يترك أهلكه خُلُوفاً أي لم يتركهن سُدًى لا راعِيَ لهن ً ولا حامِي َ . يقال : حيُّ خُلُوفٌ إذا غاب الرجال وأقام النساء ويطلق على المقيمين والظَّاعِنين ؛ ومنه حديث المرأة والمَزادَ تَيْن ِ: ونَفَرْنا خُلُوفٌ أَي رجالنا

غيب . وفي حديث الحدري : فأتينا القوم خلوفا . والحكاف : حد الفأس . ابن سيده : الحكف الفأس العظيمة ، وقبل : هي الفأس برأس واحد ، وقبل : هو رأس الفأس والمنوسى، والجمع خلوف . وفأس ذات خلفين أي لها رأسان ، وفأس ذات خلف . والحكف : المنقار الذي ينقر به الحشب . والحكف : المنقار الذي ينقر به الحشب . والحكف : المنقر يان . والحكف : وضلع الحشب . والحكف : وضلع الخشب . والحد أضلاع ، بكسر الحاد . وضلع الحلف : أقصى الأضلاع وأرقتها . والحلف ، الحسر : واحد أضلا الفرع وهو طرق . والجمع الحوري : الحلف أقصر أضلاع الجنب ، والجمع خلوف ؛ ومنه قول طرقة بن العبد :

وطني محال كالحني خلونه ، وأُجْرِنَة لُنزَت بدأي مُنطَدِ

والحلف : الطئبي المؤخر ، وقبل : هو الضرع انفسه ، وخص بعضهم به ضرع الناقة وقال : الحلف ، بالكسر ، حلمة ضرع الناقة القادمان والآخران . وقال اللحياني : الحلف في الحنف والظلف أخلاف والطئبي في الحنف أخلاف وخلوف ، قال :

وأحتَمَـلِ الأوق الثَّقِيلَ وأَمْتَرِي خُلُوفَ المُنَايا، حِينَ فَرَّ المُنْعَـامِسِ ُ

وتقول: خَلَقْ َ بِنَافَتِه تَخَلِيفاً أَي صَرَّ خَلَفاً واحداً من أَخُلافِها ؛ عن يعقوب ؛ وأنشد لطرفة :

وطني متحال ٍ كالحني" خُلْدُونُه

قال الليث : الخُنُلوفُ جمع الخِلْفِ هو الضَّرُعُ ....... ١ قوله « ذات خلفين » قال في القاموس : ويفتع .

r قوله « بكسر الحاء » أي وتفتح وعلى الفتح اقتصر المجد .

نفْسُهُ ؛ وقال الراجز :

## كأن خِلْفَيها إذا ما در"ا

يربد طبيبي ضرعها . وفي الحديث : دع داعي اللبين . قال : فتركت أخلافها قامة ؛ الأخلاف ممع خلف ، بالكسر ، وهو الضرع لكل ذات خف وظلف ، وقبل : هو مقيض بد الحالب من الضرع .

أبو عبيد : الحكيف من الجسد ما تحت الإبط ، والحكيفان من الإبل كالإبطين من الإنسان، وخمليفا الناقة البطاها ؛ قال كثير :

كَأَنَّ خَلِيفَيَ زَوْرِها ورَحاهُما بُنْسَمَكُوَ بُنْ ثِلْمَّا بعدَ صَيْدنِ

المكا جُحْرُ الثَّعْلَبِ والأَرْنَبِ وَنُوهُ ، والرَّحَى الكِرْ كِرةُ ، وَبُنَى جَمِع بُنْيَةً ، والصَّنْدَن هنا الثعلب ؛ وقبل : دُورَيْبَة و تعمل لها بيتاً في الأرض وتُخفيه . وحلَب الناقة خَلِيفَ لِبَنْهَا ، يعني الحلشة التي بعد دَهاب اللَّبا .

فُـُوه ، وهو الذي يَبِثْقى بين الأسنان . وخلَّفَ فَمُ الصائم خُلُوفاً أي تغيرت رائعتُه . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم : ولَخَلُنُوفُ مَم الصائم ، وفي رواية : خَلْنَةُ ۚ فَمُ الصَائمُ أَطْبِ ۗ عَنْدَ اللهِ مِن رَبِّحِ المِسْكُ ؛ الحِمْلُغَةُ ، بالكسر : تَغَيُّرُ رَبِّحِ الْفَمَ ، قال: وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء لأنها رائحة وحديثة وبعد الرائحة الأولى . وخلَف فمسه يخلُفُ خَلَفَةً وخُلُوفاً ؛ قال أبو عبيد : الحُلُوف تغير طعم الفم لتأخُّر الطعام ؛ ومنه حديث على" ، علمه السلام ، حين سُئل عن القُيْلة للصائم فقال : وما أَرَبُكُ إِلَى تُخلوف فيها . ويقال : خَلَفَتُ نفْسُهُ عن الطعام فهي تَخَلُّفُ ۚ خُلُوفاً إِذَا أَضَرَبَت عن الطعام من مرض . ويقال : خلَّفَ الرجل عن خُلُتُق أَبِيه يَخْلُف خُلُوفاً إِذَا تَغَيَّر عَنه . ويقال : أبعنك هذا العَبْد وأبْر أ إلك من خُلْفَت أي فَساده ، ورجُل دو خُلُنْفة ، وقال ابن بُزرج : خُلْفَة العد أن يكون أَحْمَق مَعْتُوها . اللحاني: هذا رجل خَلَفُ إذا اعتزل أهله . وعبد خالف : قد اعتزل أهل بيته . وفلان خالف أهل بيته وخالِفَتُهُم أي أحمقهم أو لا خَيْرَ فيه، وقد خَلَفَ بِيَخْلُنُفُ خَلَافة وخُلُوفاً . والحَالفة : الأَحْمَقُ القليلُ العقل ِ . ورجل أَخْلَفُ وخُلُـفُفُ مَخْرَجَ قُعْدُهُ. وامرأة خالفة وخَلَفاء وخُلَفْفة وخُلَفْف. بغير هاء : وهي الحَـمُقاء . وخلَفَ فلان أي فسد . وخلَّف فلان عن كلِّ خير أي لم يُفلِم، فهو خالف ا وهي خالفة . وقال اللحياني : الحالفة العَسود الذي يكون قُدَّامَ البيت ، وخلَفَ بيتَه يَخْلُفُه خَلَمْهُا : جعل له خالفة "، وقيل : الخالفة ُ عَمُود من أَعْمِدَهُ الحُبَّاءُ . والحَوالفُ : العُبُدُ التي في مُؤخَّر البيت ، وأحدتها خالفة "وخالف"، وهي الحكيف".

اللحياني : تكون الحالفة 'آخِرِ البيت . يقال : بيت ذو خالفَتَيْن. والحَوالِف ' : زوايا البيت ، وهو من ذلك ، واحدتها خالفة " . أبو زيد : خالفة ' البيت فحت الأطناب في الكيسر، وهي الحصاصة ' أيضاً وهي الفَر ْجة ، وجمع الحالفة خوالِف ' وهي الزوايا ؟ وأنشد :

#### فأخفت حتى هتكوا الحواليفا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في بناء الكعبة : قال لها لو لا حدثان قدو مك بالكفر بَنيتُها على أساس إبراهم وجعلت لها خلفين ، فإن قريشا استقصرت من بنائها ؛ الخلف : الظيهر ، كأنه أراد أن يجعل لها بابين ، والجبة التي تقابل الباب من البيت ظهر ، فإذا كان لها بابان فقد صار لها كالتديين ، ويروي بكسر الحاء ، أي زيادتين كالتديين ، والأول الوجه . أبو مالك : الحالفة الشقة المؤخرة التي تكون نحت الكفاء تحتها طرقها عا بلي الأرض من كلا الشقين .

والإخلاف : أن يُحَوِّلُ الحَقَبُ فيجعل ما يَلِي خُصْيَي البعير لئلا يُصب ثيله فيَحْتَبِسَ بوله ، وقد أَخلَفَ وأَخلَفَ عنه . وقال اللحاني : إنما يقال أخلف الحُقبَ أي نحه عن النتيل وحاذ به الحَقبَ لأنه يقال حقب بول الجمل أي احْتَبَسَ ، يعني أن الحَقب وقتع على مباله ، ولا يقال ذلك في الناقة لأن بولها من حيائها ، ولا يبلغ الحقب في الناقة لأن بولها من حيائها ، ولا يبلغ الحقب الحياء . وبعير مَخْلوف : قد سُق عن ثيله من خلف إذا حقب . والإخلاف : أن يُصير الحيقب وراء الثيل لئلا يَقْطعه . يقال : أخلف عن بعيرك فيصير الحقب وراء الثيل . والأخلف من عن بعيرك فيصير الحقب وراء الثيل . والأخلف من الإبل : المشقوق الثيل الذي لا يستقر وجعاً .

الأَصعي : أَخْلَفْتَ عن البعير إذا أَصابَ حَقَبُهُ ثِيلَهُ فَيَحْقَبُ أَي يَحْتَبِسُ بولُهُ فَتَحَوَّلُ الْحَقَبَ فَتَجَعَلُهُ مَا بِلَى خُصْبَيَ البعيرِ .

والخُلْفُ والحُلُفُ : نقيضُ الوَفاء بالوعْد ، وقيل : أَصله التَّنْقِيلُ ثُم يُخْفَقُ ، والحُلْفُ ، بالضم : الاسم من الإخلاف ، وهو في المستقبل كالكذب في الماضي . وبقال : أَخْلَفُه ما وَعَده وهو أَن يقول شيئاً ولا يفعله على الاستقبال . والحُلْسُوفُ كَالْخُلْفُ ؛ قال نُشْرُمة بن الطَّفَلُ :

أَقِيمُوا صُدُورَ الْحَيْلِ ، إِنَّ نُفُوسَكُمْ لَلْمِيقَاتُ ۚ يُومٍ ، مَا لَهُنَّ خُلُوفُ ْ

وقد أَخْلَفَه ووعَده فأَخْلفَه : وجَده قد أَخْلَفَه ، وأَخْلَفَه ، وأَخْلَفَه ؛ وأَخْلَفَه :

أَنْوى وقَصَّمَ لَيْلَمَةً لِيُزَوَّدا ، فَمَضَتْ ، وأَخْلَفَ مِنْ قُنْتَيلة مَوْعِدا

أي الكثيرَ الحِيلافِ لهم ؛ وقال الزمخشري : إنَّ الحَطَّابِ أَبا عُمر قاله لزيد بن عَمْرُو أَبي سعيد بن زيد لما خالَفَ دِينَ قومه ، ويجوز أن يُريد به الذي لا خير عنده؛ ومنه الحديث : أينما مُسلم خلَفَ عازياً في خالفته أي فيمن أقام بعده من أهله وتخلف عنه . وأخلفت النجوم : أمحلت ولم تقطر ولم يكن لنو يها مطر ، وأخلفت عن أنواها كذلك؛ يكن لنو يها مطر ، وأخلفت عن أنواها كذلك؛ قال الأسود بن يعفر :

بِيض مَساميح في الشّناء ، وإن أَخْلَفَ تَجْمُ عن نَوْيُه ، وبَكُوا

والحَالِفة': اللَّنجوج' من الرجال . والإخلاف فيالنخلة إذا لم تحمل سنة .

والحَكِفَة ': الناقة 'الحامِل '، وجمعها خَلِف '، بكسر اللام ، وقبل : جمعها تخاص على غير قباس كما قالوا لواحدة النساء امرأة ؛ قال ابن بري : شاهده قول الراجز :

مَا لَكُ ِ ثُرَّغِينَ وَلَا نَرَّغُو الْحَلِفُ

وقيل: هي التي استكمات سنة بعد النتاج ثم حميل عليها فلقحت ؟ وقال ابن الأعرابي: إذا استبان حميل حميلها فهي خلفة حتى تعشير . وخلفت العام الناقة أإذا ردّها إلى خلفة. وخلفت الناقه أكمات ؟ هذه عن اللحياني . والإخلاف : أن تميد عليها فلا تحميل ، وهي المنخلفة من النوق، وهي الرّاجع التي توهيوا أن بها حملًا ثم لم تكفقح ، وفي الصحاح : التي ظهر لهم أنها لتقحت ثم لم تكن وفي الصحاح : التي ظهر لهم أنها لتقحت ثم لم تكن كذلك . والإخلاف : أن يُعيل على الدابّة فلا تكنقح ، والإخلاف : أن يأتي على الدابّة فلا تكنقح ، والإخلاف : أن يأتي على البعير الباذل سنة بعد بُر وله ؛ يقال : بعير مخلف . والمنخلف

من الإبل: الذي جاز البازِلَ ؛ وفي المحكم: بعد البازل وليس بعده سِن ، ولكن يقال 'مخلف' عام أو عامين، وكذلك ما زاد، والأنثى بالهاء، وقيل: الذكر والأنثى :

أَيْدِ الكَاهلِ جَلَنْدِ بازِلِ ، أَخْلَفَ البازِلَ عاماً أَو بَزَلَ

وكان أبو زيد يقول: لا تكون الناقة بازلاً ولكن إذا أنى عليها حول بعد البزُول فهي بَزُول إلى أن تُنكِب فَتُدعَى ناباً ، وقبل : الإخلاف آخِر ألاً سنان من جبيع الدواب". وفي حديث الدّبة : كذا وكذا خَلِفة "؛ الحَلِفة ، بفتح الحاء وكسر اللام: الحامل من النوق ، ونجمع على خَلِفات وخلائف ، وقد خلفت إذا حَمَلَت ، وأخلَفَت إذا حالَت . وفي الحديث : ثلاث آيات يقر وهن أحد عمر له من ثلاث خلفات سيمان عظام . أحد كم خير له من ثلاث خلفات سيمان عظام . في حديث هدم الكعبة : لما هدموها ظهر فيها مثل خلائف الإبل ، أراد بها صُغوراً عظاماً في أساسها بقد را النوق الحوامل .

والحَكِيفُ من السَّهام : الحديدُ كالطَّرْيرِ ؛ عن أبي حنفة ؛ وأُنشد لساعدة َ بن جُؤيَّة َ ١ :

ولَحَفْتُهُ مِنْهَا خَلِفاً نَصْلُهُ حَدَّ الرَّمْحِ النِّسُ بِمِنْزَعِ

والحُكِيفُ : مَدْ فَعُ الماء ، وقبل : الوادي بين الجِيَانِ ؛ قال :

خَلِيف بَابِن قُنْـة أَبْرَ ق

والطُّول . والحليف : تدافع الأو دية وإنما ينتهي المَد فَع إلى خَلَيف ليُفضِي إلى سَعَة . والحليف : الطَّ بن الحِلن ؛ قال صخر الغي :

فلما جَزَمَتُ بِهَا قِرْبَتِي ' تَبَمَّمُتُنُ أَطْنُرِقَةً أَوْخَلِيفَا

جَزَ مَنُ : مَلَأَت ، وأَطْرَفَة : جَمَع طَرِيتِ مثل رغيفٍ وأَرْغِفَةٍ ، ومنه قولهم ذيخ الحَليفِ كما يقال ذين أب غَضاً ؛ قال كثير :

وذفرَى ، ككاهلِ ذيخ ِ الحُليف أَصابَ فَرِيقَةً لَـبْلٍ فَعالنَا

قال ابن بري : صواب إنشاده َ بِذِفْرَى ، وقيل : هو الطريق في أصل الجبل، وقيل : هو الطريق وراء الجبل، وقيل : الحَـلَيفُ الطريق في الجبل أيّـاً كان ، وقيل : الطريق فقط ، والجمع من كل ذلك خُلُفُ ؛ أنشد ثعلب :

في خُلُف تَشْبَعُ مِنْ رَمُرامِها

والمَخْلَفَة ': الطُّريق ْ كَالْحَلِيفِ ِ } قال أبو دَوْيب:

تُؤمَّلُ أَن تُلاقيَ أُمَّ وَهُبٍ عَنْ اللهِ الْمُنْسَعَتُ تُقيفُ ُ إِذَا اجْتَسَعَتُ تُقيفُ ُ

ويقال : عليك المتخلفة الوسطى أي الطريق الوسطى .

وفي الحديث ذكر ُ خَلِيفة َ ، بفتح الحاء وكسر اللام، قال ابن الأثير : جبل بمكة 'يُشْرِف' عـلى أَجْيادٍ ؛ وقول الهُذلي :

، قوله « والحليف تدافع النع » كذا بالاصل . وعبارة القاموس وشرحه : أو الحليف مدفع الماء بين الجبلين . وقيل : مدفعه بين الواديين وانما ينتهي الى آخر ما هنا ، وتأمل العبارتين .

وإنَّا كَغُن أَفْدَمُ مِنْكَ عِزًّا، إذا بُنيَت لمَخْلفة السُوتُ

كَغُلْلُفَةُ مُنِتًى : حيث يَنْزَلُ الناسِ !. ومَخْلُنَفة بني فلان : مَنْزُ لِنْهُم. والمَخْلَفُ عِنْسَى أَيضاً : 'طُرْفَهُم حيث يَمْرُ ون . وفي حديث معاد : من تخليَّف ١ من مخلاف إلى مخلاف فعُشُرُه وصَدَقتُه إلى مخلاف عَشيرَته الأوَّل إذا حالَ عليه الحَوْل ؛ أَراد أَنه يؤد ي صدَقَته إلى عَشيرته التي كان يؤدي إليها. وقال أبو عمرو : يقال استُنْعَمِلَ فلان على كاليف الطَّائِف وهي الأَطراف والنَّواحي . وقال خالد بن جَنْبَة : في كل بلد مخلاف بمكة والمدينة والبصرة والكوفة . وقال : كنا نَـَلْـُقِّي بني أَفْيَرُ ونحن في مخْلاف المدينة وهم في مخلاف اليامة . وقال أبو معاذ: الميخلافُ البَنْكُرُ دُ ، وهو أن يكون لكل قوم صَدَقَة " على حِدة ، فذلك بَنْكُر دُه 'بؤد"ي إلى عشيرته التي كان يُؤدِّي اليها . وقال الليث : يقال فلان من مِخْلافِ كذا وكذا وهو عند اليمن كالرُّستاق، والجمع مخالِيفُ . اليزيدِيُّ : يقال إنما أنتم في خُوالفَ من الأَرض أي في أَرَضِينَ لا تُنْسِيت إلا في آخر الْأَرْضِين نباتاً. وفي حديث ذي المِشْعارِ: من مِخلافِ خارِفٍ ويام ٍ ؟ هما قبيلتان من اليمن . ابن الأعرابي: امرأة خَلِيفُ إذا كان عَهْدُها بعد الولادة بيوم أو و يومين . ويقال للناقة العائد أيضاً خَلَـفُ .

ابن الأعرابي : والحِلافُ كُمْ القَمِيصِ . يقال : اجعله في متن خلافِك أي في وَسط كُنْـتُكُ . والمَخْلُمُوفُ : الثوبُ المَلَـٰفُوقُ . وخلـَفَ الثوبَ يَخْلُنُهُ ۚ خَلَنْهَا ۚ وهو خَلِيفٌ ۚ ؛ المصدر عن كراع :

 أوله « تخلف » كذا بالاصل ، والذي في النهاية : نحو ل، وقوله « مخلاف عشيرته » كذا به أيضاً والذي فبها مخلافه .

وذلك أن يَبْـلى وسَطُّه فيُخْرَجُ البَّالي منه ثم يَلْفَقُّهُ ؛ وقوله :

> نُوْوي النَّديمَ ، إذا انْتَنَشَّى أَصِحَابُهُ أُمُّ الصَّيِّ ، وثُـوَّبُهُ مَخْلُوفُ أُ

قال : يجِـوز أن يكون المَخْلُوفُ مِنا المُلَفَّق ، وهو الصحيح ، ويجوز أن يكون المرُّهُونَ ، وقبل: يريد إذا تَناشى صحبُه أمّ ولده من العُسْر فإنـه يُرْوي نَدَيْمَهُ وَثُوبِهِ مُخْلُوفَ مِنْ سُوءَ حَالَهُ .

وأَخْلَفْتُ الثوبَ : لغة في خَلَفْتُه إذا أَصْلَحْتَهُ ؟ قال الكميت يصف صائداً:

يَمْشَى بِهِنَ خَفَى الصَّوْتَ مُخْتَتَلِ "، كالنَّصْلِ أَخْلَفَ أَهْدَاماً بأَطْمادِ

أي أُخْلَفَ موضع الخُلْقَانِ خُلْقَانًا .

وما أَدْرِي أَيُّ الحَوالف هو أَي أَى ّ الناسُ هـو . وحكى كراع في هذا المعنى: ما أدرى أيُّ خالفة ، هو غير مَصْرُ وف ، أَى أَيُّ الناس هو ، وهو غير مصروف للنأنيث والتعريف ، ألا ترى أنك فسرته بالناس ? وقال اللحياني : الخالفة ُ الناس ، فأدخل علمه الألف واللام . غيره : ويقال مـا أدرى أَى مُ خالفة وأَى ا خافِيةَ هو ، فلم يُجْرِهما ، وقــال : تُررِك صَرَّفَهُ لأَنْ أُرِيدَ به المَعْرِفةُ لأَنه وإن كان واحداً فهوا في موضع جماع ، يريد أيُّ الناس هو كما يقال أيُّ تَميم هو وأي أسد هو .

وخِلْفُـة ُ الوِر ْدِ : أَن تُورِد إبلك بالعشيُّ بعدمـا يدُهَبُ الناسُ . والحِلْفةُ : الدوابُ الـتي تختلف . ويقال : هن يمشين خلُّفة أي تذهب هـذه وتَجيء هذه ؛ ومنه قول زهير :

بها العِينُ والآرامُ يَمْشينَ خَلَّفَةً ، وأطلاؤها يَنْهَضَنَ من كلُّ مَجْتُم

وحْلَمْفَ فَلَانُ عَلَى فَلَانَةً خَلَافَةً ۚ تَرُو ُّجِهَا بَعَدُ زُوجٍ ؟ وقوله أنشده ابن الأَعْرابي :

فإن تَسَلِي عَنَّا ، إذا الشَّوْلُ أَصْبَحَتْ مَخالِيفَ حُدْباً ، لا يَدِرُ لَبُونُهَا

مَخَالِيفُ : إبل رعت البقل ولم تَرْعَ اليَسِيسَ فلم يُغْنَ عنها رَعْيُها البقلَ شبئاً . وفرس ذو شكال من خلاف إذا كان في بده اليمنى ورجله البسرى بياض. قال : وبعضهم يقول له خَدَمَتانَ من خلاف أي إذا كان بيده البمنى بياض وبيده البسرى غيره .

والحِلافُ : الصَّفْصافُ ، وهو بأرض العرب كثير ، ويسمى السَّوْجَرَ وهو شجر عظام، وأصنافُه كثيرة وكلما خَوَّارُ خَفَيفُ ؟ ولذلكَ قال الأسود :

كأنتك صَفْب من خِلاف كرى له 'رواة ، وتأتيه الخنؤورة' مِن عَل'

الصّقبُ : عَمُودُ من عبد البيت ، والواحد خِلافة ، وزعبوا أنه سبّي خِلافاً لأن الماء جاء بِبَزره سبيّاً فنبت مُخالفاً لأصلِه فسبّي خِلافاً ، وهـذا لبس بقويّ . الصحاح : شجر الحِلاف معروف وموضعه المَخْلَفَة ، وأما قول الراجز :

بَعْمِلُ فِي سَعْقِ من الحِفافِ تَوَادِياً سُونِّنَ من خِلافِ

فإنما يربد أنها من شجر مُخْتَلِفٍ، وليس يعني الشجرة التي يقال لها الحِيلافُ لأن ذلك لا يكاد يكون الماليادية .

وخَلَفُ وخَلَيْفَهُ وخُلَيْفُ : أَساء .

خنف : الحِنافُ : لِين في أُرساغ ِ البعير. ابن الأعرابي: الحِنافُ مُمُوعَةُ فَكُلُب يَدَي ِ الفرس ، تقول :

خَنَفَ البعير يَخْنِفُ خِنَافًا إذا سار فقلب خُفُ يَّ بِده إلى وحُشْيِهُ ، وناقة خَنْوُفُ ؛ قال الأعشى :

أُجَدَّتُ بِرِجُلَيْهَا النَّجَاءُ ، وراجَعَتُ يَداها خِنافًا لَيْناً غيرَ أَحْرَدا

وفي حديث الحجـاج : إن الإبــل ضُمَّزٌ ْ خُنْفُ ْ ؟ هكذا جاء في رواية بالفاء جمع خَنُوفٍ ، وهي الناقة التي إذا سارت قُـلَــَتْ خُفٌّ بَدِها إلى وحُشيَّة من خارجٍ . ان سيده : خَنَفَت ِ الدَّابَةُ تُخْنِفُ ۚ خِنَافًا وخُنُوفًا ، وهي خَنُوف ، والجمع خُنُف : مالت بيديها في أحد شِقيها من النَّشاط ، وقيل : هو إذا لَــُوى الفرسُ حافره إلى وحشيَّه ، وقيل : هو إذا أَحْضَر وْتَنَى رَأْسَهُ وَيِدِيهِ فِي شُقٍّ . أَبُو عَبِيدُهُ : ويكون الحِيَافُ في الحِيلُ أَنْ يَثْنِيَ يَدَهُ وَرَأْسُهُ في شق إذا أَحْضَر . والخِنافُ : داء بأُخذ في الخيل في العَضُد . اللبث : صَدَّر أَخْنَفُ وظُهُر أَخْنَف ، وخَنَفُهُ انْهُضَامُ أَحَد جَانبِيه . بقال : خَنَفَتْ الدابة تَخْنَفُ بيدها وأَنْفِها في السير أي تضرب بهما نَـشَاطاً وفيه بعضُ المَـيْــل ، وناقــة خَـنُوفُ ۗ مخْنَافٌ . والحَنُوفُ من الإبل : اللَّيِّنَةُ اليدين في السير . والحِنافُ في عُنْق النَّـاقة : أَن تُمبِيلُهُ إِذَا مُدَّ بزِ مامِها .

وخَنَفَ الفرسُ بَغَنْيفُ خَنْفاً ، فهـو خانِفُ وخَنُف الرَّجِلُ وَخَنُف الرَّجِلُ الرَّجِلُ اللهِ اللهُ الل

قد قلت' ، والعيس ُ النَّجائب ُ تَعْتَلِي بِالقَوْم ِ عَلِصِفَة ۚ خَوَانِفَ ۚ فِي البُرى

وبعير نخننَف ١٠ : به خَسَف من الإبل : كالعقيم من الرجال ، وهــو الذي لا يُلثقع إذا ضرَب. قال أبو منصور : لم أسمع الميخناف بهــذا المعنى لغير الليث وما أدري ما صحته .

والخنيف : أَرْدَأُ الكَتَان ووب خَنيف : رَدي، ولا يكون إلا من الكتان خاصة ، وقبل : الحنيف وب كتّان أبيض غليظ ؛ قال أبو زبيد :

وأباريق شبِه أغناق طير الماء، قد جيب فوثقهُـن خنيـف

شبّه الفدام بالجنّب ، وجمع كل ذلك خُنُفُ . وفي الحديث : أن قوماً أتوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: تَخَرَّقَت عنا الحُنُفُ وأَحْرِقَ بطوننا النبر ؛ الحُنْفُ ، واحدها خَنيف ، وهو جنس من الكتّان أردأ ما يكون منه كانوا بلبسونها ؛ وأنشد في صفة طريق :

على كالحَنيفِ السَّعْقِ تَدَّعُو به الصَّدَى ، له قَالُبُ عَادِيَّة و صعون ا

والحُمَنيِفُ : الغَزيرة ( ، وفي رجز كعب : ومَذَاقَةٍ كَطُورًةٍ الحَمَنيِفِ

المَدْقَةُ : الشَّرْبَةُ من اللهن الممزوج ، شبَّه لَوْنَهَا بِطُنُرَةُ الحُمْنِيفُ .

والحَنْدَفَةُ أَنْ يَشِي مُفَاجًا ويَقُلِبَ قَدَمَيْهُ كَأَنَهُ يَغُرُ فُ بِهِمَا وهُو مَنَ التَّبَغَتُرُ، وقَد خَنْدُف، وخص مضهم به المرأة .

ابن الأعرابي : الحُنْنُدُوفُ الذي يَتَبَخْتَرُ في مَشْبِهِ كِبْراً وبَطَراً .

وخَنَفَ الأَتْرُاجَةَ وَمَا أَشْبِهِهَا : قَطَعَهَا ، وَالقِطْعَةُ مُ مَنْهُ خَنَفَةٌ مُ

والحَنْفُ : الحَلْبُ بأدبع أصابع وتَسْتَعِينُ معها بالإبهام ، ومنه حديث عبد الملك أنه قال لحالب ناقة : كيف تخليب هذه الناقة أخَنْفاً أم مَصْراً أم فَطراً ؟

ومِخْنَفُ : اسم معروف . وخَيْنَفُ \* : واد ِ بالحجاز ؛ قال الشاعر :

> وأَعْرَضَتِ الجِبالُ السُّودُ 'دوني ، وخَيْنَفُ عَن شِمالي والبَهِيمُ

أراد البُقْعَة فترك الصَّرْفَ. وأبو مِخْنَفُ ، بالكسر: كُنْيَة ُ لُوط بن يجيى وجل من نَقَلَة ِ السَّيْرِ .

خندف: الحَندُونَة عَرَبُ مِشْية كَالْمَرُ وَلَةٍ ، ومنه سببت ، 
زعبوا ، خند ف ارأة إلياس بن مضر بن نزاو والسها ليلى ، نُسِب ولد الياس إليها وهي أمهم. 
غيره: كانت خند ف ارأة إلياس السها ليلى بنت مُلوان غلبت على نسب أولادها منه ، وذكروا أن إبل إلياس انتشرت ليلا فخرج مدوكة في يغالما فردها فسبي مدوكة ، وخند فت الأم في أثوه أي أمرعت فسبي مدوكة ، وخند فت الأم في أثوه أي أمرعت فسبيت خند ف ، واسها ليلى بنت عبران بن إلحاف بن قضاعة ، وقعد طابيخة أي منطبخ القدو فسبي طابيخة ، وانقسع قسمة في يطبخة ألفيد فن فسبي قارع المنابخة ألفيد فن في أثركم ، فقال لها : فأنت خدف ، وليد فندف ، فله السباً ولولدها فسباً وسببت بها القبيلة .

وظائم رجل أيام الزبير ابن العوام فسادى:
يا فحند ف إفخرج الزبير ومعه سيف وهو يقول:
أَخَنْد ف إليك أَيُّها المُخَنْد ف ، والله لئن كنت مظلوماً لأَنْصُرَ نَنَك إلخَنْد فَه المَر وَله والله لئن كنت في المَشني ، يقول: يا مَن يَد عُو خنْدفاً أنا أجيبك وآتيك . قال أبو منصور: إن صح هذا من فعل الزبير فإنه كان قبل مَهْني النبي ، صلى الله عليه وسلم، عن التَّعَز ي بعراء الجاهلية .

وخَنْدَ ف الرجلُ : انتسب إلى خِنْدِف ؛ قال دَوْبَة : : إني إذا ما خَنْدَ فَ الْمُسَمَّى

وخَنْدَفَ الرجلُ : أَسْرَع ، وأَما ابن الأعرابي فقال : هو مشتق من الحَدْف ، وهو الاخْتِلاسُ ، قال ابن سيده : فإن صح ذلك فالحَنْدَ فَهُ ثلاثية .

خوف : الحَوْف : الفَرَع ، خافه كافه خَوْف ا وخيفة ومَخافة عَوْف ا وخيفة ومَخافة . قال الليث : خاف كخاف خَوْفا ، وإما صارت الواو ألفاً في كخاف لأنه على بناء عبل يعمل ، والما ن والما الواو فا لقوها ، وفيها ثلاثة أشياء : الحَرْف والصّر ف والصوت ، وربا ألقوا الحَرْف بصرفها وأبقوا منها الصوت ، وقالوا كخاف ، وكان حده كخوف بالواو منصوبة ، فالقوا الواو واعتبد الصوت على صرف الواو ، وقالوا خاف ، وكان حده خوف بالواو مكسورة ، فألقوا الواو بصرفها وأبقوا الصوت ، واعتبد الصوت على فتحة الحاء فصار معها الصوت ، واعتبد الصوت على فتحة الحاء فصار معها ألقاً لينة ، ومنه التَخويف والإخافة والتَخوف ، والنعت خالف وهو الفرّوع ؛ وقوله :

أَنَهْجُورُ بَيْنَاً بالحِجازِ تَلَفَّعَتُ به الحُدَوْفُ والأَعْداءُ أَمْ أَنتَ زَائِرُهُ ?

١ قوله « أيام الزبير النج » في النهاية وفي حديث الزبير وقد سمع
 رجلًا يقول : يا لحندف النج .

إِمَّا أَرَادَ بِالحُوفَ المُعَافَةَ فَأَنَّتُ لَذَلِكَ . وقوم خُو فَ عَلَى الأَصل ، وخُبِيَّفُ على اللفظ ، وخبيَّفُ وخو فَ ؟ الأُخيرة اسم للجمع ، كلنَّهُم خاتفون ، والأَمر منه خف ، بفتح الحاء . الكسائي : ما كان من ذوات الثلاثة من بنات الواو فإنه يجمع على فُعل وفيه ثلاثة أوجه ، يقال : خاتف وخبيَّف وخبيَّف وخبيَّف وخو ف . وتَخو فن . وتَخو فن . وتَخو فن . كافه ، وأخافة إياه إخافة وإخافاً ؛ عن اللحياني . وخو قد ، وقوله أنشده ثعلب :

وكانَ ابْن أَجِمالٍ إذا ما نَـَشَذَّرَتْ صُدورُ السَّباطِ ، شَرْعُهُنَّ المُنْخَوَّفُ

فستره فقال : يكفيهن أن أيضرَبَ غيرُهن . وحَوَّف الرجلَ إذا جعل فيه الحوف ، وحَوَّفتُه إذا جعلمنة عجالة يخافه الناس . ابن سيده : وحَوَّف الرجلَ جعلُ الناس كخافونه . وفي الننزيل العزيز : إلها ذلكم الشيطان 'مخوَّف' أولياءه أي يجعلكم تخافون أولياءه وقال ثعلب : معناه يخو فكم بأوليائه ، قال : وأراء تسهيلًا للمعنى الأول ، والعرب تضيف المتخافة للى المتخوف فتقول أنا أخافك كخوف الأسد أي كما أخوَّف الأسد ؛ حكاه ثعلب ؛ قال ومثله :

وقد خِفْتُ حتى ما تزيدُ تَخَافَتي على وَعِلْ ِ، بذي المطارة ِ، عاقبل ِ ا

كأنه أراد: وقد خاف الناسُ مني حتى ما تزيدُ عنافتُهم إياي على محافة وعل . قال ابن سيده: والذي عندي في ذلك أن المصدر يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل . وفي التنزيل : لا يَستَأْمُ الإنسان

من 'دعاء الخير ، فأضاف الدعاء وهو مصدر إلى الحير وهو مفعول ، وعلى هذا قالوا : أعجبني ضر ب ويد عمر و فأضافوا المصدر إلى المفعول الذي هو زيد ، والحيفة الحكو ف . والحيفة الحكو ف . وفي التنزيل العزيز : واذ كر وبك في نفسيك تضر عاً وخيفة " ، والجمع خيف وأصله الواو ، قال صخر الغي الهذلي :

### فلا نَقْمُدُنَ على زَخَةٍ ، وتُضْمِرَ في القَلْبِ وجْداً وُخيفا

وقال اللحياني: خافة خيفة وخيفاً فبعلهما مصدري؟ وأنشد بيت صغر الغي هذا وفسره بأنه جمع خيفة . قال ابن سيده: ولا أدري كيف هذا لأن المصادر لا نجمع إلا قليسلا ، قال : وعسى أن يكون هذا من المصادر التي قد جمعت فيصع قول اللحياني . ورجل خاف : خانف . قال سيويه : سألت الحليل عن خاف فقال : يصلح أن يكون فاعلاً ذهبت عينه ويصلح أن يكون فنعلا ، قال : وعلى أي " الوجهين ويصلح أن يكون فعلا ، قال : وعلى أي " الوجهين وجبهنة فتتحقير ، بالواو . ورجل خاف أي شديد وجبهنة فتحقير ، بالواو . ورجل خاف أي شديد الحون وفرع ، خالوا مات أي شديد الصوت .

والمتخاف والمتخيف : مَوضع الحَوف ؛ الأخيرة عن الزجاجي حكاها في الجُسل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : نعم العبد ومهمب لو لم لم يخف الله لم يعصه ، أراد أنه إنما يطيع الله حساله لا خووف عقاب يخافه ما عصى الله ، ففي الكلام محذوف تقديره لو لم يخف الله لم يعصه فكيف وقد خافه . وفي الحديث : أخيفوا الهوام قبل أن تُخيفكم أي احتر سوا منها أخيفوا الهوام قبل أن تُخيفكم أي احتر سوا منها فإذا ظهر منها شيء فاقتلوه ، المعنى اجعلوها تخافكم

واحبيا و المحارة الله الحراف منكم لأنها إذا أرادتكم ورأت كم تقتلونها فرت منكم . وخاو فني فتخفته أخوف : غلبته بنا مجوف و كنت أشد خوف المنه . وطريق مخوف ومنجيف : تبخافه الناس . ووجع مخوف ومنجيف : بينجيف مدن رآه ، ووجع مخوف ومنجيف : بينجيف مدن رآه ، وخص يعقوب بالمخوف الطريق لأنه لا ينجيف ، والمنا ينجيف الطريق ، وخص بالمنجوف الطريق ، وخص بالمنجوبف . والمنافة : التخويف . وحائط مخوف إذا كان يخشى أن يقع هو ؛ عن اللهاني . وتنفر منتخوف ف ومنجيف : ينخاف منه ، وقبل : إذا كان الحوف يجيء من قبله . وأخاف الثغر : أفنزع . ودخل القوم الحوف في المناس . وقبل : إذا كان الحوف يجيء من قبله . وأخاف الثغر أن الفرم الحوف المؤم الحوف .

أَذَا العَرْشِ إِنْ حَانَتْ وَفَاتِي ، فَلَا تَكُنُنْ عَلَى تَشُوْجَعِ يُعْلَى بِخِنْضُرِ الْمَطَارِف

ولكِن أَحِن بَوْمِي سَعِيداً بعصْه ، يُصَابُونَ فِي فَتَج مِنَ الأَرْضِ خَائِفٍ ِ

هو فاعل في معنى مَفْعُول . وحكى اللحياني : خَوَّفْنَا أَي رَفَقْ لَنَا الْقُرْآنَ والحديث حتى نَخَافَ . والحَوْفُ : القِتَلُ ، والحَوْفُ : القِتَالُ ، وبه فسر اللحاني قوله تعالى : ولنبلون كم بشيء من الحَوْفُ والجوع، وبذلك فسر قوله أيضاً : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحَوْف أذاعُوا به . والحوف : العلم ، وبه فسر اللحياني قوله تعالى : فمن خاف من مُوص جَنَفاً أو إثنهاً وإن امرأة خافَت من من مُوص جَنَفاً أو إثنهاً وإن امرأة خافَت من بعلها نُشُوزاً أو إعراضاً . والحَوْفُ : أديم بعل على تلك أحمر من مُور سَدْو تلبسه الجارية ، الشَّدُور ثم يجعل على تلك الشيُور شدو تشدو تلبسه الجارية ، الشَّدُور عم يجعل على تلك الشيور سَدْو تلبسه الجارية ، الشَّدُور المَا الموحدة .

والحاء أوْلى .

والحَوَّافُ : طائر أسود ، قال ابن سيده : لا أدري لم سمى بذلك .

والحافة ُ : خَرَبِطة ُ مَن أَدَم ۚ ؛ وأَنشد في ترجسة عنظ :

#### غَدَا كَالْعَمَلُسِ فِي خَافَةٍ رُؤُوسُ العَنَاظِبِ كَالْعَنْجِدُ ا

والحافة : خَريطة "من أدَم ضَيَّقَة الأعلى واسعة أ الأسفل 'بشتال' فيها العَسل في والحافة : جُبَّة " يلابَسها العَسّال' ، وقيل : هي فَر و من أدَم يلبسها الذي يدخل في بيت النحل لثلا يلسَعَه ؛ قال أبو ذؤيب :

## نَأَبَّطَ خَافَةً فيها مِسَابٌ ، فأَصْبَحَ يَقْنَري مَسَدًا بِشِيقِ

قال ابن بري ، رحمه الله : عَيْن خافة عند أبي علي الله مأخوذة من قولهم الناس أخياف أي مُختَلفُون لأن الحافة خريطة من أدم منقوشة بأنواع مختلفة من النقش ، فعلى هذا كان ينبغي أن تذكر الحافة في فصل خيف، وقد ذكر ناها هناك أيضاً . والحافة : العيية ، وقوله في حديث أبي هريرة : مَثَلُ المُؤمِن كمثل خافة الزّع ؛ الحافة وعاء الحب "سميت بدلك لأنها وقابة الله ، والروابة بالم ، وسيأتي ذكره في موضعه . والنخوف : التنقش . وفي النزيل العزيز : أو بأنه التنقص . قال : والعرب تقول تَخوق فته أي بأنه التنقص . قال : والعرب تقول تَخوق فته أي بنقصية من حافاته ، قال : فهذا الذي سمعته ، قال : تنقصته من حافاته ، قال : فهذا الذي سمعته ، قال :

والذال المعجمة، حجزة الازار، وتقدم لنا في مادة عنجد بلفظ في

خدلة ، بالحاء المعجمة والدال المهملة ، وهي خطأ .

وقد أتى التفسير بالحاء، قال الزجاج: ويجوز أن يكون معناه أو بأخذهم بعد أن يُخيفهم بأن يُهْلِك فَريةً فتخاف التي تليها ؛ وقال ابن مقبل :

تَخَوَّفَ السَّيْرُ منها تامِكاً قَرْداً ، كما تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السُّفَنُ ا

السّفَنُ: الحديدة التي تُبْرَدُ بها القِسِيُ ، أَي تَنَقَّصَ كَا تَأْكُلُ هذه الحَديدة ُ خشَبَ القِسِيّ ، وكذلك النخويف ُ . يقال : خَوَّفَه وخوَّفَ منه ؛ قال ابن السكيت : يقال هو يَشَعَوّف ُ المال ويَشَخَوَّفُه أَي يَتَنَقَّصُهُ ويأْخَذ من أَطْرافِه . ابن الأعرابي : تَحَوَّفْتُهُ وتَحَيَّفْته وتَخَوَّفْتُهُ وتَخَيَّفْته إذا تَنَقَصْته ؛ وروى أبو عبيد بيت طرَقة :

> وجامِل خَوَّفَ من نِيبه زَجْرُ المُعَلَّى أَصُلَا والسَّفِيحُ

يعني أنه نقصها ما 'ينحر في المكيسر منها ، وروى غيره : خَوَّعَ من نيسه ، ورواه أبو إسحق : من نَهْتِه . وخَوَّفَ غَنْمه : أرسلها قِطعة قِطعة .

خيف : خَيِفَ البعير والإنسان والفرس وغيره خَيَفاً، وهو أَخْيَف بَيْنُ الْحَيَف ، والأُنثى خَيْفاء إذا كانت إحدى عينيه سو داء كَيْفلاء والأُخرى زَرَ قاء. وفي الحديث في صفة أبي بكر ، رضي الله عنه : أَخْيَف بني تَيْم ؛ الحَيْف في الرجل أن تكون إحدى عينيه زرقاء والأُخرى سوداء، والجمع خُوف ، إحدى عينيه زرقاء والأُخرى سوداء، والجمع خُوف ، وكذلك هو من كل شيء . والأُخياف : الضّروب المختلفة في الأخلاق والأَسْكال . والأُخياف من الناس : الذين أمهم واحدة وآباؤهم سَتى . يقال : الناس أخياف أي لا يَسْتُورُون ، ويقال ذلك في الإخوة ، يقال : إخوة "أخياف" . والأُخياف . والأُخياف أُ

وهذا البيت في الصحاح :

وأُركب في الروع خيفانـة ، كَسا وجْهُهَا سَعَفُ مُنْتَشِيرٌ

ويقال : َتَخَـيَّفَ فلان أَلواناً إذا تغير أَلواناً ؛ قال الكمنت :

وما تختبُّف ألواناً مُفتَثَنَة ،

عن المحاسين من إخلاقه ، الوطنب '

ابن سيد : وربما سبيت الأرضُ المغتلِفةُ أَلُوانِ الْمُجَالِفَةِ أَلُوانِ الْمُجَالِدَةِ خَيِّفًا .

والحَيْفُ : جِلدُ الضَّرَع ومنهم من قال : جلد ضرَع الناقة ، وقبل : لا يكون خَيْفاً حَتَى يَخلُو من اللبن ويسترخي . وناقة خَيْفاء بَيِّنة الحَيْف : واسعة جلد الضرع ، والجمع خَيْفاًوات ، وخيف الأولى نادرة لأن فَعلاوات إنما هي للاسم أو الصفة الغالبة عَلبة الاسم كقوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس في الحَضراوات صدقة . وحكى اللحياني : ما كانت الناقة خَيْفاء ولقد خَيْفاء . والحَيْف : وعاء قَضِب البعير . وبعير أخْيَف : واسع على جلد الشّل ؟ قال :

صَوَّى لها ذا كِدُنةِ جُلُـٰذَيِّيًا أَمَّة صَفِيًّا أَمَّة صَفِيًّا

أي غَزيرة ". وقد خَييف ، بالكسر . والخَيف : ما ارتفع عن موضع عجرى السيل ومسيل الماء والنحد ومسيل عن غِلَظ الجبل ، والجمع أَخْياف ، قال قيس بن ذريع :

فَغَيْقَةُ فَالْأَخْيَافُ ، أَخْيَافُ كَلَيْهُ ، فَغَيْقَةُ فَالْأَخْيَافُ ، أَخْيَافُ كَلَيْهُ ، بها مِنْ لُبَيْنَنَى تَخْرَفُ وَمَرَابُعُ ، ا

١ قوله « ففيقة النع » قبله كما في المعجم ليافوت :
 عفا سرف من أهله فسر اوع فوادي قديد فالتلاع الدوافع

اختلاف الآباء وأمهم واحدة ، ومنه قبل : الناسُ أخياف أي مختلفون . وخَيَّفَت بِم مختلفين .

وَضَيْفَتَ الْمُرَاّةُ أُولَادُهَا : جاءت بهم مختلفين . وتَخَيَّفَتَ الْإِبل فِي المَرْعَى وغيره : اخْتَلَفَت وجُوهُها ؛ عن اللحياني . والحافة ' : خريطة" من أدم تكون مع مُشْتَارِ العَسل،

وقيل: هي سُفْرة كَالْحَريطة مُصَعَدة قد رُفع رَاسُها للعسل ، قيل: سبيت بذلك لتَخَيَّف ألوانِها أي اخْتِلافها ، قال الليث: تصغيرها خُوريْفَة واشْتِقاقها من الحَوْف ، وهي جُبة من أدَم يلبسها العسَّالُ والسُقّاء ، قال أبو منصور: قوله اسْتقاقها من الحَوْف ، بالحاء ، من الحَوْف ، بالحاء ، وليس هذا موضعه .

بياض وصُفرة ، والجمع خَيْفان . وقال اللحياني : جراد خَيْفان اختلفت فيه الألوان والجراد حيشة أطير ما يكون ، وقيل : الحَيْفان من الجراد المهاذيل الحمر الذي من نتاج عام أو ل ، وقيل : هي الجراد فبل أن تَسْتَوي أَجْنِحَتُهُ . وناقة خَيْفانة " : سريعة ، شبهت بالجراد لسرعتها ، وكذلك الفرس شبهت

فغَدَوْتُ تَخْسِلُ شِكَتِّي خَيْفانة ۗ، مُوْطُ الجِراء لها عَمَمُ أَثْلَتُهُ

بالجرادة لحفتها وضهورها ؛ قال عنترة :

قال أبو نصر: العرب تشبّه الحيل بالحَيِّفانِ ؟ قال امرؤ القيس :

وأَدْ كُبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَة ، فَا لَذَ وَ خَيْفَانَة ، فَا خَلَفْهَا مُسْبَطِرُ الْ

ومنه قبل مسجد الحَيْف بنسًى لأنه في خَيْف الجبل . ابن سيده : وخَيْف مكة موضع فيها عند منسًى ، سبي بذلك لانحداره عن الغليظ وارتفاعه عن السيل . وفي الحديث : نحن نازلون غَداً بحَيْف بني كِنانة ، يعني المُنحصّب . ومسجد منسّى يسمى مسجد الحَيْف لأنه في سفّح جبلها . وفي حديث بدر : مضى في مسيره إليها حتى قطع الحُيُوف ؟ هي جمع خَيف .

وأَخْيَفَ القومُ وأَخَافُوا إِذَا نَوْلُوا الْحَيْفَ خَيْفَ مَنْتَى أَوْ أَتُوهُ } قال :

هل في 'مخيفَتِكُم مَن بَشْتري أَدَما

والحيف : جمع خيفة من الحَوْف . أبو عمرو : الحَيْفة السَّكِّين وهي الرَّميض .

وتَخَيَّفَ ماله : تَنَقَّصه وأَخَذَ مَن أَطَرَافه كَتَحَيَّفه؛ حكاه يعقوب وعده في البدل ، والحاء أعلى .

والحَيْفَانُ : حشيش ينبت في الجبل وليس له ووق إلى هو وق إلى هو حشيش ، وهو يطول حتى يكون أطول من ذواع صُعْدًا ، وله سَنَمَة صُبَيْغًا ، بيضاء السفل ؛ أجعله كراع فَيْعَالًا ؛ قال ابن سيده : وليس بقوي .

لكثرة زيادة الألف والنون لأنه ليس في الكلام خ ف ن .

#### فصل الدال المهملة

دأف : دَأَفَ على الأَسيرِ : أَجْهَزَ . ومَوْتُ 'دُوْافُ': . وحيُّ . والأَدافُ': ذَكر الرجل ، قال ابن الأَعرابي: أَصله وُدافُ من قولهم وَدَفَ الشَّحْم إِذَا سَالَ ، وإِنَّ صحَّ ذلك ، فهو من غير هذا الباب .

دوعف : ادْرَعَفَّتِ الْإِبلُ وادْرَعَفَّتْ : مَضَتْ عَلَى وَهُوعِفُ السريعُ ، فَلَمْ نَخِتَصَّ وَمِهُ السريعُ ،

دونف : يقال : جَنْل تُدَرُّ نَتُوفُ أَي ضَخَمْ " ؛ التهذيب : قال الشاعر :

> وقد حَدَوْناها بِهَيدٍ وهَلا ، ا عَشَمْتُماً ضَخْم الذَّفارَي نَهْبَلا ، أَكْلَفُ دُورْنُوفاً هِجاناً هَنْكَلا

قال : لا أعرف الدُّرُ نُـُوفَ ، وقال : هو العظيم من الإبل .

هسف : ابن الأعرابي : أدْسَفَ الرجل ُ إذا صار مَعاشه
 من الدُّسْفَةُ ، وهي القيادة وهو الدُّسْفان ُ ، والدُّسفان
 شبيه الرَّسول كأنه يَبْغي شبئاً ؛ وقال أمية :

فَأَرْ سَلُنُوهُ تِسُوفُ الْغَيْثُ أَدْسَفَانَا ٢

ورواه الفارسي : 'دستقانا ، وهو مذكور في موضعه . وأقتْبَلُوا في دسفانهم أي خبرهم ؛ عن ثعلب .

هعف : مَوْتُ 'دَعَافُ' : كَذُعَافِ ؟ حَكَاهُ يَعَقُوبُ فِي البدل . قال ابن بري : حَكَى ابن حَمَزَةَ عَنَ أَبِي دِياش أَنَهُ بِقَالَ لِلمُحَمَّقِ أَبُو لَيْلِي وَأَبُو دَعُفَاءً ؟ قال : وأُنشدني لابن أَحمر :

> ُبدَ نَـُسُ عِرْضَهَ لَيَنالَ عِرْضِي ، أَبَا دَعْفَاء وَلَـُّدِهَا فَقَارَا

أي والدُّها جَسَدًا لبس له وأس ، وقيل : أواد أخْرِجُ ولدها من فقارها .

دغف : الدَّغْفُ : الأَحْــذ الكثير . دَغَــفَ الشيءَ يَدْغَفُهُ دَغْفًا: أَخَذَهُ أَخَذَاً كثيراً . ودَغَفَهم الحَـرُّ:

، قوله « وقد حدوناها النح » تقدم في مادة هيد للمؤلف بمد وهلا : حتى ترى أسفلها صار علا

وكذا هو في الصحاح . y قوله « يسوف » كذا في النسخ والذي في شوح القاموس يريد .

َدَغِمَهُم ؛ وأبو الدَّعْفاء : كنْيَة الأَحمق ؛ قال : أَبُو الدَّغفاء ولِنَّدُها فقارا

دفف : الدَّفُ والدَّفَةُ : الجَنْبُ مَن كُلُّ شَيءَ ، بالفتح لا غير ؛ وأنشد اللبت في الدفّة :

> ووانِية زَجَرْتُ ، على وَجاها ، قَريح الدَّفَّتَيْن ِ مِنَ البِطانِ

وقيل : الدُّفُّ صَفَعة ُ الجنب ؛ أنشد ثعلب في صفة إنسان :

يَحُكُ كُدُوحَ القَمْلِ تَحْنَ لَبَانِه ودَفَيْهِ منها دَامِياتُ وحالِبُ وأنشد أيضاً في صفة ناقة :

تَرى ظِلتُها عند الرَّواحِ كَأَنه ، إلى دَفتُها، وَأَلَّ بِخُبُ خَبِيبٍ ُ

ورواية ابن العلاء : يَحُكُ جَنَيب ، يريد أن ظلها من سرعتها يضطرب اضطراب الرأل وذلك عند الرواح ، يقول : إنها وقت كلال الإبل نَشيطَة " منبسطة" ؛ وقول ذي الرمة :

> أَخُو تَنَائِفَ أَغْفَى عَنْدَ سَاهِمَهُ ، بَأَخْلَتَى الدََّفِّ مِن تَصْدِيرِهَا جُلَّبُ،

وروی بعضهم : أخا تنائف ، فهو علی هذا! مضمر لأن قبله زار الحیال ؛ فأما قول عنترة :

> وكأنما تَنثأى بِجانِبِ كَوْمُهَا ال نوحْشيُّ من هَزْجِ العَشْبِيُّ مُؤُوَّمٍ

١ قوله « فهو على هذا النع » كذا بالاصل ، وعبارة الصحاح في مادة سهم : والساهمة الناقة الضامرة . قال ذو الرمة : أخا تنائف البيت ؛ يقول: زار الحيال أخا تنائف نام عند نافة ضامرة مهزولة بجنبها قروح من آثار الحيال . والاخلق: الاملس.

فإنما هو من إضافة الشيء إلى نفسه ، والجمع 'دفوف. ودفسًا الرَّحْ ل والسرج والمُصْحَف : جانباه وضامتاه من جانبيه . وفي الحديث : لعله يكون أو قرر دفسً الرحل : أو قرر دفسً الرحل إجانب محرور البعير وهو سرَّحْ . ودفسًا الطبل : الذي على رأسه . ودفسًا البعير : جَنْباه . وسنام مُدَفَّفُ إذا سَقَطَ على دَفْسً البعير .

ودَفَّ الطائرُ يَدُفُّ دَفَّا ودَفِيفاً وأَدَفُ : ضَرَبَ جَنَبْيه بجناحيه ، وقبل : هو الذي إذا حرّك جناحيه ورجلاه في الأرض . وفي بعض التَّنزيه : ويسبع حركة الطير صافتها ودافتها ؛ الصاف : الباسط مجناحيه لا يحركهما. ودَفِيفُ الطائرِ : مَرَّه فَوُ بُقَ الأَرض . والدَّفِيفُ : أَنَ يَدُفُ الطائرُ على وجه الأرض . والدَّفِيفُ : أَنَ يَدُفُ الطائرُ على وجه الأرض يحرّك جناحيه ورجلاه بالأرض وهو يطير ثم يستقل . وفي الحديث : كل ما دَفُّ ولا تأكلُ ما صَفَّ أي كل مما حرَّك جناحيه في الطيران كالخيام ونحوه ، ولا تأكل مما صَفَّ جناحيه كالنَّسور والصَّقُور . ودَفُ العُقابُ يَدُفُوفُ : للذي من الأرض في طيرانه . وعُقابُ دَفُوفُ : للذي يَدُنُو من الأرض في طيرانه إذا انقض ؛ قال الذي يَدُنُو من الأرض في طيرانه إذا انقض ؛ قال الذي يَدُنُو من الأرض في طيرانه إذا انقض ؛ قال المؤال المُقاب :

كَأَنِي بِفَتَنْخَاءِ الجَنَاحَيْنِ لَقُوَّةٍ دَفُوفٍ مِن العِقْبَانِ طِأْطَأْتُ شِمْلَالِي

وقوله شِيئلالي أي شِيالي ، ويروى شِيئلال دون ياء، وهي الناقة الحقيفة ؛ وأنشد ابن سيده لأبي ذؤيب :

فَبَيْنَا يَمْشِيان جَرَتْ عُقابِ"، من العِقْبَانِ ، خائِنة دَفْنُوفُ

قوله « وضامتاه » كذا في الاصل بضاد معجمة ، وفي القاموس
 بمملة . وعبارة الاساس : ضماماه بالاعجام والتذكير . والضمام ،
 بالكسر ، كما في الصحاح : ما تضم به شيئاً الى شيء .

وأما قول الراجز :

والنَّسْرُ قد بَنْهُضُ وهو دافي

فعلى محوّل التضعيف فَخَفَفٌ ، وإنما أَراد وهو دافيف ، فقلب الفاء الأخيرة ياء كراهية التضعيف ، وكَسَره على كَسَرة دافيف ، وحذف إحدى الفاءين .

ودُ فُنُوفُ الأَرْضُ أَسْنَادُهَا وَهِي كَفَادِفُهَا، الواحدة - دَفُهُ فَهُا، الواحدة -

والدَّفِيفُ : العَدُّو ُ . الصحاح : الدَّفِيفُ الدَّبِبُ وهو السَّير اللَّيِّن ؛ واستعاره دو الرمة في الدَّبِران فقال يصف الثُّرَيَّا :

> يَدِفُ على آثارِها دَبَرانُها ، فلًا هو مَسْبُوقٌ ولا هو يَلِلْحَقُ

ودَفُ المَاشِي : خَفَ على وجه الأرض ؛ وقوله : إلَيْك أَشْكُو مَشْيَهَا تَدافِيا ، مَشْيَ العَجُوزِ تَنْقُلُ الأَثافِيا

إَمَا أَرَاد تَدَافُهَا فَقَلَبَ كَمَا فَدُّمْنَا .

والدافئة ' : قوم من الأغراب بويدون المصر ؛ يويد أنهم قد مئوا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن المخاور المحوم الأضاحي ليفر قدوها ويتصد قدوا بها فينتفع أولئك القادمون بها . وفي حديث سالم : أنه كان بلي صدقة عبر ، وضي الله عنه ، فإذا دفئت دافئة من الأغراب وجبّهها فيهم . وفي حديث الأحنف قال المعاوية : لولاعز مه أمير المؤمنين لأخبرته أن دافئة لله ، هل في الحديث أن أعرابياً قال : يا وسول دفئت . وفي الحديث أن أعرابياً قال : يا وسول الله ، هل في الجنة إبل ? فقال : نعم ، إن فيها النجائب تدف بر كنانها أي تسير بهم سيراً ليناً ، وفي الحديث الآخر : طفق القوم مدفون حواله . ولا والدافئة ' : الجبش يدفون نحو العدو أي يدبون . وتداف القوم إذا وكب بعضهم بعضاً .

ودَفَقَ على الجَريح كَذَفَقَ : أَجْهَزَ عليه ، وكذلك دافئه مُدافئة ودفافاً ودافاه ؛ الأخيرة جُهُنيئة . وفي حديث ابن مسعود : أنه داف أبا جهل يوم بَدْر أي أَجْهَزَ عليه وحَرَّرَ قَتَلْك . بقال : دافَقَت عليه ودافيته ودفقت عليه تدفيفاً ، وفي رواية : أقعص ابنا عفراء أبا جهل ودفقف عليه ابن مسعود ، ويووى بالذال المعجمة بمعناه . وفي حديث خالد : أنه أسر من بني جَدْبة قوماً فلما كان الليل فادى مناديه : ألا من كان معه أسير فليدافة ، معناه ليجهز عليه . بقال : دافقت الرجل دفافاً ومُدافئة وهو إجهاز ك عليه ؛ قال رؤبة :

لما رآني أرعشت أطراني ، كان مع الشيب من الدفاف

قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى : فَلَمْيُدَافِهُ ، بَتَخْفِفُ الفاء ، من دافَيْتُنُه ، وهي لغة لجُهُيِّنة ؛ ومنه الحديث المرفوع : أنه أتِيَ بأسيرٍ فقال : أَدْفُوه ؛ يريد الدّف عن البَر د ، فقتلوه ، فَو َداه رسول الله ، فله الله عليه وسلم ؛ قال أبو عبيد : وفيه لغة ثالثة : فلنبذافه ، بالذال المعجمة . يقال : دَفَقْت عليه تذ فيفا إذا أَجْهَز ت عليه . وذافقت الرّجبل مُذافقة : أجْهَز ت عليه . وفي الحديث : أنّ خُبيباً قال وهو أحبو به بحكة : ابْغُوني حديدة أستطيب بها ، فأعظي أسير به بحكة : ابْغُوني حديدة أستطيب بها ، فأعظي مؤسس فاستند ف بها أي حلق عانته واستأصل مؤسس فاستند ف بها أي حلق عانته واستأصل حلقها ، وهو من دَفقت على الأسير . ودافقت ودافقته ودافيته ، على التحويل : دافعته .

ودف الأمر عدف واستدف : تَهَيَّأُ وأمكن . يَقال : خَدْ ما نَهَيَّأُ وأمكن . يقال : خَدْ ما دف لك واستَدَف أي خَدْ ما نهيًّأ وأمكن وتسبه ل مثل استَطَف ، والدال مبدلة من الطاء . واستَدَف أمر هم أي استَنَب واستقام ؛ وحكى ابن بري عن ابن القطاع قال : يقال استدف واستذف ، بالدال والذال المعجمة .

والدّف والدّف ، بالضم : الذي يضرب به النساه ، وفي المحكم : الذي يُضرَب به ، والجمع 'دفرُوف"، والدفاف صاحبُها، والمُدفد ف ضاربُها . وفي الحديث : فَصُل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف ؛ المراد به إعلان النسكاح ، والدفدفة السعجال ضربها . وفي حديث الحسن : وإن دَفد فقت بهم الهماليج أي أسر عَت ، وهو من الدّفيف السير اللّين بتكراد الفاء .

دقف: ابن الأعرابي: الدّقنف مينجان الد قفانة ، وهو المنفنت و وهو المنفنت وقال: الدقوف مينجان الحينامة . دلف: الدّليف : المتشي الرويد . دلف يدلف يدلف دكف ودلوف إذا مشى وقارب دكفاً ودكوف إذا مشى وقارب الحكو، وقال الأصمي : دكف الشيخ فعصص ، وقيل : الدّليف فوق الدّبيب كما قد ليف الكتيبة الكتيبة

نحو الكتببة في الحَرْب، وهو الرُّوَيَّدُ ؛ قال طرفة: لا كبير "دالف" من هِرَم أَدْهَبُ الناسَ ولا أَكْبُو لِضُرَّ

ويقال : هو يند لف ويند لت و كليف و و ليثاً إذا قارب خطو و منتد ما ، وقد أد لك الكِبر ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> هَرْ نُسَتْ زُنْدَبْهَ أَنْ رَأْتُ ثَرَمِي، وأَنِ النَّحَنَى لِتَقَادُم طَهْرِي مَنْ بعْدِ ما عَهِدَتْ ، فأَدْلَفَني يَوْمُ " بِمُرْ " ، وَلَيْلُمَة " تَسْرِي

ودَ لَفَتِ الكتبِيةِ أَلَى الكَثَيِيةِ فِي الحَرْبِ أَي تَقَدَّمَتُ ، وفي المحكم : سَعَتُ أُرُو َيْداً ، يقال : دَلَقْنَاهِ .

والدَّالِفُ : السّهُمُ الذي يُصِيب ما دون الغَرَض مُ يَنْبُو عن موضعه . والدَّالِفُ : الكبير الذي قد اخْتَضَعَتْهُ السنّ . و دَلَفَ الحَامِلُ بِحِمْلِهِ يَدْلِفُ دُ لِيفًا : أَنْقَلَهُ . والدَّالفُ مَمْلُ الدَّالِحِ : وهو الذي يمشي بالحِمْلُ الثقيل ويُقارِبُ الحَمَّلُو مثل الرَّالِعِ ! وقال :

وعلى القياسِرِ في الحُنُدُورِ كُواعِبِ"، رُجُعُ الرَّوادِفِ ، فالقياسِرُ 'دلَّفُ

وتَدَلَّفَ إليه أَي تَمَسَّى ودنا . والدُّلَّفُ : التي تَدَّلِفُ مُحِملُها أَي تَنْهُضُ به . ودَلَفَ المالُ يَدَ لِفُ دَلِيفاً : رَزَمَ من الهُزالِ . والدَّلْفُ : الشجاعُ . والدَّلْفُ : التقدَّمُ . ودَلَفْنا لهم : الشجاعُ . والدَّلْفُ : التقدَّمُ . ودَلَفْنا لهم : المُولِه « ويقارب الجُعلو مثل » كذا بالاصل . وعارة الصحاح : ويقارب الجُعلو ، والجمع دلف مثل النح .

تقد منا ؛ قال أبو ز بيد :

حتى إذا أعْصَوْ صَبُوا 'دون الر"كابِ معاً ، دَنَا تَدَ لِثْفَ ذِي هِدْ مَيْن ِ مَقْرُ ورِ

ورواه أبو عبيد : تَزَلَّفُ وهو أَكْثر . وفي حديث الجارود : كلَّفَ إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وحَسَر لثامَه أي قرأب منه وأقبل عليه ، من الدَّليف المَّشِي الرُّوبَيْد ؛ ومنه حديث رُفَيْقة : وليَّد لِفَ إليه من كل بَطْن رجل " . وعُقاب " دَلُوفَ " : سريعة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

إذا السُّقاة اضطَجَعُوا لِلأَذْقان ، عَقَت كُوفُ العِقْبان العِقْبان

عَقْتُ : حَامَتُ ، وقَيِلَ : ارْتَفَعَتَ كَارَتَفَاعِ المُقَابِ .

لَمُنَا مَعَ آجَامِنُنَا وحَوْزُ تِنَا ، بَيْنَ ذَرَاهَا كَغَارِفُ ُ دُلُفُ

أراد بالمتخارف تخلات 'مخترَ فُ منها . وأبو 'دلف بنتج اللام ، قال الجوهري : أبو 'دلف ، بنتج اللام ، قال ابن بري : وصوابه أبو 'دلتف ، غير مصروف لأنه معدول عن دالف ، وقال : ذكر ذلك الهروي في كتابه الذّخائر .

والدُّلْـْفِينُ : سبكة بجرية ، وفي الصحاح : دابَّــة في البحر تُنْـَجِّـُي الغريق .

**دلغف :** ادْلَـغَفَّ : جاء السَّرْقة في خَتْل ٍ واسْتِبَاد ٍ ؟ قال :

قَد ادْلُغَفَّتْ ، وهي لا تَرَاني ،

إلى مَتَاعِي مِشْيَةَ السَّكُوانِ ، وبُغْضُهَا في الصدرِ قد وَراني

اللبث : الاد لغفاف مشي الرجل مُتَسَتَّراً لِيَسْرَقَ شَيْئاً ، قال الأَزْهري : ووواه غيره أذ لَنَعَف ، بالذال، قال : وسكانه أصح ، وأنشد الأبيات بالذال .

دنف : الدَّنَفِ : المَرَضُ اللازِمُ المُنْخَامِرُ ، وقيل: هو المرض ماكان .

ورجل دَنف ودَنِف ومُدنِف ومُدنِف ومُدنَف : براه المرض حتى أشنف على الموت ، فين قال دَنف لم المرض حتى أشنى على الموت ، فين قال دَنف لم يثننه ولم يجمعه ولم يؤنه كأنه وصف بالمصد ، ومن كسر ثنى وجمع وأنت لا عالة فقال : رجل دنف ، بالكسر ، ورجلان دُنفان وأدناف ، وامرأة دُنفة ونسوة دُنفات ، ثنتيت وجمعت وأنثلت . الفراء : رجل دَنف وضئى وقوم دَنف ، قال : ويجوز أن ينى الدَّنف وضئى وقوم دَنف ، قال : دَنف وامرأة دُنف وقيم دنف يستوي فيه دُنت والمؤنث والمؤنث والجمع . وقد دَنف المريض المذكر والمؤنث والتثنية والجمع . وقد دَنف المريض بالكسر ، أي ثقل ، وأدنت مثله ، وأدنقه بالكسر ، أي ثقل المبيويه : لا يقال دَنِف وأون العجاج : وأدنقه الله ، وقول العجاج :

والشمس' قد كادَت' تكون دَنَفا ، أَدْفَعُهُما بالرَّاحِ كي تَزَحْلَفا

أي حين اصْفَرَّتُ ، أراد مُداناتها للغُروب فكأنها دَنَفُ مَنِئْذُ ، وهو استعاره ، يقبال : دَنِفَتْ الشَّفِيبِ وَاصْفَرَّتَ . الشَّمْسُ وَأَدْنَفَتْ إِذَا دَنَتْ للمَغْيِبِ وَاصْفَرَّتَ . دهف : دَهَفَ الشيءَ بَدْهَفُهُ دَهُفاً وأَدْهَفَهُ : أَخَـــذه أَخْـــذه أَخْــذا

قال الأزهري : وفي النوادر جاء هادفة من الناس وداهفة معنس واحد ؛ والدّاهف : المُعيي . ويقال : إبل داهفة أي مُعيية من طول السير ؛ قال أبو صخر الهذلي :

فما فَدَمَتُ حَتَى تُواتَرَ سَيْرُهُمَا ، وحتى أُنيخَتُ وهي داهفةُ دُرُرًا

ابن الأعرابي: الدَّاهِفَةُ الغريبِ ؛ قال الأزهري: كأنه بمعنى الدَّاهِف والهادِف.

دوف: دافَ الشيءَ دَوْفاً وأَدافَه : خَلَطَه ، وأَكثر ذلك في الدواء والطيّب . ومسك مَـدُوْوفُ مَدوفُ جاء على الأصل ، وهي نميمية ؛ قال :

والمِسْكُ في عَنْبَرِهِ مَدُورُوفُ

وداف الطيب وغيره في الماء يَدوفُه ، فهو دائف ، ع قال الأَصعي : وفاده يَفُودُه مثله ، ومن العرب من يقول مِسك مَدُوف ؛ قال ابن بري : شاهده قول لبيد :

> كَأَنَّ دِماءهم تَجْرِي كُمَيْنَاً ، وورَدُداً فانتاً سُعْرَ مُدُوفُ

وفي حديث أم سُلَيْم : قال لها وقد جَمَعَت عَرَقَه ما تَصْنَعَين ؟ قالت : عَرَقُكُ أَدُوفُ به طبي أي أَخْلُطُ . وفي حديث سَلْمان : أنه دعا في مرضه بِمسْكُ فقال لامرأته : أديفيه في تَوْر . ويقال : داف يَديف ، بالباء ، والواو فيه أَكْثر. الجوهري: دفشت الدُّواء وغيره أي بللته عاء أو بغيره ، فهو مَدُوف ، وكذلك مسك مَدُوف .

أي مَبْلُتُول، ويقال مَسْحُوق، قال: وليس يأتي مفعول من ذوات الثلاثة من بنات الواو بالتمام إلا

حَرَّفَانَ : مَسَكُ مَدُورُوفَ وَثُوبِ مَصُورُونَ مَ فَإِنَّ هَذَينَ حَرَفَينَ جَاءًا نَادَرِينَ ، وَالْكَلَامَ مَسَدُوفَ وَمُصُونَ ، وَذَلِكَ لَتُقُلَ الضّمَةَ عَلَى الواو ، والياءً أَقُوى على احتمالها منها فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالنام والنقصان نحو ثوب مَخْيَطُ ومَخْيُوطُ .

ودياف ": موضع بالجزيرة وهم نتَبَط ' الشام ، قال : وهو من الواو ؛ قال الفرزدق يهجو عمرو بن عَفْراه:

> ولكِينَ دِيافِيَّ أَبُوهِ وَأُمَّهُ بِجُوْدِانَ ، يَعْصِرُ نَ السَّلْيِطَ أَقَادِ بِهُ

قال : قوله يعصِرن إنما هو على لغة من يقول أكلوني البراغييث' بوأنشد ابن بري لسُحَيَم عبد بني الحَسْحاس: كأنَّ الوُحوشَ به عَسْقَلَانُ

صادَفَ في قَرَن حَج دِيافا أي صادَف نَسَطَ الشامِ

ديف ؛ دياف ؛ موضع في البحر ، وهي أيضاً فَر يه بالشام ، وقد أوردوا ذلك في ديف ، وقالوا وهو من الواو ، وقال الأزهري : دياف ورية بالشام تنسب إليها النجائب ، قال امرؤ القيس :

إذا سافَهُ العَوْدُ الدِّيافيُّ جَرْجَرا

وداف الشيء يديفه : لغة في دافه يدُوفُه إذا خلطه . وفي الحديث : وتديفُون الله من القُطَيْعاء أي تخلطون ، والواو فيه أكثر من الياء ، ويروى بالذال المعجمة ، وليس بالكثير . وحسَل دِيافي : وهو الضغم الجليل .

١ قوله « وتديفون النج » أورده المؤلف في مادة قطع تبعاً للنهاية :
 وتقذفون فيه من القطيعاء .

#### فصل الذال المعجمة

ذأف : الذّأف : سرعة المكون ، الألف همزة ساكنة. ومسوت ادْوَاف وَحِي كَدْعَاف : بِسُرْعَة السَوْعَة وعد وعد وعد والذّأف والذّأف : والذّأف الإجهاز على الجريح ، وقد ادْأَف ودَاف عليه . وفي حديث خالد بن الوليد في غَرْوة بني جَدْيَة : من كان معه أسير فكنيد أيف عليه أي يُجْهِز ويُسترع قتله ، ويوى بالدال المهملة ، وقد تقدم .

والذِّئْفَانُ والذَّيفَانُ : السم الذي يَدْأَف دَأْفاً ، يَمِن ولا يَهِمْ .

ومَوْ ۚ يَذْأَفْهُم أَي يَطُورُهُ مُ

فرف : الذّر ف : صَبُ الدّمْع . و ذَرَف الدّمْع أَيَد رَف الدّمْع أَيَد رَف الدّمْع أَيَد رَف الدّمْع أَيد رَف آذر ف الدّر ف ا

ما بال عَيْني دَمْعُهُا دَويفُ

وقد يوصف به الدمع ُ نَـَفْسُه فيقال : ذَرَفَ الدَّمْعُ يَذْرِفُ 'ذَرْوفاً وذَرَافاً ؛ قال الشاعر :

عَيْنَيُّ جُودا بالدُّموعِ الذُّوارفِ

قبال: وذَرَّفَتُ 'دُمُوعِي نَذَرْبِفاً وتَذَرّافاً وتَذَرْفَةً . ومَذَارِفْ العينِ : مَدَامِعُها . والمَذَارِفْ : المَدَامِعُ . واسْتَذَرَفَ الشيءَ :

اسْتَقْطَرَه ، واسْتَذَرَفَ الضَّرْعُ : دعا إلى أَن يُعْلَبَ ويُسْتَقَطَرَ ؛ قال يصف ضرعاً :

سَمْع إذا هَبَّجْتَه مُسْتَذَرِف

أي مُستَقطر كأنه يدعو إلى أن يُستقطَر ؛ وسبح أي أن هذا الضَّرْعَ سَمِنحُ باللَّبِن غَزيرُ الدَّرِّ .

والذَّرْفُ من حُضَر الحَيل : اجتاع القوائم وانبساط البدين غير أن سُنابِكَه قريبة من الأرض .

وذَرَّفَ على الحبسين وغيرها من العدد: زاد عليها. وفي حديث علي ، عليه السلام: قـد دَرَّفَتُ عـلى السِّنِين ، وفي رواية:على الحَبْسين، أي زِدْتُ عليها. يقال: دَرَّفَ وزَرَّفَ . وذَرَّفْتُهُ الموتَ أي

أَشْرَ فَنْتُ بِهِ عليهِ . وذَرَّتُه الشِيءَ : أَطلعه عليه ؛ حَكَاه ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد لنافع بن لـقبط :

أَعْطِيكَ ذِمَّةَ وَالِدَيُّ كِلْمِهَا ، لَأَذَ رَقْنَتُكُ المَوْتَ ، إِنْ لَمْ تَهُرُّبِ

أَي لأَطْلِعَنَكَ عليه. والذَّرَّافُ: السريعُ كَالزَّرَّاف. والذَّرَّافُ: والذَّرْفَةُ: المَشْيُ الضعيف. والذَّرْفَةُ : المَشْيُ الضعيف. وذَرَّفَ على المائة ِ تَذَرْبِهَا أَي زاد .

ذرعف : اذرَ عَفَّت الإبل وادرَ عَفَّت ، بالدال والذال ، كلاهما : مَضَت على وجوهها ، وقبل : المُنذ رَعِف السريع فعَم به . وادرَ عَف الرجل في القال أي اسْدَنْتُل من الصف .

ذعف : الذُّعافُ : سُمُّ ساعة . سَمٌّ دُعافُّ : قَاتِلُّ وَحِيُّ ؛ قَالَت دُرَّةُ بِنْتَ أَبِي لِهُبٍ :

> فيها 'ذعاف' المَـوْتِ ، أَبْرَ دُهُ يَغْلِي بهم ، وأَحَرُهُ يَجْرِي وقال الشاعر :

سَقَنَهُنَّ كُأْساً من 'ذعاف وجَوْزُلا

وقال الأزهري في ترجمة عذف:العدُّدوفُ السُّكوتُ ، والنَّعُوفُ السُّكوتُ ، والنَّعُوفُ السَّمَّ الْعَفْفُ . والنَّعُوفُ ، جُعِلَ في النَّعافِ السَّمَّ الْعَفْدُ . وأَعْفَدُ ، وجمع النَّعافِ السَّمَّ الْعَفْدُ الرجلَ : وأَذْعَفَهُ : قَمَلَهُ قَمَلًا سَرِيعاً . وذَعَفْتُ الرجلَ : سَقَيْتُهُ النَّعافِ . وموتُ الْعافُ وذُوّافُ أَي سريع بُعَجَّلُ القلال . وحَيَّةُ " ذَعْفُ اللَّعابِ : سريع بُعَجَّلُ القلال . وحَيَّة " ذَعْفُ اللَّعابِ : سريعة القل

فف: ذف الأمر بدف ، بالكسر ، ذفيفاً واستذف : أم كن وتهيئاً . يقال : خد ما ذف لك واستذف المرام اللك أي خد ما تبسر لك . واستذف أمر م واستدف ، بالدال والذال ؛ حكاها ابن بري عن ابن القطاع ، وذ ف على وجه الأرض ود ف . والذ فيف والذ فاف : السريع الحقيف ، وخص بعضهم به الحقيف على وجه الأرض ، ذف يذف ذفافة . يقال : وجل خفيف تخفيف أي سريع ، وخفاف نفافة .

وفي الحديث أنه قال لبلال إلى المعت دَفّ نَعْلَمَيْكُ في الجنة أي صونهما عند الوَطَّ عليهما ، ويوى بالدال المهلة ، وقد تقدَّم ؛ وكذلك حديث الحسن : وإن دَفقَت بهم الهماليج أي أسرعت . والذّف : الإجهاز على الجريح ، وكذلك الذّفاف ، ومنه قول العجاج أو رؤبة بُعاتب رجلًا ، وقال ابن بوي هو لرؤبة :

لما رآني أرعِشَت أطراني ، كانَ مع الشُّيْبِ من الذَّفافِ

يروى بالدال والذال جميعاً ؛ ومنه قبل للسمّ القاتـل ذِفافٌ . وفي حديث عليّ ، كرم الله وجهه : أنه أَمَرَ يوم الجِمَل فَنُودِيَ أَن لا يُنْبَعَ مُدْ بِـر ُ ولا يُقتلَ أَسيرٌ ولا يُذَفَّفَ على جَريح ؛ تَذْفِيفُ الجَريح :

الإجهاز عليه وتَحرير قتله . وفي حديث ابن مسعود، رضي الله عنه : فَذَفَقْت على أبي جهل ، وحديث ابن سيرين : أَقْعُصَ ابنا عَفْراء أَبا جهل وذَفَق عليه ابن مسعود ؛ ويروى بالمهملة ، وقد تقدّم . والذّفذف : سرعة القتل .

وذَقَدْ َفْتُ على الجريح تذفيفًا \ إذا أسرعت قتله . وأذْ فَفْتُ وذَ فَقْنَتُ وذَ فَقْتُهُ : أَجْهَزُتُ عليه ، والاسم الذِّقافُ ؛ عن الهَجَريّ ؛ وأنشد :

وهَلُ أَشْرَ بَنْ من ماء حَلَبْهَ كَثَرْ بَهُ ، تَكُونُ شِفاءً أَوْ كَفَافاً لِمَا بِيَا ؟

وحكاها كراع بالدال ، وقد تقدم . وحكى ابن الأعرابي : ذفتُه بالسيف وذافته .

وذاف له وذاف عليه ، بالتشديد ، كله : تَمَّم . وفي التهذيب : أَجْهَز عليه . وموت دفيف : مُجُهِز . مُجُهِز . وفي المه الحرب الرّمان مو ت طاعون دفيف ؟ وها حديث سهل ي دفيف ؟ هو الحفيف السريع ؟ ومنه حديث سهل ي دخلت على أنس ، وضي الله عنه ، وهو يصلي صلاة خفيفة " دفيفة " كأنها صلاة مُسافِر ي والدّفاف : السم القاتِل لأنه مُجْهِز على من شربه . و دفقد ف السم القاتِل لأنه مُجْهِز على من شربه . و دفقد ف إذا تَبَختر . والدّفاف : ذكر القنافِذ . وما المحاح : دفي وذكف " وذكف

يقولون لما جُسُنتِ البِيْوُ' : أُوْرِدُوا ، وليس بها أَدْنَى 'ذِفافٍ لِوارِدِ

ا قوله « والذفذف سرعة القتل. وذفذفت على الجريح تذفيفاً » كذا بالاصل .

لا قوله « والذفاف السم » الذفاف ككتاب وغراب وكذلك
 الذفاف بمنى البلل اه. قاموس .

وما تُذَنَّتُ ذِفَافاً ﴿: وهو الشيء القليل . وفي حديث عائشة : أنه نهى عـن الذهب والحرير › فقالت : شيء دَفييف 'يُوْبَطُ به المِسْك أي قليـل ، بشد به .

والذَّفُّ : الشاء ؛ هذه عن كراع . وذُّفافة ُ ؛ بالضم : اسم رجل .

ذلف: الذَّلَفَ، بالتحريك: قصر الأنف وصغر "ه. وقيل: هو وقيل: قصر القصبة وصغر الأرنبة ، وقيل: هو كالحنس ، وقبيل: هو غلط واستواء في طرف الأرنبة ، وقيل: هو كالهامة فيه لبس بجد غليظ وهو يعتري الملاحة ، وقيل: هو قصر في الأرنبة واستواء في القصة من غير نتوء ، والفطس لمُصوق القصة بالأنف مع ضغم الأرنبة ، ذليف دليف كالمناه ، وقال أبو النجم:

لِلنَّمْ عِنْدَي بَهْجَةٌ وَمَزِيَّةٌ ، وأُحِبُ بَعضَ مَلاحَةِ الذَّالْفَاء

وفي الصحاح: هو صغر الأنف واستواء الأرنبة ، تقول: وجل أذ لمنف بيّن الذّلف ، وقد دَلف، وامرأة دَلْفاء من نِسْوة دُلْف ومنه سبيت المرأة؛ قال الشاعر:

## إِمَّا الذَّالِمُعَاءُ بِالْفُولَةُ ، أُخْرِجَتْ من كِيسِ دِهْقان

وفي الحديث: لا تقوم الساعة صتى تقاتلُوا قوماً صغار الأعين الاتقوم الآنف الذائف الذائف الماتحديك: قصر الأنف وانبيطاحه ، وقيل: الاتفاع طرق مع صغر أر تبتيه. والذائف ، بسكون اللام: جمع أذائف كأحمر وحُمر ، والآئف : جمع قملة ، توله «وما ذقت ذاناً » هو بالكسر، قال في القاموس ويفتع .

للأنف 'وضع موضع جمع الكثرة ؛ قال ابن الأثير: ومحتمل أنه قللها لصغرها .

والذَّالَفُ كَالدَّكُّ مِن الرَّمالِ : وهو مَا سَهُلَ مَنه، والدَّاكُ عن أَبِي حنيفة .

ذلفف: الليث: الاذ لِعْفَافُ ُ بَحِيءَ الرجل مُسْتَثَيّراً لِيَسْرِقَ سُيْثاً ، ورواه غيره اد لَعْفَ ، بالدال ، وهو بالذال المعجمة أصح ؛ وأنشد أبو عمرو المِلقطينُ:

> قد اذ النفقت ، وهي لا تراني ، إلى متاعي مشنية السكران ، وبُغضُها في الصدر قد وراني

ذوف : ذافَ يَذُوفُ دُونُاً : وهي مِشْيَة في تَقاربِ وتَفَصُّج ؛ قال :

> رأَيْتُ وجالاً حِينَ يَمْشُونَ فَحَجُوا ، وذافتُوا كَمَاكَانُتُوا بَذُوفُونَ مَنْ قَبْل

وذُنْتُ : خلطت ، لغة في دُفْتُ .

والذُّوفانُ : السَّمُّ المُنْفَعُ ، وقيل : هو القاتل ، وسندَّكُره في الياء لأن الذَّيفانَ لغة فيه .

فيف : الذّ تُفانُ ، بالهمز ، والذّ يفانُ ، بالياء ، والذّ يفان ، بكسر الذال وفتحها ، والذّ واف كله : السم النّاقيع ، وقيل : القاتل ، يهمز ولا يهمز . والذّ وفان ، بضم الذال والهمز ، لغة في الذيفان ؛ قال ابن سيده : ولمنا بينته ههنا مُعاقبة " ؛ قال ابن بري : وأنشد ابن السكت لأبي وجزة :

وإذا قَطَمْتُهُمُ قَطَمْتُ عَلاقِماً ، وقَواضِيَ الذَّيفانِ مِئْن تَقْطِمُ ١

، قوله « تمن تقطم » في الصحاح في مادة قطم فيا تقطم .

قال ابن بري : وحكى ابن خالويه أنه لم يهمزه أحــد من أهل اللغة غير الأصعي . ابن الأثير في حــديث عبد الرحمن بن عوف :

> يُفَدَّيهم ، ووَدَّوا لو سَقَوْه ، من الذَّيفان ، مُشْرَعَةً مِلايا

الذّيفان : السمّ القاتِل ، يهمز ولا يهمز ، والمِلايا : يربد بها المملوءة فقلبت الهمزة ياء وهو قلب شاذ . وحكى اللحياني سقاه الله كأس الذّيفان ، بفتح أوله ، وهو الموت . وفي الحديث : وتَديفُ ونَ فيه مسن القُطَيْعاء أي تَخْلِطُون ؛ قال ابن الأثير : والواو فيه أكثر من الياء، ويروى بالذال، وهو بالدال أكثر.

#### فصل الراء

وأف : الرأفة : الرحمة ، وقيل : أشد الرحمة ؛ رَأْفَ به يَوْأَفُ ورَآفة . وفي به يَوْأَفُ ورَأَفَة ورَآفة . وفي التنزيل العزيز : ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله ؛ قال الفراء : الرأفة والرآفة مثل الكأبة والكآبة ، وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فتسقيطوا عنهما ما أمر الله به من الحد . ومن صفات الله عز وجل الرؤوف وهو الرحيم لعباده العطوف عليهم بألطافه . والرأفة أخص من الرحمة وأرَق ، وفيه بنا مالك الأنصاري :

نُطيع ُ نَبيتُنا ونُطيع ُ رَبّاً ، هو الرحين ُ كان بنا رَوْوفا

ورۇف على فَعُل ٍ ؟ قال جرير :

يُوى لِلْمُسْلِمِينَ عليه حَقّاً ، كَفِعْلُ الوالِدِ الرؤفِ الرحمِ

وقد رَأَفَ يَوْأَفَ إِذَا رَحِم . والرَّأَفَة أَرَق من الرحمة ولا تَكاد تقع في الكراهة ، والرحمة 'قد تقع في الكراهة للمصلحة . أبو زيد : يقال رَوُفنت ' بالرجل أَدوُف 'به رَأْفَة ورَآفة ' ورأَفنت ' أَرْأَف به ورئفت ' به رأفاً كل من كلام العرب ؛ قال أبو منصور : ومن ليّن الممزة وقال رَو ف جعلها واواً ، ومنهم من يقول رَأْف ' ، بسكون المهزة ؛

> فآمنوا بِنَبِينِ ، لا أَبَا لَكُمُ ا ذِي خَاتَمٍ ، صَاغَهُ الرحمن ، مَخْتُومِ وَأْفٍ رَحِمٍ بأَهْلِ البِرِ تَوْحَمُهُم ، مُقَرَّبٍ عَنْد ذِي الكُرْسِيِ مَرْحُومٍ

ابن الأعرابي: الرأفة' الرحمة'. وقال الفراء: يقال رَئِفُ ، ابن سيده: ورَئِفُ . ابن سيده: ورَئِفُ ؛ وقوله:

وكان 'ذو العَرْشِ بنا أَرافيْ ﴿

إِنَّا أَرَادَ أَرَأُفِيًّا كَأَحْمَرِيٍّ ، فأبدل وسكَّنه على قوله :

## وآخذ من كلُّ حَيِّ عُصُمْ

وجف: الرَّجَفَانُ : الاضطرابُ الشديدُ : رجَفَ الشيءُ يرجُف ورجَفاناً ورَجِيفاً ورجَفاناً ورَجِيفاً ورَجِيفاً ورَجِفاً ورَجِفاً ورَجِفاً ورَجِفاً الشيءُ : خَفَق واضطراب اضطراباً تشديداً ؟ أنشد ثعلب :

# َظُلُّ لأَعلى رأسه رجييفا

ورَجْفُ الشيء كرَجَفَانِ البعير نحت الرحْل ، وكما تَرْجُفُ الشَّجْرَةُ إِذَا رَجَفَتْهَا الرَّبِحُ ، وكما تَرْجُفُ السنّ إذا نَغَضَ أَصْلُهَا . والرجْفَةُ : ﴿الزَّلْوَ لَـهُ ۖ لَـٰ

ورجَفَتِ الأرض تَرْجُفُ رَجُفاً : اضطَرَبَت . وقوله تعالى : فلما أخذتهم الرَّجْفَة قال. رَبِّ لو سُئت أَمَنَهم سُئت أَمنَهم فبل أَن تقتلهم من قبل وإيَّاي؛ أي لو سُئت أَمنَهم قبل أَن تقتلهم . ويقال : إنهم رَجَفَ بهم الجبلُ فماتوا . ورجَفَ القلبُ : اضطرَب من الجَزع . والرَّاجِفُ : الحُمْسَ المُحَرِّكَة ، مذكر ؟ قال :

وأَذْنَيْنَنِي ، حتى إذا ما جَعَلَـٰنَنِي على الحَصْرِ أو أَدْنى ، اسْتَقَلَـٰكُ واجِفِ

ورجَفَ الشَجِرُ تَوْجُفُ : حرَّكَتُهُ الربحُ ، وكذلك الأسنانُ . ورحَفَت الأرضُ إذا تُزَلُّزُلُّتُ . وَرَجَفَ القومُ إِذَا تَهَيَّؤُوا للحرب . وفي التنزيــل العزيز: يوم تَرْجُفُ الراجفة تَنَسْبَعُهَا الرَّادِفة ۗ ؟ قال الفراء: هي النَّفْخة ُ الأُولَى، والرَّادَفَةُ النَّفَخَةُ الثَّالِيَّةِ } قَالَ أَبُو إِسْحَقَ : الرَّاجِيْفَةُ الأَرْضُ تَرْجُفُ تَتَحَرَّكُ ۗ حركة شديدة ، وقال مجاهد : هي الزُّلــُزَّلَــة . وفي الحديث : أيها الناسُ اذكرُوا الله ، جاءتِ الراجفةُ تتبعها الرَّادِفة ' ؟ قال : الراجفة ' النفخة ' الأولى الـ في تموت لها الحلائق ، والرادفة الثانية التي بَحْسَوْ<sup>ن</sup>َ لهــا يومَ القيامة . وأصل الرحف الحركة' والاضطراب'؟ ومنه حديث المَسْعَثُ إِ: فرجع تَرْجُفُ بِهَا بَوادِرُهُ. الليث : الرَّجْفَة ُ فِي القرآنَ كُلُّ عَذَابِ أَخَذَ قُوماً ، فهي رجْفَة " وصَيْحة " وصاعِقة " . والرَّعْدُ " يَوْجُفُ أُ رَجْفاً ورَجِيفاً : وذلك تَرَدُدُ هَدُهُدَ فِي السُّحابِ . ابن الأنباري : الرجْفة معهـا تَحْريـك الأرض ، يقال : رَجَفَ الشيءُ إذا تحوك ؛ وأنشد:

> نحني العِظام الرَّاجفات منَ البِلَى ، وليس لداء الرُّكْتِبَيْنَ ِ طَبِيبُ

ان الأَعرابي : رَجَفَ البلد إذا تُزلزل، وَقد رَجَفَت

الأرضُ وأرْجَفَتُ وأرْجِفَتْ إذا تَزَلَنْ لَتَ. اللّهِ : أَرْجَفَ القومُ إذا خاضُوا في الأخبار السبئة وذكر الفتن . قال الله تعالى : والمُرْجِفُونَ في المَدينة ، وهم الذين يُوَلَّدُونَ الأخبارَ الكاذبةَ التي يكون معها اضطرابُ في الناس . الجوهري : والإرْجافُ واحد أراجيف الأخبار، وقد أرْجَفوا في الشيء أي خاضُوا فيه .

واسْتَرَ جَفَ رأْسَه : حَرَّكَ ؛ قال ذو الرمة : إذ حَرَّكَ القَرَبُ القَعْقَاعُ أَلْحَيْهَا ،

واستر جَفَت هامها الهيمُ الشَّفاميمُ

ويروى : إذ قَعْقَعَ القَرَبُ البَصْباصُ أَلْحِيهَا

والرَّجَّافُ : البحر ، سُمِّي به لاضطرابه وتحرك أَمُواجِه ، اسم له كالقَدَّاف؛ قال :

وبُكَلَّلُتُونَ جِفَانَهُمْ بِسَدِيفِهِمْ ' حتى تغيب الشمسُ في الرَّجَّافِ

وأنشد الجوهري :

المُطْعِبُونَ اللهمُ كُلُّ عَشِيَّةٍ ، حتى تَغيِبَ الشَّمسُ في الرَّجَّافِ

قال ابن بري: البيت لمَـطُـرُود بن كعب الخُـزاعِي يَوْ فِي عبد المطلب جد سبدنا رسول ِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، والأبيات :

يا أَيُّهَا الرجُلُ المُنْحَوَّلُ كَحَلَهُ ،

هَلَا نَزَلُتُ بَآلِ عَبْدِ مَنَافِ ؟

هَبِلِتَنْكُ أُمْلُكُ ! لو تَزَلَّتَ بدارِهِمْ ،
ضَيِنُوكَ مِن جُرْمٍ ومن إقراف

المُنْعِمِينَ إذا النجومُ تَعَيَّرَتُ ، والظَّاعِنِينَ لِرِحْلَةٍ الإيلافِ والظَّاعِنِينَ إذا الرَّياحُ تَناوَحَتْ ، والمُطْعِمُونَ إذا الرَّياحُ تَناوَحَتْ ، حتى تَغِيبَ الشمسُ في الرَّجَّافِ

وقيلَ: الرَّجَّافُ بُومُ القيامةِ . ورَجَسُفَ القومُ : تَمَيَّدُوا القتال ، وأَرْجَفُوا : خاضُوا في الفِتْنَةِ والأَخبار السبَّنة .

والرُّجَفَانُ : الإسراعُ ؛ عن كواع .

وحف: الأزهري خاصة": ابن الأعرابي أرْحَفَ الرجلُ الذَّا صَدَّة الرَّبِلُ الْأَعرابي أَرْحَفَ الرَّبِلُ الْذَا صَدَّة مَنَّ عَلَيْهِ . يقال : أَرْحَفَ سَعْفُرْتَهُ حَتَى قَعَدَت كأنها حَرْبَة ، ومعنى قَعَدَت أي صارت . قال الأزهري : كأن الحاء مُبْدلة من الهاء في أَرْحَفَ ، والأصلُ أَرْهَف . وسيف مُرْهَف ورَهَبِف أي مُحَدَّد .

وخف: الرّخف : المُسترخي من العَجِينِ الكثير الله . وَخِف ، بالكسر ، وَخَفا مثل تَعِب تَعَبا وو خَف يَوْخُف وَخَف وَخَف ورَخافة ورُخوفة وأرْخفه هو : كثر ماء حتى يَسترخي ، والاسم الرّخفة ، والسم ذلك العجين الرّخف والوريخة ، وقال الفراء : هي الرّخيفة والمريخة ، والوريخة ، وتريدة وخفة " : مُستر خية " ، وقيل خارة " ، وكذلك وبد وَخف " . والرّخف والرّخفة ، الزّبدة ، والرّخف والرّخفة ، الزّبدة ، الرّبدة المُستر خية الرقيقة اسم لها ؛ ومنه قول جرير :

يقول : أَرَفِيقٌ هو أَم غَلَيظٌ ، وجمعها رِخَـافُ ؛ قال حفص الأُمنويّ :

تَضْرِبُ ضَرَّاتُهَا إذَا اشْنَتَكُورَت نافِطُهُا ، والرَّاخافُ تَسْلَــُوُهَا ا

والرَّخْفَة ':الطّيّن الرَّقِيق '. وصار الماءرَخْفَة ورَخْفَة '؛ الأُخْدِهُ عن اللحياني، أي طيناً رقيقاً، وقد محرك لأجل حرف الحلق . أبو حاتم : الرَّخْف ُ كأنه سَلْمَع طائر. وثوب رَخْف ن : رقيق ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي العطاء :

فَسَيِصٌ مَن القُوهِيِّ رَخْفُ بِنَائِقُهُ

ویروی : رَهُو ٌ ومَهُو ٌ ، کل ذلك سواء ، ورواه سیبویه بیبض بنائیته وعزاه الی نصیب ، وأو ّل البیت عند سیبویه :

سُورِدْتُ فَلَمُ أَمْلِكُ سُوادِي وتَعْتُهُ

قال : وبعضهم يقول سُدُنتُ . والرَّخَفُ : ضَرَّبُ مِن الصَّبْغِ .

ودف : الرّدْفُ : ما تَسِيعَ الشيءَ · وكل شيء تَسِيع شيئاً ، فهو رِدْفُهُ ، وإذا تَتَابِع شيء خلف شيء ، فهو التّرادُفُ ، والجمع الرّدافي ؛ قال لِبيد :

> عُذافِرة تَقَمَّصُ بِالرَّدَافَى ، تَخَوَّنُهَا نُنُزولِي وَارَّتِحَالِي

ويقال : جاء القوم رُدافَى أي بعضهم يتبع بعضاً . ويقال للحُداد ال<sup>ه</sup>دافَى ؛ وأنشد أبو عبيد للراعي :

> وخُود، من اللأبي تَسَمَّعْنَ بالضُّعى قَرِيضَ الرادافَى بالغِناء المُهَوَّدِ

أي ليس له تَبِعة". وأَرْدَقَهَ أَمْر": لغة" في رَدِفَهُ مثل تَبِيعَهُ وأَنْبُعَهُ بمنتًى ؟ قال خُزْرَيْمَةُ بن مالك ابن تَهْدِ:

> إذا الجِنَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ الثُّرَبَّا ، ظَنَنْتُ مُ بَآلِ فاطِمَةَ الظُّنُونا

يعني فاطمة َ بنت َ يَذْ كُر َ بن عَنَزَةَ أَحَدِ القارِظَينِ؛ قال ابن بري : ومثل هذا البيت قول الآخر :

> قَالَامِسَةُ سَاسُوا الأَمُورَ فَأَحْسَنُوا سِيَاسَتُهَا ، حَتَى أَقَرَاتُ لِمُرْدِفِ

قال : ومعنى بيت خزية على ما حكاه عن أبي بكر بن السراج أن الجوزاء تر دن الثربًا في اشتداد الحر فتتكبّه الساه في آخر الليل ، وعند ذلك تنقطع المياه وتبعف فتنفرق الناس في طلب المياه فتغيب عنه متحبوبته ، فلا بدري أن متضت ولا أي نزلت وفي حديث بدر : فأمد هم الله بألف من الملائكة مر دفي بن أي متنابع بن ير دف بعضهم بعضا . وار دف ن الكنك من كل شيء : مؤخر ، والر دف ن الكنك من كل ذلك أر داف . والر واد ف : الكنك من كل ذلك أر داف . والر واد ف : الأعجاز ؛ قال ابن سيده : ولا أدري أهو جمع ردف نادر أم هو جمع راد فق ، وكله من الإنباع . وفي حديث أبي هريوة : على أكتافها أمثال التواجد شعماً تدعونه هريوة : على أكتافها أمثال التواجد شعماً تدعونه المراد فق ، واحدتها راد فق .

وترَادَفَ الشيءُ: تَبِيع بعضُه بعضاً. والترادفُ: التتابع.. قال الأصمعي: تَعاوَننُوا عليه وتَرادفوا بمعنى. والتَّرادُفُ: كِنابة عن فعل قبيح، مشتق من ذلك. والارْتِدافُ: الاستِدْبَارُ. يقال: أَتبنا

فلاناً فار تَدَ فَناه أي أخذناه من وراثه أُخذاً ؟ عن الكسائي .

والمُترَادِفُ : كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان وهي متفاعلان ا ومستفعلان ومفاعلان ومفتعلان ومفتعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعاعيل وفعول ، سبي بذلك لأن غالب العادة في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن واحد ، دَويتاً مقيداً كان أو وصلا أو خروجاً ، فلما اجتمع في هذه القافية ساكنان مترادفان كان أحد الساكنين ودف الآخر ولاحقاً به .

وَأَرْدَفَ الشيءَ بالشيء وأرْدَفَه عليه : أَتْبَعَه عليه ؟ قال :

### ُفَأَرْ دَٰفَت خَيلًا على خَيْلٍ لِي ، كالتَّقِل إذ عالى به المُعَلَّـي

ورَدِفَ الرجِلِ وَأَرْدَفَه : رَكِبَ خَلْفَه ، وَالْمَ فَا وَارْدِبِفُكَ : الذي وَارْدِبِفُكَ : الذي يُوادِ فِنُك ، والجبع رُدَفاء ورُدِافَى ، كالفُرادَى جعع الفريد . أبو الهيثم : يقال رَدِفْتُ فَلاناً أي صرت له رِدْفاً . الزجاج في قوله تعالى : بألف من الملائكة مُرْدُوفِينَ ؛ معناه بأتون فر قَة بعد فرقة . وقال الفراء : مردفين متابعين ، قال : ومرددفين وقال الفراء : مردفين متابعين ، قال : ومرددفين منوفيل بهم . وردوفته وأردفته بمنى واحد ؛ شرن ودفت وأردفت وأردفته بعنى واحد ؛ شرن الرجل إذا ركبت خلفه ، وأردفته أركبته خلفي ؛ قال الزجاج : يقال رَدفت الن بري : وأنكر الوفيئيدي أردفته بمنى أركبته خلفي ؛ قال : وصوابه ارتك فئه ، فأما أردوفته ، منام أردفته ، منام أردفته ، وردفته ، فهو أن تكون أنت ردفاً له ؛ وأنشد :

# إذا الجوَّزاءُ أَرْدَفَتِ الثُّرَيَّا

لأن الجنو زاء خَلَف الثربا كالرّدف . الجوهري : الرّدف ألمُر تَدُونُ وهو الذي يركب خلف الراكب . والرّديف : المُر تَدُف ، والجسع رداف . والسّتَر دَفَ : مثأله أن يُرد فَ . والرّدف : الراكب خَلَفك . والرّدف : الحَقية ونحوها بما يكون وراء الإنسان كالرّدف ؛ قال الشاعر :

فبیت علی دَحْلِی وباتَ مَکَانَه ، أُدافِب ُ رِدْنِی تارة وأباصِر ُهُ

ومُرادَقَة الجَرَادِ: رُكَبُوبُ الذَّكَرُ والأَنثَى والثالث عليهما . ودابة " لا تُرْدِفُ ولا تُرادِفُ أي لا تَقْبَلُ وَدَيْفاً . الليث : يقال هذا البير دُونُ لا يُودِفُ ولا يُرادِفُ أي لا يندَعُ وديفاً يَرْكَبُهُ . قال الأزهري : كلام العسوب لا يُرادِفُ وأما لا يُرْدِفُ فهو مولئد من كلام أهْلِ الحَضَرِ .

والرَّداف': مَوْضِع مَرْ كَبِ الرَّديف ؟ قال:

ليَ النَّصْدِيرُ فاتْبَعُ في الرَّدافِ

وأرداف النجوم: تواليها وتوابيعها. وأرد فت النجوم أي تواليت . والردف والرديف: كوكب يقر ب من النسم الواقع. والرديف في قول أصحاب النجوم: هـو النجم الناظر إلى النجم الطالع ؟ قال رؤبة:

وداكيب' المقدار والرَّديفُ أَ أَفْنِي خُلُوفُ مَا عَبْلُمَا خُلُوفُ

وراكب' المِقدارِ : هـو الطـالع ، والرَّديف' هـو الناظر إليه. الجوهري: الرَّديفُ النجْمُ الذي يَنتُوءُ من المَشْرِقِ إذا غاب رَقيبُه في المَغْرِب . ورَدِفَه ،

بالكسر ، أي تَبِعَه ؛ وقال ابن السكيت في قسوٍل جربر :

## على عليَّةٍ فيهنَّ رَحْلُ مُوادِفُ

أي قد أرْدَفَ الرَّحْلُ رَحْلُ بعير وقد خَلَفَ ؟ قال أوس :

أَمُونَ وَمُلِنَّقَى لَازَّمِيلِ مُوادِفِ ا

اللبت: الرّدْف الكفل . وأرداف الماوك في الجاهلية الذين كانوا يَخْلُفُونهم في القيام بأمر المَمْلَكة ، عنزلة الورُّزواء في الإسلام ، وهي الرّدافة ، وفي المحكم : هم الذين كانوا يَخْلُفُونَهم نحو أصحاب الشَّرَطِ في دهر نا هذا . والرّواد ف : أتباع القوم المؤخّرون يقال لهم دواد ف وليسوا بأرداف . والرّدة فان : الليل والنهار لأن كل واحد منهما ردد ف صاحبه .

رد ف صاحبه .

الجوهري : الر دافة الاسم من أر داف المُلُوك في الجهرهري : الر دافة الاسم من أر داف المُلُوك في الجهرس الملك ويتجلس الملك مرب الر دف في موضعه الر دف عن بمينه ، فإذا تشرب الملك مد الردف في موضعه فبل الناس ، وإذا غزا الملك قعد الردف في موضعه وكان خليفته على الناس حسى ينصرف ، وإذا عادت كتيبة الملك أخذ الر دف المر باع ، وكانت عادت كتيبة الملك أخذ الر دف المر باع ، وكانت الر دافة في الجاهلية لبني يَو بُوع لأنه لم يكن في العرب أحد أكثر إغارة على ملوك الحيرة من بني العرب على أن جعلوا لهم الر دافة ويكنفوا عن أهل العراق الغارة ؟ قال جرير وهو

رَبَعْنَا وأَرْدَ فَنَا المُلُوكَ ، فَظَلَّالُوا وطابَ الأَحالِيبِ النَّمَامَ المُنتَزَّعا ........ د قوله « أمون النم » كذا بالامل .

من بني يَو ْبُوع :

وطاب : جمع وطنب اللّبَن ؛ قبال ابن بري : الذي في شعر جربر : ورادَ فننا الملوك ؛ قال : وعليه يصح كلام الجوهري لأنه ذكره شاهد على الرّدافة ، والرّدافة مصدر رادَ ف لا أرْدُ فَ . قال المبرد: وللرّدافة موضعان : أحد هما أن يُود ف الملوك دوابهم في صيد أو تركيف ، والوجه الآخر أن يَخلف المليك إذا قام عن مَجلسِه في ظئر في أمر الناس ؛ أبو عمرو الشّبباني في ببت لبيد :

وشَهِدَاتُ أَنْجِيةً الأَفاقةِ عالياً كَعْنِي، وأَرَادافُ المُلُوكِ مُشهودُ

قال : وكان الملك أردف خلفه رجلا شريفاً وكانوا يركبون الإبل . ووجه النبي على الله عليه وسلم ، مُعاوية مع وائل بن حُجْر وسولاً في حاجة له ، ووائل على نجيب له ، فقال له معاوية : أردفني ، وسأله أن يُردفه ، فقال : لست من أرداف المُلمُوك ؛ وأرداف المُلوك : هم الذين يَخلُفُونهم في القيام بأمر المَملكة عنزلة الوزراء في الإسلام، واحدهم ودف ، والاسم الردافة كالوزارة ؛ قال شهر : وأنشد ابن الأعرابي :

> هُمُ أَهلُ أَلواحِ السَّريرِ وَبُمَنهُ ، قَرَابِينُ أَردافُ لِمَا وْشِمالُها

قال الفراء: الأرداف مهنا يَتْبَعُ أَوَّلَهُم آخِرُهُم في الشرف ، يقول : يتبع البَنُونَ الآباء في الشَّرف ؟ وقول لبيد يصف السفينة :

فالنَّامَ طَائِقُهَا القَديمُ ، فأَصْبَحَتُ مَا الْقَديمُ ، فأَصْبَحَتُ مَا إِنْ أَبْقُو مُ دَرَّأَهَا رِدْفان

قيل : الرَّدْفانِ الملاحانِ يكونانِ علىمُؤخَّر السفينة؛

وأما قول جرير :

منًا عُتَيْبَة والمُنحِلُ ومَعْبُد ، والحَنْتَفَانِ ومنهم الرَّدْفَانِ

أَحَدُ الرَّدْفَيْنَ : مالكُ بن نُوَيْرَةً ، والرَّدْفُ الآخر من بني دَباحٍ بن يَوْبُوع .

والر"داف ؛ الذي يجيء القيد عبه بعدما اقتسبوا الجَـزُورَ فلا يردُّونَه خائباً ، ولكن يجعلون له حَظَّاً فها صار لهم من أنـصبائِهم .

الجوهري : الرَّدْفُ في الشعر حَرُّفُ ساكن مـن حروف المــَد" واللَّيْنِ يَقعُ فبل حرف الرَّوِيُّ ليسَ بينهما شيء ، فإن كان ألفاً لم يَجُزُ معها غيرها ، وإن كان واوآ جاز معه الياء . ابن سِيده : والردف الألف والياء والواو التي قبل الروي ، سمي بذلك لأنه ملحقَ في النزامه وتَحَمُّل مراعاته بالروي ، فجرى مُجْرى الرَّدْفِ لِلرَاكِبِ أَي يَلِيهِ لأَنه ملحق به، وكُلْمُفَتَه على الفرس والراحلة أَشْتَقُ من الكُلُفة بالمُتَقَدُّم منهما ، وذلك نحو الألف في كتاب وحساب، والياء في تَلْمِد وبَلْمِيد ، والواو في خَتْنُول وقَـَتُول ؟ قال ابن جني : أصل الردف للألف لأن الغَرَض فيه إنمــا هو المد" ، وليس في الأحرف الثلاثة ما يساوي الألف في المد" لأن الألف لا تفارق المد" ، والياء والواو قد يفارقانه ، فإذا كان الرِّدْف أَلفاً فهو الأَصل،وإذا كان ياء مكسوراً ما قبلها أو واواً مضموماً ما قبلهــا فهو القرع الأقرب إليه ، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة مفتوحاً ما قبلها ، وقب جعبل بعضهم الواو

١ قوله « والرداف الذي يجي، » كذا بالاصل . وفي القاموس : والرديف الذي يجي، بقدحه بعد فوز أحد الأيسار او الاثنين منهم فيسألهم أن يدخلوا قدحه في قداحهم . قال شارحه وقال غيره هو الذي يجي، بقدحه الى آخر ما هنا ، ثم قال : والجمع رداف .

والباء رد فَيْن إذا كان ما قبلهما مَفْتُوحاً نحو رَنْب وثَوْبٍ ، قال : فإن قلت فإن الردف يتلو الراكبَ والرَّدْفُ في القافية إنما هو قبل حرف الرَّويُّ لا بعده، فكيف جاز لك أن تُشتَّبهَ به والأمر في القضية بضه" ما قدَّمته ? فالجواب أن الرِّدُفَ وإن سبق في اللفظ الرويُّ فإنه لا يخرج بما ذكرته ، وذلك أن القافية كاكانت وهي آخر البيت وجهاً له وحليةً لصنعته ، فكذلك أيضاً آخر ُ القافية زينة ٌ لما ووحه ٌ لصَنْعَتُها ، فعلى هذا ما يجب أن يَقَعَ الاعْتِدادُ بالقافية والاعتناء بآخِرِها أكثر منه بَأُوَّلُما ، وإذا كان كذلك فالرُّويِّ أَقَرْبُ ۚ إِلَى آخَرُ القافية من الرّدف ، فبه وقع الابتداء في الاعتداد ثم تكاه الاعتدادُ بالردف ، فقد صار الردف كما تراه وإن سبق الروي لفظاً نبعاً له تقديراً ومعنـًى ، فلذلك جاز أن يشبه الردف فيل الرُّوي بالردف بعد الراكب ، وجمع الرَّدْفِ أَرْدافُ لا يُكَسَّر على غير ذلك . ورَدِفَهُمُ الْأَمْرُ وَأَرْدَفَهم : كَهْمَهُمْ . وقوله عز وجل : قُل عَسَى أَنْ بِكُونَ رَدْفَ لَكُمْ ؛ يجوز أَنْ يكون أَرادَ رَدِفَكُمْ فزاد اللام ، ويجوز أن يُكون رَدُفَ مَا تُعَدِّي مِجرف جر" وبغير حرف جر". التهذيب في قوله تعالى : رَدِفَ لَكُم ، قال : قَـَرُبَ لكم ، وقال الفراء : جاء في التفسير دنا لكم فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى دنا لكم ، قال : وقل تكون اللام داخلة والمعنى رَدِ فَكُم كما يقولون نقَدتُ لها مائة ً أي نقد تها مائة . ورَد فنت ُ فلاناً ورَد فنت ُ لفلان أي صرت له و د فاً ، وتزبد العرب اللام مع الفعَل الواقع في الاسم المنصوب فتقول سُمْسِع له وشُكْرَ له ونتَصَعَ له أي سَمِعَه وشكرَه ونصَعَه . ويقال : أَرْدَوْتُ الرجل إذا جئت بعده . الجوهري : يقال

كان نزل بهم أمرٌ فَرَ دِفَ لهم آخَرُ أعظمُ منه . وقال

تعالى : تَتْبَعُهُا الرَّادِفَةُ . وأَنَبُناه فارْتَدفناه أي أَخذناه أَخذًا .

والرُّوادِف: رَواكِيبُ النخلةِ ، قال ابن بري : الرَّاكُوبُ ما نَـبَتَ في أصل النخـلة وليس له في الأرض عِرْقُ . والرُّدافَى ، على فُعالى بالضمّ : الحُداةُ والأعوانُ لأنه إذا أعْبا أحدهم خَلَقه الآخر؛ قال لبيد:

> عُذافرة '' تَقَمَّصُ' بالرُّدافَى ، تَخْمَوَّنَهَا 'نزُولِي وارْتِحالِي

> > ورَدَفَانُ : موضع ، والله أعلم .

وفعف : ارْدَعَفَّتِ الإبلُ وادْرَعَفَّتُ ، كلاهما : مضت على وجُوهها .

وزف : رَزَفَ إليه يَوْنَرِفُ رَزَيفاً : دنا . والرَّزْفُ: الإسراعُ ؛ عن كراع . وأرْزَفَ الرجلُ : أسرعَ . وأرْزَفَ السَّحابُ : صَوَّتَ كَأَرْزَمَ ؛ قال كثير عَزَّةَ :

فَذَاكَ سَقَى أُمَّ الحُنُوبَرِثِ مَاءَهُ، بحيث انتُتَوَتْ واهِي الأَسِرَّةِ مُرْزِفَ

ورَزَفَت الناقة : أَسْرَعَت ، وأَرْزَفْتُهَا أَنَا : أَحْنَنَتْنُهَا فِي السير ، ورواه الصرام عن شعر زَرَفَتَتْ وأَزْرَفْتُهَا ، الزاي قبل الراء .

وسف : الرَّسْفُ والرَّسِيفُ والرَّسَفَانُ : مَشْيُ المُثَيَّدِ . رَسَفَ فِي القَيْدِ يَوْسُفُ وبَرْسِفُ وبَرْسِفُ وَسَفَا وَرَسَفَا : مَشَى مَشْيَ المَقِيَّد ، وقيل : هو المشي في القيد دُويَداً ، فهو واسيف ؟ وأنشد ابن بري للأخطل :

يُنهَنهُ في الحُرَّاسُ عنها ، وليَّتَنَي مُطَعَّتُ إليها إلليَّلَ بالرَّسَفَان

وفي حديث الحديبية : فجاء أبو جندل يوسُفُ في قيُوده ؛ الرَّسَفُ والرَّسِيفُ مَشْيُ المُقَيَّدِ إِذَا جَاءً يَتَحَامَلُ بُوجِله مع القَيْد . ويقال للبعير إذا قارب بين الحَطُو وأَسْرَعَ الاجارة ( ) وهي رَفعُ القَوائِم ووضعها : رَسَفَ يَوْسُفُ ، فإذا زُادَ على ذلك ، فهو الرَّتَكَانُ ثم الحَفَدُ بعد ذلك . وحكى أبو زيد : أرْسَفْتُ الإبلَ أي طَرَدْتُها مُقَيِّدة .

وشف: رَسَنَفَ الماءَ والرَّيقَ وَنحُوهِما يَوْسُنُفُهُ وَبَرْسُفِهُ رَسُنْهَا وَرَسُنَهَا وَرَسْبِها ؟ أنشد ثعلبَ :

> قابكة ما جاء في سيلاميها بِرَسْتُفِ الذَّبَابِ والنَّتِهَامِهَا

وحكى ان بري: رَسْفِه يَرْسْقُهُ رَسْفَا ورَسْفَاناً، والرّسْفُهُ: المَسَ . وترَسْقَه وارْتَسَفَه: مصّه. والرّشْفِهُ: تَنَاوْلُ المَاء بالسَّفَتَيْنِ ، وقيل: الرّسْفُ والرّشْفِهُ فَوْق المَصّ ؛ قال الشَّاعر:

> سَقَيْنَ البَشَامَ المِسْكَ ثَم وَشَفَنْهُ ، وَشَيِفَ الغُورَيُورِيَّاتِ مَاءَ الوَّقَائِعِ

وقيل: هو تَقَصّي ما في الإناء واشتَيْفافُه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي: ﴿

يَوْتَنَشِفُ البَّوْلَ اوْتِشَافَ المُعَذُّورُ

فَسَّره بجبيع ذلك. وفي المثل: الرَّشُف أَنْقَع أَي إِذَا تَرَسُّقُ أَنْقَع أَي إِذَا تَرَسُّقُت الماء قليلاً قليلاً كان أَسْكَنَ المَطَسَّم. والرَّشْف والرَّشْف : بَقِيّة المَاء في الحَوْض ، وهو وجه الماء الذي ارْتَشَفَتْه الإبل . والرَّشْف : ماء قليل يبقى في الحوض تَر شُفُه الإبل بأفواهها . قال الأزهري : وسعت أعرابياً يقول : الجَرع عُلما الأجارة » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس .

أروى والرّسيف أشرَب ؛ قال : وذلك أن الإبل إذا صادَفَت الحَوْضَ مَلَانَ جَرَعَت ماء جَرْعاً عَلَمْ أَفُواهِهَا وذلك أَسْرَع لرِيّها ، وإذا سُقيت على أفواهها قبل مل الحكوض ترسّقت الما على أفواهها قبل مل الحكوض ترسّقت الما على أفواهها قليلا قليلا ، ولا تكاد تروى منه ، والسّقاة الذا فرطوا النّعم وسَقَوا في الحكوض تقد موا إلى الرّعيان بأن لا بوردوا النّعم ما لم يَط فقع الحوض ، لأنها لا تكاد تروى إذا سُقيت قليلا ، وهو معنى قولهم الرّشيف أشرب . وناقم ونشون تشرب الما فتترتشفه ؛ قال القطامي :

رَشُوفُ ورَاء الحُدُودِ لِم تَنْكُ رَىءَ بِهَا صَباً وشَمَالُ ، حَرْجَفُ لَم تَعَلَّبِ

وأراشتف الرجل ورَشَف إذا مَص رِيق جاريته. أبو عمرو: رَشَقْت ورشِفْت فَسَلَات ومَصِصْت ، فين قال رَشَقْت قال أَرْشُف ، ومن قال رَشِفت قال أَرْشَف .

والرَّسُوفُ: المرأة الطَّيِّبَةُ الفَمِ. ابن سيده: الرأة رَشُوفُ طيبة الفم ، وقبل: قَلَيلَةُ البيلَة البيلَة وقالوا في المثل: لتحسَنُ ما أَرْضَعْتَ إِنَّ لَم تُرْشَفِي أَي تُلَاهِي اللَّبِنَ ، ويقال ذلك للرجل أيضاً إذا بدأ أَن يُعْسِنَ فَخِيفَ عليه أَن يُسِيءَ . ابن الأعرابي: الرَّسُوفُ من النساء اليابسة المَكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيَّقَةُ المكان .

وصف: الرَّصْفُ : ضَمُّ الشيء بعضِه إلى بعض ونَظَنْمُهُ ، وَصَفَه يَوْصُفُه وَصْفاً فَاد تَصَبِفَ وتَرَصَّفَ وتَراصَفَ . قال اللبث : بقال للقائم إذا صفَّ قدميه وَصَف قَدَمَيْه ، وذلك إذا ضَمَّ إحداهما إلى الأخرى . وتراصَفَ القوم في الصف أي قام بعضهم إلى لزق بعض . ووصَف ما بين رجليه: قرّبهما. ورصفت أسنانه وصفة ورصفت ورصف ورصف ورصف ورصف المنظم والرصف ورصفة ورصف المنظم والرصف ورصفة ورصفة ورصفة والرصف والرسمة ورسمة ورسمة

فَشَنَ فِي الْإِبْرِيقِ منها نُنْوَفا ، من وصف نازع سَيْلًا وَصَفا ، حتى تناهي في صَهاريج الصّفا

قال الباهلي : أراد أنه صب في إبريق الحمر من ماء رَصَف نازَع سَبُلًا كان في رصَف فصاد منه في هذا ، فكأنه نازعه إياه . قال الجوهري : يقول منزج هذا الشراب من ماء رصَف نازَع رصَفاً آخَر لأنه أصْفي له وأرت ن فحد ف الماء ، وهو يُريد ه ، فجعل مسيلة من رَصَف إلى رصف مُنازَع من وَصَف إلى رصف مُنازَع منه إياه .

ابن الأعرابي: أدْصَفَ الرجلُ إذا مَزَجَ شرابَه بماء الرَّصَفَ ، وهو الذي ينحدو من الجبال على الصخر فيصفُو ، وأنشد بيت العجاج . وفي حديث المغيرة : لحكيث من عاقبل أحبُ إليَّ من الشَّهْد بماء رَصَفَة ؛ الرَّصَفَة ، بالتحريك : واحدة الرَّصَف ، وهي الحجارة التي يُوصف بعضها إلى بعض في مسيل فجشع فيها ماء المطر ؛ وفي حديث ابن الضَّبْعاء ٢:

١ قوله « ورصفت أسنانه الى قوله تصافت » كذا بالاصل مضبوطاً.
 ٢ قوله « الضبعاء » كذا في الاصل بضاد معجمة ثم عـين مهملة ،
 والذي في النهاية : الصبغاء بمهملة ثم معجمة .

بين القِرانِ السُّوءِ والثَّراصُفِ

التَّراصُفُ : تَنْضِيدُ الحَجارة وصَفُ بعضِها إلى بعض ، والله أعلم .

والرَّصَفُ : السَّدُ المبني للماء . والرَّصَفُ : مَجْرى المَصَنعة . التهذيب : الرَّصَف صفاً طويل يتصل بعض بعض ، واحدته رَصَفة "، وقيل : الرَّصَف صفاً طويل كأنه مرّ صوف" . ابن السكيت : الرَّصَف مصدر رَصَفت السهم أرَّ صُفه إذا سَدَدَت عليه الرَّاصاف ، وهي عَقبة "نشد على الرُّعظ ،

والرُّعُظُ مَدْخَلُ سِنْخِ النَّصْلِ ، يقال : سَهُمْ مَرْصُوفُ . وفي الحديث : ثم نَظَرَ في الرَّصافِ فَتَمَادى أَيْرِي شَيئاً أَمْ لا ، قال الليث : الرَّصَفَةُ عَقَبَهُ " تُكُوى على موضع الفُوق ؛ قال الأزهري : هذا خطأ والصواب ما قال ابن السكيت . وفي حديث الحوارج : ينظر في رصافِه ثم في قُلْدَذْ و فلا يوى شَيئاً ؛ والرَّصَفَةُ ؛ واحدة الرَّصافِ وهي المَقَبَةُ ليرى شَيئاً ؛ والرَّصَفَة أَ: واحدة الرَّصافِ وهي المَقَبَةُ ليرى شَيئاً ؛ وقول المتنبَظل الهُذَائي :

مَعَايِلَ غير أَرْصَافِي ، ولكن كُسِينَ 'ظهادَ أَسُودَ كَالْحِيَاطِ

قال ابن سيده: عندي أنه جمع رَصَفَة على رَصَفَهِ كشجرة وشجر ، ثم جمع رَصفاً على أو صاف كأشجاد ، وأراد 'ظهاد رِيش أسود ، وهي الرُّصافة ، وجمعها رَصائِف ورصاف . وقد رَصَفه رَصْفاً ، فهو مَرْصُوف ورَصِيف . والرَّصَفة ، والرَّصْفة جميعاً : عَقَبة " تَشَده على عَقَبة ثم تُشَده على حمالة القوس ، قال : وأدى أبا حنيفة قد جعل الرَّصاف واحداً . وفي الحديث : أنه مَضَع وتراً في رمضان ورصَف به وتراً قوسه أي شده

وقرواه. والراصف : الشد والضم . ورصف السهم : شد والراصف ، وهو عقب المدوى على مدخل النصل فيه ؛ والراصف ، بالتسكين : المصدر من ذلك ، نقول : رَصَفْت الحجارة في البناء أرصفه وصفا إلى بعض ، ورصفت السهم رصفاً إذا صدت بعضها إلى بعض ، ورصفت السهم رصفاً إذا سدد ت على ارعظه عقبة " ؛ ومنه قول الراجز :

# وأَنْرِ بِي سِنْخُهُ مَرَ صُوفٌ ١

ويقال: هذا أمر لا يَوْصُفُ بِكُ أَي لا يَلِيق . والرَّصَفَتَانِ : عَصَنَانِ فِي رَضُفَتَي الرَّكُبْتِنِ . والرَّصُوفُ : التي التَزَقَ خِنانُها فلم يُوصَلُ إليها . والرَّصُوفُ : الصغيرة الفَرْجِ ، وقد رَصِفَتْ . ابن الأعرابي : الرَّشُوفُ مَن النساء البابِسَةُ المكان ، والرَّصُوفُ الضَّيْقَةُ المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقَةُ المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقَةُ المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقَةُ المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقة المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقة المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقة المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقة المُكانِ ، والرَّصُوفُ . وهي الرَّصوفُ . وحكى ابن بوي : المِيقابُ ضِد الرَّصوفِ .

والرَّ صافة ' بالشيء : الرَّ فنْق به . وفي حديث عبر ' رضي الله عنه : أتي في المنام فقيل له تَصَدَّق ' بأرض كذا ، قال: ولم يكن لنا مال ' أرْصَف' بنا منها أي أرْفَقُ ' بنا وأوْفَقُ ' لنا . والرَّ صافة ' : الرَّفْق ' في الأمور ، وفي رواية : ولم يكن لنا عِماد ' أرْصَف ' بنا منها ، ولم يجيء لها فعل " .

وعمل رَصِيف وجَواب رَصِيف أَي مُعْكَمَ رَصِين .

والرُّصَافَةُ : كُلُّ مَنْدِتِ بِالسوادِ وقد غلب على موضع بغداد والشام . وعينُ الرُّصَافة : موضع فيه بثر ؛ وإيًّا عنى أُمَيَّةُ بن أبي عائذ المُذَكِئُ :

يَوْمُ بِهَا ، وانْشَحَنُ لِلرَّجَا وعَيْنَ الرُّحافةِ ذاتَ النَّجَالِ ِ!

الصحاح : ورُصافة موضع . والرَّصاف : موضع . ورَصَف : موضع . ورَصَف : ماء ؛ قال أبو خراش :

نُسافِيهم على رَصَفٍ وضُرِّي، كَدَابِغةٍ وقد نَعْلِ الأَدْيمِ'؟

وضف : الرَّضْفُ : الحِجارَةُ التي حَمييَتُ بالشمس أَو النار، واحدتها رَضْفَة ". غيره: الرَّضْفُ الحجارة المُحماة 'يُوغَرِ بها اللَّبَنِ ، واحدتها وَضُفَة . وفي المثل : خذ من الرَّضْفة ما عليها . ورَضَفه يَوْضَفُهُ ؛ بالكسر، أي كُواه بالرَّضْفة . والرَّضيفُ : اللبن يُغْلَى بَالرَّضُفَةِ . وفي حديث الهيجُرة : فيَبَيِيتَانَ فِي وسُلها ورَضيفِها ؛ الرُّضيفُ اللهُ المَرَّضُوفُ ، وهو الذي ُطرحَ فيه الحجارة المُحْمَاةُ لِيدُهب وخَمَهُ . وفي حديث وابصة َ ، رضي الله عنه : مثل الذي يأكنُلُ القُسامة كَمْسُل جَدْي ِ بطنُـه مملوء وَضْفًا . وفي الحديث: كان في التشهد الأول كأنه على الرَّضْف ؟ هي الحجارة المُنْصَاة على النار . وفي الحديث : أنه أتي برجل نُعِت له الكُنيُّ فقال : اكُورُوه ثم الرُّضِفُوه " أي كَنَّـدُرُوه بالرضْفِ. وحديث أبي در ، رضي الله عنه : يَشْتُر الكَنَّادَين برَضْفُ 'مُجْمَى عليه في ناوجهم . وشواء مَوْضُوفُ': مُشْوِيٌّ على الرضَّفة . وفي الحُديث : أن هنداً بنت عُتْبَةَ لَا أَسْلَمَتَ أَدْ سَلَتَ ۚ إِلَيْهِ بِجَدْ بَيْنِنِ مُوضُوفَينَ. ولَـبَنُ ۗ رَضِيفُ ۗ: مصَّبُوبُ على الرَّضْفِ . والرضَّفَة :

<sup>،</sup> قوله﴿وأثري﴾في القاموس: والنسبة، يعني الى يثرب، يثرني وأثريي بنتح الراء وكسرها فيها واقتصر الجوهري على الغتح .

١ قوله « الرجاه » في معجم يافوت : النجاء .
 ٧ قوله « نسافيم » هو الذي بالاصل هنا ، وسبق في مادة ضرر : نسابقهم ، ورصف ، محركة وبضمتين: موضع كما في القاموس زاد

شارحه وبه ماء يسمى به . ٣ قولههثم ارضفوه» كذا بالاصل ، والذي في النهاية أو ارضفوه.

سبة " تَكُورَى برضفة من حجارة حيثًا كانت ، وقد وَصَفَه بَوضفه . الليث : الرَّضف حجارة على وجه الأرض قد حيث . وشواء مرضوف" : يُشوى على تلك الحجارة . والحمل المرضوف المرشوى على تلك الحجارة إذا احبرت في جوفه حتى ينشوي الحمل . قال شهر : سمعت أعرابيّاً يصف الرّضائف وقال : يُعْمَدُ إلى الجدي فَيُلنّبُ من لبن أمه حتى يتلىء ، ثم يذبح فَيُز قتى من قبل قفاه ، ثم يُعْمَدُ إلى الجدي فَيُلنّبُ من لبن أمه حتى إلى حجارة فتعرق بالنار ثم تُوضع في بطنه حتى ينشوي ؛ وأنشد بيت الكبيت :

ومَرْضُوفَةً لَمْ تُؤْنَ فِي الطَّبْخِ طَاهِبِيًا ، عَجِلْتُ ۚ إِلَى 'مُحُورًاها ، حينَ غَرَّغُوا

لم تُؤْنِ أي لم تَعْبِس ولم تُبْطِيه . الأصعي : الرضع ألم المُحادة المُعْماة في النار أو الشبس ، واحدتها رضفة " ؟ قال الكبيت بن زيد :

أجيبُوا دُفَى الآسِي النَّيطاسِيِّ ، واحْذَرُوا مُطَّفَّنَهُ الرَّضْفِ النِّي لا شُوَى لما

قال: وهي الحَيّة التي تمر على الرضف فيُطفيه مسها نار الرضف. وقال أبو عبرو: الرضف حجارة أبوقد عليها حتى إذا صارت لهباً ألقيت في القدر أنضجت اللحم فأنضجت . والمرضوفة : القدر أنضجت بالرضف. وفي حديث حديفة أنه ذكر فتناً فقال: أتتكم الدهيماء تو مي بالنشف ثم التي تكيها ترمي بالرضف. بالرضف أي في شدتها وحرها كأنها ترمي بالرضف. فال أبو منصور: وأيت الأعراب بأخذون الحجارة فيوقدون عليها ، فإذا حمييت وصفوا بها اللبن لبدرة الحقين لتكسير من بوده فيشربونه ، وربا رضفوا الماء للخيل إذا يرد الزمان.

وفي حديث أبي بكر : فإذا قرريش من مكة فيه أثر الرضيف ؛ يربد قرر صا صغيراً قد خبرز بالمكة وهي الرسماد الحارث . والرسفيف : ما يُستوى من اللحم على الرسفف أي مرضوف ، يربد أثر ما علق على القرص من دسم اللحم المرضوف . أبو عبيدة : جاء فلان عمطفيشة الرضف ، قال : وأصلها أبها داهية " أنسكنا التي قبلها فأطفاً ت حرها . قال اللبت: مُطفينة الرسف سمنمة إذا أصابت الرسف ما قال ذابت فأخمد ته إلا قال أبو منصور : والقول ما قال أبو عبدة .

وفي حديث معادبي عداب القبر:ضَرَبَه عِرْضافة وسَطَ رأسِه أي بآلة من الرّضف ، ويروى بالصاد ، وقد تقدّم .

والرضف : جر م عظام في الراكبة كالأصابع المضومة قد أخذ بعضها بعضاً ، والواحدة رَضفة ، ومنهم من يثقل فيقول : رَضَفة " . ابن سيده : والرّضفة أوالرّضفة أوالرّضفة أ : عظم مُطبق على دأس الساق ووأس الفخذ . والرّضفة أ : عظم مُطبق يوم على الرّكة ، وقيل : الرّضفتان من الفرس عظمان مُستديران فيها عِرَضَ منقطعان من العظام كأنها طبقان فيها عررض منقطعان من العظام كأنها طبقان والرضفة : عظم بين الحو شب والو ظيف ومُلئتي والرضفة : عظم بين الحو شب والو ظيف ومُلئتي المؤبة في الرّسغ ، وقيل : هي عظم " مُنقطع " في المؤبة في الرّضف الركة ، ورضافها : التي تول ، وقيل : الرّضاف ما كان نحت الدّاغية . وقال النضر في كتاب الحيل : والرضف ركبتا الفرس في رأس أعلى الذراع ، وهي أعظم صفار مجتمعة في رأس أعلى الذراع .

١ قوله « ووضف الركبة » كذا بالاصل بدون هاء تأنيث، وقوله
 «والرضف ركبتا» كذا فيه أيضاً .

ووَ صَغَتْ الوسادَة : ثَنَيْتُهَا ، عَانِية .

رعف : الرَّعْسَفُ : السَّبْقُ ، رَعَفْتُ أَرْغُفُ ؛ قال الأعشى :

به ترعُف الألف إذ أراسِلت ، غداة النَّقْع عاداً

ورَعَفَهُ يَوْعَفُهُ رَعْفاً : سَبَقَهُ وتقدَّمُهُ ؛ وأَفَسُد ابنَ بري لذي الرمة : بالمُنْعَلاتِ الرَّواعِف ِ .

والرَّعَافُ : دَم يَسْبِيقُ مَنَ الأَنْف ، رَعَف يَوْعُفُ وَرَاعِفَ مَوْعُفُ . وَالرَّعَفُ وَرَعِفَ . قال الرَّعَفُ ورَعِف ورَعِف . قال الأَزهري : ولم يُعْرَف رُعِف ولا رَعُف في فِعْلِ الرَّعَاف . قال الجوهري : ورَعُف ، بالضم ، لغة فيه ضعيفة ، قال الأَزهري : وقيل للذي يخرج من الأَنْف رُعاف لسبْقه عِلمُ الرَّاعِف ؟ قال عمرو بن جَمَاإ :

حتى ترى العُلْمُبَة من إذْ رَائِهَا يَوْعُفُ أَعْلَاهَا من امْتِلائِها ، إذا طَوَى الكفّ على رِشَائِها

وفي حديث أبي قتادة : أنه كان في عُرْس فَسَمِع َ جادية تَضْرِب بالدُّف فقال لها : ادْعَفي أي تقدَّمي. يقال منه : رَعِف ، بالكسر ، يَوْعَف ، بالفتع ، ومن الرُّعاف رَعَف ، بالفتح ، يَوْعُف ، بالفتم ، وورَعَف الفرس يَرْعَف ويَرْعُف أي سَبَق وتقدم ؟ وأنشد ابن بري لِعُبَيْد :

> يَوْعُفُ الْأَلْثُفَ بِالْمُدَجَّجِ ذِي الْهَوْ نَسِ، حتى يَعُودَ كَالتَّمْثَالِ ا

> > قال : وأنشد أبو عبرو لأبي نخيلة :

ُوهُنَّ بعد القَرَبِ القَسِيِّ مُسْتَرُّعِفاتُ بِشَمَرُ دَّلِيًّ

والقسي : الشديد . والشير ذلي : الحادي ، واسترعف مثل . والراعف : الفرس الذي يتقدم الحيل . والراعف : الفرس الذي يتقدم الحيل . والراعف : خطر ف الأر بنة لتفدم ، وقال المرأة : طرق على الأنف ، ويقال للمرأة : لوفي على مراعفك أي تكتشي ، ومراعفها الأنف مراعفه مثل مراغبه . والراعف : أنف الجبل مراعفه مثل مراغبه . والراعف : أنف الجبل وجمعه الراعف ، وهو من ذلك لأنه يسبق أي يتقدم ، والراعف : الراماح ، صفة على التقدم المالم منها . والراعف : الراماح ، صفة الله أيضا ، إما لتقدمها الطاعن ، وإما لسيلان وأدعف : مرعف الطعن ؛ عن كواع . ولي بنت وأما لسيلان وأدعف : أخيل ، ولي بنت وأما لسيلان وأدعف : أو عيدة : من الباب أي دخل علينا من الباب . وأدعف قرابت أي ملاها حتى ترغف ؛ ومنه قول عمو و بن لجا :

يَوْعُفُ أَعْلاها من امْنَلامًا ، إذا طوك الكف على وشامًا

وراغوفة البئر وواغوفها وأرغوفتها : حجر ناقية على وأسها لا أيستقطاع قلعه يقوم عليه المستقي ، وقيل : وعوفة المشقها ، وقيل : واغوفة البئر صخرة تشرك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك ، فإذا أوادوا تشقية البئر جلس المنتقي عليها ، وقيل : هي حجر يكون على وأس البئر يقوم المستقي عليه ، ويروى بالناء المثلثة ، وقد تقدم ، وقيل : هو حجر ناتىء في بعض البئر يكون صلاباً لا يمكنهم حقره فيترك على حاله ، وقال خالد ان جنبة : واعوفة البئر النقطافة ، قال : وهي

مثل عَيْن على قدر جُعْر العَقْرِب نِيطَ في أَعلى الرَّكِيَّة فَيُجَاوِزُونها في الحَفْر خَمْسَ قِيمَ وأكثر، فربا وجدوا ماه كثيراً تَبَجَّسُهُ ، قال : وبالرُّوبَنْج عِينُ نَطَّافة عذَّبة ، وأَسفَلَها عِين زُعَاقَ ، فتَسبع عَيْنُ نَطَّافة عذَّبة ، وأَسفَلَها عِين زُعَاقَ ، فتَسبع مَطَران النطافة فيها طرق. قال شبر : من ذهب بالراعُوفة إلى النَّطَّافة فيها طرق. قال شبر : من ذهب بالراعُوفة إلى النَّطَّافة فيها طرق. قال شبر : من ذهب الأنف ، وهو سيكان أدميه وقطرانه ، ويقال ذلك سيلان الذَّنِين ؛ وأنشد قوله :

كلا مَنْخَرَبُه سابقاً ومُعَشَّراً ، بما انْفَضَّ من ماء الخَياشِيم راعِف<sup>٧</sup>

قال: ومَنْ كَذْهَبَ بَالرَاعُوفَة إِلَى الحَجْوِ الذِي يَتَقَدُّمَ طَيُّ البَّوْ عَلَى مَا ذَكَرَ فَهُو مِنْ كَرَعَفَ الرَّجِلِ أَو الفرس إذا تقدَّم وسبَق . وفي الحديث عن عائشة : أَنْ النِي ، صلى الله عليه وسلم، سُحْرِ وجُعْلِ سِحْرُهُ . في جُفُ طلعة ودُفِنَ تَحْتَ رَاعُوفَة البَّر، ويُروى راعُونَة ، بالنَّاء المثلثة ، وقد تقدم .

واسْتَرْعَفَ الحَصٰى مَنشسِمَ البعيرِ أي أَدْماه .

والراعافي الرجل الكثير العكاء مأخوذ من الراعاف ، وهو المطر الكثير . والراعوف : الأمطار الجفاف ، قال : ويقال للرجل إذا استقطر الشحمة وأخذ صُهارتها : قد أو دَف واستود و استرعف واسترعف واستود كف واستدام واستكام ، كله واحد ، ورعفان الوالي : ما يستعدى به . وفي حديث جابر : يأكلون من تلك الدابة ما شاؤوا حتى ارتعفوا أي قويت أقدامهم فركبوها وتقدموا.

" ١ قوله « فتسمع قطران النم » كذا بالأصل . ٧ قوله « وممشراً » كذا بالاصل .

« ورعفان الوالي » كذا ضبط في الأصل .
 ٤ قوله « يأكلون النع » كذا بالاصل والنهاية ايضاً .

وغف : رَغَفَ الطَّيْنَ والعَجِينَ يَوْغَفُهُ رَغَفًا: كَنَاكَ بيديه ، وأصل الرَّغْف جمعك الرَّغيفَ شكنتَكُهُ .

. . . والرّغيف: الحُبْزَة، مشَتَى من ذلكَ ، والجمع أرْغِفة ورُغُفُ ورُغْفان ؛ قال لقط بن زُرارة ً :

إنَّ الشُّواءَ والنَّشْيِلَ والرُّعْفُ ، والتَّيْنة الحَسْناء والكَأْسَ الأَنْفُ ، للطَّاعِنِينَ الحَيلَ ، والحَيلُ فَنُطُّفُ . للطَّاعِنِينَ الحَيلَ ، والحَيلُ فَنُطُّفُ . ا

ورغَفَ البعيرَ رَغْفاً : لَـُقَّـمَهُ البِـزَارِ والدقيق . وأَرْغَفَ الرجلُ : حدَّدَ بَصَره ، وكذلك الأَسدُ.

وفف: رَفَّ لُونُه يَوِفُ ، بالكسر ، رَفَّا ورَفِيفاً: بَرَقَ وَتَلَأَلاً، وكذَلك رَفَّت أَسنانه.وفي الحديث: أَن النابغة الجَعْديُّ لما أنشد سيدنا رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم :

> ولا خَيْرَ في جَهْل ، إذا لم يكن له حَلِيم م إذا ما أوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا

فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يَفْضُضِ الله فاك إ قال : فَبَقَيِتْ أَسْنَانُه تَرَفِّ حَتَى مات، وفي النهاية : وكأن فاه البرَدُ ، تَرَفِ أَسَنانُه أَي تَبْرُق أَسَنانُه ، من رَف البرق يَرِف إذا تلألاً . والرَّقة : البرَّقة . ومنه الحديث الآخر : تَرَفِ غُرُوبُه ، هي الأَسَنان . ورف يَرِف يَرِف : يَرِف وتَخَيَّل ؟ قال :

وأمُّ عَمَّارٍ على القِرُّد تَرِفُ

أبو حنيفة : هو أن بَيْتَلَأُلاً ويُشْرِقَ مارُه . وثوب رَفيف وشجر رَفيف إذا تَنْدَّى .

والرّفّة أن الاختيلاجة أن وفي حديث ابن زمل : لم تر عَيْني مِثْلَه فَطُ يَرِف وَفِي حديث ابن زمل : لم تر عَيْني مِثْلَه فَط أَيْرِف وَفِيفاً يَقْطُر أنداه . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النّعْمة والفضاضة عنى يكاد يَهْتَر أن وف يرف وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه ، قالت له امرأة : أعيد لا بالله أن تنزل وادباً فتندع أواله يَرِف وآخِر وَيقِف . ورفت عينه تر ف وترف وقاً : اختلاجت ، وكذلك سائر الأعضاء ؛ قال أنشد أبو العلاء :

لم أدر إلا الطائن ظن الغائب ، أبيك أم بالفيب ودف حاجبي

وكذلك البَرْق إذا لَبَسَع . ورَفُ البَرْق : وميضه . ورَفُ البَرْق : وميضه . ورَفُ . ورَفَ الشّعبة : ضَفَت . ورَفَ الشّيء يَر نُفُه رَفتاً ورَفيفاً : مَصّه ، وقيل أكله . والرّقة ن المَص والتّر مَشْف ، وقد رَفَفت أرْف ، والرّف ؛ وأنشد ان بري :

والله لولا رَهْبَنِي أَبَاكِ ، إِذَا لَــُزَفَــُتْ سَفْعَاْيَ فَاكِ ، رَفُّ الْغَزَالِ ورَقَ الأَراك

ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وقد سُئِلَ عن القُبلة للصائم فقال : إني لأراف شفتيها وأنا صائم ؛ قال أبو عبيد : وهو من شرب الرابق وترَسَّقه ، وقيل : هو الراف تفسه ، وقيل ، وقوله أراف تفسه ، وفي حديث أراف شفتيها أي أمص وأتر شهن . وفي حديث عبيدة السللماني : قال له ابن سيرين : ما يُوجِب الحناية ؟ قال : الراف والاستيمالاق بعني المص الجناية ؟ قال : الراف فو والاستيمالاق بعني المص

والجماع لأنه من مقدماته . وقال أبو عبيدة في قوله أراف : الراف هو مثل المنص والراشف ونحوه ، يقال منه : رفقت أراف رفاً ، وأما رف يوف الماكسر، فهو من غير هذا ، رف يوف إذا برق لون وتلألأ ؛ قال الأعشى بالماكر تتغر المراة :

ومَهَا تَرَافُ غُرُوبُهُ ، تَسْقِي الْمُثَيَّمَ ذَا الحرارِ،

قال ابن بري : ومثله لبِشرٍ :

ترِفُ كأنه وهنأ مُدامُ

والرَّفَة ': الأَكُلَة 'المُحْكَمَة '. قَالَ أَبُو حَنِفَة : رَفَّتَ الإِبِلِ ' تَرْفُ وَتَرِفُ رَفَّا أَكُلَت ' ، ورَفُ المُرأَة َ يَرِ ُفُهَا قَبَّلَهَا بَأَطراف مَفْتَيْه . وفي حديث أم زرَوع : زوجي إن أكل رَف ؛ ابن الأثير : وهو الإكثار من الأكل .

والر"فتْرَافَةُ : تجريكُ الطائر جَنَاحَيهِ وهو في الهواء فلا يَبْرحُ مكانه . ابن سيده : رَفَّ الطائر ورَفْرَ ف حَرَّكِ جِنَاحَيْهُ في الهواء .

والرَّفْرَافُ : الظَّلِمُ أَيُرَفَرُ فُ بَجِنَاحِهِ ثَمْ يَعْدُو . والرَّفْرَافُ : الجَنَاحِ منه ومن الطائر . ورَفْرَ فَ الطائر أَذَا حرَّكُ جَنَاحِهِ حول الشيء يويد أَن يقع عليه . والرَّفْرافُ : طائر وهو خاطفُ ظِلَّه ؛ عَن أَبِي سلمة ، قال : وربحا سبوا الظَّلَمَ بَدَلَكُ لأَنه يُوفُرُ فَ يُوفُرُ فَ يَعْدُو . وفي الحديث : يُوفُر فَنَ رَفْرَ فَ رَفْرَ فَ الله عَندالسقوط على شيء مجومَ الطائر بجناحيه إذا بسطهما عندالسقوط على شيء مجومَ عليه ليقع عليه . وفي حديث أُمّ السائب : أنه مرَّ بها وهي تُرفر فِين أَم السائب : أنه مرَّ بها وهي تُرفر فِين أَنه مراً بها وهي تُرفر فِين أَنه ما لكُ يَرْفر فِين أَنه ما المُنه عَنه المَّوْلُونُ فَيْن أَنه ما لكُ يَنه مَا لَكُ يَرْفر فِين أَنه ما لكُ يَرْفر فِين أَنه ما لكُ يَلْفُونُ فَيْنَ أَنْ السَائِلُ عَلَى فَيْنَ أَنْ اللّه الله الله الله الله المُن المُنه عَنه المُنه عَنه المُنه المُنه عَنه المُنْ عَنْ المُنْ المُنه عَنه المَنْ المَنه عَنه المُنه عَنه المُنافِين أَنه المَنه المُنه عَنه المُنه عَنه المُنه عَنه المُنه عَنه المُنه المُنه عَنه المُنه المُنه عَنه المُنه عَنه المُنه المُنه عَنه المُنه عَنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه عَنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه عَنه المُنه الم

أي تَر ْتَعِدْ ، ويروِي بالزاي ، وسنذكره . والرَّافْتُرَ فُ': كِيشُرُ الحِبَاءُ ونحوه وجوانبُ الدَّرْعِ وما تَدَلَّى منها ، الواحدة كَوْشُرَفَـة ، وهو أيضاً خِرْ قَمَةُ " تَخَاطُ فِي أَسْفُلُ السُّرادِقِ وَالفُسْطَاطُ وَنَحُوهُ، وكذلك الرَّفُّ دَفُّ البيت ، وجمعه رُفتُوفٌ . ورَفُّ البيتَ : عَمِلَ له رَفًّا . وفي الحديث : أن امرأة قالت لزوجها أحجَّني ، قال : ما عنــدي شيء ، قَالَتَ : بِسِعْ كَمْر رَفَّكَ ؟ الرَّفُّ ، بالفتح : خشب يرفع عن الأرض إلى جَنْب الجِيْـدارِ يُوقَى به ما رُوضَع عليه ، وجمعه رُفتُوف ورِفاف . وفي حديث كعب بن الأشرف : إنَّ رِفَانِي تَقَصُّفُ ثَمْرًا مُـن عجوة يغيب فيها الضّرسُ . والرَّفُّ : شبه الطاق ، والجسع رُفتُوف". قال ابن بري : قال ابن حمزة ً الرَّفُ له عشرة معان ذكر منها رَّفَّ يَوْفُهُ ، بالضم ، إذا مُص من وكذلك البعير يَو ُفُ البقلَ إذا أكله ولم عِلْاً بِهِ فَاهِ ، وكذلك هو يَر ُفُ له أي يَكْسُب . ورفٌّ يَرِفُ ، بالكسر ، إذا بَرَقَ لونه . ابن سيده: ورَفِيفُ ۚ الفُسْطاط سَقَفُهُ . وفي الحديث : قال أُتبت عثمان وهو نازل بالأبطح فإذا فتستطاط مضروب وإذا سيف" مُعَلَّق على رَفِيف الفسطاط ؛ الفسطاط الحَيْمة ؛ قال شمر: ورَفيقُه سَقْفُه ، وقبل: هو ما تدكئي منه . وفي حــديث وفاة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، يرويه أنس قال : فَرَفَـعَ الرُّفرَ فَ فَرَأَينا وجُهُهَ كَأَنه ورقة 'تَخَسَّخِشْ' ؛ قال : ابن الأعرابي :.الرَّفْرَفُ مَهْمُنَا طَرَّفُ الفُسْطَاطِ ، قال : والرَّفْرُفُ في حديث المعراج البيساط . ابن الأنبير : الرَّفْرَفُ البِساطُ أو السَّتُو ، وقوله : فَرَ فَعَ الرُّفُورَ فَ أَواد شَيْئاً كَانَ يَحْجُبُ بِينهم وبينه. وكلُّ مَا فَضَلَ مِـن شيء وثُّني وعُطف ، فهو

١ قوله « على رفيف » في النهاية : في رفيف .

رَفْرَفُ مَ قَالَ : وَالرَّفْرَفُ فِي غَيْرِ هَذَا الرَّفَ الْمِعْمَلُ عَلِمَ طَرَاقُ البَيْنِ . وذكر ابن الأشير عن ابن مسعود في قوله تعالى : لقد رأى من آيات ربه الكبرى ، قال : رأى رَفْرَ فَأَ أَخْصَر سَدَ الأَفْق أي يساطاً ، وقبل فراشاً ، قال : ومنهم ممن يجعل الرَّفْر ف جمعاً ، واحده رَفْر فَه ، وجمع الرفرف لرفارف في الأصل ما كان من رقارف في الأصل ما كان من الديباج وغيره رقيقاً حسن الصنعة ، ثم اتشيع به . والرَّفْر ف : الروش . والرَّفْيفُ : الروش . ورقش في الارش على طهره ، غيره : ورقش في الدَّرْع ما فضل من فروقال المنطق بن ورقش ألارع من غضونها على ظهره ، غيره : ورقش في الأسكة ما تهدال من غضونها وقال المنطل المنازل بيف الأسكة ، المنطق الأسد :

له أيْكُنَهُ \* لا يَأْمَنُ الناسُ غَيْبُهَا ، \* حَمَى دَفْرَفاً منها سِباطاً وخِرْوَعا

قال الأصعي : حسى رَفَوْ فَأَ ، قالَ : الرَّفَوْرَفُ مُسَارِّ سُوْرَفُ مُسَارِّ سِنْبِتِ باليهن .

ورَفُ الثوبُ رَفَفاً : رَقَ ، وليس بثبت . ابن بري : رَفُ الثوبُ رَفَفاً ، فهو رَفيف ، وأصله فَعِلَ ، والرَّفرَفُ : الرَّقِيقُ من الدَّيباج ، والرَّفرَفُ : ثباب خُضْرَ ' يُتَّفَدُ منها للمجالس ، وفي المحكم : تُبُسَطُ ، واحدته و فَرْ فَهُ \* . وفي التغزيل المعزيز : متكثين على رَفرف خُضْر ، وقرى ، على رفوف رفاد ف . وقال الفراء في قوله متكثين على دفرف خضر قال : ذكروا أنها رياض الجنة ، وقال بعضهم : ضر قال : ذكروا أنها رياض الجنة ، وقال بعضهم : متكثين على رفاد في متكثين على رفاد في متكثين على رفاد في الشجر الثاعم متكثين على رفاد في الشجر الثاعم متكثين على رفاد ف خضر . والرَّفرَفُ : الشجر الثاعم المسترسل ؛ وأنشد بيت الهذلي يصف الأسد :

حَمَى دَفْرَفاً منها سِباطاً وخِرْوَعا

والرَّفِفُ والرَّوِيفُ لَمْتَانَ ، يَقَالَ لَلْبَاتَ الذِي جِهْتُرُ خُضُرَةً وَتَلَاَّلُوْاً : قَد رَفَّ يَرِفُ رَفِيفاً ؛ وقول الأَعْشَى : بالشام ذات الرَّفِيف ؛ قال : أراد الباتين التي تَرَفُ من نَظارتها واهتزازها ، وقبل : ذات الرَّفِيفَ سُفُنُ كَانَ يُمْبَرَ عليها ، وهو أَن تُشَدَّ الرَّفِيفَ سُفُنُ كَانَ يُمْبَرَ عليها ، وهو أَن تُشَدَّ سَفَينَانِ أَو ثلاث للملك ، قال : وكلُّ مُستَرق من الرمل رَفْ . والرَّقْرَفُ : ضَرْب من سَمَكُ مِن الرحل رَفْ . والرَّقْرُ فُ : ضَرْب من سَمَكُ على القوم : تَحَدَّب .

والرُّفَةُ أَ: التّبْنُ وحُطامُه . ورَقَه : عَلَقَه رُفَة . والرُّفَافُ : ما انتُحِتَ من التِن ويَسِيس السَّمُر ؟ عن ابن الأعرابي . ورَفَّ الرجل يَرُفُه رَفَّا : مَن ابن الأعرابي . ورَفَّ الرجل يَرُفُه رَفَّا : مَن أَله وأَسْدَى إله يداً . وفي المثل : من حَقَّنا أَو رَفَّنا فَلْيَنَّرُ لِكُ ، وفي الصحاح : فَليقتصد، أراد المدّ والإطراه . يقال : فلان يَرُفُنا أي بحُوطُنا ويَعْطفُ علينا ، وما له حاف ولا راف . ولان تخفُنا ويَرُفُنا أي يعظينا ويسيرُنا ، وفي التهذيب: أي يُووينا ويطعمننا، وأما أبو عبيد فجعله إتباعاً ، والأول أعرت . الأصعي : هو يحيف أباء ويرف أي هو يقوم له ويقعم وينشق ويشرف أي هو يقوم له ويقعم وينشق ويشرف أي هو يقوم له ويقعم وربط يرف إذا يرف أذا يرف أذا ترق عن يقال رف يرف إذا أكل ، ورف يرف إذا برق ، يرف إذا السّع .

وقال الفراء : هذا رف من الناس. والر ف: الميوة . والر ف : القطعة العظيمة من الإبل ، وعم اللحياني به الغنم فقال : الر ف القطيع من الغنم لم يخسص معزاً من ضأن ولا ضأناً من معز . والر ف : الجماعة من الضأن ؛ يقال : هذا و ف من الضأن أي جماعة منها.

١ •كذا بياض بالأصل .

والرفُّ : حَظيرة ُ الشاء .

وفي الحديث : بعد الرّف والوَقير ؛ الرّف ، الرّف ، الكثيرة ، الكثيرة ، الكثيرة ، أي بعد الغنم الكثيرة ، أي بعد الغنى واليساد .

ودارة' رَفَيْرَفِي : موضع .

وقف : ابن الأعرابي : الرُّقَاوفُ الرُّغُوف . وفي نوادر الأعراب:رأيته يُرْقَفُ من البردأي يُوْعَدُ. أبو ما لك: أَرْقِفَ إِرْقافاً وقَفَ قَفُوفاً ، وهي القُشَعُريرة .

و كف : قال شهر : تقول العرب ار تَكِفَ الثَلْعِ ُ إِذَا وقع فثبت كقولك بالفارسية بِبَسْت .

وُنف : الرَّانِفَة أَ : جُلْسَدة طرَّف الأَوْنَبَة وطرَّف أَ غَرْضُوف الأَّذِن ، وقبل : ما لان عن شدَّة الفرُ ضُوف . والرَّانِفَة أَ : أَسْفَلُ الأَلْبَة ، وقبل : هي مُنْنَهِي أَطْراف الأَلْبَنَيْن بما يلي الفخذين ، وقبل : الرَّانِفَة أَناحِية الأَلْبَة ؛ وأَنشد أبو عبيدة :

مَنَى مَا نَكَنْتَنِي فَرَّدَيْنِ ثَرَّجُفُ وَوَانِفُ ۚ أَلْبِكَيْكَ وَتُسْتَطَارِاا

وقال الليث: الرائف ما استرضى من الألية الإنسان ، وألية وانفق وفي الصحاح: الرافقة أسفل الألية وطرقها الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً . وفي حديث عبد الملك : أن رجلا قال له خرجت في قر محة "، فقال له : في أي موضع من جسدك ? فقال: بين الرائقة والصّقن ، فأعجبي حسن ما كنى ؛ الرائفة : ما سال من الألية على الفخذين ، والسّقن : جلدة الحصة . ورانف كلّ شيه: ناحيته . والرائفة : أسفل البد .

وأَرَّ نَكُ َ البعيرُ ۚ إِرْ نَافاً إِذَا سَالِ فَعَرِّكُ رَأْسُهُ فَتَقَدَّمَتُ

١ قَوْلُهُ ﴿ نَلْتُقِي ﴾ كذا بالاصل وشرح القاموس؛ والمشهور ثلقني .

هامَنهُ . الجوهري : أَرْ نَفَتِ النَّاقَةُ مُأَذُ نَيْهَا إِذَا وَلَى الْحَدَيثُ : كَانَ إِذَا نُولَ عَلَيهُ ، صلى الله عليه وسلم ؛ الوَحْيُ وهو على القصواء تَذُوف عيناها وتُر نِف بأذنيها من ثِقَلِ الوحي . والرَّنف : بَهْرامَج البَوَّ ، وقد تقد من تَحَلية البهرامج ؛ قال أبو حنيفة : الرَّنف من شجر الجبال ينضم ورَقه إلى قنصبانه إذا جاء الليل وينتشر الجبال ينضم ورَقه إلى قنصبانه إذا جاء الليل وينتشر الجبال .

وهف: الرَّهَفُ: مصدر الشيء الرَّهِيف وهو اللَّطيف الرقيق . ابن سيده : الرَّهْفُ وَالرَّهَفُ الرَّقَّـةُ الرَّقَّـةُ وَاللَّهِفَ الرَّقَّـةُ الرَّقَّـةُ وَاللَّ

حَوْداة ، في أَسْكُف عَبْنَيْهَا وطَف ، وفي الثّنايا البيضِ مِنْ فيها دَهَفُ

أَسْكُفُ عِنْهَا : هُدُ بُهُمَا ؛ وَقَدْ رَهُفَ يَوْهُفُ رَهَافَةً " فَهُو رَهِيفُ " ؛ قال الأَرْهِرِي: وقلما 'تُسْتَعِيل إلا مُرْهَفاً . ورَهَفَه وأَرْهَفَه ، ورجل مُرْهَفُ : رفيق . وفي حديث ابن عباسِ : كان عامر بن الطفيل مرهوف البكان أي لطيف الجسم دقيقه . بقال : . رُهفَ فهو مَرْهُوفُ ، وأكثر ما يقال مُرْهَفُ الجسم . وأدْهَفُتُ سيفي أي رَقَّقْتُهُ، فهو مُرْهَف. وستهشم مراهك وسيف مراهك ودكيف وقد كَهَفَتُهُ وَأَرْهَفَتُهُ ، فهو مَرْهوف ومُرْهف أي رقتت حَواشيه ، وأكثر ما بقيال مُرهف . وفي حديث ابن عمر : أمرني رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، أَن آئِيهَ بُدُية فأَتَيْتُهُ بِهَا فأَرْسُلَ بِهَا فأرْهِفَتْ أي سُنتُتْ وأخْرج حَدَّاها. وفي حديث صَعْصَعَةَ بن صُوحــانَ : إني لأَثْرُ لُكُ الكلام فما أَرْهَفُ بِهِ أَي لا أَرْ كُبُ البَديمة ولا أَمْطُعُ القول بشيء قبل أن أتَأمُّله وأْدَو"يَ فيه ، ويروى بالزاي

من الإزهاف الاستقدام . وفرس مُرْهَفُ : لاحِقُ البطن خَمِيصُهُ متقادب الضلوع وهو عيب . وأَذَن مُرْهَفَة " : كَفَيقة " . والرُهافة " : موضع .

ووف: راف روفا: سكن ، والمهز فيه لفة ، وليس من قولهم دؤوف وحيم ، ذلك من الر"أفة الر"حية ، والرحية . التهذيب في ترجية رأف: الر"أفة الر"حية ، كل رقفت والرحية الرافة الر"عية ، كل من كلام العرب ؛ قال أبو منصور : ومنهم من لين المهزة وقال روف فجعلها واوا ، ومنهم من يقول رأف" ، يسكون المهيزة . وقال ابن الأعرابي : الر"و"فة الرحية .

ابن بري : َ رَوافُ مُ مُوضِع قريب من مَكَة ، شرفها الله تعالى ؛ قال قَـَـبْسُ بن الحَطيم :

أُسُدُ بِبِيشَةَ أَو بِغَافِ رَوافِ ا

ويف: الر"يف': الحِصب والسّعة' في المَا كل والجمع أرياف فقط. والر"يف': ما قادرب الماء من أرض العرب وغيرها ، والجمع أرياف ور'يوف . قال أبو منصور: الر"يف حيث يكون الحَصَر والمياه . والر"يف : أرض فيها زرع وخصب . ورافت الماشية أي رعت الر"يف . وفي الحديث : تُفتّح الأر واف فيخرج إليها الناس ؛ هي جمع ريف ، فارض فيها زرع وغيل ، وفيل : هو ما قار ب الماء من أرض العرب وغيرها ؛ ومنه حديث العر ريبين: كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف أي العر ريبين فنر وق بن مسيّك : وهي أرض ريفنا ومير زنا. وتر يش القوم وأر يفنا وأر يفنا ومير زنا. وتر يش القوم وأر يفنا وأر يفنا : صرانا وتر يش الماء من ونبط في مجمع الموس دواف كساب وضط في مجمع المؤت في غير موضع كنراب . "

إلى الرّيف وحَضَروا القُرى ومَعِين الماء ، ومسن المعرب من يقدول واف البدويي تُريف إذا أتى الرّيف ؛ ومنه قول الراجز :

جَوَّاب بَبِْداءً بها غُرُوفُ ، لا يأكل البَقْل ولا يَريفُ ، ولا يُرى في بَيْتِهِ القَلِيفُ

وقال القطامي :

ورافٍ سُلاف مَشعْشَعَ البحرُ مَزَّجَها لِتَحْمَى ، ومَا فينا عن الشُّرُب صادِفُ

قالوا : راف اسم للخمر ، تَحْمَى أي تُسْكِر . وأُوافَت الأَرضُ إِرافَة وربغاً كما قالوا أَخْصَبَت إِخْصَاباً وَخَصِباً سواء في الوَزْنِ والمعنى ؛ قال ابن سيده : وعندي أن الإرافة المصدر، والر يف الاسم، وكذلك القول في الإخصاب والحصب ، وقد تقدم، وهي أرض ربَّقة "، بتشديد الياء .

#### فصل الزاي

زأف : زأفَه بَيْنْ أفْه زأفاً : أعْجَله . وقد أزْ أفْتُ عليه أي أَجْهَزْ تُ عليه . وموت زُرُواف وزُرُوام " : كريه ، وقيل : وحِي " .

﴿ وَأَزْأُفَ فَلَانًا بِطِنَّهُ: أَثْقَلَهُ فَلَمْ يَقْدِرِ أَنْ يَتَحَرَّكُ .

وحف : زحف إليه يَوْحَف زَحْفاً وزُحُوفاً وزَحَفاناً:
مَشَى . ويقال : زَحَف الدَّبَى إذا مضى قُدُماً .
والزَّحْفُ : الجماعة ' يَوْحَفُون إلى العدُو ِ بِمَرَّة . وفي
الحديث : اللهم اغفر له وإن كان فَرَ من الزَّحْفِ
أي فر من الجهاد ولقاء العدو في الحرب . وفي
التنزيل : يا أيها الذين آمنوا إذا التيم الذين كفروا
زحْفاً ؟ والجمع زُحُوف ' ، كسروا اسم الجمع كما

قد يكسّرون الجمع ، ويستعمل في الجراد ؛ قال : قد خِفْتُ أَن يَحَدُّرَنَا لِلمِصْرَيْنَ زَحْفُ مِن الْحَيْفَانِ ، بَعْدَ الزَّحْفَيْنُ

أواد بعد زَحَفَيْن ، لكنه كره الزّحاف فأدخل الألف والسلام لإكال الجزء. قال الزجاج: يقال الأواح : يقال أزّحَفْت القوم إذا ثَبَت لهم ، قال : فمعنى قوله إذا لقيستم الذين كفروا زَحَفًا أي إذا لقيستم الذين كفروا زَحَفًا أي إذا لقيستُموهم إذا نواد أن يَوْحَفُوا إليهم قليلًا قليلًا ، فسلا تولوهم الأدبار ؛ قال الأزهري: وأصل الزحف للصبي وهو أن يَوْحَفَ على استه قبل أن يقوم ، وإذا فعل وهو أن يَوْحَفَ على استه قبل أن يقوم ، وإذا فعل مشيئ الفئتيين تكاتقيان للقتال ، فيمشي كل فيه مشيا دو يُدا إلى الفئة الأخرى قبل التداني للضراب، مشيا دو يُما استجنت الرّجًالة بمُنتنها وتواحفت من قاعود إلى أن يعرض الرّجًالة أن يعرض غدون إلى أن يعرض عدون إلى أن يعرض عدون إلى أن يعرض عدون إلى أن يعرض عدون إلينا زَحَفَ لنا ليتقاتلونا ؛ وقال العجاج بصف النور والكلاب :

وانشَسَنَ في غُبارِ وَخَذَرُوا الْمُعَا رَوَا الْمُعَا رَوَا الْمُعَا رَفَا الْمُعَا رَفَا الْمُعَا مُثَلَّمُونَ مُثَلَّمُونَ وَأَزْحَفَا

أي أَسْرَعَ ، وأَصله من خَذْرَفَ الصِيُّ وازْدَحَفَ القومُ ارْدِحافاً إذا مشى بعضُهم إلى بعض . وزَحَفَ القومُ إلى القوم : دَلَقُوا إليهم . والزَّحْفُ : المشيُّ قليلا قليلاً ، والصِي يَتَزَحَّفُ مَالَى الأَرض ، وفي التهذيب على بطنه : يَنْسَحِبُ قبيل أَن يَشِي . التهذيب على بطنه : يَنْسَحِبُ قبيل أَن يَشِي . التهذيب على بطنه : يَنْسَحِبُ فبيل أَن يَشِي . القاموس: موانشن النه هذا ما بالاصل، والذي في شرح القاموس: وأدغف شوارعاً وأدغفا ميان ثم أزحف وأزحفا

ومَزَاحِفُ الحَيَّاتِ : آثار انسْسِاجًا ومَواضع ُ مَدَاجُهَا ؛ قال المُتَنَخَّلُ الهُدَائِيِّ :

َشْرِبْتُ' بِجِنَةً وصَدَرَاتُ عنه ، وأَبْيَضُ صادِم ٌ ذَكَر ٌ إباطِي

كأن مزاحِف إلحيّات فيه ، قُنْبَيْلَ الصُّبْحِ ، آثارُ السَّياطِ

وهذا البيت ذكره الجوهري :

كأن مزاحِف الحَيّاتِ فيها

والصواب فيه كما ذكرناه . ومن الحيّات الزّحّاف'، وهو الذي يُمشي على أثنائه كما تَمشي الأفنعي . ومزاحف' السّحاب : حيث وقَعَ قَطَرْهُ ورَحَفُ إليه ؛ قال أبو وجزة :

أَخْلَى بلِينة والرَّنْقاء مَرْثَعَه ، يَقْرُو مَزَاحِفَ جَوْنَ سِاقِطِ الرَّبَبِ

أراد ساقِطَ الرَّبابِ فقصره وقال الرَّبَب . والقوم يَتْزَاحَفُون ويَزَ دَحِفون إذا تدانوا في الحرب. ابن سيده : ونارُ الزَّحْفَتَيْن ِنارُ العَرْفَج ِ، وذلك

أَنهَا سريعة الأَخْذِ فِيهِ لأَنهِ ضِرام م فَإِذَا النَّهِتُ وَرَحَفَ عَنهَا مُصْطَلُّوهَا أَخُراً ثم لا تَلْبَتُ أَن تَخْبُو فَيْزِحَفُونَ إليها واجعين . قال الجوهري : ونار الزَّحْفَيَيْنِ نار الشّيعِ والألاء لأنه يُسْرِع المُ

الاستتعالُ فيهما فَيُرْحَفُ عنها . قال ان بري : المعروف أنه نارُ العَرْفَجِ ولذلك يُدْعَى أَبَا سَريع لسُرْعَةِ النارِ فيه ، وتسمّى نارُه نارَ الزحفتين لأنه

> يَخْبُو فَيُزْحَفَ إليه ؛ وأَنشد أَبُو العبيثل : وسَوْداء المَعاصِم ، لم يُغادرُ

يُسْرِعُ الالتهابِ فَيُزْحَفُ عنه ثم لا يَلْمُبَتُ أَن

وسُوْداء المُتعاصِمِ ، لم 'بغادر' لما كَفَلًا صلاة الزَّحْفَتَـنْن

وقيل لامرأة من العرب : ما لننا نَرَ اَكُنَ 'رُسُحاً ؟ فقالت : أَرْسَحَتْنا نارُ الزَّحْفَتَيْن .

وزَحَفَ فِي المشي يَوْحَفُ زَحُفاً وزَحَفاناً : أَعِيا. قال أَبُو زِينَد : زَحَسَفَ المُنْعَنِي يَوْحَفُ زَحَفًا

وزُحُوفاً ، وزَحَف البعير يَوْحَفُ زَحْفاً وزُحُوفاً وزَحَفاناً وأَزْحَف : أَعْسا فَجَرَ ۚ فِرْسَنَ ، وفي التهذيب : أعيا فقام على صاحبه ، فهو مُزْحِف ُ ؛ قال ابن بري : شاهده قول بشر بن أبي خازم :

> قال ابن ُ أمَّ إياس ِ: ارْحَلُ ناقَـَتي ، عَــُرُو ۗ ، فَتَـَبْـٰلُـنعُ ُ حاجَتي أَو. تُنُرْحِفُ ُ

وبعير زَاحِف من إبل زَواحِفَ، الواحدة زاحِفة ﴿؛ قال الفرزدقِ :

> مُسْتَقْبِلِينَ شَالَ الشَّامِ تَضْرِبُنا بِحَاصِبِ كَنَدَيفِ القُطْنِ مَنْثُورِ

على عَمائمُنا تُلـُـقى ، وأرحُـلُـنا على زَـواحِف َ ، نُـزْجِيها ، مَحاسيرِ

وناقة زَحُوف من إبل زُحُف ، ومزْحاف من إبل مزاحيف ومزاحف ، وإذا كان ذلك من عادته فهو مزْحاف ، قال أبو زبيد وذكر حَفْرَ قَبْرِ عثان ، رضي الله عنه، وكانوا قد حَفَروا له في الحَرَّة فشبه المساحِي التي تنضرب بها الأرض بطير عائفة على إبل سود معايا قد اسودت من العرق بها دَبَرْ

حتى كأن مُساحِي القومِ؛ فَو ْقَهُمُ ، طيرُ تَحُومُ على جُونَ مَزَاحِيفِ

وسُنَّبُّهُ سُوادَ الحرَّة بالإبل السود :

قال ابن سيده : شبَّه المساحِيِّ التي حفروا بهـا القـبر بطير تقع على إبل مزاحِيفُ وتطـير عنها بارتفـاع

المساحي وانخفاضها ؛ قال ان بوي : الذي في شعره :

كأنهن ، بأيدي القــوم في كبّـد ،

طَــْر " تَعيِف على جُون مَزاحِيفِ

وقد أزْحَفَها طول السفر: أكلها فأغياها ، ويزْدَحِفُون في معنى يَتَزاحَفُون ، وكذلك يَرَّدَحَفُون . ورَحَفُت في المشي وأزْحَفْت الحائم أغيين . وأزْحَفْت الرجل : أغيت دابته وإبله ، أغيين دابته وإبله ، وكل مغي لا حراك به زاحيف ومُزْحِف ، ومُزْحِف ، مَهْزُولاً كان أو سميناً . وفي الحديث : أن واحلته أزْحَفْت أي أغييت ووقفت ، وقال الحطابي: صوابه أزْحَفَت عليه ، غير مُسمَّى الفاعل ، يقال : زَحَفَ أَرْحَفَت الرجل أيذا قام من الإغياء ، وأزْحَفَه السفر . وزحَف الرجل إذا انسحَب على استِه ؛ ومنه الحديث : يَزْحَفُون على أستاهِهم ؛ وأما قول الشاعر يصف سحاباً :

إذا حَرَّكَتُهُ الرَّبِعُ كَي تَسْتَخِفَهُ ، تُزاجَرَ مِلْعاحُ إلى الأرضِ مُزحِفُ

فإنه جعله بمنزلة المُنعني من الإبل لبُطّ عوكته ، وذلك لما احتمله من كثرة الماء . أبو سعيد الضّرير : الزاحف والزاحِك المُنعني ، يقال للذكر والأنثى ، والجمع الزّواحِف والزواحِك . وأزْحَفَ الرجل لزّحافاً : بلغ غابة ما يربد ويطلب . والزّحُوف من النوق : التي تَجُر وجليها إذا مشت ، ومزحاف . والزّاحِف : السهم يقع دون الغرض ثم يَز حَف إليه ؟ وتَزَحَف إليه أي تمَشى .

والزّحافُ في الشّعر : معروف ، سبي بذلك لَيْقَله مُخْتَصُ به الأسباب دون الأوتاد إلا القَطّع فإنه يكون في أوتاد الأعاريض والضّرُوب ، وهو سَقَطَ

ما بين الحرفين حرف فَرَ حَفَ أحدهما إلى الآخر'. وقد سَــَتْ رَحَّافاً ومُزاحفاً وزاحفاً ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> سأَجْزِيكَ خُذَلاناً بِتَقْطِيعِيَ الصُّوَى إليك ، وخُفتًا زاحِف تَقْطر الدَّما<sup>٢</sup>

فسره فقال : زاحف اسم بعسير . وقال ثعلب : هو نعت لجمَل زاحف أي مُعْني ، وليس باسم علم لجمَل ٍ مًا .

وحلف: الزّحلُوفة : كالزّحلوقة ، وقد تَزَحلَف .
الجوهري : الزّحلُوفة أآثار تَزَلُج الصّبيان من
فوق التلّ إلى أسفله ، وهي لغة أهل العالمة ، وغيم وتقوله بالقياف ، والجمع زحالف وزحاليف ورحاليف ورحاليف ورحاليف ورحاليف من فوق إلى أسفل ، واحدها ورحلوقة ، بالقاف ؛ وقال في موضع آخر : واحدها ورحلوقة ورحلوقة .
وقال أبو مالك : الزّحلوفة المكان الزّلق من حبل الرّمال يلعب عليه الصبيان ، وكذلك في الصّفا وهي وقال ان الأعرابي : الزّحلوفة أصله وحل فريدت فاء .
الرّعالي الأعرابي : الزّحلوفة ، مكان منعدور وقال ان الأعرابي : الزّحلُوفة ، مكان منعدور من مناس منتزّحلَفون عليه ؛ وأنشد لأوس بن حجور :

يُقَلَّبُ ۚ فَيُدُوداً كَأَنَّ سَرَاتَهَا صَفَا مُدُهُن ٍ ، قد زَالْقَتُهُ الزَّحَالِفُ

أَي يُقَلِّبُ هَذَا الحِمَارِ أَتَاناً قَيَيْدُوداً أَي طُويِلَهُ أَي يُصَرِّفُهَا عِيناً وشَمَالاً ، والمُندُهُنُ : نُقُرَةً فِي الجَبل يَسْتَنَقِعُ فَيها المَاءُ ؛ وقال مزاحِفُ العُقَيْليِ :

ب قوله «الا القطع فانه يكون الى قوله فز حف أحدهما الحا الآخر»
 هكذاً في الاصل .

▼ قوله « وخفا زاحف تقطر النع » كذا بالاصل .

بَشَاماً ونَبُعاً ، ثم مَلَثْقَى سِبالهِ ثِمادٌ وأوْشِالٌ حَمَتُهَا الزَّحَالِفُ

ومَكَنْقَى سِبَالِهِ أَي مُنْغَمِّسَ' رأسه في الماء. والسَّبال: شعر ليخيَّتِه، والذي في شعره: سَقَتْها الزَّحالِف' أي يقع' المطر والنَّدى على الصخر فيصل إليها على 'وفوره وكماله.

والزَّحْلَفَة كالدَّحْرِجة والدفع ، يقال : زَحْلَفْتُهُ فَتَزَحَلَفَ ، والزَّحالِيف والزَّحالِيك واحدة .

وروي عن بعض التابعين : ما أز لَحَفُ ناكِح ُ الأَمة عن الزّنا إلا قليلا ؛ أبو عبيد : معناه ما تَنتَحَى وما تباعد َ . يقال : أز لَحَف واز حلَف وتز حلَف وتز حلَف وتز حلف إذا تنتحى . ويقال الشمس إذا مالت المنعيب إذا زالَت عن كبيد السماء نصف النهاد : قد تَز حُلَفَت ُ ؛ قال العجاج :

والشمس ُ قد كادت تكون ُ دَنيَفا ، أَدْفَعُهُا بالرَّاحِ كَيْ تَنَرَّحُلُمُا

قال ابن بري : ومثله قول أبي ُنخَـَيْلَـة َ :

ولیس و کئی عَهْدُنا بالأَسْعَدِ عیسی ، فَرَحْلِفْها إِلَى 'محمَّدِ ، حنی نُؤدَّی مِنْ بِنَدِ إِلَى بِنَدِ

ويقال: زُحْلَمَفَ الله عنا شَمَّكَ أَي نَحَّى الله عنا شُوَّكِ .

وْحَنْقَفَ : الأَرْهُرِي : الزَّحَنْقَفُ الذي يَوْحَفُ عَلَى السَّتِهِ ؛ وأَنشِهِ أَبُو سَعِيد للأَغلب :

طَلَتَهُ سُمَيْخٍ أَرْسَحٍ زَحَنْقَفِ ، له ثننايا مِثْلُ حَبِّ العُلَّـَفِ

وفي النوادر المُثنبتة عن الأعراب:
 الشُّودُ وَقَة والتَّرْ خِيف أَخَذ الإنسانِ عن صاحبه

بأصابعه الشَّيْذَقَ . قَالَ أَبُو مِنْصُور : أَمَا الشُّوْذَ قَالَ فَهُمَّابِهِ فَالْمُودَ قَالَ فَهُمَّرِّب ، وأَمَا التَّرْخِيفُ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونُ عُربيتاً صَحِيحاً . ويقال : زَخَفَ يَوْخَفُ إِذَا فَخَرَ . ورجل مَرْخَفُ إِذَا فَخَرَ . ورجل مَرْخَفُ أَذِا فَخُورٌ ؛ وقال الدُرَانِقُ الْهُدُلَى :

وأنت فَنَاهُم غير سَلُكُ زَعَمَٰتُهُ ، كَفَى بِكَ ذَا بَأُو بِنَفْسِكُ مَرْخَفَا

قال : ذكر ذلكِ الأَصعي وأَظُنُ ّ زَخَـفَ مَقلوباً عن فَخز .

**رْخُوفُ**: الزُّخْرُ'فُ' : الزِّينة' . ابن سيده : الزُّخْرُ فُ' الذهب هذا الأصل ، ثم سُمَّى كل زينة ِ زُنخرُ فأ ثم شبه كلُّ نَمُوءٌ مُنزَوِّر به . وبيت مُزَخْرف"، وزَخْرَفَ البيت زَخْرَفَةً ": زَيْنَهُ وأَكُمْكَ . وكُلُّ ما زُوْقَ وزُيِّنَ ، فقد زُخْر فَ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يدخل الكعبة حتى أَمَرَ بِالزُّخُورُفِ فَنُحِّي ﴾ قال : الزخرف ههنا نُقُوشُ وتَصاويرُ تُزَيَّنُ بِهَا الكعبةُ وكانت بالذهب فأمر بها حتى حُتَّت ؛ ومنه قوله تعالى : ولبيوتهم أَبْواباً وسُرواً عليها يتكثُّون وزُ خُرْ هَا } قال الفراء: الزخرف الذهب ، وجاء في التفسير : إنَّا نجعلهـــا لهم من فِضَّة ومن زُخُرف ، فإذا أَلقيت مَن الزخرف ١ أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك ، قيل : ومعناه ونجعل لهم مع ذلك ذهباً وغنــّى ، قال : وهو أشبه الوجهين بالصواب. وفي الحـديث: نَهَى أن تُزخْرَفَ المساجدُ أَي تُنْقَشَ وتُمَوَّه بالذهب ، ووجه النهي مجتمل أن يكون لئلا تَـشْغُـل المصلي . ا قوله «القيت من الزخرف» كذا بالاصل يريد اذا لم تقدر دخول
 من على زخرف أوقعت النع .

وفي الحديث الآخر : لَـَنْزَخْرِ فُنْتُهَا كَمَا زَخْرَ فَتَتْ اليهود والنصارى ، يعني المساجد . وفي حديث صفة الجنة : لَــَـنَزَخُرَ فَتْ له ما بين خَوافِقِ السواتِ والأرض. وقبال ابن الأعرابي في قوله تعبالى : زُخُرُ فَ القولِ غُرُ وَواً ، أي حُسْنَ القولَ بِشَرْ قِيشِ الكذب ، والزُّخْرُفُ الذهبُ في غيره . وقوله عز وجل : حتى إذا أَخَذَتِ الأرضُ زُنْخُرُ فَهَا أَي زَيْنَهَا من الأنثوار والزَّهُر من بين أحْسَر وأصفر وأبيض. وقال ابن أسلم : الزُّخْرُ فُ مُتَاعُ ُ البيت . والزخرف في اللغة : الزينة وكمال ُ حُسن ِ الشيء . والمُنزَ خَرَ فُ: المُنزَيِّنُ ، وفي وصِيته لِعيَّاش بن أبي ربيعة لمًّا بعثه إلى اليمن : فلن تَأْتِيكَ حُجَّة " إلا دَحَضَتْ ولا كِتاب زُنخُرُ فَ إِلاَ ذَهَبَ نُتُورُه أَي كتابُ تمويه وترقيشٍ يزعمون أنه من كتب الله وقد حُرِ"فَ أو غُيْرٌ ما فيه وزُرْيِّنَ ۚ ذَلَـكُ التَّفيير ومُوَّهُ , والتَّزَخُرُفُ : التَّزَيُّنُ ، والزَّخَارِ فُ : مَا زُبُّنَ مِنَ السُّفُن . وفي التهذيب : والزَّخادِفُ السِّفِن . والزُّخْرُفُ : زينة ُ النباتِ ؛ ومنه قوله عز وجل : حتى إذا أُخذتِ الأرضُ زُنخُرُ فَهَا ؛ قيل : زِينتها بالنبات ، وقيل : تمامتها وكمالتها . وزَخْرَفَ الكلامَ : نَظَمْهُ . وتَنزَخْرَفَ الرجل' إذا تَنزَيْن .

والزُّخَارِفُ : 'ذبابُ صِغار ذَاتُ قُوالْمُ أَرْبِع تَطَيْرُ على الماء ؛ قال أوس بن حجر :

> تَذَكَرَ عَيْناً من غُمازَ ، وماؤها له حَدَبُ تَسْتَنَ فيه الزخارِفُ

وفي التهذيب: 'دو َيْبَاّتُ تطير على الماء مثل الذَّباب. والزُّخُورُفُ : طائر ، وبه فستر كُراع بيت أو س. وزَخارِفُ الماء : طرائقُه .

زدف : يقال : أَسُدَفَ عليه السَّنْر وأَزْدَفَ عليه السَّنْر .

زرف : زَرَفَ إليه يَؤْدِفُ زُرُوهَا وزَريغاً : دنا ؛ وقول لبيد :

> بالغُسراباتِ فَزَرَّافاتِهـا ، فبيخيِنْزيرِ فأطرافِ حُبَلٍ

عنى بذلك ما قَرُبَ منها ودَنا . وناقة زَرُوفُ : طويلة الرَّجْلَيْنِ واسعة الحَطْوِ . وناقة زَرُوفُ و ومِزْرافُ أَي سَرِيعة ' ، وقد زَرَفَتْ. وأَزْرَفْتُهُا أي حَنَكْتُها ؛ قال الراجز :

يُؤْرِ فِنُهَا الْإِغْرَاءُ أَيُّ زَرُفِ

ومشت الناقة ُ زَرِيفاً أي عـلى هِينَــَنِّها ؛ عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> وميرات المُطيئة مُودُوعة"، تُضَعِي رُوَيْداً وتَمَشي زَرينا

تُضَحِّي : تَمشي على هينتها؛ بقول : قد كَسِر ت وصار مَشْنِي رُوَيداً وإِنمَا شِدَّة السَّيْر وعَجْرَ فَيَّتُهُ للشَّبابِ ، والرجل في ذلك كالناقة .

والزَّرْفُ : الإِسْراع : والزَّرَّاف : السَّرَيَّع : وأَزَّرَ فَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ الزَّرَافاً : عَجِلُوا فِي هَزَيْمَةٍ أَو غيرها. وأَزْرَفَ إِذَا تَقدَّم ؛ وأَنشد :

تُضَحَّي رُويداً وغَشي زَريفا

وأَرْرَفَ فِي المشي : أَسْرَع. وزَرَفَتْ وَأَرْرَفَتْ وَأَرْرَفَتْ وَأَرْرَفَتْ الْمَاقَة ُ : أَسْرَعَتْ . إذا تَقَدَّمْتُ الناقة ُ : أَسْرَعَتْ . وأَرْرَفَتْ الناقة ُ : أَسْرَعَتْ . وأَرْرَفَتْها فِي السير ؛ رواه الصرّام عن شير ، زَرَفَتْ وأَرْرَفَتْها ، الزاي قبل الراء. والزَّرافة ُ : دابة "حَسَنة ُ الخَلْق مِن ناحِية ِ الحَبَش.

وأَوْرَفَ إِذَا اشْتُوى الزَّرَافَةَ ، وهي الزَّرَافَةُ \* والزوافيَّة ٬ والفتح والتخفيف أفنْصحهما ، ويقال لما بالفارسية أشْشُر كاو بكنتك وقيل : هي بفتح الزاي وضمها محففة الفاء. والزَّرَّافة ُ والزَّرَافة ُ : مِنْزَقَة ُ وَعَف : موت زُعاف ٌ وذُعاف ٌ وذُوْاف ٌ وزُوْاف :

> ويُبْيِتُ ذَا الأَهْدَابِ يَعْنُوي ، ودُونَه من الماء زرافاتها وقنصُورُها

وزَدِفَ الجِنْرُحُ يَزْرَفُ زَرَعًا وزَرَفَ زَرَعًا وأَذْرُفَ مَكُلُّ ذَلك: انْتَقَصْ وَنُكِسَ بِعِدِ البُرُّمِ. وخِيسٌ مُزُرَّافَ : مُنْعِبُ ؛ وقال مُلْيَحْ : بَسِيرٌ بها للقُوم خِمسٌ مُزَرَّف

وزَرَفَ في حديثه . وزَرَّفَ على الحبسين:جاوَزَها. أبو عبيد : أَنَو ْنِي بِزَرَافَتْتِهِمْ أَي بِجِمَاعْتُهُمْ . قال : وغير القنَاني مجنف الزَّرافة َ، والتخفيفُ أَجْوَدُ ، قال : ولا أَحفظ التشديدَ عن غـيره . والزَّرافــة٬ ، بالفتح : الجماعة من الناس، وكان القناني ُ يقوله بتشديد الفاء . والزُّرافاتُ : الجماعـات ؛ فــال ابن بري : وذكره ابن فارس بتشديد الفاء وكذا حكاه أبو عبيد في باب فَعَالَـَّةٍ عَنِ القَنَانِيِّ ، قَـال : وكذا ذكره القَزَّاذ في كتابه الجامع بتشديد الفاء ؛ مقال : أتاني القوم بِزَرَافَتْهُم مثل الزَّعارَّة ، قال : وهذا نض جلي أنه بتشديد الفاء دون الراء ؛ قال : وقد جاء في شعر لبيد بتشديد الراء في قوله :

بالغُرابات فزر افاتها ، فبيخنزير فأطراف حُبِلُ

قال : وأما قول الحجاج في خطبـته : إيّاي وهـذه الزَّرافات يعني الجماعات ، فالمشهور في هذه الرواية التخفيف ، واحدهم زَراف ، بالفتـح ، نَـهـاهُم أَن

يجنميعوا فيكون ذلك سبباً لتُورَان الفتَّنة . وفي حديث قُرَّةً بن خالد : كان الكلبي يُزِرَّفُ في الحديث أي يَزيد ُ فيه مثل 'يزَ لَّـف ُ ، والله أعلم .

شديد"، وقيل: الموت الزُّعافُ الوَّحَيُّ.

وزَعَفَه يَزْعَفُه زَعْفاً وأَزْعَفَه : كَمَاه أَو ضَرَبَه فَمَاتُ مَكَانَهُ سَرِيعاً . وقد أَزْعَفْتُهُ : أَقَنْعَصْتُهُ ، و كذلك از ْ دَعَفْتُهُ ؞ وزَعَفَهُ يَوْعَفُهُ زَعْفًا : أَجْهُزَ

وسم وُ وُعَاف ، والمُنز عِف : القاتِل من السّم ؛ وقوله :

فلا تَشَعَرُ ص أَن تُشاكَ ، ولا تَطَأُ يرجُلكَ من ميز عافة الرِّبق مُعضل

أراد حَيَّةً ۚ ذاتَ ربــق ٍ مُزْعِف ٍ ، وزاد مــن١ في الواجب كما ذهب إليه أبو الحسن . ومن أسماء الحية المزُّعافة' والمزُّعامة' .

وسيف مُزْعِسِف ﴿: لا يُطشي . وكان عبــد الله بن سَبْرة أحدَ الفُنتاكِ في الإسلام وكان له سبف سماه المُـزْعِفَ ؛ وفيه يقول :

> عَلَوْتُ بِالمُزْعِفِ المَأْثُنُورِ هَامَتُهُ ، فما استُجابَ لداعيهِ وقد سمعا

والزُّعُوفُ' : المَهالكُ' . وزَعَفَ في الحديث : زادَ عليه أو كذَبَ فيه .

زعنف : الزُّعْنَفَةُ : طَائْفَةُ " مِنْ كُلِّ شَيَّء ، وحِمَعُهُا زَ عَانِفُ . أَنِ سيده : الزِّعْنِفَةُ القِطْعَةُ مِن الثوب، وقيل : هو أسفل الثوب المُتَخَرَّق . والزَّعانف : العول و وزاد من الغ » كذا بالاصل وشرح القاموس .

أَطْرُرَافُ الأَدِيمِ ؛ عَنْ ثَعْلَبِ ، وقَبِلَ : زَعَانِفُ الأَدِيمِ أَطْرُرَافُ الَّتِي تُشَدَّ فَيهَا الأَوْتَادَ إِذَا مُدَّ فِي الأَدِيمِ أَطْرُرَافُ الَّتِي تُشْكَدُ فَيهَا الأَوْتَادِ إِذَا مُدَّ فِي الدَّبَاغُ ، الواحدة زَعْنَفَة "وزِعْنَفَة . والزَّعانِفُ : أَجْنِحة أُ السَّكُ ، والواحد كالواحد، وكلُّ شيء قَصِيرٍ زَعْنَفَة " وزِعْنَفَة ، وزَعانِف كلَّ شيء رَديثُهُ ورُدَالُه ، وأنشد الأعرابي :

طِيري بيخراق أشم ، كأنه سليم وماح لم تنكه الزّعانِف ،

أي لَم تَنَكُ النِّساء الزَّعانف الحسائِس ، يقول: لم تنله زعانفُ النساء أي لم يتزوّج لَـثْنِـــة" قط" فتَـنَالَه ، أ وقبل : إنما سمى رُذالُ الناسِ زَعَانِفَ على النشبيه : بِزَعَانِفِ الثوبِ والأديمِ ، وليس بقَويّ. الأزهري: إذا رأيت جماعة لِيس أصلُهم واحداً قلت : إنما هم زَعَانِفُ بَنْزَلَةً زَعَانَفُ الأَدْيَمِ ﴾ وهي في نَـواحيه حين تُشَدُّ فيه الأوتادُ إذا مُدَّ في الدِّباغ ؛ قوله طيري أي اعْلَمَتِي به ، والمِخْراقُ الكريم ، وسَلِيمُ ا رماح قد أصابته الرَّماح مثل سليم من العقرب والحيَّة ، والزَّعانِفُ : مَا تَخَرُّقُ مَـن أَسافِلِ ِ القَميص ، يشبُّه به رُذالُ الناس. وفي حديث عمرو ابن ميمون : إياكم وهذه الزَّعانِيفُ الذين وَغَبُوا عَن الناس وفارقوا الجماعـة ؛ هي الفرَّقُ المُنخُتَلَفَةُ \* وأصلها أطراف الأديم والأكارع ، وفيل : أُجْنَحَةُ السَّمَكُ ، والياء في زَعانيف للإشباع ِ وأَكْثُر ما تجيء في الشُّعر ، تشبُّه مَن خرج عن الجماعة بها . الجوهري : الزِّعْنَافَةُ ، بالكسر ، القصير ، وأصل الزَّعانف أطُّرافُ الأديمِ وأكارِعُه ؛ قال أوْس

> فما زال يَفْري البييدَ حتى كأنشا قَوائه ، في جانبِيّه ، الزّعانِف ُ

أي كأنها مُعَلَقَة لا تَمْسَ الأرضَ مِن سُرَعَتِهِ. والزَّعانِفُ : الأَحْسَاء العَلَيلة ُ فِي الأَحْسَاء الكثيرة ، وقبل : هي القِطَع ُ مِن القبائـ ل تَشْفِذُ وتَنْفَرَدُ ، والواحد من كل ذلك زِعْنِفَة .

وغف : زَغَفَ في حديثه يَوْغَفُ زَغْفًا : كَذَب وزاد . ورجُلُ مِزْغَفُ : نَهِمْ رَغِيبُ . والزَّغْفُ والزَّغْفَةُ : الدَّرْعُ المُنْحَكَمَةُ ، وقيلَ : الواسِعة الطويلة ، تُسَكَن وتحرَّك ، وقيل :

تختي الأغَرُ ، وفَوْقَ جِلْدِي نَشْرَهُ \* زَعْفُ \* تَرُدُ \* السِفَ } وهو مُثَلَّمُ \*

الدَّرْعُ اللَّيْنَةِ ، والجمع زَغْفٌ على لفظ الواحــد ؛

قال الشاعر:

قال ابن سيده: وقد نحرك الغين من كل ذلك. وأنكر ابن الأعرابي تفسير الزغفة بالواسعة من الدُّروع وقال: هي الدقيقة من الصغيرة الحَلَق ، وقال ابن مُشيل : هي الدقيقة الحَسَنة السلاسل ؛ ومنه قول الربيع بن أبي الحقيق في الزَّعَف :

رُبُ عَمْ لِيَ لو أَبْصَرْته ، حَسَن ِ المِشْيَة في الدَّرْع ِ الزَّعَفُ

وقال ابن السكيت في الزَّغَـفَ : الدَّرع الواسعـة الطويلة ، أَظنه من قولهم زَعَف لنا فلان ، وذلك إذا حدَّث فزاد في الحديث وكذَب فيه .

أبو مالك: رجل زَعَّافُ وقد زَعَفُ كلاماً كثيراً إذا كان كثير الكلام. أبو زيد: زَعَفَ لنا مالاً كثيراً أى غرف لنا مالاً كثيراً.

والزَّغَفُ : دِقَاقُ الحَطبِ ، وقال أَبو حَنيفة : الزَّغَفُ حَطبَ العَرْفَجِ مِن أَعِالِيهِ وهو أَخْبَثُهُ ، وكذلك هو من غير العرفج ، وقال مرة : الزَّغَفُ الرديء من أطر اف الشجر والنبات ِ ، وقيل أطر افه؛ ` قال رؤبة :

> غَبَّى على فَنْتُرَيِّهِ التَّعْشِيمَا ، من زَعْفِ الغُلْدَّامِ ، والحَطِيما

وقال مرة: الزُّعَفُ أَطراف الشجر الضَّعيفة ، قال : وقال لي بعض بني أَسد الزُّعَفُ أَعْلَى الرَّمْث . والجاد والمؤدّد عَف الشيء : أخذَه واجترفه . ورجل مِزْغَف " يَرْدُعَف كل مَنْهُوم " رَغيب" يَرْدُعَف كل مَنْهُوم " رَغيب " يَرْدُعُف كل مَنْهُوم " رَغيب " يَرْدُعُف اللّٰه عَنْهُ وَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَلَّا لَا اللّٰهُ وَلِلْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ اللّٰ

ذغوف : البُعور الزّغارِفُ : الكثيرة المياه ؛ عن ثعلب وحده . قال ابن سيده : والمعروف إنما هو الزّغارب، بالباء ؛ وأنشد الأزهرِي لِمُـزاحِمٍ :

> كَصَعْدَةً مُرْ"انْ ِجَرَى،تحتَ ظِلَتْهَا، خَلِيجٌ أَمَدَّتُهُ البِعَارُ الزَّغَارِفُ

> ولو أَبْدُ َلَتْ أَنْسَاً لأَعْضَمَ عَاقِلِ بِرَأْسِ الشَّرَى،قد طَرَّدَتْه المَـخاوِفُ' ١

وقال الأصمعي: لا أعرفُ الزَّغَارِفَ، وقال غيره: بحُرْ ذَغْرَبُ وزَغْرَفُ ، بالباء والفاء ، ومثله في الكلام ضَبَرَ وضَفَرَ إذا وَثَبَ . والبُرْعُلُ ُ والفُرْعُلُ .

زفف: الزّفيف : سُرْعة المشي مع تقارب خَطُو وسكون ، وقبل : هو أوّل عَدْو النعام ، وقبل : هو كالذّميل . وقال اللحياني : الزّفيف الإسراع ومقاربة الخَطُو ، زَفَّ يَزِفُ زَفَّا وزَفيفاً ومقاربة الحَطُو ، زَفَّ يَزِف ُ زَفَّا وزَفيفاً وز فُوفاً وأزَف ؟ الأخيرة عن ابن الأعرابي ، وقال اللحياني : يكون ذلك في الناس وغيره ، قال : المحاني البدك » كذا بالاصل وشرح القاموس .

وأَزَّفَ أَبْعَدَ اللغتين . وزَفَ القومُ في مشيهم : أَسْزَعُوا . وفي التغزيل العزيز : فأقبلوا إليه يَزِفتُون؟ قال الفراه: والناس يَز فتُونَ ، بفتح الباء، أي يُسرعُونَ ،

قال الفراء: والناس يَزِ فَتُونَ ، بِفتح الباء،أي يُسرَّعُونَ ، وقرأها الأعش يُزُ فَتُونَ أَي يجيئُونَ على هيئة الزَّفيف بمنزلة المَزْ فَنُوفة على هذه الحال ، وقال الزجاج : يَزِ فَتُونَ يُسْرِعُونَ ، وأصله من زَفِيف النَّعامة وهو ابتداء عَدْ وها ، والنَّعامة يقال لها زَفُوفُ ، قال

بِرَ فُوفِ كَأَنهَا هِفَلَةَ لَّ أَمُ

ابن حلِّزَةَ :

والزُّفيف': السريسع' مثل الدَّفيف. وزَفَّ الظليم' والبعير' يَزِفُ ، بالكسر ، زَفيفاً أي أَسْرَعَ ، وأَزَفَّه صَاحِبُه . وأَزَفَ البعيرَ : حَمَله أَنَّ يَزِفَّ. وزَفْزَفَ النعام' في مَشَّيْه : حَرَّكُ جِناحِيه . والزَّفَّان': السريغ' الحفيف .

وما جاء في حديث تزويج فاطمة ، عليها السلام : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، صنّع طعاماً وقال لبلال : أدخل علي الناس زُفَّة " زُفَّة " ؛ حكاه الهروي في الغريبين فقال : فَوْجاً بعد فوج وطائفة " بعد طائفة وزُمْرة بعد زُمْرة ، قال : سميت بذلك لزَّفيفها في مشيها أي إسراعها .

وزَّفَت الربحُ زَّفِيفاً وزَفْرُوَفَتُ : هَبَّتُ هُبُوباً لَيِّناً ودامت ، وقيل : زَفْرُوَفَتُها شدَّة هُبوبها . التهذيب : الربح تَزِفُ زُنْفُوفاً ، وهو هبوب ليس بالشديد ولكنه في ذلك ماضٍ .

والزُّفْزْفَةُ : تحريك الربح يَبيُّسَ الحشيش ؛ وأنشد :

زَ فَنْزَ فَهُ ۚ الرَّبِحِ ِ الْحَصَادَ البِّبَسَا

وزَ فَزَ فَتِ الرَّبِحُ الحَشْبِشُ : حَرَّكَتُه . ويقال

للطائيش الحِلـُم ِ: قدارَفُّ رَأَلُهُ . والزَّفزةُ ُ: حَنِنَ الربح وصوتها في الشجر ، وهي ربح زَفَّزافَهُ وربح زَفزَّف ُ ؛ وأنشد ابن بَري ّ لِمُنزاحِم :

تَـوْباتِ الجَـنُوبِ الزُّفاذِ ف

وربع زَافَتْرَفَة " وزَافَتْرَافَة " وزَافَتْرَاف" : شديدة لها زَافَتُونَة " وجعله الأَخطل زَافزَافاً قال :

أعاصير وبع وكنزف وكفيان

وفي حديث أم السائب: أنه مر" بها وهي تُزَفَّزُوفُ من الحُمْسُ أي تر"تَعِدُ من البود، ويروى بالراء، وقد تقد"م.

والزُّفيِفُ : البريقُ ؛ قال حميد بن ثور :

دَجًا الليلُ ، واسْتَنَّ اسْتِناناً زَفِيفُه ، كما اسْتَنَّ في الغابِ الحَرْيَقُ النُشَعْشَعُ

وزَ فَرْوَقَةُ المَسَوَّكِبِ : هَزِيزُهُ . وزَ فَرْوَفَ إِذَا مَشَى مِشْيَةً حَسَنَةً ". والزَّفْرُقَةَ من سير الإبل ، وقيل : الزفزفة من سير الإبل فوق الحَبَبُ ِ ، قال امرؤ القلس :

> لماً رَكِبنا رَفَعْناهُنَ ۚ زَفْزَفَهَ ، حتى احْتَوَيْنا سَواماً ثَمُ أَرْبابُهُ

وزَفَّ الطائر في طيرانه يَزِفُ زَفًّا وزَفيِفاً وزَفزِف: ترامَى بنفسه ، وقيل : هو بَسْطُهُ جناحَيه ؛ وأنشد:

زَفِيفَ الذُّنابي بالعجاج القواصِف

والزُّفزافُ : النَّعَامِ الذي يُنزَفَزُ فُ في طيرَانه بحوكَ جناحيه إذا عـدا . وقتو سُ زَفُوفُ : مُرنَّة " .

والزَّفَّزَفَةُ : صوتُ القِدْحِ حين بُدارُ على الظُّقُدُرَ؟ قال الهذلي :

كَساها رَطِيبَ الرَّيشِ ، فاعْتَدَلَتْ لها فيداح ، كأعْناقِ الظَّبَاء ، زَفازِفُ

أَراد ذواتُ زَفَازِفَ ، شبَّه السَّهَامُ بَأَعْنَاقِ الظُّبَّاءُ في اللَّهِ والانتَهْنَاء .

والزَّفُّ: صَفير الرَّبشِ، وخصّ بعضهم به ربشَ النعام . وهَيْقُ أَزَفُ بَيْنِ الزَّفَفِ أَي 'دُو زِفٍّ مُلْتَفَّ . وظلِيم أَزَفُ : كثير الزَّفَّ . الجوهري: الزَّفّ، بالكسر، صغار ربش النعام والطائر.

الزّق ، بالكسر ، صفار ريش النعام والطائر . ورَ فَفَتُهُا ، بالضم، ورَ فَفَتُهُا ورَ فَفَتُهُا ، بالضم، ورَ فَقَتُهُا وارْ دَ فَفَتُهَا وارْ دَ فَفَتُهَا بعني وأَن فَقَتُها وارْ دَ فَفَتُها بعني وأَرْ فَفَتُها وارْ دَ فَفَتُها بعني وأَرْ فَفَتُها وارْ دَ فَقَتُها بعني وأَرْ فَفَتُها . والمَرْ فَقَهُ : وقيل : المحفة التي تُرْرَف فيها العروس . الميحقة أي تررُف فيها العروس . الميدن : يُرْرَف علي بيني وبين إبراهيم ، صلى الله الحديث : يُرْرَف علي بيني وبين إبراهيم ، صلى الله عليهما وسلم ، إلى الجنة ؛ قال ابن الأثير : إن كسرت الزاي فيعناه يُسمر ع من ورَف في مشكته وأورَف الزاي فيعناه يُسمر ع من ورَف في مشكته وأورَف أورَف أورُف أورَف المروس ولكت الحارية ، بعمت الله إليها ملككاً يَرْ ف البركة ولك ورف المناهوة : فيا تفر قدوا حتى نظروا ورف تن رَف في قومه . وجئتك ورفة البركة أو ورف تين أو ورف المي مرتب المغيرة : فيا تفر قدوا حتى نظروا أو رف تين أو ورف الله وقد تكتب يُرَف أو مرتبن .

وْقَف : كُوْ وَقُفَ الكُوْرَةَ : كَتَلَكَقَّهَهَا . قال الأَوْهُوي : قرأت مجلط شهر في تفسير غريب حديث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أَن معاوية قال : لو بَلَكُغَ هذا الأَمْرُ إلينا بني عبد مناف ، يعني الحلافة ، كَوْ قَلْفْناه

تُوَ قُلْفَ الْأَكْرُهُ ۚ وَقَالَ :النَّوْ قَلْفُ كَالنَّلْكَفُّ فَهُ وَهُو أَخْذَ الكرة باليد أو بالغم. يقال: كَرَّ قَتْفُتْهَا وتَلْمَقَفْتُهَا بَعْنَى واحد ، وهو أَخْذَها باليد أو بالفم بين السماء والأرض على سبيل الاختطاف والاستسلاب من الهواه ، وقوله · بني عبد مناف منصوب على المدح أو مجرور على البدل من الضمير في إلبنا . والزُّقْنُفةُ : مَا تَزَوَّقُنْتُهُ . وفي الحديث : أَن أَبَا سُفيانَ قال لبني أُميـة ۖ تَزَقَّفُوها تَزَقُّفَ الكرة ، يعني الحلافة . وفي الحديث : بأخذ الله السبوات ِ والأرضَ بوم القيامة بيده ثم يَتَزَ قَتَّفُهَا تَرْقَتُفَ ۚ الرُّمَّانَة . وفي حديث ابن الزبير : أنه قال لما . اصْطَسَفُ الصَفَّانِ يوم الجمل : كَانَ الأَشْتُو وَ قَـَنَىٰ منهم فأتَـخَذْنا فَوَقَـعُنا إلى الأرض فقلت اقْتُتُلُـوني ومالِكاً ، أي اخْتَطَفَني واسْتَلَبَني مـن بينهم ؛ والاتُشْيِخاذُ : افْتَيْعال من الأَخْذُ بَعْنَى التَّفَاعُسُل أَي أَخَذَ كُلُّ واحد مِنَّا صاحبَه ، والذي ورد في الحديث الأسكنوة ، قبال شير : والكُرة أَعْرَبُ ، وقد جاء في الشعر الأحكرة ؛ وأنشد :

> تَبِيتُ الفِراخِ بِأَكْنَافِهِا ، كَأَنَّ حَواصِلَهُنَّ الأَكْرَرِ

> > قال مزاحم :

وبُضْرِب' إضرابَ الشَّجاعِ وعندَ، الشَّاعِ وعندَ، المُ

ولف: الزَّلَفُ والزُّلْفَة والزُّلْفَى: القُربة والدَّرَجَة والمُنزلة . وفي النزيل العزيز: وما أموالُكم ولا أولاد كم بالتي تُقَرَّبكم عندنا زُلْفَى ؛ قال: هي اسم كأنه قال بالتي تقرّبكم عندنا از دلافاً ؛ وقول العجاج:

ناج طُواه الأَيْنُ مِمَا وَجَفَا،

َطَيِّ الليالي وْ'لَـغَاً فَرَ'لَـغَا، سَبَاوة الهِلال ِحتى احْقُوقتَـفا

يقول : منزلة بُعد منزلة ودرجة بعد درجة ِ

وزَكَفَ إليه وازْدَلَفَ وَتَزَلَّفَ : دنا منه ؛ قال أبو زبيد :

حتى إذا اعْصَوْصَبُوا ، دون الرَّكابِ مَعاً ، دنا تَوْلُئُفَ ذِي هِدْمَيْنِ مَقْرُورِ

وأَنْ لَكُفّ الشّيءَ : قَرَّبَه . وفي التنزيسُ العزيز : وأَنْ لِفَت الجِنَهُ المُتَقِينِ؛ أَي قُرَّبَتُ ، قال الزجاج: وتأويله أَي قَرَرُبَ دخولهم فيها ونتَظرَ هُمُ إليها . وازْ دَلَقَه : أَدْنَاه إلى هَلَكَة .

ومُزْدَ لِفَة والمُنزِدَ لِفَة : موضع بحكة ، فيل : سبيت بدلك لافتراب الناس إلى منسًى بعد الإفاضة من عر فات. قال أن سيده : لا أدري كيف هدذا . وأز لكفة الشيء صار جميعه ! بحكاه الزجاج عن أبي عبيدة ، قال أبو عبيدة : ومُزْدَ لِفَة مُن من ذلك . وقوله عز وجل " : وأز للفنا مم الآخرين ؟ معنى أز للفنا جمعنا، وقيل : قرابنا الآخرين من الغرق وهم أصحاب فرعون ، وكلاهما حسن جميل لأن جمعهم تقريب معضهم من بعض، ومن ذلك سبيت مزدلة جمعاً.

وأصل الزُّلْفَى في كلام العرب القُرْبَى . وقال أبو السحق في قوله عز وجل : فلما رأو و زُلْفة سيئت وجُوهُ الذين كفروا أي رأوا العذاب قريباً . وفي الحديث : إذا أسلكم العبد فَحَسُن إسلامه يُكفّر الله عنه كل سبئة أز للقها أي أسلكفها وقد مها ، والأصل فيه القرُ بُ والتقدم .

وزُ لَغَاتُ مِ ابن سنده : وزُ لَكُفُ اللَّيلِ : ساعات من أوَّله ، وقيل : هي ساعاتُ اللَّهِلِ الآخذة ُ من النهار وساعات النهار الآخذة من الليل ، واحدتها ز'لـْفة'' ، فأما قراءة ابن مُحَيِّصن : وزُلُفاً من الليل ، بضم الزاي واللام ، وزُ'لَـْفاً من الليل ، بسكون اللام ، فإن الأولى جمع ذائفة كبُسُرة وبُسُر ، وأما زُالْغًا فجمع زُالْغَة ، جمعها جمع الأجناس المخلوقة وإن لم تكن جوهراً كما جمعوا الجواهر المخلوقة نحو 'دَرَّةً وَدُرُرٍّ . وَفِي حَدَيْثُ ابنَ مَسْعُودُ ذَرِّكُورُ زُلُلُفِ الليل ِ، وهي ساعاته ، وقيل : هي الطائفة من الليل، قليلة كانت أو كثيرة . وفي التنزيل العزيز : وأقم الصلاة طَرَفَى النهار وز'لَفاً من الميل ؛ فطَّرَفا النهارِ غُدُوهُ " وعَشَيَّة " ، وصلاة ' طَرَ في النهار : الصبح في أَحد الطرفين والأولى ، والعصر' في الطرَف الأخير ؛ وزلفاً من اللمل ، قال الزجاج : هو منصوب على الظرف كما تقول جئت طرفي النهار وأوَّل اللِّيـل ، ومعنى زلفاً من الليل الصلاة القريبة من أول الليل ، أراد بالز<sup>و</sup>لَف ِ المغربَ والعشاء الأخيرة ؛ ومن قرأ وزُ لُنْفاً فهو جمع زَ ليفٍ مثل القُرُّب والقَريب. وفي حديث الضَّحيَّة: أني بِبَدَنَاتٍ خَمْسٍ أو ستِّ فَطَهُ فِعْنَ يَزْ دُلِفُنَ إِلَهِ بِأَيْتِهِنَ ۚ يَبِدُ أَ أَي يَقْرُبُنَ منه ، وهو يَفْتَعَلَّنَ مَنَ القُرُّبِ فَأَبِدَلُ النَّاءِ دَالْأَ لأجلالزاي.ومنه الحديث: أنه كتب إلى مُصْعبِ بن عمير وهو بالمَدينة : انظر من اليوم الذي تَتَجَهَّزُ : فيه اليهود لسبتها ، فإذا زالت الشمس فاز د لف إلى الله بركعتسين واخطب فيهسا أي تَقَرَّبُ . وفي حديث أبي مِكر والنَّسَّابة: فمنكم المزَّدَ لِفُ الحُرُّ صاحيبُ العيمامة الفَرَّدةِ ؛ إنحا سمي المُزَّدَ لِف لاقترابه إلى الأفشران وإقنداميه عليهم ، وقيل : لأنه قال في حرب كليب : إزْ دَ لِفُوا قَـَوْسِي أَو قَـدْرَهَا

أَي تَقَدَّمُوا فِي الحُوبِ بِقِدُو فَوْسِي . وفي حديث الباقِر : ما لَكُ مِن عَيْشِكُ إِلَا لَذَّةُ \* تَزْهُ لِفُ \* بِكَ إِلَى مُولِثُ كَا إِلَى مُولِثُ \* وَمُنهُ بِكَ إِلَى مُولِثُ \* وَمُنهُ سَي المَسْعَرُ الحُرامُ مُزْهُ وَلِفَةَ لَأَنهُ بِتَوْرِّبِ فِيها . والزَّلِيفُ وَالتَّزْلُقُ \* : التَّقدم من مَوْضع إلى موضع .

موضع على موضع . والمُـزُدُولِفُ: رجل من فـُر ْسان العرب، سمي بذلك لأنه ألثقي رُمعَه بين بديه في حر ْب كانت بينه وبين قوم ثم قال : از دَلِفُوا إلى رُمعي .

وزَ لَهُنَا له أَي تَقَدَّمُنَا . وزَ لَغَ َ الشِيءَ وزَ لَقَهُ : قَدَّمه ؛ عن ابن الأعرابي . وتَزَ لَقُنُوا وازْ دَ لَقُوا أَى تَقَدَّموا .

والزَّلْمَقَةُ: الصَّحْفَةُ المُمَلِثَةَ ، بالتحريك ، والزَّلْمَةُ : الإِجّانَةُ الْجَضَرَاء ، والزَّلْمَةُ : المِرآة ؛ وقال ابن الأعرابي : الزَّلْمَةُ وجه المِرآة . يقال : البير ْكَةُ تَطَيْفَح مثل الزَّلفة ، والجمع من كل ذلك زَّلَف ،

حنى تَحَيِّرتِ الدَّبارُ كَأَنها زَ لَكُفُّ ،وأَلْثَقِيَ فِينْهُها المَحْزُومُ

وأورد ابن بري هذا البيت شاهداً على الزَّلَفِ جمع زَلَفَةَ وهي المَحَارةُ ، قال : وقال أبو عَمرو الزَّلَفُ في هـذا البيت مَصانِع الماء ؛ وأنشد الجوهري للمُماني :

> حتى إذا ماء الصّهاريج نَـَشُف ، من بعدما كانت ملاءً كالزُّلف

قال : وهي المتصافع ؛ وقدال أبو عبيدة : هي ١ قوله «والزلف » كذا ضبط بالاصل ، وضبط في بعض نسخ الصحاح بسكون اللام . الأجاجِينُ الحُضر ، قال : وهي المتزالف أيضاً. وفي حديث يأجُوج ومأجُوج : ثم يُرسِلُ اللهُ مطراً فيعَسِل الأرض حتى يَشْر كَهَا كَالزَّلَفة ، وهي مصنعة الماء ؛ أراد أن المطر يُعَدَّرُ في الأرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء ، وقيل : الزَّلَفة المرآة شبهها بها لاستوائها ونظافتها ، وقيل : الزَّلَفة الرَّوْضة ، ويقال بالقاف أيضاً ، وكل مُسْتَلَى من الماء زلفة " واحدة على المتبيه كما قالوا أصبحت قرَّواً واحداً . وقال أبو التشبيه كما قالوا أصبحت قرَّواً واحداً . وقال أبو حنيفة : الزَّلَف الغدي الملآن ؛ قال الشاعر :

جَنْجاتُها وخُزاماها وثامِرُها هَبارْبِ تَضرِبُ النُّغْبانَ والزَّلَفا!

وقال شهر في قوله : طَيُّ الليالي زُلْفاً فَزُلْفا ، أَي قليلًا قليلًا فليلًا ؛ يقول : طوك هذا البعير الإعباء كما يطوي الليل سماوة الهيلال أي شخصة قليلًا قليلًا حتى دق واستقوس . وحكى ابن بري عن أبي عبر الزاهد قال: الزَّلْفة 'ثلاثة أشياء: البير 'كة' والروضة ' والميرآة ، قال : وزاد ابن خالوية رابعاً أصبحت الأرض ' زَلَفة ودَثَة من كثرة الأمطار .

والمَـزَالِفُ والمَـزَ لَـفَة ُ : البلد ، وقبل : القُرى التي . بين البو والبحر كالأَنشبار والقادسيَّة ونحوهما .

وزَكَفَ فِي حديثه: زاد كَزَرَّفَ ، يقال:فلان ُيزَكِّفُ فِي حديثه ويُزَرَّفُ أَي يَزِيدُ .

وفي الصحاح: المتزالف البَراغيل وهي البلاد التي بين الريف والبَر ، الواحدة منزلفة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن رجلًا قال له : إني حَجَجَتْت من رأس هير" أو خارك أو بَعْض هذه المتزالف ؟ وأس هر" وخارك : موضعان من ساحِل فارس :

۱ قوله « هبائب النع » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس .

أَشَاقَتُنْكَ لَيْنِلَى فِي اللَّمَامِ ، وَمَا جَرَتَ عَا أَنْ هَفَتْ ، يَومَ النَّنَقَيْنَا ، وبَزَّتِ

يُوابَطُ فيهما، والمَزالِفُ: قرى بين البر والرَّيف. وبنو ذُلْتَيْفةَ : بَطَنْنُ ؛ قال أَبو جُنْدَبَ الهُذَلِئُ: مَنْ مُبْلغٌ مَآلَكي حُبْشيًّا ؟ أَجابَنِي ذُلْكِيْفة الصَّبْحِيّا

وَطَف: از لَحَف الرجل واز حَلَف المنان ، مقلوب: تَنَحَى وتأخر ، وقد ذكرناه في زحلف . وفي حديث سعيد بن جبير : ما از لَحَف " ناكِح الأمة عن الز"نا إلا قليلا لأن الله عز وجل يقول : وأن تصبير واخير لكم ؛ أي ما تَنَحَى وتباعد. ويقال : از لَحَف واز حَلَف " على القلب ، وتَز حَلَف ؟ قال الزخشري: الصواب از لَحَف " كافشَعَر" ، واز لَحَف بوزن اظهر ، على أن أصله از تلاحف فأدغمت التاء في الزاي ، والله أعلم .

وهف: الإزهاف : الكذب . وفيه از دهاف أي كذب وتزيد . وأزهف بالرجل إزهافاً: أخبر القوم من أمره بأمر ، لا يك رون أحق هو أم باطل . وأزهف إليه حديثاً واز دهف : أسنك إليه قولاً ليس بحسن . وأزهف لنا في الحبو واز دهف : النا في الحبو واز دهف : الله عليه المعاوية ، وضي الله عنهما : إني لأتر وك الكلام فها أزهف به ؟ الإزهاف : الاستقدام ، وقيل : هو من أزهف في الحديث إذا زاد فيه ، ويروى بالراء وقد تقدم . وأزهف بي فلان : وثقت به فخانني عيره : وإذا وثقت بالرجل في الأمر فخانك فقد غيره : وإذا وثقت بالرجل في الأمر فخانك فقد وحكى ابن الأعرابي : أزهف لا لذردهاف الكذب . وحكى ابن الأعرابي : أزهف له حديثاً أي أتبته بالكذب . والإزهاف : التزيين ؟ قال الحطيئة .

والزُّهُوفُ : الْهَلَكَةُ . وأَزْهَفَ : أَهْلَكَةَ وأُوهُوفَ : أَهْلَكَةَ وَأَوْهَفَ : أَهْلَكَةَ وَأُوهَفَ ا

وجَدْتُ الْعَواذِلَ يَنْهَيْنَهُ ، وَ وَقَدْ كُنْتُ أَزْهُ فِهُنَ الزُّبُوفَا ﴿

أراد الإزهاف ، فأقام الاسم مقام المصدر كما قال البيد :

باكر ت حاجتَها الدّجاجَ وكما قال القطامي :

وبعد عُطائِكَ الماثة الر"تاعا

والزاهيف : الهاليك ؛ ومنه قوله :

فلم أَرَ يَوْماً كان أَكْنُسُرَ زَاهِفاً، به طَعْنَة " قاضٍ عليه أَلِيلُها

والأليلُ : الأنبِينُ . ابن الأعرابي : أزْهَفَتْه الطعنةُ وأَزْهَفَتْ الطعنةُ وأَزْهَفَتُ وأَزْهَفْتُ إلى الموت ، وأزْهَفْتُ إلى الطعنة أي أَدْنَيْتُها . وقال الأصمي : أزْهفت عليه وأزْعَفْتُ أي أَجْهَزْتُ عليه ؛ وأنشد شمر :

فلمبًّا رأَى بأَنه قد دَنا لها ، وأَزْهَفَهَا بعضَ الذي كان يُزْهِفُ

وقال ابن شميل: أزْهَفَ له بالسيف إزْهَافَا وهـو بُداهَتُهُ وعَجَلَتُهُ وسَوْقُهُ، وازْهَ هَفْتُ له بالسيف أيضاً. وأزْهَفَتُه الدابة أي صَرَعَتْه، وأزْهَفَه: قتله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لِمَيَّة َ بِنْتِ ضِرارٍ الضَّبِّيَّة تَرْثِي أَخَاها:

كُـرِيمٍ ثنَّاه وآلاؤه ، وكَافِي العَشيرة ِ ما غالنَّها

تَراه على الخَيْلِ ذا قُدْمَةٍ ، إذا سَرْبَلَ الدَّمْ أَكْفَالَهَا

وخِلْتُ ُوعُـُولاً أَشَارَى بِهَا ، وَقَدَ أَزْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطالَهَـا

ولم بَمْنَع الحَيْ دُثُّ القُوى ، ولم تُنْفُ حَسْناه خَلْخالَها

قوله أشارى : جمع أششران من الأشكر وهو البَطَرُ . ويقال : زَهَفَ للموت أي كنا له ؛ وقال أبو وجزة :

> ومَرْضَى من دجاج الرّيف حُسْرِ زُواهِفَ ، لا تَسُوتُ وَلا تَطْيِرُ

وأَزْهَفَ العَداوةَ : اكْنْتَسَبُها . وما ازْدَهَفَ منه شَيْئًا أَي ما أَخَذ . وإنك تَزْدَهِفُ بالعَـداوة أي تَكُنْتَسِبُها ؛ قال بشر بن أَبي خَازَم :

سائِل نُسَيِّراً غَداهُ النَّعْفِ مِن سَطَبٍ ، إذْ فُضَّتِ الحَيلُ مِن ثَلَهْلانَ ، مَا ازْدَهَفُوا

أي ما أخذوا من الغنائم واكتسبوا. وفُضَّت : فُرَّقَت وحكى ابن بري عن أبي سعيد: الازدهاف الشدّة والأذى ، قال : وحقيقته استطارة القلب من جَزَع أو حزن ؛ قال الشاعر :

تَر ْتَاع ُ من نَقْر َ نِي حنى تَخَيَّلُهَا جَو ْنَ السَّر أَوْ تَو َلَّى ، وهو مُز ْ دَهِف ُ

النَّقْرَةُ : صُوَيَت يُصَوِّتُونَهُ لِلفَرْسَ ، أَي إِذَا رَجَرُ لَهَا جَرَّتُ جَرَّيَ حِمَادِ الوَّحِشْ ِ ؛ وقالت امرأة :

بل مَنْ أَحَسُ بِرَيْسَيُّ اللَّذَيْنِ هُمَا قَلْنِي وعَقْلِي ، فعَقْلِي اليومَ مُزْ دَهِفُ<sup>2</sup>

والزَّهَفُ : الحِيْقَةُ والنَّزَّقُ . وفيه ازْدِهافُ أي اسْتِعجال وتَقَحُّمُ ؛ وقال :

يَهُوبِنَ بِالْبِيدِ إِذَا اللِّيلُ أَنْ دَهَفَ

أي دخلَ وتَقَحَّم . الأزهري : فيه از دهاف أي أَ تَقَحَّمُ فِي الشر . وزَهِفَ زَهَفَا واز دَهَفَ : خَفَّ وَعَجِلَ . وأَنْهَفَه واز دَهَفَه : استعجله ؛ قال :

فيه از ديماف أيَّما از ديماف<sub>ٍ</sub>

نصب أيَّما على الحال؛ قال ابن بري: لبس منصوباً على الحال وإنما هو منصوب على المصدر ، والناصب له فعل دل عليه ما تقدم من قوله قبله :

قَـُوْ لُنُكُ أَقُوالًا مِعِ الْخِلافِ إ

كأنه قال يَوْدَهِفُ أَيَا ازْدهاف ، ولكن ازدهافًا صار بدلاً من الفعل أن تلفظ به ، ومثله : له صوت صوت حماد ، قال : والرفع في ذلك أَقْبُسُ . الليث : الزَّهَسَفُ استعمل منه الازْدهِاف وهو الصُدُودُ ؛ وأنشد :

فيه از دهاف أيها از دهاف

قال الأصعي : از دهاف همنا استعجال بالشر .
ويقال : از دهف فلان فلاناً واستهفاه واستهفاه واستهفاه واستهفاه أو عبرو :
واستزف كل ذلك بمنى استخفه . أبو عبرو :
أز هفت الشيء أر خبشه . وأز هيف الشيء واز دهف أي دهب به فهو مر هف هف ومر دهف .
وأز هفة فلان واز دهف أي دهب به وأهلكه ،

ووف: زاف الإنسان يَوْوفُ وبَوَافُ زَوْفًا

وزُوُوفاً : اسْتَرَّخَى في مِشْبَتِهِ . وزافَ الطائر في الهواء : حَلَّقَ . ابن دريد : الزَّوْفُ زَوْفُ الحمامة إذا نشرت جناحيها وذَ نَسَها على الأرض ،

مُعَنِّكُ بُورُ تَسْرَلُ جَمَّاهِ وَدَ يَسِهُمُ عَلَى الْوَرَقُ . وكذلك زَوْفُ الإنسان إذا مَشَى مُسْتَرَّخِيَ الأَعْضاء . وزافَ الغلامُ وزافَ الطائرُ على حَرَّف

الدُّكَّانِ المُسْتَدَارَ حَوالَيْهِ وَوَثَبَ بِتَعَلَّمُ بِذَلِكَ الْخِلْمَانُ : وهو الحَفَّةَ فِي الفُرُوسةِ . وقد تَزَاوَ فَ الْفِلْمَانُ : وهو أَن يجيء أَحدهم إلى رُكْن الدكان فيضع يَدَه على حَرَثُه ثُمْ يَزُوفَ زَوْفة فَيَسَتَقِلُ من موضعه

ويدُورَ حَوالي ذلك الله كان في المَواه حتى يَعُودَ إِلَى مَكَانِهِ . وزافَ الماة : عَلَا حَبَابُهُ . إلى مكانِه . وزافَ الماة : عَلَا حَبَابُهُ . يف : الزّيفُ : من وصف الدّراهم ، مقال : زافَتُ

ويف : الزئيف : من وصف الدراه ، يقال : زافت عليه كراه وراه أي صارت مر درودة لفش فيها ، وقد زيشت إذا ردئت . ابن سيده : زاف الدره يزيف زيوفاً وزيونة : كردة ، فهو زائف ، والجمع زيوف وكذلك زيف ، والجمع زيوف ؛

كأن صَلِيلَ المِرْوِ، حِينَ تُشِدُه، صَلِيلُ زُيُوفَ بِنْنَقَدُانَ بِعَبْقَرَا؟

قال امرؤ القيس:

وقال :

ترى القوم أَسْبَاهاً إذا نَـزَـُـلُـوا مَعاً ، وفي القَوْم ِ زَيْف مِـثُل ُزَيْف ِ الدَّرام وأنشد ابن بري لشاعر :

لا تُعْطِهِ زَيْفًا ولا نَبَهْرجا

واسْتَشْهُمَدَ على الزائِف بقول هُدُّبة :

تَرَى وَرَقَ الْفِشْيَانِ فِيهَا كَأَنْهُم ` كَوَاهِمْ مُ مِنْهَا وَالْكِيَاتُ وَوُكِيْفُ

وأنشد أيضاً لِمُزَرَّدٍ :

وما زَوَّدُونِي غَيْرَ سَعْقِ عِبامةٍ وخَنْسِيمِهِ، منها قَسِيَّ وزائدُ

وفي حديث ابن مسعود : أنه باع نفاية بيت المال وكانت زُبُوفاً وقسية أي رَديثة ". وزاف الدرام وزيّقها : جعلها زُبُوفاً ، ودر هم وزيّقه وزائف موقد زافت عليه الدراهم وزيّقتها أنا . وزيّقه الرجل : بَهْرَجَه ، وقبل : صغر به وحقر ، مأخوه من الدرم الزائف وهو الردي ، وروي عن عمر ، من الدرم الزائف وهو الردي ، وروي عن عمر ، فليأت بها السّرق ، وليستر بها سمّت ثوب ولا فليأت بها السّرق ، وليستر بها سمّت ثوب ولا وغيرها يزيف في مشبّته زيّفاً وزائف البعير والرجل فهو زائف وزيّف أني مشبّته زيّفاً وزائف وزيّفاً وزيّفاناً ، فهو زائف وقبل : هو مراعة في غابل ؛ وأنشد :

أَنْكُبُ زَيَّافَ وما فيه تَكُبُ

وقيل زاف َ البعيرُ بَزيسفُ تَبَخْتُر في مِشْيُنَهِ . والزّيّافةُ من النوق : المُنْحَنّالة ؛ ومنه قول عنترة :

> يَنْبَاعُ مَن ذِفْرَى غَضُوبٍ ، جَسْرَ أَهِ ، زَيَّافَةً مِثْلِ الفَنْبِيقِ المُنكِّرُ مِ

وكذلك الحسّام اعسد الحسّامة إذا جَرَّ الذَّنابِيّ ودَفَعَ مُقَدَّمه بَوْخُرِهِ واسْتَدار عليها ؛ وقول أبي ذوْيب بصف الحَرْب :

» قوله «وكذلك الحمام الغ »كذا هو في الصحاح أيضاً بدون تاه .

وِذَافَتُ كُمَتُوْجِ البَحْرِ نَسْبُو أَمَامُهَا ﴾ وقامَتُ على ساق وآن التّلاحُقُ

قيل: الزّينَفُ عنا أن تدفيع مقد مها بوخرها. ورَاقَت المرأة في مشيبها تزيف اذا وأيتها كأنها تستدير. والحسامة تزيف بين بدي الحسام الذكر أي تمشي مدلة . وفي حديث على : بعد زيفان وثباته ؟ الزّيفان ، بالتحريك : التبختر في المشي من ذلك . وزاف الجيدار والحالط زيّفاً : فَنَفَرَهُ ؟ عن كراع . وزاف البناء وغيره زيفاً : طال وار تَفَع. والزّيف : الإفريز الذي في أعلى الدار ، وهو اللّ تفد الشرف إلحدار والزّيف : مثل الشرف ؟ قال عدي بن زيد :

نرَّکُونی لندَی فٹصُور وأعْرا ضِ فنصُود ٍ، لِزَیْفیمن مراقیہا

الزَّيْف : 'شَرَفُ التُصُور ، واحدته زَيْفَهُ ، وقَيلَ: إِنَا سَمِي بِذَلِكَ لَأَنَّ الحَمَامُ تَزِيفُ عَلَيْهَا مِن شُرْفَةٍ إِلَى شُرْفَةٍ .

### فصل السين المهلة

جوانب السعف فيصير كأنه ليف ، وليس به ، ولأيتنت همزته. أبو عبيدة: السّأف على تقدير السعف شعر الذَّنب والهُلُب ، والسائفة ما اسْتَرَق من الرمل ، وجمعها السّوائف. وفي حديث المَبْعَث : فإذا المَلَك الذي جاءني بجراء فَسَنْفُت منه أي فرعت ؛ قال : هكذا جاء في بعض الروايات .

سجف: السَّجْفُ والسِّجْفُ :السَّنْرُ . وفي الحديث : وأَلْـْقَى

السَّجْفُ ؛ السَّجَفُ : السَّوْ . وفي حَدَيْثُ أَم سَلَمَةً أَنَهَا قَالَتَ لَعَائِشَةَ ، رضي الله عنها : وَجُهْتَ سِجَافَتَهَ

أي هَنَكُنْتِ سِتْره وأَخَـذُنْتِ وَجُهُمَه ، ويروى : وجَّهْتِ سِدافَتَه ؛ السَّدافـة' الحجابُ والسَّتُو من السُّدْفَةِ والظلمة ، يعني أخذت ِ وَجُهْهَا وأَزَ لَـُنْتِهَا عن مَكَانُهَا الذي أُمِرْتِ به ، وقيل : معناه أي أخــذت وجهاً هتكت ِ سِتْرَكُ ِ فيه ، وقيل : معناه أزَّالْتُ سدافتَهُ، وهي الحجاب، من الموضع الذي أُمير ْتِ أَن تَكُنُّو مَيه وجعلتِها أمامـك ، وفيل : هو السُّتْرانِ المَقْرُونَانَ بِينْهِمَا فُـُرْجَةً ، وكُلُّ بَابِ سُتُرَ بِسِتْرِينَ مقرونين فكل شيق منه سجف"، والجمع أسجاف وسُجُوف ، وربما قالوا السِّجاف والسَّجْف. وأَسْجَفْتُ السَّتْرَ أَي أَرْسَلَتْنُهُ وأَسْبَلَتْنُهُ ، قال : وقيل لا يسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين . الليث : السَّجْفَان سَتْرًا بابِ الحَجَلَةِ ، وكلُّ باب كِسْتُرْ ، ستوان بينهما مشقوق فكل شقّ منهما سجف ، وكذلك الحباء . والتسمجيف : إرْخاء السَّجْفين ، وفي المحكم : إرخاء الستر ؛ قال الفرزدق : إذا القُنْسُضاتُ السُّودُ طَوَّفْنَ بِالضُّحَى ، رَ فَدُن ؟ عَلَيْهِن ۗ الحِجال ُ المُسَجِّف ُ

الحِجالُ : جمع حَجَلَةِ ، وَإِمَّا ذَكَّرَ لَفَظُ الصَّفَةُ لَمَطَابَقَةً

لفظ ِ الموصوف ِ لفظ َ المذكر ، ومثله كثير . الأَصمعي:

السَّجْفَانِ اللذان على الباب، يقال منه بيت مُسَجَّفُ ، و وقول النَّابِغة : خَلَّتْ سَبِيلَ أَتِي ّ كان كِمْبِسُهُ ،

خَلَّتُ سَبَيلَ أَنِي كَانَ بَحِبْسُهُ ، ودَ فَتَعَنَّهُ إِلَى السَّجْفَينِ فَالنَّصَدِ

قال: هما مضراعا الستر يكونان في مقدّم البيت.

وأَسْجَفَ الليلُ : مثل أِسْدَفَ . وسُجَيفَةُ : امم إمرأة من جُهَيْنَة وقد وُلِدت في

> حِبالُ سُجَيْفَةَ أَمْسَتُ رِثَاثًا ، فَسَقْيًا لِهَا جُدُدًا أَو رِمَاثًا

قريش ؛ قال كثير عزة :

سحف: سَحَفَ رأْسَه سَحْفاً وجَلَـطَه وسَلَـتَه وسَحَه: حَلَـقَه فاستأصل شعره ؛ وأنشد ابن بري :

فأقسَمْت ُ جَهْداً بالمَناولِ مِن مِنسَى ، وما سُحِفَت فيه المَقادِيمُ والقَمْلُ ُ

أي حُلِقَت . قال : ورَجل سُحَفَة " أي مَحْلُوق الرأس . والسُّحَفَية أن : ما حَلَقْت . ورجل سُحَفَيْية أن مَحْلُوق الرأس ، فهو مرة اسم ومرة صفة ، والنون في كل ذلك زائدة . والسَّحْف أن كَشُطُك الشعر عن الجلد حتى لا يبقى منه شيء . وسَحَف الجلد ت لا يبقى منه شيء . وسَحَف الجلد ت المُطر ن المُطر . والسَّحِفة أمن المَطر : وسَحَف الشيء : قَسَره . والسَّحِيفة أمن المَطر : التي تَجْرُف كل ما مرئت به أي تقشره . الأصبعي : السَّحِيفة أن بالفاء ، المَطر وأن الحديدة التي تَجُرُف كل شيء ، والسَّعِيقة أن بالفاء ، المَطرة أن بالقاف : المطرة العظيمة القطر الشديدة الوقع القليلة العرض ، وجمعهما السَّحائف والسحائق ، وأنشد ان بري لجران العود والسحائف والسحائق ، وأنشد ان بري لجران العود

يَصِفُ مُطّراً:

ومنه على قَصْرَيْ عُمَانَ سَحِيفَة '' ) وبالخَطِّ نـضَّاخُ العَثَانِينِ واسِعُ (

والسَّعيفة ' والسَّحائف ' : طرائق الشعم التي بين طرائق الطُّفاطف ونحو ذلك مما يُوى من تَشْخُمة عَريضةٍ مُلْنَزَقَةً بالجلد . وناقة سَحُوفٌ : كثيرة السَّحائف. والسَّحْفَةُ : الشَّحْمَةُ عامَّةً ، وقبل : الشَّحْمَة التي على الجَنْبُينِ والظهر ، ولا يكون ذلك إلا من السَّمَن ِ ، ولها سَعَفَتَانَ : الأُولَى منهما لا يُخالطُها لحم ، والأُخْرَى أَسْفَلُ منها وهي تخالط اللحم ، وذلك إذا كانت ساحَّة ، فإن لم تكن ساحَّة فلها سَحْفة ﴿ واحدة. وكلُّ دائِةً لِمَا سَحْفَةٌ إلا دُواتِ الخُفِّ فَإِنَّ مَكَانَ السحفة منها الشُّطُّ ، وقال ابن خالويه : ليس في الدوابُّ شيء لا سَحْفة له إلا البَّعير؛ قال ابن سيده : وقد جعل بعضهم السحفة في الخُفِّ فقال : جُمل سَعُوفٌ وَنَاقَةً سَنَعُوفٌ ذَاتٌ سَعَفَةً . الجوهري : السَّحْفَةُ الشَّحْمَةُ التي على الظهر المُـُلـُـتَـزَ فَهُ الجُّلد فيما بين الكتفين إلى الوَركَيْسِن . وسَحَفْتُ الشَّحْمَ عن ظهر الشاة سَعُفاً : وذلك إذا قشرته من كثرته ثم شويته ، وما قشرته منه فهو السَّحيفة ، وإذا بلغ سِمَنُ الشَّاةَ هَذَا الْحَدُّ قَيلِ : شَاةً سَحُوفٌ وَنَاقَـة سعوف . قال ابن سيـده : والسَّعُوفُ أَيضًا التي ذهب شعمها كأنَّ هذا على السلُّب. وشاة ' سَحُوفَ'' وأُسْمُوفُ : لِمَا سَحْفَة ۖ أُو سَحْفَتَانِ . ابن الأعرابي: أَتُونَا بِصِعَافِ فِيهَا لَحَامُ وَسَعَافُ أَي نُشْخُومُ ، واحدها سَحْفُ . وقد أَسْحَفَ الرجـلُ إذا باع السَّحْفُ ، وهو الشحم . وناقة " أُسْجُوفُ الأحاليل : غَزيرة " واسِعة " . قال أبو أسلم ومَر " بناقــة فقــال : إنها والله لأستحوف الأحاليل أي واسعتُها ، فقال ، قوله « ومنه على النع » تقدم انشاده سعينة بالحاء المعجمة في مادة نضغ تبعاً للاصل المعول عليه والصواب ما هنا .

الحليل: هذا غريب ؛ والسَّعوف من الغنم: الرَّقيقة صُوف البطن. وأرّض مَسْعفة ورقيقة الكلا. والسُّعاف : السَّل ، وقد سَعَفَه الله . يقال: رجل مَسْعُوف .

والسَّيَحَفُ مَنِ الرجال والسَّهَام والنَّصَال: الطويل'، وقيل: هو من النصال العريضُ. والسَّيْحَفُ: النصل العريضُ ؛ وأنشد:

> سياحِفَ في الشَّرْيانِ يَأْمُلُ نَفْعَهَا صِحَابِي ، وأولى حَدَّها من تَعَرَّما

> > وأنشد ابن بري للشَّنْفَرَى :

لما وفئضة " فيها ثلاثون سَيْحَفّاً ، إذا آنسَت أولى العَدِيّ افْشَعَرَّتِ

أولى العدي : أو"ل من يتعمل من الر"جالة . وستعيف الر"جالة . وستعيف الرّحى : صوّتها . وستيعث حقيف الرّحى وسعيفها أي صوّتها إذا تطحنت ؛ قال ابن بري : شاهد السّعيف للصوت قول الشاعر :

عَلَوْ نِي بِمَعْصُوبِ ، كَأَنْ سَعِيفَهُ سَعِيفَ ' قَطَامِيَّ حَمَاماً تُطايِر 'هُ

والسُّمَفُنِية : دابّة و عن السّيرافي، قال : وأظنّها السُّلَمَفُنَية .

والأسيحُفانُ : نَبُتُ مَيْنَهُ حِبالاً على الأرض له ورَق كورَق الحَنْظَلَ إلا أنه أَرَقُ ، وله قُرُون أقصر من قرون الله بياء فيها حب مُدُوّر أحمر لا يؤكل، ولا يَرْعى الأسعمُفانَ شيء ، ولكن يُتَداوى به من النسا ؛ عن أبي حنيفة .

سخف : السُّخْفُ والسَّخْفُ والسَّخَافَةُ : رِقَّةُ العَلَل . سَخُفُ َ ، بالضم ، سَخَافَة "، فهو سَخِيفُ"، ورجل

سَخيف العَقل بَيْنُ السَّخْف ، وهذا من سُخْفة عَقْلُكُ. والسَّخْفُ : ضَعَف العقل ، وقالوا : ما أَسْخَفَهُ ! قال سيبويه : وقع التعجب فيه ما أَفْعُكُ وإن كان كالخُلْق لأنه ليس بلتون ولا بخلفة فيه ، وإنما هو من نـُـقـٰصان العقل ، وقد ذكر ذلك في باب الحُـمُـتَى.وساخَفَـنُه: مثل حامَقته ، وسَخَفُ السَّقاءُ سُخُفاً : وهَي . وثُنُو بُ سُخَيف : رقيق النسمج بَيِّنُ السَّخافة ، والسَّخافة عامٌّ في كل شيء نحو السَّحاب والسُّقاء إذا تَغَسَّرَ وبُلِيَّ ، والعُشْب السَّغيف ، والرجل السخيف . وسَحاب سَخيف : رقيق ، وكلُّ ما رَقُّ ، فقد سَخُفُ . ولا يكادرن يستعملون السُّخْفَ إلا في رقة العقل خاصّة. وسَخَفة الجوع : رقَّتُهُ وهُزالُه . وفي حديث إسلام أبي ذر : أنه لَـبِـتُ أياماً فما وجد سَخْفة الجـوع أي ﴿ رَفَّتُهُ وَهُوْ اللَّهِ . ويقال : ينه سخفة من جنوع . أو عمرو : السخف ، بالفتح ، وقَّة ُ العيش ، وبالضم رقة العقل ، وقيل : هي الحقَّة التي تعتري الإنسان إذا جاع من السخف ، وهي الخفة في العقبل وغيره .

وإن تَشَكَّنْت من الإسخاف

قال رؤبة :

وأَرض مُسْخَفَة \* : قليلة الكلا ، أخذ من الثوب

السَّخيف . وأُسْخَفُ الرجلُ : رَقُّ ماكُ وقَـلُ ؛

ونَصْل سَخِيفُ : طويل عَريض ؛ عن أبي حنيفة . والسَّخْفُ : موضع .

والسّخفُ : موضع . سدف : السّدَفُ ، بالتحريك : 'ظلّمة الليل ؛ وأنشد

وسَدَفُ الْحَيْطِ البَهِيمِ سَاتِورُهُ

وقيل : هو بَعْدُ الجُنْعِ ؛ قال :

ابن بري لحسيد الأرقط:

ولقد رَأَيْنَكَ بِالقَوَادِمِ مَرَّةً ، وعَلَيَّ مِنْ سَدَفِ الْعَشِيِّ لِيَاحُ والجِمع أَسْدَافُ ؛ قال أَبو كبير :

يُوْنَدُنُ سَاهِرَ أَ " كَأَنَّ جَمِيمَهَا وعَمِيمَهَا أَسْدَافُ لَيْلِ مُظْلَم

وعبيمها اسداف ليل مظلم والسد فة والسد فق ؛ قال

العجاج :

أَدْ فَعُهُا بالرَّاحِ كَيْ. تَزَحْلَفَا ، وأقْطَعُ اللِّيلَ إذا ما أَسْدَفا

واقتطع الليل إدا ما اسدفا أبو زيد : السُّدْفة في لغة بني تَميم الظائلية . قال :

والسُّدُ فَهُ ۚ فِي لَفَةَ قَـَيْسُ الضَّوْءَ . وحَكَمَى الجُوهُرِيَ عَنَ الأَصِهِيُ ؛ السُّدُ فَهُ ُ والسَّدُ فَهُ ۚ فِي لَفَةَ نَجِدِ الظلمة ، وفي لَفَة غَيْرِهُمُ الضَّوْءُ ، وهو من الأَضْداد ؛ وقال في

وأقنطك الليل إذا ما أسدفا

أي أظلَم، أي أقطم الليل بالسير فيه؛ قال ابن بري:

ومثله للخَطَّغَى جَدَّ جرير : يَوْفَعْنَ بالليلِ ، إذا ما أَسْدَفا ،

رُفَعَنَ بَاللَّهِ ، إِذَا مَا اسْدَفَا ، أَعْنَاقَ جِنَّانَ ، وهاماً رُجِّفًا

والسَّدْفة ُ والسُّدْفة ُ : طائفة من الليل . والسَّدُّفة ُ :

الضوء، وقيل: اختلاط ُ الضوء والظلمة جميماً كوقت

مَا بِينَ صِلاةَ الفجر إلى أوّل الإسْفار . وقال عمارة : السُّدْقة ُ ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخره ، ما بين الظلمة إلى الشُّقَت ، وما بين الفجر إلى الصلاة .

أَنَّ الْأَزْهُرِيّ : والصحيح ما قال عبارة . اللحياني : أُتيته بـِسَدُ فَقُرْ مِن اللِّيلِ وسُدُ فَقٍ وشُدُ فَقٍ ، وهو

السندك .

وقال أبو عبيدة : أسد ف الليل وأزد ف وأسد ف إذا أرخى سننور وأظلم ، قال : والإسداف من الأضداد ، بقال : أسد ف لنا أي أضي النا . وقال الإضداد ، بقال : أسد ف لنا أي أضي الناب قلت له : أسد ف أي تنج عن الباب حتى يُضي البيت . الجوهري : أسد ف الصبح أي أضاء . بقال : أسد ف الباب أي افتحه حتى يُضيء البيت ، وفي لغة هواذن الباب أي افتحه حتى يُضيء البيت ، وفي لغة هواذن أسد ف وأ أي أسر جُوا من السراج . السد ف والسد ف أيضاً الفراء : السد ف والسد ف أيضاً الفراء : السد ف والسد ف أيضاً الفراء : السد ف وافتداله القر قر أ والسد ف القر قر أ والسد ف الفضل : وسعد القر قر أ رجل من أهل هجر كان النعمان بضحك منه ، فدعا النعمان بفرسه وكان النعمان بضحك منه ، فدعا النعمان بفرسه

نحنُ ، بِغَرْسِ الوَدِيِّ ، أَعلَمُنَا منّا بوكض الجياد في السَّدَفِ

اليَحْمُوم وقال لسعد القرقرَة : ارْكبه واطْلُب

عليه الوحش ، فقال سعد : إذاً والله أُصْرَعُ ، فأَ بي

النعمانُ إلا أن يركبه، فلما ركبه سعد نظر إلى بعض

ولده قال : وابيأ بي 'وجُوه' البتامي ! ثم قال :

والوَدِيُ : صِغار النخل ، وقوله أعلمننا منا جَمع بين إضافة أفعَلَ وبين مِن ، وهما لا يجتمعان كما لا تجتمع الألف واللام ومن في قولك زيد الأفضل من عمرو ، وإنما يجيء هذا في الشعر عملي أن تجعل من يعني في كتول الأعشى :

ولَسُن ُ بِالْأَكْثَرِ مَنْهُمْ حَصَّى

أي ولست بالأكثر فيهم ، وكذا أعلمنا مِنّا أي فينا؛ وفي حديث وفد تميم :

> و نُطَعِمُ الناسَ ، عندَ القَحْطِ ، كَاتَّهُمُ. من السَّديفِ ، إذا لم يُؤنَسِ القَزَعُ

السَّد يفُ: لَحَم السُّنَامِ، والقَزَعُ: السَّحَابُ، أَي نَطْعُم السُّخُم فِي المَحْل ؛ وأنشد الفراء أيضاً:

بيض جعاد كأن أغينتهم يَكْخَلُنُها ، في المَلاحِم ، السَّدَفِ،

يقول: سوادُ أعينهم في المُلاحِمِ باق لأَنهم أَنجادُ لا تَبْرُقُ أَعينهم مِن الفَرَع فيغيب سوادها. وأَسْدَفَ القومُ : دخلوا في السُّدفة . وليل أَسْدَفُ : مظلم ؟ أنشد معقوب :

فلما عَوَى الذِّئبُ مُسْتَعَقِّراً ، أنِسْنا به ، والدُّجَى أَسْدَفُ

وشرح هذا البيت مذكور في موضعه . والسَّدَفُ : اللَّهُ ؟ اللَّهُ ؟ قال الشَّاعر :

َنْزُورُ العَدَوُّ ، على نَـأْبِهِ ، بَأَرْعَنَ كالسَّدَفِ المُظْلَمِ

وأنشد ابن بري للهذلي :

وماءٍ وَرَدُّتُ عَلَى خَيْفَةٍ ، وقد جَنَّه السَّدَفُ المُظْلِمُ

وقول مُلكِيعٍ :

وذُو هَيْدَبِ بَمْرِي الغَمَامَ بِمُسْدِفِ من البَرْقِ ، فيه حَنْشَمُ مُنْتَبَعْجُ

مُسُدُف هنا : يكون المُنْفي، والمظلم، وهو من الأَضدَاد . وفي حديث علقمة الثَّقفي : كان بلال بأنينا بالسَّحور ونحن مُسُدُ فون فيكشف القُبَّة فيسَدُف لنا طعامنا؛ السُّدُفة أَتَقع على الضَّيَاء والظلمة، والمراد به في هذا الحديث الإضاءة ، فعنى مُسُدِفون داخلون في السُّدْفة ، ويُسْدِف لنا أي يضيء، والمراد بالحديث المبالغة في تأخير السعور . و في حديث أبي هريرة : فَصَلُّ الفجر إلى السَّدَفِ أي إلى بياض النهار . وفي حديث على" : وكُشْفِنَتْ عنهم سُدَفُ الرِّيَبِ أي خُللَمُها . وأَسْدَفُوا : أَسْرَجُوا ، هَوْزُ نَبَّةٌ ۗ أَي لَغَةَ هَوَازِنَ . والسُّدْفَةُ : البابُ ؛ قالت امرأة من فكيس نهجو زوجها :

## لا يَوْنَدِي مَوادِيَ الْحَرْبِوِ، ولا يُرَى بِسِنْدُفَةِ الْأَميرِ

وأَسْدُ فَتَ المرأةُ القساعَ أي أرسلت. ويقال : أَسْدُ فَ السَّنْسُ أَي ارْفَعُهُ حَنَّى يُضِيءَ البيت . وفي حديث أمَّ سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الحروج إلى البصرة : تَرَكَنْتُ عُهَيْدَى النبي ، صلى الله عليه وسلم، ووجَّهْت ِ سِدافَتَه ؛ أرادت بالسَّدافة الحجاب والسَّنْرُ وتُوْجِيهُهَا كَشَفْهَا . يِقَـالُ : سَدَفْتُ الحجاب أي أَدْخَيْتُهُ ، وحِجاب مَسْدُوفَ ؛ قال الأعشى :

### بجيجاب من بَيْننا مَسْدُوف

قالت لها : بِعَيْنِ اللهِ مَهْواكِ وعلى رسوله تَرْدِينَ قد وجُهْت ِ سِدافَتَه ، أي هَنَّكُت ِ السَّر أي أخذت وجهها ، ويجوز أنها أرادت بقولها سدافته أي أزّ لـُـتّـها من مكانها الذي أُمِرَاتِ أَن تَكَثَّرَ مِيهِ وجعلتِها أَمامك. والسُّدُوفُ والشُّدُوفُ : الشُّخوص تراها من بُعُمْد . أبو عمرو : أَسْدَفَ وأزْدَفَ إذا نام . ويقال : وجَّه فلان سِدافته إذا تركها وخرج منها ، وقيــل للسَّتر سِدافة لأنه يُسْدَفُ أي يُوخَى عليه . والسَّديف : السَّنامُ المُقطَّعُ ، وقيل سَعْمُهُ ؛

ويُسْعَى علينا بالسَّديفِ المُسترهدِ

ومنه قول طرفة :

وفي الصحاح : السَّديفُ السُّنامُ ؛ ومنه قول المُنخَبَّل السعدي :

إذا ما الخَصِيفُ العَوْبُنَانِيُ ساءنا ، تَرَكْناه واخْتَرْنا السَّدِيفَ المُسَرِهِدا

وجمع سَديف ٍ سَدائف ُ وسِداف ُ أيضاً ؟ قال سُحَيم عبد بني الحُـسنحاس :

> قد أعْقِر ُ النابَ ذاتَ التَّابِ ل ، حتى أحاول منها السديفا

قال ابن سيده : مجتمل أن يكون جمع سُدْفة وأن يكون لغة فيه . وسدَّفه : قَـَطَّعُه ؛ قال الفرزدق:

وكلُّ قِرَى الْأَصْيَافِ نَـَقُرِي مِن القنا ، ومُعْتَبَط فيه السَّنامُ المُستدَّفُ

وسَدِيفُ وسُدَيْفُ : اسمان .

سرف: السَّرَف والإِسْرافُ : 'مجاوزة' القَصْد . وأسرفَ في ماله:عَجِلَ من غير قصد ، وأما السُّرُّفُ الذي نَهَى الله عنه ، فهو ما أَنْفقَ في غير طاعة الله ، قلملًا كان أو كثيراً . والإسراف في النفقة : التبذير . وقوله تعالى : والذَين إذا أَنْفَقُوا لم يُسْر فنُوا ولم يَقْتُرُوا ؟ قال سفيان : لم يُسْرِ فُوا أي لم يضَعُوه في غير موضعه ولم يَقْتُسُروا لم يُقَصِّروا به عن حقه ؛ وقوله ولا تُسْر فوا ، الإسْرافُ أكل ما لا يحـل أكله م وقيل : هو مُجاوزةُ القصد في الأكل بما أحلُّه الله، وقال سفيان: الإِسْرافُ كُلُّ مَا أَنْفَقَ فِي غَيْرُ طَاعَةُ الله ، وقال إياسُ بن معاوية : الإسرافُ ما قُصْر به عن حقّ الله . والسُّرَفُ : ضدُّ القصد . وأَكَلَهُ ١ قوله « قول المخبل النع » تقدم في مادة خصف وقال ناشرة بن مالك برد على المخبل :

اذا ما الحصيف العوبثاني" ساءنا

مَـرَقًا أي في عَجَلة . ولا تأكلُوها إسْرافاً وبيداراً أَنْ يَكُنْبَرُ وَا أَى وَمُبَادَرَةً كَبَرِ هُمُ ، قَالَ بَعْضُهُم: إِسْرَافاً أَى لَا تَأَثُّلُوا مِنها وَكُلُوا القوت على قدر نَـَفُعُكُم إياهم ، وقال بعضهم : معنى من كان فقيراً فلمأكل بالمعروف أي يأكل قَـرَّضاً ولا بأخذ من مال اليتيم شيئاً لأن المعروف أن يأكل الإنسان ماله ولا يأكل مال غيره ، والدلبل على ذلك قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشبهـ وأشرَ فَ في الكلام وفي القتل : أَفْرَط . وفي التنزيل العزيز : ومَن قُـتُلمظلوماً فقد جعلنا لوليه سُلطاناً فلا يُسر ف في القتل ؛ قال الزجاج : اختلف في الإسراف في القتل فقيل : هو أَن يقتل غير قاتل صاحبه ، وقيل : أَن يَقْتُلُ هُو القَاتُلُ دُونَ السَّلْطَانُ ، وَقُبُّلُ : هُو أَنْ لَا ترضى بقتل واحد حتى يقتل جماعة الشرف المقتول وخُساسة القاتل أو أن يقتل أشرف من القاتل ؛ قال المفسرون : لا يقتل غير قاتله وإذا قتل غير قاتله فقد أَسْرَفَ. والسَّرَفُ : تجاورُ و ما حدَّ لك. والسَّرَفُ : الحُطأ ، وأخطأ الشيءَ : وَضَعَه في غير حَقَّه ؛ قال جرير يمدح بني أمية :

أَعْطَوْ الهُنْسَيْدَةَ بِعَدُوهَا غَانِيةَ ، مَا فِي عَطَائِهِمُ مَنْ وَلا سَرَفُ

أي إغفال ، وقيل : ولا خطأ ، يريد أنهم لم يُخطِئوا في عَطيتهم ولكنهم وضَعُوها موضعها أي لا يخطِئون موضع العَطاء بأن يُعطنُوه من لا يَستَحقُ ويحرَموه المستحق . شمر : سَرَفُ الماء ما ذهب منه في غير سَقَي ولا نَفْع ، يقال : أروت البئر النخيل وذهب بقية الماء سَرَفاً ؟ قال الهذلي :

> فكأن أوساط الجدية وسطها ، سَرَفُ الدُّلاء من القَلِيبِ الحِضْرِم

وَمَرَ فِئْتُ كَبِينَهُ أَيْ لَمْ أَعْرَ فِنْهَا ؟ قَالَ سَاعِدَهُ الْهَذَلِي: حَلِفَ الْمُرِيءِ بَرِّ سَرَ فِئْتُ بَسِينَه ، وَلِكُنُلُ\* مَا قَالَ النَّفُوسُ مُجَرَّبُ

يقول : مَا أَخْفَيْتُكُ وأَظْهُرَ ۚ فَإِنَّهُ سِطْهِرُ فِي التَّجْرِبِةِ ، والسَّرَفُ : الضَّراوة ، والسَّرَفُ : اللَّهَجُ بالشيء . وفي الحديث : أنَّ عائشة ، رضي الله عنها ، قالت: إنَّ للسَّعْم سَرَ فَأَ كَسَرَ فَ الحَمْر ؛ يقال: هو من الإسرافِ ، وقال محمد بن عبرو : أي ضَراوة "كضراوة الحمر وشد"ة كشد"تها ، لأن من اعتادُه ضَرِيَ بَأَرِكُلُه فأَسْرَفَ فَيه ، فِعْلَ مُدْمَن الحير في ضَراوته بها وقلة صبره عنها ، وقيل : أراد بالسرَ فِ الغفلة ؛ قال شهر : ولم أسبع أن أحـداً َذَهُ بِالسُّرُّ فِ إِلَى الضراوة ، قال : وكيف يكون ذلك تفسيراً له وهو ضد"ه ? والضراوة للشيء : كثرة ُ الاعتبياد له ، والسَّرَف بالشيء: الجهل به ، إلا أن تصير الضراوة' نفسُها سَرَفاً، أي اعتبادُه وكثرة أكله سرَفٌ ، وقيل : السّرَفُ في الحديث من الإسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة الله، شبهت مَا يَضْرِج فِي الإكثار من اللحم بما مخرج في الحمر ، وقد تكرر ذكر الإسراف في الحـديث ، والغالب على ذكره الإكثار من الدُّنتُوب والخطايا واحتيقاب الأورزار والآثام . والسَّرَفُ : الحَطَّأُ . وسَرِفَ الشيءَ ، بالكسر ، سَرَفاً: أَغْفَلَهُ وأَخْطأُهُ وجَهِلَهُ، وذلك سَرْفَتُه وسرْفَتُه . والسَّرَفُ : الإغفالُ . والشرَّفُ : الجِّيلُ .

ومَرِفَ القومَ:جاوَزهم.والسَّرِفُ: الجاهلُ . ورجل سَرِفُ الفُؤاد: مُخْطِيءُ الفُؤادِ عَافِلُه ؛ قالَ طَرَفَةُ :

إنَّ امْرَأَ سَرِفَ الفُوْاد يَوى عَسَلًا بماء سَحابة تَشْشَمِي

مَرفُ الفؤاد أي غافل ، وسَرفُ العقل أي قليل . أو زياد الكلابي في حديث : أَرَدْتكم فسَرفَتُكُم أَو زياد الكلابي في حديث : أَرَدْتكم فسَرفَتُكُم مُوثُ الله على : من هو مُسْرِفُ مُر ثاب ؛ كافر شاك . والسرّفُ: الجهل . والسرّفُ: الإغفال . ابن الأعرابي : أَسْرَفَ الرجل إذا جاوز الحك ، وأَسْرَفَ إذا غَفَل ، الحك ، وأَسْرَف إذا غَفَل ، وأَسرف إذا جَهِل . وحكى الأصمي عن بعض وأمرف إذا جَهِل . وحكى الأصمي عن بعض الأعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكاناً فأخلفهم فقيل له في ذلك فقال : مردت فسرفتكم أي أغفلتنكم .

والسُّرْ فَقُرُ : دُودةُ القَرَّ ، وقيل : هي دُو َيُبَّةً " غَيْرًاء تبني بيتاً حسَناً تكون فيه، وهي التي 'يُضرَب' بها المثل فيقال : أَصْنَعُ مِن سُرُفة ، وقسل : هي ُدويبة صغيرة مشـل نصف العـَدَسة تتقب الشجرة ثم تبنى فيها بيتاً من عبدان تجمعها عثل غزل العنكموت، وقبل: هي دابة صغيرة جـد" غَسْراء تأتي الحشة فَتَحَفر ُها، ثم تأتي بقطعة خشة فتضعها فيها ثم أخرى ثم أخرى ثم تَنسبج مثل نسبج العنكبوت ؟ قال أبو حنيفة : وقيل السُّرْفة ُ دويبة مثل الدودة إلى السواد ما هي ، تكون في الحمض تبني بيناً من عدان مربعاً ، تَشُدُ أطراف العبدان بشيء مشل غَزُل العنكبوت ، وقيل : هي الدودة التي تنسج على بعض الشجر وتأكل ورقه وتُهْلكُ مَا بقى منه بذَلك النسج، وقيل : هي دودة مثل الإصبع سَعْراء رَفْطاء تأكل ورق الشجر حتى تُمَرِّيهَا ، وقيل : هي دودة تنسج على نفسها قدر الإصبع طولاً كالقرطاس ثم تدخله فلا يُوصل إليها ، وقيل : هي دويبة خففة كأنها عنكبوت ، وقبل: هي دويبة تنخذ لنفيها بنتاً مربعاً من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعامها على مثال الناووس ثم تدخل فيه وتموت . ويقال : أُخفُ

> وسَرِفُ": موضع ؛ قال قبس بن كذيجٍ : عَفَا سَرِفُ" من أَهْلُه فَسُرُاوِعٌ '

وقد ترك بعضهم صَرْفَه جعله اسماً للبقعة ؛ ومنه قول عيسى بن أبي جهمة الليثي وذكر قيساً فقال : كان قبيس بن أديح منا ، وكان ظريفاً شاعراً ، وكان يكون بمكة ودونها من فُلدَيْد وسَرف وحول مكة في بواديها . غيره : وسَرف اسم موضع . وفي الحديث : أنه تزوج مينمونة بيسرف ، هو بكسر الراء ، موضع من مكة على عشرة أميال ، وقيل : أقل وأكثر . ومنشرف : اسم ، وقيل : هو لقب مسلم بن عُقبة المئر عي صاحب وقعة الحراة لأنه قد أسرف فيها ؛ قال علي بن عبد الله بن العباس :

هُمُ مَنْعُوا ذِمارِي ، يومَ جاءتُ كتائيبُ مُسْرِفٍ ، وبنو اللَّكِيعَةُ

وإسرافيلُ : اسم أعجبي كأنه مضاف إلى إيل ، قال الأخفش : ويقال في لغة إسرافينُ كما قــالوا هِـبْـرِينَ وإسْمعينَ وإسرائين ، والله أعلم .

سرعف : السَّرْعَفَةُ : حُسْنُ الفِذَا والنَّعبة . وسَرَعَفَتُ الرِجلَ فَتَسَرُّعَفَ َ : أَحْسَنَتُ غِذَاه ، وكذلك سَرَّهَفَتُه . والمُسَرَّعَفُ والمُسَرَهَفُ : الحَسَنُ الفذَاء ؛ قال الشاعر :

سَرْعَفْتُه مَا شَيْئَتَ مَنْ سِرِعَافِ

وقال العجاج :

يجيدِ أدْماء تَنْنُوشُ العُلَّنْهَا ، وقَصَب إن سُرْعِفَتْ نَـسَرْعَفَا

والسرْعُوفُ : الناعِمُ الطويسل ، والأنثى بالهاء سُرْعُوفَة م كُلُّ خفيف طويسل سُرْعُوفُ . الجوهري : السُّرْعُوفُ كُل شيء ناعم خفيف اللحم . والسُّرعُوفَة : الجرادة من ذلك وتشبّه بها الفرس ، وتسمى الفرس سُرْعوفة لحَقِيْتِها ؟ قال الشاعر :

وإن أَعْرَضَتْ قلتَ : سُرْعوفَةُ ، لما ذَنَبُ خَلَفْهَا مُسْبَطِرُهُ

والسُّر عُوفة ُ: دابة تأكل الثياب .

سرنف: السُّرْنافُ : الطويل .

سيرهف: السَّرْهَفَة : نَعْبَة الفِذَاء ، وقد سَرْهَفَه . والسَّرْهَف : المَاثَقُ الأَّكُول . والمُسَرْهَ فُ والمُسَرْعَف : الحَسَن الفِذَاء . وسرهفت الرجل : أحسنت غذاء ؟ أنشد أبو عبرو :

إنك سَرْهَفْتَ غلاماً جَفْرا

وسَرْهُفَ غِذَاءه إذا أَحْسَنَ غِذَاءه .

سعف : السُّعَفُ : أغصانُ النخلة ، وأكثر ما يقال إذا يبست ، وإذا كانت رَطُّبة ، فهي الشَّطْنة ُ ؛ قال :

إني على العَهْدِ ، لسن ُ أَنْقُضُهُ ، ما اخْضَرُ في رَأْسِ كَغْلُمَةٍ سَعَفُ

واحدته سَعَفَة "، وقيل : السَّعَفَة النخلة نفسُها ؛ وشبه امرؤ القبس ناصِية الفرس بيسَعَف النخل فقال:

وأَرْكُبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً ، كَسَا وَجْهُهَا سَعَفُ مُنْتَشِرْ

قال الأزهري: وهذا بدل على أن السعف الورق. . قال : والسعف ورق عريد النخل الذي يُسف منه الأوبلان والجيلال والمراوح وما أشبها ، ويجوز السعف اوالواحدة سعفة ، ويقال للجريد نفسه سعف أيضاً . وقال الأزهري : الأغصان هي الجريد ، وورقها السعف ، وشو ك السلاء ، والجمع سعف وسعفات ؛ ومنه حديث عبار: لو ضربُونا حتى يَبْلُغنُوا بنا سعفات هجر ، وله فالمناه ولأنها موصوفة بكثرة خص هجر للمباعدة في المسافة ولأنها موصوفة بكثرة النخيل . وفي حديث ابن جبير في صفة الجنة : ونخيلها كربها ذكف وسعفها كشوة أهل الجنة .

والسَّعْفَة ' والسَّعَفَة ' : قُر ُوح ' في رأس الصي ، وقبل : هي قُروح تخرج بالرأس ولم 'مُخِنُص ّ به رأس صي ولا غيره ؛ وقال كراع : هو داء يخرج بالرأس ولم يعيَّنه ، وقد سُعِف ، فهو مَسْعُوف " . وقال أبو حاتم : السعفة يقال لهما داء الثَّعْلَب تُورِث ' القَرَع ' . والتَّعالِب ' يُصِيبها هذا الداء فلدَلك نسب إليها . وفي الحديث :أنه رأى جارية في بيت أم ّ سكَمة كما سَعْفة ، إلى سَعْفة ،

١ قوله « ويجوز السف النع » ظاهره جواز التسكين فيها لكن
 الذي في القاموس والصحاح والنهاية الاقتصار على التحريك .

بسكون العين ؛ قيل : هي القُروح التي تخرج في رأس

الصبي ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه الحربي بتقـديم

وقال :

إذِ الناس ناس" والزمانُ، بفرَّة ، وإذ أمُّ عَمَّادٍ صَديقٌ مُسَاعِفُ

وأَسْعَفَهُ عَلَى الْأَمْرِ: أَعَانَهُ. وأَسْعَفُ بالرجل: دَنَا مِنهُ. وأَسْعَفَتُ دَارُهُ إِسْعَافًا إِذَا دَنَتَ . وكل شيء دَنَا ، فقد أَسْعَفَ ؛ ومنه قول الراعي:

وكائن ترى من مُسْعِفٍ بَمَنِيّةٍ

والسُّعُوفُ : الطبيعة ، ولا واحد له . قال ابن الأعرابي : السُّعُوفُ طبائع الناس من الكرم وغيره ، ويقال الضَّرائب سُعوف ، قال : ولم يُسْمَع لله بواحد من لفظها . وسُعُوفُ البيت ي فيُر شُهُ وأَمْتِعَتُهُ ، الواحد سَعَف ، بالتحريك . والسُّعوف : حِهاز العَر وس .

وإنه لَسَعَفُ سُوء أي مَنَاع ُ سَوء أو عبد سوء ، وقبل : كُلُّ شيء جاد َ وبَلَـغ َ من عِلـْق ٍ أو دار ٍ أو ملكوك ملكته ، فهو سَعَف ُ .

وسُعُفَةُ : اسم رجل .

والتَّسْمِيفُ اللِّسْكَ : أَن يُرَوَّحَ النَّفاويه الطَّيْبِ ويُخْلَطَ الأَدْهانِ الطَّيَّةِ . بِقال : سَعَّفُ لِيَّ رُهْنِي .

قال ابن بري : والسُّعَفُ ضرب من الذُّبابِ ؛ قال عَدِيُّ بن الرَّقاعِ : عَدِيُّ بن الرَّقاعِ :

حَنَى ۚ أَتَبُت مُرِيًّا ﴾ وهو مُنْكَرَسٍ ۗ كَاللَّبْث ِ ﴾ كَاللَّبْث ِ ﴾ كَاللَّبْث ِ ﴾ كَاللَّبْث ِ

سفف: سَفِفْتُ السَّويقَ والدَّواءَ ونحوهما ، بالكسر، أَسَفَّهُ سَفَّاً واسْتَفَفْتُهُ: قَسِحْتُهُ إِذَا أَخَذَته غير ملتوت، وكل دواء يؤخذ غير معجون فهو سَفُوفْ ،

العين على الفاء والمحفوظ بالعكس . والسّعَف : داء في أفواه الإبسل كالجَرَب يتَسَعَطُ مُ منه أنف البعير وخُر طومه وشعر عينيه ؛ بعير أسْعَف وناقة سَعْفاء ، وخَصَّ أبو عبيد به الإناث ، وقد سَعَف سَعَفاً ، ومثله في الغنم الغَرَب .

وقال أبو عبيدة في كتاب الحيل: من سيات النواصي فرس أسْعَف ؛ والأسْعَف من الحيل: الأسْيَب الناصة . وناصية سعفاء ، وذلك ما دام فيها لون الخالف للبياض ، فإذا ابيضت كالمها ، فهو الأصبغ ، وهي صبغاء . والسعفاء من نواصي الحيل : التي فيها بياض ، على أية حالاتها كانت ، والاسم السُّعَف ، وبه فسر بعضهم البيت المنقد ،

كسا وجهها سعف منتشير

والسّعَفُ والسُّعافُ : سُقاق حَوْل الظَّهُو وتَقَشُّر وَتَقَشُّر وَتَشَعُّتُ ، وقد سَعِفَا وسَيْفَت . والإسْعاف : قضاء الحاجة وقد أسعَفَه بها . ومكان مساعِف ومنزل مساعِف أي قريب . وفي الحديث : فاطمة مني بُسْعِفْني ما أسْعَفَها ، من الإسْعاف الذي هو القر ب والإعانة وقضاء الحاجة ، أي يَنالُني ما نالها ويلهم بي ما ألم بها . والإسْعاف أي يَنالُني ما نالها ويلهم بي ما ألم بها . والإسْعاف والمُساعَدة والمُواتة والقر ب في حسن مصافاة ومعاونة ؟ قال :

وإنَّ شِفَاءَ النَّفْسِ ، لو تُسْتِعِفُ النَّوَى ، أُولاتُ الثنايا الفُرَّ والحَدَّقِ النَّجْلِ

أي لو تُقَرَّبُ وتُواتي ؛ قال أوس بن حجر : ظَعَائِنُ لَهُو ٍ ودُهُنَ مُساعِفُ

بفتح السين ، مثل سَفُوفِ حبّ الرَّمَانِ ونحوه ، والاسم السُّقةُ والسَّفُوفُ. واقتَّمَاحُ كُل شَيء ياس سَفَّ ؛ والسَّفُوفُ: اسم لما يُسْتَفَّ .

وقال أبو زيد: سقفت الماء أسقة سقاً وسفيته أسفته سقتاً إذا أكثرت منه وأنت في ذلك لا تروى . والسقة أن الفيقة أن الفيقة أن الفيقة أن الفيقة أن الفيقة أن السويق ، بالضم ، أي حَبّة منه وقابضة ". وفي حديث أبي ذر: قالت له امرأة: ما في بيتك سفة " ولا هفة " ؛ السقة ما ايسف من الحيوص كالزابيل ونحوه أي ابنسج أن قال : ومجتمل أن يكون من السقي أن يكون من السقية أن ما الستنف ".

وأَسَفَّ الجُرْمَ الدّواء: حَشاه به، وأَسَفَّ الوَشَمَّ ا بالنَّـوُورِ: حَشَاهِ، وأَسَفَّه إياه كذلك ؛ قال مليح:

> أو كالنوشنوم أَسَقَتْهَا كَانِيةٌ من حَضْرَ مَوْتَ نَــُؤُوراً؛ وهو تَمُزُوجُ ُ

وفي الحديث : أني برجل فقيل إنه سرق فكأنما أسف وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي تغيّر وجهه واكثمك عليه شيء غيّره ، من قولهم أسفقت الوسلم وهو أن يغرز الجلا بإبرة ثم تحشى المتفارز كتحلا. الجوهري: وأسف وجهه النكور أي در عليه إقال ضابىء بن الحرث البر جميي يصف ورا :

تشدید کریق الحاجیتین کأنما اسیف صلی ناد ، فأصبح أكما

وقال لسد :

أو رَجْعُ واشِهَ أَسِفُ نَــُؤُورُهَا كِفَفًا تَعَرَّضَ ۖ قُوْفَهُنَ ۚ ۚ وِشَامُهَا

و في الحديث: أن رجلًا شكا إليه جِيرانَه مع إحسانِه

إليهم فقال : إن كأن كذلك فكأنما تُسفِّهم المَلُ ؟ المَهِمُ فقال : إن كأن كذلك فكأنما تُسفِّهم كلوْن الرماد، وقيل: هو من سففت الدواء أسفَّه وأسففت غيري، وفي حديث آخر : سف الملتة خير من ذلك . والسَّفُوف : سواد اللَّهة .

وسَفَفْتُ الْحُوصَ أَسْفُهُ ، بالضم ، سَقَاً وأَسْفَفْتُهُ إِسْفَافاً أَي نسجته بعضه في بعض ، وكلُّ شيء ينسج بالأصابع فهو الإسفاف . قال أبو منصور : سَفَفْتُ الحُوص ، بغير ألف ، معزوفة صحيحة ؛ ومنه قبل لتصدير الرَّحٰل سَفِيف لأَنه مُعْتَرِض كَسَفَيف الحُوص . والسُقَة ما سُف من الحُوص وجعل مقدار الرَّبِل والجُلَّةِ . أبو عبيد : رَمَلَتُ الحَصِير وأَلْ مُعْتَر فَ كَمَلْتُ الحَصِير الرَّعِل والجُلَّةِ . أبو عبيد : رَمَلَتُ الحَصِير وألَّ للهِ النَّعِي : أنه كره أن بُوصل الشعر ، وقال لا بأس بالسُقَة ؛ السُقَة : شيء من القرامل وقال لا بأس بالسُقَة ؛ السُقَة : شيء من القرامل من سَف الحوص ونسجه . وسَفِيفَةُ من خوص : نسيجة من خوص : والسفيفة : الدَّوْ ضَلَّةُ العَر فَقُ الحَوْص فبل أن تُرْمَل أي تنسج . والسفيفة : الدَّوْ ضَلَّةُ العَر فَقُ من الحَوص المُسَفَّ . البزيدي : أَسْفَفْتُ الحَوْص من الحَوْص من الحَوْس المُسَفَّ . البزيدي : أَسْفَفْتُ الحَوْص من الْحَوْس المُسَفَّ . البزيدي : أَسْفَفْتُ الحَوْس من الحَوْس المُسْفَّ . البزيدي : أَسْفَفْتُ الحَوْس من الحَوْس المُسْفَ . البزيديدي : أَسْفَفْتُ الحَوْس من الحَوْس المُسْفَ . البزيديدي : أَسْفَقْتُ المُوس المُسْفَقَتُ . المُوس المُسْسَة . البريديدي : أَسْفَقْتُ المُوس المُوس المُسْمَ . البريديدي : أَسْفَقْتُ المُوس المُ

بَرَدَا تُسَفُ لِثَاتُهُ بِالْإِنْسِدِ

والقُرِ بِ ، وكذلك من غير الخوص ؛ وأنشد :

إِسْفَافاً قَارَبْتُ بِعَضْهُ مِن بِعَضْ ، وَكُلُّهُ مِن الْإِلْصَاقَ

وأحسن اللشات الحيم . والسفيفة : بطان عريض أيشد به الرحل . والسفيف : حزام الرعل والمودج . والسفائف ما عرض من الأذان ما عرض من

الأغراض ، وقيل : هي جميعها . وأَسْفَ الطَّائِرِ والسَّحَابَةُ وغيرُهما: دَنَا مِنَ الأَرض؛

٨ هذ الشطر النابغة وهو في ديوانه :
 تجلو بقاده ي حامة أيكة بردا أسيف لياته بالإثمد

قال أوْس بن حَجَر أو عبيد بن الأبرص يصفَ سعاماً قد تَدلى حتى قَرَرُب من الأرض :

دان مُسِف ، فُورَيْق الأَرضِ هَيْدَبُه ، يَكُادُ مُسِف مِنْ الرَّاحِ ِ لِلرَّاحِ

وأَسَفُ الفَحلُ : أَمَالُ وأَسَهُ للعَضِيضِ . وأَسَفُ الْعَضِيضِ . وأَسَفُ اللهِ مَدَاقُ الأُمورِ وأَلاثُها: كنا . وفي الصحاح: أَسَفُ الرَّجِلُ أَي تَنتَبَّعَ مَدَاقً الأُمور ، ومنه قبل النَّثيم العَطية مُسْفَلَف ؛ وأنشد العَطية مُسْفَلَف ؛ وأنشد ابن بري :

وسام جَسِياتِ الأمور ، ولا تكن مُسِيقاً ، إلى ما دَق منهن ، دانيا

وفي حديث علي " عليه السلام : لكني أسْفَفْت ُ إِذَ أَسَفُوا ؟ أَسَفَ الطَائر إِذَا دَنَا مِنَ الأَرْضِ فِي طَيِرانه. وأَسَف " : أَحد وأَسَف " : أَحد النظر ، زَاد الفارسي : وصو ّب إلى الأَرْض . وروي عن الشعبي : أَنه كره أَن يُسِف الرجل ُ النظر إلى عن الشعبي : أَنه كره أَن يُسِف الرجل ُ النظر إلى فَا النظر الله قال أَو ابنته أَو أَخته أَي يُحِد النظر إليهن ويديه . قال أَبو عبيد : الإسْفاف شيد النظر وحد ته ؛ وكل أشيء لنزم شيئاً ولص تي به ، فهو مُسِف ، وأنشد بيت عبيد . والطائر يُسِف إذا طار عبلي وجه الأرض .

وسَفِيفُ أَذْنَتَي الذّئب : حِدَّتُهما ؛ ومنه قول أبي العارم في صفة الذّئب : فرأيت سَفَيِفَ أَذُنّيه ، ولم يفسره .

أَنْ الْأَعْرَابِي : والسُّفُّ والسُّفُّ مَنَ الحيات الشَّجَاع . شُمَرَ وغَيْرَه : السِّفُّ الحِية ؛ قال الهذلي :

> جَمِيلَ المُحَيّا ماجداً وابن ماجدٍ وسُنِقاً ، إذا ما صَرْحَ المَوْتُ أَفْرُعا

والسُّفُ والسُّفُ : حَيَّة ٌ نطير في الهواء ؛ وأنشد اللبث :

وحنى لَوأَنَّ السُّغَّ ذَا الرَّبِشِ عَضَّنِي ، لمَا ضَرَّنِي منَ فيه نابُّ وَلا ثَعْرُ

قال : النَّقْرُ السم . قال ابن سيده : وربا خُصُّ به الأَرْقَمُ ؛ وقال الدَّاخِلُ بن حرام الهُذَكِي :

لَعَسْرِي لِللهِ أَعْلَمْتَ خِرْقاً مُبُرِّاً وسُفَيًّا ، إذا ما صُرَّحَ المَّوْتُ أَرْوَعا

أواد: ورجلًا مثل سف إذا ما صرّح الموتُ . والمُستَفْسيفةُ والسَّفْسافةُ : الرَّبع التي تجري فُـوَيْقَ الأَرض ؛ قال الشاعر :

وسَغْسَفَتْ مُلاَّحَ هَبْف دابيلا

أي طَيِّرَتُه على وجه الأرض والسَّفْسافُ : ما دَقَّ من التراب . والمُسَفَّسِفة ' : الرَّبِعُ التي تُثْبِيرُه . والسَّفْسافُ : التراب الهابي ؛ قال كثير :

وهاج بيسقساف التواب عقيبها

والسَّفْسَفَة ُ: انْشِخالُ الدُّقْبِيقُ بِالمُنْخُلُ وَنحُوهُ ؛ قالَ رَوْبَةً :

> إذا مُساحِيجُ الرَّياحِ السُّقُن ِ سَفْسَفْنَ فِي أَرْجاء خَاو مُزْمَين ِ

وسَفْسَافُ الشَّعْرِ : رَدِيشُه . وشَعْرِ سَفْسَافُ : رَدِيهُ . وشَعْرِ سَفْسَافُ : رَدِيهُ . وفي رَدِيهُ . وفي الحَدَيث : إن الله تبارك وتعالى 'يحِب معالى الأمودِ ويَبُغْضُ سَفْسَافَها ؟ أوادَ مداق الأمودِ ومَلائها ؟ شَهْتُ عا دَق مِن سَفْسَاف التواب ؟ وقال لبيد :

وإذا دَفَنْتَ أَبَاكَ ، فاجْ مَلْ فَوَاقَهَ خَشَبًا وطَيِنَا لِيَعِينَ وَجَهُ الأَمْرِ سَفْ ساف التُّرابِ ، ولنْ يَقِينا

والسَّفْسافُ : الرَّدِيء من كل شيءٍ ، والأمر ُ الحقير وكلُّ عَمَلُ دُونَ الإحْكام سَفْساف ، وقد سَفْسَفَ عَمَلُه . وفي حمديث آخر : إنَّ اللهُ وَضِيَ لَكُم مُكَادِمُ الْأَخْلَاقِ وَكُرُهُ لَكُمْ سَفْسَافُهَا ؛ السفساف: الأمر' الحَقِيرِ والرَّديء مـن كُلُ شيء ، وهـو ضه" المعاليَ والمسكارِم ، وأصله ما بطير من غبار الدُّقيق إذا مُخيلَ والترابِ إذا أثير . وفي حديث فاطمة َ بنت قَيِس : إني أَخَافُ عليكُ سَفَاسِفَه ؛ قال ابن الأثير : هكذا أخرجه أبو موسى في السين والفاء ولم يفسره، وقال : ذكره المسكري بالفاء والقاف ، ولم يورده أيضاً في السين والقاف ، قال : والمشهور المحفوظ في حديث فاطمة إنما هو : إني أخاف عليك قَـــُـقاسَــَـه ، بقافين قبل السينين ، وهي العصا ؛ قال : فأما سَفَاسِفُه وسَقَاسِقُهُ بِالفَاءُ وَالقَافُ فَلَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ مِنْ قولهم لطرائق السيف سَفاسِقُه ، بفاء بعدها قاف ، وهي التي يقيال لها الفيرنند ، فارسية معرَّبة . والمُستَفْسِفُ : اللَّهُمُ الطبيعةِ .

والسُّفْسَفُ : ضرب من النبات .

والسُّفيفُ : اسم مـن أساء إبليس، وفي نسخة : السَّفْسَفُ من أسباء إبليس .

وسَفُ تَفَعُلُ ، سَاكَنَة الفَاء، أَي سُوفَ تَفُعُلُ ؛ قَالَ ابن سيده : حكاه تعلب .

سقف: السُّقَفُ : غِمَاءُ البِيت ، والجمع سُقُسَفُ : وسُقُوفُ ، فأما قراءة من قرأ : لجعلنا لمن يكفر

بالرحين لبُيونهم سَقَفاً من فِضَة ، فهو واحد بدل على الجمع،أي لجعلنا لببت كل واحد منهم سَقَفاً من فِضَة، وقال الفراء في قوله سُقُفاً من فضة : إن شُلت جعلت واحدتها سَقِيفة ، وإن شُلت جعلتها جمع الجمع كأنك قلت سَقَفاً وسُقُوفاً ثم سُقُفاً كما قال :

### حنى إذا بُلُت حَلاقِيمُ الحُبُلُقُ

وقال الفراه: سُقُفاً إِفَا هُو جَمِع سَقِيفٍ كَا تَقُولُ كَثِيبٌ وَكُنْبُ ، وقد سَقَفَ البَيْتَ يَسْقَفُهُ سَقَفاً والساء سَقَف على الأرض ، ولذلك ذكر في قوله تعالى: الساء مُنْفَطِر "به ، والسَقْف المرفوع ، وفي التنزيل العزيز: وجعلنا الساء سَقَفاً محفوظاً . والسَقيفة أن كل بناء سُقِفَت به صُقة " أو شِبهها مما يكونَ باوزاً ، ألزم هذا الاسم لِتَفرقة ما بين الأشياء . والسَقف أن الساء .

والسقيفة ': الصفة ' ، و منه سقيفة ' بني ساعدة . و في حديث اجتاع المهاجرين والأنصار في سقيفة بسني ساعدة : هي 'صفة لها سقف ، فعيلة ' ، بعنى مفعولة . ابن سيده : وكل طريقة دقيقة طويلة من الذهب والفيضة ونحوهها من الجوهر سقيفة ' . والسقيفة ' : لو ' و ' السفينة ، والجمع سقائف ' ، وكل ضريبة من الذهب والفضة إذا ضربت ' دقيقة "طويلة " سقيفة ' ؛ قال بشر بن أبي خازم بصف ' سفينة " :

مُعَبَّدةِ السَّقائِف ذاتِ 'دسُو ِ، 'مَضَبَّرَ ۚ جَوانِبُهَا وداحِ

والسَّقَائِفُ : طوائفُ ناموسِ الصائد ؛ قال أو س بن حَجَر :

فَلَاقَتَى عليها َ من صباح َ مُدَّر أَ · لِنَامُوسِهِ من الصَّفِيحِ سَقَالُفُ

وهي كل حشّة عريضة أو حَجر سُقِفَت به قَسْرة. غيره: والسّقيفة كُلُّ خُسة عريضة كاللـوح أو حجر عريض يُستطاع أن يُستقف به قترة أو غيرها، وأنشد بيت أوس بن حجر، والصاد لفة فيها. والسَّقائِف : عيدان المُجبَر كلُّ جِبارة منها سَقيفة ؛ قال الفرزدق:

وكنت كُذِي ساق تَهَيَّضَ كَسُرُهَا ، إِذَا انْقَطَعَتْ عَنها سُيُورُ السَّقَائِفِ

الليث: السَّقِيفة 'خشبة عريضة ' طويلة نوضع ، يُلَّفُ عليها البَوادِي، فوق سُطوحِ أهل البصرة. والسَّقائف': أَضْلاع ' البعير . التهـذيب: وأضلاع ' البعير تسمى سَقَائِفَ جَنْدِيَهُ ، كل واحد منها سَقِيفة ' .

والسَّقَفُ : أَن تَمْيِلَ الرَّجِلُ عَلَى وَحَشْيَهَا . والسَّقَفُ ، بالتحريث : طول في انحساء ، سَقِفَ سَقَفًا ، وهو أَسْقَفُ . وفي مَقْتَلَ عِبَان ، رضي الله عنه : فأقبل رجل مُسَقَّفُ بالسَّهَامِ فأهوى بها إليه، أي طويل ، وبه سبّي السَّقْفُ لِعُلُوه وطول جيداره . والمُستقف : كالأَسقف وهو بيّن السَّقَفُ النصارى لأنه السَّقَفَ ، ومنه الشَّنُق أَسْقُفُ النصارى لأنه يتخاشع ، ومنه الشَّنُق أَسْقُفُ النصارى لأنه يتخاشع ، والله المسبب بن علس يذكر غواصاً :

فانصَب أَسْقَف دأسه لبدُ بزعَت دباعيتاه الصَّبر ١٠

ونَعامة سَقَفًا : طويسلة العُنق . والأَسْقَفُ : المُنتَى . والأَسْقَفُ : المُنتَحني . وحكى ابن بري قال : والسقفاء من صفة النعامة ؛ وأنشد :

والبَّهُو ۚ بَهُو ۗ نَعَامَةً سَقَفَاء

والأَسْفُسُفُ : رئيس النصارى في الدِّين ، أعجبي تكلمت به العرب ولا نظير له إلا أَسْرُ بُ ، والجمع ، مكذا بالأمل .

أساقيف وأساقيفة . وفي التهذيب : والأسقف وأس من رؤوس النصارى . وفي حديث أبي سنفيان وهر قال : أسقفة على نصارى الشام أي جعله أسقنا عليهم وهو العالم الرئيس من علماء النصارى ، وهو اسم سروياني ، قال : ومجتمل أن يكون سبي به لحي ضوعه وانحنائه في عبادته . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أسقف من سقيفاه ? هو مصدر كالحيليفي من الحيلافة ،أي لا من سقيفاه ? هو مصدر كالحيليفي من الحيلافة ،أي لا ويقال : ليحني سقف أي طويل مستريخ .

وقال الفراء: أَسْتُنُفُ اسم بُـلد ، وقـالوا أيضاً : أَسْقُنُفُ مُجُورانَ .

وأما قول الحجاج: إياي وهذه السُقَفَاء، فلا يعرف ما هو ، وحكى ابن الأثير عن الزيخشري قال: قبل هو تصحيف ، قال: والصواب 'شفَعاء جمع شفيع لأنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فَكَشْفَعُون في أصحاب الجَرَائِم ، فنهاهم عن ذلك لأن كل واحد منهم يشفع للآخر كما نهاهم عن ذلك لأن كل واحد منهم يشفع للآخر كما نهاهم عن الاجتاع في قوله: إياي وهذه الزّرافات .

وسُقُفْ : موضع .

سكف: الأسكنفة والأسكنوفة : عَنَبَة الباب التي يُدُورُ فيه أيطأ عليها ، والسّاكِف أعلاه الذي يَدُورُ فيه الصائر ، والصائر أسفل طرف الباب الذي يَدُور أعلاه ؛ وأنشد ابن بري لجرير أو الفرزدق ، والشك منه :

ما بال لرومكها وجننت تعنيلها ، حتى افتحست بها أسكفة الباب كلاهما حين جد الجراي بينهما قد أفلكا ، وكلا أنفيهما رابي!

 هذان البيتان للفرزدق ، قالهما في ام غيلان بنت جرير ، وكان جرير زو جها الأبلق الأسدي .

وجعله أحمد بن يحبى من استُتكف الشيء أي انتقبض. قال ابن جني : وهذا أمر لا يُنادَى وَلِيدُه . أبو سعيد : بقال لا أتسكتف لك بيتاً مأخوذ من الأسكنة أي لا أدخل له بيتاً . والأسكف : منابيت الأشفار ، وقيل : شعر العين نفسه ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

'تخيل' عَيْناً حالِكاً أَسْكُفُها ، لا يُعزرِبُ الكعلَ السَّحِيقَ ذَرَافُها

أسكفها : مَنابِتُ أَشْفَارِهَا ، وقوله لا يُعزبُ الكَمَّلُ السَّحِيقُ ذَرُ فُنُهَا يَقُولُ : هذا خِلَّقَةً فيها ولا كُنُّمُلُ : ثُمَّ ، وذَرُ فُنُها : دَمُعُهَا ؛ وأَنَشَد أَيْضاً :

> حَوْراء ، في أَسْكُنْ عَبْنَيها وَطَف ، وفي الثّنايا البِيض من فيها رَهَف ْ

الرَّهَفُ : الرقمة . الجوهري : الإسكافُ واحد الأساكِفة . ابن سيده : والسَّيْكُفُ والأَسكَفُ والأَسكَفُ والأَسكَفُ والأَسكَفُ والأَسكَفُ والأَسْكُوفُ والإسكافُ كله الصانع ، أَيَّا كان ، وخص عضهم به النَّجَاد ؟ قال :

لم يَبْنَى إلا مِنْطَى وأَطْرَاف ، وبُر دَتَانِ وقَسِيص هَفْهَاف ، وشُعْبِنَا مَيْسِ بَرَاها إسْكاف

المنطق والنطاق واحد ، ويروى منطق ، بفتح المم ، يريد كلامه ولسانه ، وأراد بالأطراف الأصابع ، وجعل النجار إسكافاً على التوهم ، أراد براها النجار كما قال ابن أحمر :

اليرندج: الجِلد الأسود يُعْمَلُ منه الحِفافُ ، وظن ۗ

ابن أحمر أنه يُنشَج ، وأراد أنها غِرَّة نشأت في نعْمة ، ولم تَدْر عَويص الكلام ، وقال الأصبعي: يقول خَدَعْنها بكلام حسن كأنه أرَندَج منسوج، وقوله دارس متخدد أي يَعْمُضُ أَحْياناً ويظهر أَحَاناً ؛ وقال أبو نخيلة :

بَوَّيَّة لَمْ تَأْكُلِ المُرَّفَقَا ، ولَمْ تَذَنَّقُ مِن البُّقُولِ فَـُسْنُقًا \ وقال زهير :

. فَتُنْتَجُ لَمَ غِلمانَ أَشَّام ، كَلَّهُمْ كَأَحْمَرِ عَادِيْم تُرْضِعُ فَتَفْطِمِ

وقال آخر :

جائيف ُ القَرْعة أَصْنَع

حَسِبَ أَنَّ القَرْعَة معبولة ﴿ ؛ قال ابن بري : هذا مثل بقال لمن عَمِلَ عنلا وظنَّ أَنه لا يَصْنَع أَحد مِثْله ، فيقال : جَائفُ القرعة أَصْنع مُ منك ، وحِرْفة وُ الإسكافِ السّكافة والأَسْكُفَة أَ ؛ الأَخيرة نادرة عن الفراء . اللّبث : الإسكاف مصدره السّكافة أ ، ولا فيمل له ، ابن الأعرابي : أَسْكَفَ الرجل إذا صاد إستكافاً . والإسكاف عند العرب : كلُّ صانع غير أَسْكاف في من يعمل الحِفاف ، فإذا أرادوا معنى الإسكاف في الحضر قالوا هو الأَسْكَف ؛ وأنشد :

وَضَعَ الأَسْكُفُ فِيهِ رُفَعاً ، مِثْلَ ما ضَمَّدَ جَنْبَيْهِ الطَّحَلُ

قال الجوهري: قول من قال كل صانع عند العرب إسكاف غير معروف ؛ قال ابن بري: وقول الأعشى:

أرندك إسكاف خطا

، قوله « برية » المشهور : جارية . ٢ هكذا بالأصل . خطأ . قال شبر : سبعت ابن الفَقْعَسي يقول : إنك لإسكاف بهذا الأمر أي حادين ؛ وأنشد يصف رئوا :

حتى طَوَ بُناها كَطَيِّ الإسْكاف

قال : والإسكافُ الحاذِقُ ، قال : ويقال رجل إسكافُ وأُسْكُوف الخَفَّاف .

سلف : سَكَفَ يَسُلُفُ سَكَفاً وسُلُوفاً : تقدام ؟ وقوله :

> وماكل مُبْناعٍ، ولوسَلْفَ صَفَقُهُ، بِراجِعِ ما قد فاته برَدادِ

إنما أراد سَلَفَ فأسكن للضرورة ، وهذا لمما أجازه

الكوفيون ... ... في المكسور والمضبوم كقوله في

عَلِم عَلَمْ وَفِي كُرُ مُ كَرَّ مَ ، فأَما فِي المفتوح فَـلاً بجوز عندهم ؛ قال سببوبه : ألا ترى أن الذي يقول في كَبِدٍ كَبِّدُ وفي عَضُدٍ عَضْدٍ لا يقول في .

في تبيد تبسد وفي عصد عصد لا يقول في جَمَعُل جَمَعُل ? وأجاز الكوفيون ذلك واستظهروا بهذا البيت الذي تقدم إنشاده . والسّالف : المتقدم.

والسَّلَفُ والسَّلِيفُ والسَّلْفَة : الجاعَة المتقدمون.

وقوله عز وجل : فجعلناهم سَلَـفاً ومَـثلًا للآخرين ، ويُقرأ : سُلُـفاً وسُلَـفاً جمع

سَلِيفٍ أَي جَمَعًا قد مضى ، ومن قرأ سُلَنَا فهو جسع سُلُفة إِن عُصِة قد مضت . والتَّسْلِيفُ :

التَّقديم ؛ وقال الفراء : يقول جعلناهم سلَّفاً متقدّمين ليتعظ بهم الآخرون ، وقرأ يجيى بن وثتّابٍ : سُلُّفاً مضمومة مُثقلة، قال : وزعم القاسم أنه سمع واحدها

سَلِيفاً ، قال : وقرىء سُلَفاً كأن واحدته سُلْفة '' أي فِطْعة من الناس مثل أمّــة . الليث : الأمم

، هكذا بياض في الاصل .

السَّالِغة ُ المـاضية أمام الغابرة وتُنجَّمع سَوالِف ؟ وأنشد في ذلك :

ولاقت مناياها القُرُونُ السُّوالفُ ، كذلك تَلْقاها القُرونُ الْحُوالفُ

الجوهري: سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفًا مِثَالَ طَلَبَ يَطِلُبُ طَلَبًا أَي مَضَى . والقومُ السُّلَافُ :

المتقدّمون . وسَلَفُ الرجل : آبَاؤه المتقدّمـون ، والجمع أسْلاف وسُلأف . وقال ابن بري : سُلأف ليس بجمع لسَلَف للمتقدّم ،

وجمع سالف أبضاً سَلَفُ ، ومثله خالفُ وخلَّفُ ، وخلَّفُ ، وجمع سالفُ على معان:السَّلَفُ القَرْضُ والسَّلَمَ ، ومحدو سَلَفُ سَلَفًا مضى ، والسَّلَفُ أيضاً كلُّ

عمل قد مه العبد ، والسَّلَفُ القوم المتقد مسون في السير ؛ قال قيس بن الحُطيم :

لَوْ عَرَّجُوا سَاعَةً نُسَائِلُهُمْ ، وَيْثُ يُضَحِّي جِمَالَهُ السَّلَكُفُ

والسَّلْبُوفُ: الناقة تَكُونَ فِي أُوائلُ الإبلِ إِذَا وردتُ الماء . ويقال : سَلَفَت الناقة ُ سُلُوفاً تقدَّمت في أول الورد . والسَّلُوف ُ : السريع من الحيل .

وأَسْلِيَفُهُ مَالًا وَسَلَّقُهُ : أَفْسُرَضُهُ ؛ قَالَ :

تُسَلَّفُ الجَارَ شِرْباً ، وهي حالمة "، والماء لتزن بكيء العَبْن مُقْتَسَم

وأَسْلَنَفَ فِي الشِيء: سَلَّم، والاسم منهما السَّلَفُ. غيره: السَّلَفُ نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السَّلْعة بالوصف إلى أجل معلوم، وقد أَسْلَفْت فِي كذا، واسْتَسْلَفْت منه دواهم وتَسَلَّفْت فَأَسلَفَى. الليث: السَّلَفُ القَرْضُ،

والفعل أَسْلَفْت . يقال : أَسْلَفْتُه مالاً أي

أَقْرَضْتُهُ . قَالَ الأَزْهِرِي : كُلُّ مِالِ قَدَّمَتُهُ فِي غنسلعة متضمونة اشتريتها لصفة، فهو سَكَف وسَكَم. وروى عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : مَن سَلَّتُ فَلَيْسُلِفُ فِي كَيْسُلِ مَعْلُومُ وَوَذِنْ مَعْلُومُ إلى أجل معلوم ؛ أواد من قدَّم مالاً ودفَّعه إلى رجل في سلعة مضمونة . بقال سلَّغْتُ وأَسُلَّفْت تَسْلِيغاً وإسْلافاً وأَسْلَمْت بمعنى واحد ، والاسم السليف ، قال : وهذا هو الذي تسبيه عوام الناس عندنا السُّلُم . قال : والسُّلُّفُ في المُعامــلات له معنيان : أحدهما القَرُّضُ الذي لا منفعة للبُقْرِض فه غير الأجر والشكر وعملي المُقتَرَض دَدُّه كما أخذه، والعربُ تسمي القَرْض سلَّفاً كما ذكره الليث، والمعنى الثاني في السلف هو أن يُعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السُّعْر الموجود عند السُّلَف، وذلك مَنْفَعة للمُسْلِفِ، ويقال له سلَّم دونِ الأولَ، قال : وهو في المعنيين مِماً اسم من أسلفت ، وكذلك السلَّم اسم مـن أَسْلَتَمِنْتُ . وفي الحديث : أنبه اسْتَسَسْلَتُ مِن أَغِرابي بِكُوراً أَي اسْتَقُرَضَ . وفي الحديث : لا يتحل مسكيف وبينع " ؛ هو مشل أَن يقول بعتُك هذا العبد بألف على أَن تُسُلِّفَني أَلْهَا فِي مَنَاعِ أَو على أَنْ تُنْفُرِضَنِي أَلِهَا ، لأَنْهِ إِنَّىـا يُقْرُضُهُ لِيُحابِيَهُ فِي النَّمَنُ فَيَدَّخُلُ فِي حِدْ الجَّهَالَةُ ، وَلَأَنَّ كُلُّ قَتَرْ صْ جَرَّ مَنْفَعَةً ۚ فَهُو رِبًّا ، وَلَأَنَّ فِي العقد شرطاً ولا يُصلحُ . وللسَّلَفِ مَعْنيان آخران : أحدهما أن كل شيء قدَّمه العبد ُ من عمل صالح أو ولد فَرَحِل مُقَدِّمه ، فهو له سَلَيَفٌ ، وقد سَلَفَ له عمل صالح ، والسليف أيضاً : من تقد من من آبَائك وذوي قَرَابَنْسِكُ الذين هم فوقسَكُ في السنَّ والفَضْل، والحدم سالف" ؛ومنه قول تُطفيل الغَنَـوي تراثي قومه :

مَضَو السَلَفَا قَصَدُ السبيلِ عليهم ' . وصَر ف ' المَنابا بالرَّجال تَقَلُّب ُ

أراد أنهم تقدّ مونا وقصد سبيلنا عليهم أي نموت كما مانوا فنكون سكفاً لمن بعدنا كماكانوا سكفاً لنا . وفي الدعاء للمبت : واجعله سكفاً لنا ؛ قبل : هو من سكف الملك كأنه قمد أسكف وجعله غناً للأجر والثواب الذي يُجازى على الصبر عليه ، وقيل : سكف الإنسان من تقدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سي الصدر الأول من التابعين السكف الصالح ؛ ومنه حديث مذّحيج : نحن عُباب سكفها أي معظمها وهم الماضون منها . وجاء في سكف من الناس أي جاءة . أبو زيد : جاء القوم سكفة منافة إذا جاء بعضهم في إثر بعض .

وسُلَافُ العَسْكُر : مُتَكَدَّمَتُهم . وسَلَقْتُ القوم وأنا أَسْلِتُقُهُم سَلَغاً إذا تقدَّمَتُهم .

والسائية ' : أعلى العُنْنَى ، وقيل : ناحية مُعَدَّم العنق من لَكَ ' نَ مُعِلَّقِ القُرْط إلى قَلَنْتِ التَّرْقُو فَ . والسائي ' : أعلى العنق ، وقيل : هي ناحيته من معلق القرط إلى الحاقف . وحكى اللحاني : إنها لو ضاحة ' السوائي ، جعلوا كل جزء منها سائية " ثم جمع على هذا . وفي حديث الحديبية : لأقاتِلتهم على أمري حتى تنفر و سائيتي ؛ هي صفحة العنق ، وهما سائيتان من جانبيه ، وكنى بانفرادها عن الموت المؤتان من جانبيه ، وكنى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفر و عما يليها إلا بالموت ، وقيل : أداد حتى يُقرَّق بين وأسي وجسدي . وسائية ' الفرَس وغيره : هاديئه أي ما تقدًم من عنقه .

وسُلافُ الحبر وسُلافَتُهُا: أَوَّلُ مَا يُعْضَرَ مَنَهَا ، وَقِيلَ : هُـو مَنْهَا ، وَقِيلَ : هُـو أُوَّلُ مَا يَنْوُلُ مِنْهَا ، أُوَّلُ مَا يَنْوُلُ مِنْهَا ، وقَيلَ : السُّلافَةُ أُوَّلُ كُلُّ شَيْءً

غصر ، وقيل : هو أو لل ما يُوفع من الزبيب ، والنَّطْلُ ما أُعِيدَ عليه الماء . التهذيب : السُّلافة من الحبر أخلَّصُها وأفضلُها ، وذلك إذا تَحلَّب من العنب بلا عَصْر ولا مر ث ، وكذلك من التر والزبيب ما لم يُعد عليه الماء بعد تَحلُّب أو له . والسلاف : ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر ، ويسمى الحبر سُلافاً . وسُلافة كلَّ شيء عصر ته : أو لله ، وقيل : السلاف والسلافة من كل شيء خالِصة .

والسَّلْفُ ، بالتسكين : الجِرابُ الضَّغْمُ ، وقِيل : هو الجراب ما كان ، وقيل : هو أديم لم 'مِحْكَمُ ، وبَعْنُه ، والجمع أَسْلُفُ وسُلُوفُ ، قَال بعض الهذلين :

أَخَذْتُ لَمْ سَلَّفَيُ حَنِي ۗ وَبُرُ نُسًا ، وسَحَقَ سَراويل ٍ وَجَرْدَ سَلِيلِ

أراد جرابي حتي" ، وهو سويق المثقل . وفي حديث عامر بن وبيعة : وما لنا زاد إلا السلف من النسر ؛ هو بسكون اللام ، الجراب الضخم ، ويروى: إلا السيّف من النسر ، وهو الزّيل من الحوص . والسيّف : غر له السيّ . الليث : تسمى غر له الصيّ سلفة " ، والسلفة أ: جلد رقيق يجعل بطانة " للخفاف وربا كان أحمر وأصفر .

وسَهْم سَلُوفُ : طويـلُ النصلِ . التهـديب : السَّلُوفُ من نِصالِ السَّهامِ ما طالَ ؛ وأنشد :

أ تَشْكُ سَكَاهَا بِسَلُوفٍ سَنَدُرِيُ

وسَلَفَ الأَرضَ يَسَلُّنُهُا سَلَنْفًا وأَسْلَفَهَا : حَوَّلْهَا للزَّرْعِ وَسَلَّفَهَا : حَوَّلْهَا للزَّرْعِ وَسَوَّاهَا به من للزَّرْعِ وَسَوَّاهَا ، والمِسْلَفَة : ما سَوَّاهَا به من حجارة ونحوها . وروي عن محبد بن الحنفية قال :

أرض الجنة مسللوفة " ؛ قال الأصعي : هي المستوية أو المُسوّاة ' ، قال : وهذه لغة أهل اليمن والطائف يقولون سكفنت الأرض أسلافها سكفاً إذا سوّيتها بالمسلكفة ، وهي شيء تسوّى به الأرض ' مسلكفة " ؛ قال أبو للحجر الذي تسوّى به الأرض مسلكفة " ؛ قال أبو عبيد : وأحسبه حجرا أمد مجاً يدَحْرَجُ به على الأرض لتستوي ، وأخرج ابن الأثير هذا الحديث عن ابن عباس وقال : مسلكوفة أي مكساء لينة " ناعمة ، وقال : هكذا أخرجه الحطابي والزيخشري ، وأخرجه أبو عبيد عن عبيد بن عبير الليني وأخرجه الأزهري عن وأخرجه المنافذة ؛ وروى المنذري عن الحسن أنه أنشده بيت سعد القرّ قررة :

تَعْنُ ' بِغَرْسِ الوَدِيِّ ، أَعْلَمُنَا مِنَّا بِرَكْسُضِ الحِيادِ في السُّلَفِ ِا

قال: السُّلَسَفُ جمع السُّلْفَةِ مَـنَ الأَرْضُ وَهِيَ الكَرَوْدَةُ المُسَوَّاةُ .

والسَّلِفانِ والسَّلْفان : مُتَزَوَّجا الأُخْتِين ، فإما أَن يَكُونَ السَّلِفانِ مُغْيَّراً عن السَّلْفانِ ، وإما أَن يَكُون وضعاً ؛ قال عثمان بن عِفان ، وضي الله عنه :

مُعَاتَبَةُ السَّلْمُفَيِّنِ تَحْسُنُ مَرَّةً ، فَإِنْ أَدْمِنَا إِكْنَارَهَا ، أَفْسَدَا الحُبُا

والجمع أسلاف ، وقد تسالفا ، وليس في النساه سيدة الما السلفان إلرجلان ؛ قال ابن سيده : هذا قول ابن الأعرابي ، وقال كراع : السلفتان المرأتان تحت الأخوين . التهذيب : السلفان رجلان تزوجا بأختين كل واحد منهما سيلف صاحبه ، والمرأة سيلفة الصاحبة إذا تزوج أخوان بامرأتين . الجوهري:

وسَلِفُ الرَّجِل زُوجُ أُخْتَ امرأَته، وكذلك سِلْنَهُ مثل كذبٍ وكِذبٍ . --

والسُّلَفُ : ولد الحَجَلِ ؛ وقيل : فَرَّخُ القَطَاةِ ؛ عن كراع ؛ وقد روى هذا البيت :

> كأن فَدَاءَها ، إذ حَرَّدُوه وطافوا حَوْلَهُ ، سُلَفُ يَتِمُ

ويروى: سُلَكُ يَتِيمُ ، وسيأتي ذكره في حرف الكاف ، والجمع سِلْفَانُ وسُلْفَانُ مَسُل صُرَدٍ وصِرْدانِ ، وقبل : السّلْفَانُ ضرب من الطير فلم يُعيّن . قال أبو عبرو: لم نسبع سُلَفَة اللَّأْنُي، ولو قبل سُلَفَة "لم نسبع سُلَفَة "للَّأْنُي، ولو قبل سُلَفَة "كما قبل سُلَكَة "لواحد السّلْككانِ لكان جيّداً ؛ قال القشيري:

أُعالِجُ سِلْمُاناً صِغَاداً كَغَالُهُمْ ، إِذَا دَرَجُوا ، نَجْرَ الْحَواصِل حُمَّرً ا

يُويد أولاده ، شبههم بأولاد الحجل لِصِغَرِهم ؛ وقال آخہ :

خَطِفْنَهُ خَطَنْ القُطامِي السُّلَفُ

غيره: والسُّلَفُ والسُّلَكُ من أُولاد الحَجل، وجمعه سِلْفان وسِلْمُكان ؛ وقول مُرَّة َ بن عبدالله اللحياني:

> كأن بناته سِلْفان رَخْمٍ، حَواصِلُهُن أَمثالُ الزَّفاقِ

قال : واحد السَّلْمُفَانَ سُلَفَ وهـو الفَرَّخُ ، قال : وسُلِلَكُ وسِلِمُكَانُ فِراخُ الحَجَلَ .

والسائفة '، بالضم : الطعام الذي تَشَمَلُلُ به قبل الغذاء ، وقد سَلَقْ القوم تَسَلِيفاً وسَلَقْ أَمْم ، وهي اللّثينة ' يَشَعَجَلُها الرجل ' قبل الغذاء . والسّلفة ':

مَا تَدَّخُورُهُ المُرأَةُ لِتُنْتَحِفَ بِهِ مَن وَارَهَا . والمُسْلِفُ مِن النساء : النَّصَفُ ، وقيل : هي التي بلغت خَسساً وأربعين ونحوها وهو وصف تخص به الإناث ؛ قال عمر بن أبي وبيعة :

> فیها تکلات کالدُمی وکاعیب ومُسْلِفُ

والسُّلَفُ : الفُّصُّلُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لها سَلَفُ بِعَوْدُ بِكُلِّ رَبْعٍ ، حَمَىالحَوْزاتِ واشْتَهَرَ الإفالا

حَمَى الحَوْزَاتِ أَي حَمَى حَوْزَاتِهِ أَي لا يَلْمُوْ منها فعل سواه . واشْنَهُرَ الإفالا : جاء بها تُشبهُهُ، يعني بالإفال ِصِفارَ الإبل .

وسُولاف: اسم بلد ؛ قال:

لما النتقوا بسؤلاف

وقال عبد الله بن قَدِيْس الرُّقيَّات :

تَبِيتُ وَأَرْضُ السُّوسِ بِنِي وبينها، وسُولافُ رُسْناقٌ حَسَتُه الأَزارِقَة

غيره : سُولافُ موضع كانت به وقعة بـين المُهكَّـبِ والأَزارِقةِ ؛ قال رجل من الحوارج :

فإن نَكُ فَتَلْكَ بِومَ سِلَى نَتَابِعَتُ ، فَكُمُ غَادَرَتُ أَسْيَافُنَا مِن فَسَافِمٍ

غَدَاهَ تَكُونُ المَشْرَفِيَّةُ فِيهِمُ بِسُولافَ ، يومَ المارِقِ المُتَلاحِمِ

سلحف : الذكر ُ من السَّلاحِف : الغَيلَم ُ ، والأنثى ، في لغة بني أسد : سُلتَحْفاة ُ . ابن سيده : السُّلَحْفاة ُ والسُّلَحَفَاءُ والسُّلَحَفَا والسُّلَكَفِيةُ والسَّلَحَفَاةُ ، بَنْتُحَ اللام ، واحدة السَّلَاحِفِ من دواب الماء ، وقيل : هي الأنثى من الغيالِم . الجوهري : سُلَحَفِيةٌ مُلْحَقُ بِالحَمَامِي بَالْف ، وإنما صارت ياء للكسرة قبلها مثال بُلَهَنِية ، والله أعلم .

سلخف: التهذيب: أبوتراب عن جماعـة من أعراب قيس: الشَّلْتُغْفُ والسَّلْبَّخْفُ المُضْطَرِبُ الحَـُكُق.

سلعف : الأزهري : سَلْعَفْتُ الشيءَ إذا البَّتَلَعْتَهُ . والسَّلَعْفُ والسَّلَّعْفُ : الرجل المضطرب الحلق .

سلغف: سلفَفَ الشيءَ : ابتلعه . والسَّلَّـُغَفُ : التارَّ الحادِر ُ ؛ وأنشد :

> بِسَلْغَفُ دَغْفَل مِنْطَحُ الصخ رَ برأس مُزْلَعِب

وبقرة سَلْعُفَة ": تارَّة "، وفي التهذيب : وبقرة سَلْعُفَه ".

سنف : السّناف : خَيْط " يُشَدُ من حَقَبِ البَعير الى تَصَديره ثم يُشَدُ في عُنْقِه إذا ضَمَر ، والجمع سُنْف " . الجوهري : قال الحليل السّناف للبعير بمنزلة اللّبَبِ للدابة ؛ ومنه قول هيئيان بن قعافة :

أَبْغَى السَّنَافُ أَثْثَرًا بِأَنْهُضُهُ ، قَريبةٍ نُنْدُونُهُ مِنْ مَخْمَضِهُ

وسَنَفَ البعيرَ يَسْنَفُهُ ويَسْنِفُهُ سَنَفًا وأَسْنَفَهُ : شدَّه بالسَّناف ؛ قال الجوهري : وأبى الأصعي إلا أَسْنَفْتُ . الأصعي : السَّناف حبل يُشَدُّ من التَّصْديرِ إلى خَلْف الكر كرة حتى يَثْبُتَ التَصْديرُ في موضعِه . وأَسْنَفْتُ البعير : جعلت له سنافاً وإنما يفعل ذلك إذا خَمْص بطنه واضطرَب

تصديره ، وهو الحزام . وهي إبل مستفات إذا جعل لها أسنيفة "تجعل وراء كراكرها . ابن سيده : السناف سير بجعل من وراء اللبب أو غير سير لئلا يزل . وخيل مستفات : مشر فات المتناسج ، وذلك محمود فيها لأنه لا يعتري إلا خيارها وكرامها ، وإذا كان ذلك كذلك فإن السروج تتأخر عن ظهورها فيه عل لها ذلك السناف لتشبت به السروج .

والسّنيف : ثوب يُشدُ على كَنف البعير ، والجمع سُنُف . أبو عمرو: السُنُف ثياب توضع على أكتاف الإبل مثل الأشلة على مآخيرها . وبعير مسناف : يؤخر الرحل فيُجعل له سناف ، والجمع مسانيف . وناقة مسناف ومسنفة " : مُنقد مة في السير، وكذلك الفرس . التهذيب : المُسنفات ، بكسر النون ، المُنقد مات في سيرها ؛ وقد أسننف البعير إذا تقدم أو قد م عُنُقه للسير ؛ وقال كثير في تقديم البعير إرامه :

ومُسْنَفِة فَضْلَ الزَّمام ، إذا انتَّتَحَى بِهِزَّةِ هاديها على السَّوْمِ بازِل

وفرس مُسْنَيفة ﴿ إِذَا كَانَتِ تَتَقَدُّمُ الْحَيْلُ } ومنه قول ابن كُلْنُثُومُ :

إذا ما عَيَّ بالإسْناف حَيْ على الأمر المُشَبَّة أن بَكُونا

أي عَيُّوا بالتقدُّم ؛ قال الأَزهري : وليس قول من قال إن معنى قوله إذا ما عَيَّ بالإسْناف أَن يَدْهَش فلا يَدُّري أَينَ يُشَدُّ السَّنافُ بشيء هو باطل ، إغا قاله الليث . الجوهري : أَسْنَفَ الفرَسُ أَي تقدَّمَ الحيلَ ، فإذا سبعت في الشعر مُسْنِفَة ، بكسر الحيلَ ، فهي من هذا ، وهي الفرس تتقدَّم الحيل في النون ، فهي من هذا ، وهي الفرس تتقدَّم الحيل في

سيرها ، وإذا سبعت مُسْنَفَة ، بفتح النون ، فهي الناقة من السنّاف أي سُد عليها ذلك ، وربحا قالوا أسنَفُوا أَمْرَ هُم أي أَحْكَمُوه ، وهو استعارة من هذا . قال : ويقال في المثل لمن تَحَيَّر في أمره : عَيَّ بالإسناف. قال ابن بري في قول الجوهري: فإذا سبعت في الشعر مُسْنَفة ، بكسر النون ، فهو من هذا ، قال : قال ثعلب المسانيف المتقدمة ؛ وأنشد :

قد قُلْتُ بوماً للغُرابِ ، إذ حَجَلُ : عليكَ بالإبْلِ المتسانيفِ الأُولُ

قال : والمُسنفُ المتقدّمُ ، والمُسنَفُ : المشدود بالسّنافِ ؛ وأَنشد الأعشى في المتقدّم أيضاً :

> وما خلِنْت أَبْقى ببننا من مَوَدَّةٍ عِراضَ المَذَاكِي المُسْنِفات الفَلائْصا

ابن شبيل : المسناف من الإبل التي تُقَدِّم الحِيل ، قال : والمجناة التي تؤخّر الحمل ، وعُرِضَ عليه قول الليث فأنكره . وناقة مُسنف ومسناف : ضامر " ؛ عن أبي عمرو . وأسنف الأَمْر : أَحْكَمه . والسنف ، بالكسر : ورقة المرخ ، وفي المحكم : السنف الورقة ، وقيل : وعاء غمر المَرْخ ، قال ابن مقبل :

تُفَلِّقِلُ من ضَغَم اللَّجام لَهانَها ، تَقَلَّقُلُ سِنْفِ المَرْخِ فِي جَعْبَةٍ صِفْرِ

والجمع سنيفة وتشبه به آذانُ الحيل. قال ابن بري في السننف وعاء ثمر المرخ، قال : هذا هو الصحيح، قال : وهو قول أهل المعرفة بالمكر خ، قال : وقال علي ابن حمزة لبسَ للمكر خ ورق ولا شوك وإنما له قنضبان دقاق تنبت في شعب ، وأما السنف فهو وعاء ثمر

المرخ لا غير ، قال : وكذلك ذكر و أهل اللغة ، والذي حكي عن أبي عبرو من أن السنف ورقة المرخ مردود غير مقبول ؛ وقال في البيت الذي أنشده ابن سيده بكماله وأورد الجوهري عجز ونساه لابن مقبل وهو :

تَقَلْقُلُ سِنْفِ المَرْخِ فِي جَعْبَةٍ صِفْرِ

هكذا هو في شعر الجَعْديُّ ، قبال : وكذا هي الرواية فيه عود المرخ ؛ قال : وأما السُّنْفُ فغي بيت ابن مقبل وهو :

يُرْخي العِدَارَ ، ولو طِالَتُ قبائلُهُ عن حَشْرةً مِثل ِسنْف المَرْخةِ الصَّفْرِ

الحَشْرة : اللّذن اللطيقة المُتَحَدَّدة . قال أبو حنيفة : السّنفة وعاه كل ثمر ، مستطيلاً كان أو مستديراً ، وجمعها سننف وجمع السّنف سنفة . . ويقال لأكمئة الباقياء والله وبياء والعدس وما أشبهها : سُنُوف ، واحدها سنف . والسّنف : السّنون ؛ السّنون ؛ السّنون ؛ السّنون ؛ السّنون ؛ السننون ؛ السنده : أعني بالسنين المحدبة كأنهسم شنّعه ها فجمعوها ؛ قال القطامي :

ونتَحْنُ نَرُودُ الْخَيْلُ ، وَسُطَ أَيُونِنَا ، ويُغْبَقَنَ مَخْضًا ، وهي مَحْلُ مَسَانِفُ

الواحدة مُسْنَيفة ﴿ عَـنَ أَبِي حَنِيفَـة . وأَسْنَفَتُ الرَّبِعُ : سَافَتَ التَّرَابَ .

سنحف: السَّنْحَفُ : العظيمُ الطويلُ . وفي حديث عبد الملك : إنك لسنَّحفُ أي عظيم طويسل ، والسَّنْحافُ مثله؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره الهروي في السين والحاء المهملة ، وفي كتاب الجوهري وأبي موسى بالشين والحاء المعجمتين . وسيأتي ذكره .

سنهف: سننهف : اسم .

سهف : السّهف والسّهاف : شده العَطَش ، سهف سهف : السّهف ورجل ساهف ومسهوف : عطشان . ورجل ساهف وسافه : شدید العطش . وناقه مسهاف : سریعة العطش . والسّهف : تَشَعَطُ القتيل في نَزْعِه واضطرابه ؛ قال الهُدَائي :

ماذا هنالِكَ من أَسُوانَ مُكَنْتَئِبٍ ، وساهِفُ ثِنَمِلٍ في صَعْدَةٍ قَصِمٍ ?

وسَهَفَ القَتِيلُ سَهِفاً: اضطرَب. وسَهَفَ الدُّبُ سَهِفاً: عَطِشَ سَهِفاً: عَطِشَ ولم يَوْوَ، وإذا كَثُرَ: سُهافاً. والسَّهْفُ: حَرْشُفُ السلك خاصة.

والمُسْهَنَةُ : المُمَرُ كَالمُسْهَكَةِ ؛ قال ساعدة. بن جُوْبة :

### ِبْمَسْهُفَةً الرَّعَاءِ إِذَا هُمُ رَاحُوا، وإِن نَعَقُواْ

ابن الأعرابي: يقال طعام مستفهة وطعام مسهفة و إذا كان يَسْقي الماء كثيراً. قال أبو منصور: وأرى قول الهذلي وساهيف تسمِل من هذا الذي قاله ابن الأعرابي. الأصعمي: رجل ساهيف إذا نُنزِفَ فأغني عليه، ويقال: هو الذي أخذه العطش عند النَّزْع عند خروج رُوحه؛ وقال ابن شميل: هو ساهيف الوجه وساهيم الوجه منتغيره؛ وأنشد لأبي خراش الهذابي:

وإن قد تَرى مني ، لِما قد أَصابَني من الحُـُزْنُ ، أَني ساهِفُ الوجه ذو هَمَّ وسَيْهُف : امم .

سوف: سوف: كلمة معناها التنفيس والتأخير؛ قمال سيبويه: سوف كلمة تنفيس فيا لم يكن بعمد، ألا

ترى أنك تقول سَوَّفْتُهُ إذا قلت له مرة بعد مَرَّة سَوْف أفْعل ؟ ولا يُفْصل بينها وبين أفعل لأنها عنزلة السين في سيفُعل . ابن سيده : وأما قوله تعالى ولسوف يُعْطيك ربُّك فترضى ، اللام داخلة فيه على الفعل لا على الحرف ، وقال ابن جني : هـو حرف واشتقُّوا منه فِفلًا فقالوا سَوَّفْت الرجل تسويفاً ، قال : وهذا كما ترى مأخوذ من الحرف ؛ أنشد سيبويه لابن مقبل :

لو ساوَ فَتَنْسَا بِسَوْف مـن تَجَنَبُهِما سَوْفَ العَيْوُونِ لِرَاحَ الرَّكُسُّبُ قَد قَسَيْمُوا

انتصب سوف العيُوفِ على المصدر المحذوف الزيادة. وقد قالوا: سو يكون ، فحذفوا اللام، وسا يكون، فحذفوا اللام وأبدلوا العين طَلَبَ الحِفَة ، وسَفَ يكون ، فحذفوا اللام . التهذيب : والسَّوْفُ الصبر . وإنه لَمُسَوَّفُ أَي صَبُور ؛ وأنشد المفضل :

هذا ، ورُبُّ مُسَوَّ فَينَ صَبَحْنَهُمُ من خَمْرِ بابِلَ لَذَّةَ للشَّارِبِ

أبوزيد: سَوَّفْت الرجل أَمْرِي تَسُويفاً أَي ملكته، وكذلك سَوَّمْته. والنَّسُويف: التَّخير من قولك سوف أفعل . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن المُسَوَّفَة من النساء وهي التي لا تُجيب ُ زوجها إذا دعاها إلى فراشه وتُدافِعُه فها يريد منها وتقول سوف أَفْعَل ُ. وقولهم: فلان يَقْتَات ُ السَّوْف أَي يَعِيش ُ بالأَماني. والتَّسُويف ُ: المَطْل ُ. وحكى أبو زيد: سَوَّفْت الرجل أَمري إذا ملكته أمر ك وحكمته فيه يَصْنَع ُ ما يشاء .

وساف الشيء كِسُونُه وبَسافُه سَوْفًا وساوَفَه

واسْتَافُه ، كُلُّه : سَّمَّه ؛ قال الشماخ :

إذا ما استافَهُنَّ ضَرَبْنَ منه مكانَ الرَّمْعِ مِن أَنْفِ القَدُوعِ

والاستياف : الاشتيام . ان الأعرابي : ساف َ يَسُوف سُوناً إذا سَمْ ؛ وأنشد :

قالت وقد ساف ميجذً الميروك

قال: المرودُ الميلُ ، ومجدَّه طرقه ، ومعناه أن الحسناء إذا كعَلَت عنبها مستحَّت طرَّف الميل سنتها للزداد حُبهُ أي سواداً .

والمسافة: 'بعد' المتفازة والطريق ، وأصله من الشّمّ ، وهو أن الدليل كان إذا ضَلَ في فلاة أَصَـدُ التراب فشهه فعلم أنه على هِدْية ؛ قال رؤية :

إذا الدليل استاف أخلاق الطيُّر ف

ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة "، وقيل : سمي مسافة لأن الدليل يستدل على الطريق في الفلاة البعيدة الطرفين يسوفه ترابها ليعلم أعلى قصد هو أم على جور ، وقال امرؤ القد ...

عـلى لاحب لا يُهْنَـدى بَمُنــاره ، إذا سافَهُ العَوْدُ الدَّيافيُّ جَرْجَرا

وقوله لا یُهْنَدی بِمَناره بقول : لبس به مَنار فَیُهْنَدی به ، وإذا ساف الجمل تُرْبَتَه جَرْجَر جَزَعاً من بُعْده وقلة مائه .

والسُّو ْفَهُ ْ والسَّائفة ْ : أَرْضَ بِينَ الرَّمَلِ وَالجَـٰلَـٰدَ . قال أَبو زياد : السائفة ُ : جانب ُ من الرمل أَلـبن ُ ما يكون منه ، والجمع سَوائف ُ ؛ قال ذو الرمة :

وتَبْسِم عن أَلْمَى اللَّثاتِ ، كأنه دَدرا أَفْحُوانِ من أَقاحي السُّواثفِ

وقال جابر بن جبلة: السائفة الحبل من الرمل . غيره: السائفة الرملة الرقيقة ؛ قال ذو الرمة يصف فيراخ النعامة :

كَأَنَّ أَعْنَاقَتُهِمَا كُرَّاتُ سَائَفَةٍ ، طارَتْ لفائِفُهُ ، أَو هَيْشَرَّ سُلُبُ

الهَيْشَرَةُ : شَجْرة لها ساق وفي دأسها كُعْبُرة مُهُ الله ورق عليه ، والسائفة : الذي لا ورق عليه ، والسائفة : الثبط من السنام ؛ قال ابن سيده : هو من الواو لكون الألف عناً .

والسُّواف' والسُّواف' : الموت' في الناس والمال ، سافَ سَوْفاً وأسافَه الله' ، وأسافَ الرجلُ : وقَـع في ماله السُّواف' أي الموت ؛ قال ُطفَيْل :

فَأَيْلُ وَاسْتَرَ خَى بِهِ الْحَطْبُ بِعَدُمَا أَسَافَ ، وَلُولًا سَعَيْنَا لَمْ يُؤَبِّلُ ِ

من ذلك ؛ ومنه قول ُ حميد بن ثور :

فيا لهما من مُرسَلَميْن لِحاجَة أسافا من المال النّالادِ وأعْدُما

وأنشد ابن بري للمَرَّادِ شاهداً على السُّوافِ مَرَضِ المال :

> دَعا بالسُّوافِ له ظالماً ، فذا العَرْشِ خَيْرَهَما أَن يسوفا

أي احفظ خَيْرهما مـن أن يسوف أي يَهْلُكِ ؛ وأنشد ان بري لأبي الأسود العِجْلِي :

لَجَذْ نَهُمُ ، حتى إذا سَافَ مَالُهُمُ ، أَنَهُ مَالُهُمُ ، أَنَهُ تَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

والتَّجَدُّفُ : الافتقار . وفي حديث الدُّولي : وقف عليه أعرابي فقال : أكلتي الفقر وردَّ في الدهر ضعيفاً مُسيفاً ؛ هو الذي ذهب ماله من السُّواف وهو داء يأخذ الإبل فَيُهُلِكُهُا . قال ابن الأَثير : وقد تفتح سينه خارجاً عن قياس نظائره ، وقيل : هو بالفتح الفناة . أبو حنيفة : السُّواف مرض المال ، وفي المحكم : مرض الإبل ، قال : والسَّواف ، بفتح السين الفناء . وأساف الحارز ، يُسيف إسافة أي أثاًى فانخر مَت الحُروز تان . وأساف الحَروز : خرمة ؛

مَزَ الْبِهُ خَرَ قَاءِ البِدَيْنِ مُسْيِفَةٍ ، أُخَبُ بِهِنَ المُخْلِفَانِ وأَحْفَدا

قال ابن سيده : كذا وجدناه بخط عليّ بن حمزة مزائد ، مهموز . وإنها لـمُساوِفـة ُ السَّيْرِ أي مُطْيِقَتُهُ .

والساف في البناء : كلُّ صَفٍّ من اللَّـنِ ؛ يقال :

ساف من البناء وسافان وثلاثة آسف وهي السفوف. وقال الليث : الساف ما بين سافات البناء ، ألفه واو في الأصل، وقال غيره : كل سَطَر من اللّبين والطين في الجدار ساف ومد ماك . الجوهري : الساف كل عَرَق من الحائط . والساف : طائر يَصِيد ، قال ابن عَرَق من الحائط . والساف : طائر يَصِيد ، قال ابن سيده : قصينا على مجهول هذا الباب بالواو لكونها عيناً .

والأسواف : موضع بالمدينة بعينه . وفي الحديث : اصطك ت 'نهَساً بالأسواف . ابن الأشير : هو اسم لحرَم المدينة الذي حَرَّمه سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم . والنهمَس : طائر يشبه الصرد ، مذكور في موضعه .

سيف: السَّيْفُ: الذي يُضربُ به معروف ، والجمع ا أَسْبَافُ وسُيُوفُ وأَسْيُفُ ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد الأزهري في جمع أَسْيُفٍ :

كأنهم أَسْيُف بيض كانية ، عَالِية ، عَضْب مَضَادِبُهَا بَاتِي بِهَا الْأَثْرُ ،

واستاف القوم وتسايفُوا: تضاربوا بالسيوف. وقال ابن جني: استافوا تناولوا السيُّوف كقولك امتشنُوا سيُروفَهم وامتخطوها ، قال : فأما تفسير أهل اللغة أن استاف القوم في معنى تسايفُوا فتفسيره على المعنى كعادتهم في أمثال ذلك ، ألا تراهم قالوا في قول الله سبحانه : من ماء دافق ، إنه بمعنى مدفوق ؟ قال ابن سيده : فهذا لعمري معناه غير أن طريق الصينمة ابن سيده : فهذا لعمري معناه غير أن طريق الصينمة فيه أنه ذو دَفق كما حكاه الأصعي عنهم ، من قولهم ناقة ضارب إذا ضربت ، وتحذلك قول الله تعالى : لا عاصم أي شربت ، وكذلك قول الله تعالى : لا عاصم اليوم من أمر الله ، أي لا ذا عصمة ، وذو العصمة يكون مفعولاً فهن هنا قبل : إن معناه لا معصوم .

ويقال لجماعة السيوف: مسيّعة "، ومثله مَشْيَخة ". الكسائي: المُسيّف المُستَقلَله السيف فإذا ضَرَب به فهو سائف" ، وقد سفت الرجل أسيفه . الفراء: سفته ورَمَحْته . الجوهري: سافّه يسيفه ضربه بالسيف. ورجل سائف أي ذو سيّف ، وسيّاف أي صاحب سيف ، والجمع سيّافة ". والمُسيف : الذي عليه السيّف . والمُسيف : الذي مسيّاف : المُحالد أن . والمُسيف : الذي مسياف : تقطع السيّف : المُحالد أن . وربح

ألا مَنْ لِقَبْرِ لا تَوَال تَهُجُهُ تَشْهَالٌ ، ومِسْبَاف العَشْبِي جَنُوب ؟

وبُرْد مُسَيَّف : فيه كَصُورَ السيوف . ورجل سَيِفان : طوبل تَمْشُوق كالسَّيْف ، زاد الجوهري: ضامر البطن ، والأنثى سَيْفانة . الليث : جادية "سَيْفانة وهي الشَّطْبة كأنها نصل سَيْف ، قال : ولا بُوصَف به الرجل . والسَّيْف ، بفتح السين : سَيْب الفرس .

والسّيف : ما كان مُلْتَزِقاً بأصول السّعف كاللّيف وليس به ؛ قال الجرهري : هذا الحرف نقلته من كتاب من غير سماع . ابن سيده : والسّيف ما لزق بأصول السّعف من خيلال اللّيف وهو أردو وأخشته وأخشته وأجفاه ، وقد سيف سيف سيفاً وانساف ، التهذيب : وقد سيفت النخلة ، قال الراجز يصف أذناب اللقام :

كَأْنَّمَا اجْتُنْ عَلَى حَلَابِهِا كَفُولُ جُوْاتَى نِيلِ مِن أَدْطَابِهِا، والسِّيفُ واللَّيفُ عَلى هُدَّابِهِا

والسّيف': ساحل البحر ، والجمع أسياف . وحكى . الفارسي : أسافَ القومُ أَتُوا السّيفَ ، ابن الأعرابي :

ولقد يَعْلَمُ صَحْبِي كُلْتُهُمْ ، يعدانِ السِّفِ ، صَبري ونَقَلُ

وأسَفْتُ الْحَرَزَ أَي خَرَمْتُهُ ؟ قال الراعي :

مَزَائِدٌ خَرَّقَاءُ البَّدَبِيْنِ مُسْيِفَةٍ ، أَخَبَّ بِهِنَّ المُخْلِفَانِ وَأَحْفَدَا

وقد تقدُّم في سوف أيضاً . قال ابن بري في تفسير البيت : أي حملهما على الإسراع ، ومزائد : كان قياسُها مَزاودَ لأنها جمع مَزادة ، ولكن جاء على التشبيه بفعالة ، ومثله مَعائش فيمن همزها .

ابن بري : والمُسيِفُ الفقير ؛ وأنشد أبو زيد للقِيطِ ابن زُرارَةَ :

> فأفسَسَتْ لا تأتيكَ مِني خُفارَةٌ على الكُنْثرِ، إنْ لاقَـيْنَني ، ومُسيِفا

والسائفة ُ من الأرض: بين الجُلَك والرَّمل. والسائفة: اسم رمل.

#### فصل الشين المعجمة

شَاْفُ : تَشْفِ صدرُه علي تَشَافاً : غَمِر .

والشأفة ' : قَرْحة مُ تَخْرِج فِي الفَدم ، وقيل : فِي أَسْفُل القدم ، وقيل : هو ورَمْ يخرِج فِي البد والقدم من عُود يدخل في البَخَصة أو باطن الكف فيبقى في جوفها فَيَرَمُ الموضع ويعظُمُ ، وفي الدُّعاه : استأصل الله ' مَثْ أَفَتَهُم ، وذلك أن الشأفة تَنْكُوك فتذهب فيقال : أذهبهم الله كما أذهب ذلك . وقيل :

سَأْفَةُ الرجل أهله وماله . ويقال : سَيْفَتْ رجله سَأْفةُ الرجل أهله وماله . ويقال : سَيْفَتْ رجله سَأْفة مثال تعب تعباً إذا خرجت بها الشأفة ويُكوى ذلك الداء بالكيّ . وفي الحدث أذهبك الله كما أذهب ذلك الداء بالكيّ . وفي الحدث خرجت بآدم شأفة في رجله ، قال : والشأفة والمعنو وغير الهمز ، وهي قر حمة تخرج بباطن القدم فتنقطع أو تكوى فتذهب . وفي الحديث عن عروة بن الزبير : أنه فيطعت رجله من شأفة بها ؟ عروة بن الزبير : أنه فيطعت رجله من شأفة بها ؟ المنجيسي : الشأفة الأصل . واستأصل الله شأفته أي أصابه لقد استأصلنا شأفتهم ، يعني الحوارج . أصحابه لقد استأصلنا شأفتهم ، يعني الحوارج . والشأفة : العداوة ؟ وقال الكمت :

وَلَمْ نَتَفَتْأً كَذَلَكَ كُلِّ يَوْمٍ ، لِشَاْفَةِ واغِرٍ ، مُسْتَأْصُلِينا

وفي التهذيب : اسْتَأْصَلَ الله شَأْفَتَه إذا حَسَمَ الأَمرَ من أُصله .

وسَنَفَ الرَّجلُ الذَا خفت حين تراه أن تُصبه بعين أو تَدُلُ عليه من يكره . الجوهري : سَنَفْت من فلان آسيده : فلان سلام أ بالتسكين، إذا أَبْغَضْتَه . ابن سيده : وشَنَفْت بيده سَأْفاً سَعِث ما حول أَظفار ها وتَشَفَق ؛ وقال ثعلب : هو تشقُق يكون في الأطفار . أبو زيد : سَنْفت أَصابعه سَأْفاً إذا تشققت . ابن الأعرابي : سَنْفت أصابعه وسَنْفت وسَعفت بعنى واحد ، وهو التشعُث حول الأظفار والشُقاق . واستَشقت وعظمت وصار لها واستَشقت القرحة : خَبْنَت وعظمت وعظمت وصار لها

 ١ قوله « وشنف الرجل النع » كذا بالاصل ، وعبارة القاموس وشرحه: أو شنفته خفت أن يصيبني بعين أو دلمت عليه من يكره، قاله ابن الاعرابي .

لا ألجوهري شئنت من فلان» كذا بالاصل وشرح القاموس،
 والذي فيا بأيدينا من نسخ الجوهري: شئنت فلاناً.

أصل . ورجل شأفة " : عزيز " منيع " . وشُنْف سأفاً : فَرَع َ . أَبُو عبيد : سُنْف فلان شأفاً ، فهو مَشْؤُوف، مثل جُنْث وز نُبِد إذا فَزع وذ عر . والشآفة ' : العداوة ' ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد أبو العباس لرجل من بني نَهْشكل بن داوم :

إذا مولاك كان عليك عوناً ،
أثاك القوم العجب العجيب
فلا تخنتع عليه ولا ترده ،
ورام برأسه عرض الجنوب
وما لشاقة في غير شيء ،
إذا ولك صديقك ، من طبيب

قال ابن بري : قال أبو العباس شآفة وشأفاً أيضاً ، بفتح الهمزة ، قال : وكذا قال القالي في كتابه البارع. وفي الأفعال : سَيْفَت ُ الرجل شآفة ً ، بالمد ، أبغضته ، وقلبُ سَيْف ُ ، وأنشد :

يا أَيُّهَا الجَاهلُ ، أَلاَ تَنْصَرِف ، ولم تُداوِ قَرْحَة القلبِ الشُّئِف

أَبُو زَيِد : سَتَيْفُت له شَأْفًا إِذَا أَبِغُضْتُه .

شحف : الشَّحْفُ : قَشْرُ الجِلد ، عانية .

شخف: الشّخافُ: اللبنُ ، حبير يّة ". قال أبو عمرو: الشّخفُ صوت اللبّن عند الحكّب ، يَقال : سبعت له سُخفاً ؛ وأنشد :

> كأن صوت شخبيها ذي الشَّخْفِ كشيش' أَفْعَى في بَبيسِ قُلْفَ

> > قال : وبه سمي اللبَن شِيخافاً .

شدف : الشُّدُ فَة ُ : القطاعة من الثيء . وشكر فه يَشْدُ فُهُ شَدْ فاً : قَطَعه سُدُ فَة الشَّدْ فَهُ . والشَّدْ فَهُ

والشُّدُ فَهُ مَنِ اللَّيلِ : كَالسُّدُ فَهَ ، بالسِّنِ المهملة ، وهي الظلمة . والشَّدَ فَ : كَالسُّدُ فَة التي هي الظلمة ؛ قال ابن سيده : والسين المهملة لغة ؛ عن يعقرب . الفراء واللحياني : خرجنا بسُدُ فَة ، وتفتح صدورهما، وهو السواد الباقي . أبو عبيدة والنراء : أَسْدَفَ وأَشْدَفَ إِذَا أَرْ خَي سُتُورِه وأَظْلَم . والشَّدَف ، بالتحريك : شخص كل شيء ؛ قال ابن بري وأنشد الأصعي :

وإذا أرى سُدَفاً أمامي خلْنتُه رجلًا، فَجُلْنتُ كَأَنتَني خُذْرُوف

والجمع 'شدُوف ؛ قال ساعدة بن جُوْبة الهذلي : 'مو کال بشدُوف الصوام يَو قَرْبُها من المتغارب ، تخطُوف الحشي ذَرمُ

قال يعقوب : إنما يصف الحمار إذا ورد الماء فعينه نحو الشجر لأن الصائد يكمن بين الشجر فيقول : هـذا الحمار من تخافة الشّخوص كأنه مـوكل بالنظر إلى شخوص هذه الأشجار من خوفه من الرّماة يخاف أن يكون فيه ناس ؛ وكلّ ما واراك ، فهو مغرب . الجوهري في الشّد في الشخص قال : هذا الحرف في كتاب العين بالسين غير معجمة ، قال ابن دريد : هو تصحيف ، والصوم : شجر قيام كالناس ، ومن المنكارب يعني من الفرتق ليس مـن الجوع ، وفرس أشد كُف : عظيم الشخص .

والشَّدَف : التواء وأس البعير ، وهو عيب . وناقسة " سَدْ فاء : نميل في أحد شِقَيْها . والشَّدَفُ في الحيل والإبل : إمالة الرأس من النَّشاط ، الذكر أشدَفُ. وشَّد فَ الفرّس شَدْ فأ إذا مررح ، وهو أشدَف، وشَّد فَ : مرح ؛ قال العجاج :

بذات لَـُوْثُ أَو نُباج أَشُدَفا وفرَس أَشْدَفُ : وهو الماثل في أحد شِقِيه بَغْياً ؛ قال المرَّار :

> نشند فی أشد فی ما و کر عنه ، وإذا نطوطی، طبار طیمیر

قال: والشّند ف مثل الأشد ف ، والنون زائدة فيه . والأشد ف : الذي في خد ه صعر ، وشد ف يشد ف سند ف الفارسية شد ف ، وفي حديث ابن ذي يَزِن : يرمون عن شد ف ؛ هي جمع سند ف ، في يَزِن : يرمون عن شد ف ؛ هي جمع سند ف ، في العو جاء يعني القوس الفارسية . ابن الأثير: قال أبو موسى : أكثر الروايات بالسين المهملة ولا معني لها .

شرف : الشرف : الحسب بالآباء ، شرف كيشر ف مرف مرف مرف مرف مرف مرف المرف والمجد المرفق والمجد المرف والمحد المرف المرف ووجل المحد المرف المرف ووجل المحد المرف المرف ووجل المحرف المرف المرف المرف والمحرم مرف المرف المر

### لا نَرْفَعُ العبدَ فوق سُنْتُه ، ما دامَ فِينا بأرْضِنا شَرَفُ

أي شريف . يقال : هو شَـرَفُ قومه و كَرَـمُهم أي تَشْرِيفُهُمْ وَكُرْيْهِم ، وَاسْتَعْمَلُ أَبُو إِسْحَقَ النَّبُرَ فَ فِي القرآن فقال: أَشْرَفُ آيَةٍ فِي القرآنَ آيَةُ الكرسي. والمَشْرُوفُ : المفضول . وقد شَرَانه وشَرَاف عليه وشَمَّقَه : جعل له شَمَرَفاً ؛ وكل ما فَضَلَ على شيء ، فقد تشرُّف . وشارَفَه فَشَرَفَه يَشْرُفه : فَاقَهُ فِي الشَّرْفِ ؛ عَنْ ابنَ جِني . وَشُمَّرِفَتُهُ أَشُّمْرُفُهُ شَكَرُ فَأَ أَي غَلَبْتِه بالشرَ فِ ، فهو مَشْرُ وف، وفلان أَشْرَفُ منه . وشارَفْتُ الرجل : فاخرته أَيُّسًا أَشْرَفُ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، قال : ما ذِنْبان عادِيانِ أَصابا فَربقة غَنَهم ﴿ بِأَفْسَلَهُ فَيْهَا مِنْ حُبِّ المَرْءُ المَالُ وَالشُّرَفَ لِدِينَهُ ﴾ يريد أنه بَنْشَرَّفُ للمُباراةِ والمُفاخَرةِ والمُساماةِ. الجوهري : وشَرُّفَه الله تَشْريفاً وتَشَرُّفَ بِكَذَا أي عَدُّه تَشْرَفًا ، وشَمَّ فَ العظُّمَ إِذَا كَانَ قَلْهِـلَ اللحم فأخذ لحم عظم آخر ووضعه عليه ؛ وقول

إذا ما تُعاظَمَتُمْ جُعُوراً ، فَشَرَّ فَنُوا جَحِيشاً ، إذا آبَتْ مَن الصَّنْفِ عِيرُها

قال ابن سيده: أرى أنَّ معناه إذا عَظُمُتُ في أَعينكم هذه القبيلة من قبائلكم فزيدوا منها في جَعِيش هذه القبيلة الذليلة ، فهو عـلى نحو تَشْرَيف ِ العظم باللَّحم .

والشُرْفَةُ : أعلى الشيء . والشَّرَفُ : كَالشُّرْفَةِ ، والشَّرْفَةِ ، والشَّرْفَةِ ، والجُمع أشْرافُ ؛ قال الأخطل :

وقد أكل الكيران أشرافها الفلا ، وأبقييت الألثواح والعَصَب الشُّمْرُ ،

ابن بزرج : قالوا: لك الشّر فق في في في قادي على الناس . شر : الشّر ف كل نَشْر من الأرض قد أشر ف على ما حوله ، قاد أو لم يَشُد ، سواء كان رَملا أو جبلًا ، وإنما يطول نحواً من عشر أدر ع أو خس ، قبل عرض ظهره أو كثو . وجبل مشرف : عال ي والشّر ف من الأرض : ما أشر ف لك . ويقال : أشر ف في شكر ف فها ذِلت أر كن ف حتى علوته ؛ قال الهذلى :

> إذا ما اشتئأى تشرَّفاً فَبَلْلَهُ وواكنظ ، أوستك منه افشرابا

الجوهري : الشَّرَفُ العُلُمُو ُ والمَكَانَ العالي ؛ وقال الشاعر :

آتي النَّدِيُّ فلا 'يقرَّب' مَجْلِسي ، وأَقْدُودُ للشَّرَفِ الرَّفِيعِ حِماري

يقول: إني خَرِفْت فلا يُنتفع بر أبي ، وكبر ت فلا أستطيع أن أدكب من الأدض حمادي إلا من مكان عالى . الليث: المنشر ف المكان الذي تشرف عليه وتعلوه . قال : ومشارف الأرض أعاليها . ولذلك قيل : مشارف الشام . الأصعي : شرفة المال خياده ، والجمع الشرف . ويقال : إني أعد الناكم شرفة وأدى ذلك يشرفة أي فضلا وشرفا . وأشراف الإنسان : أذاه وأنفه ، وقال عدي :

كَنْصِير إذ لم يَجِدُ غير أنْ جَدُ دَعَ أَشْرافَ لَكُر قَصِير

ابن سيده: الأشراف أعلى الإنسان ، والإشراف : الانتصاب ، وفرس مُشْتَر ف أي مُشْر ف الحَلْق . وفرس مُشْتَر ف : مُشْر ف أعالي العظام . وأشر ف الشيء وعملى الشيء : عَملاه . وتَشَرَّفَ عليه : كأشْر ف . وأشر ف الشيء : علا وارتفع . وشرك البعير : سنامه ، قال الشاعر :

### شَرَفٌ أَجَبُ وَكَاهِلِ مُجَزُّولُ ا

وأذُن تشرَّ فاء أي طويلة . والشَّرْ فاء من الآذان : الطويلة القُوف القائمة المُشْرِ فة و كذلك الشُّرافيَّة ، وقيل : هي المنتصبة في طول ، وناقة تشرَّ فاء وشُرافيَّة " : ضَخَفَ أَنْ الأَذْنِينَ جسيمة ، وضَبَّ مُرافيًّ " كذلك ، ويَرْ بُوع " نُشرافيًّ " كذلك ، ويَرْ بُوع " نُشْرافيًّ " كذلك ، ويَرْ بُوع المُنْ ا

وإني لأصطاد البرابيع كُلُمّها: شرافيتها والنّد مُريّ المُفَصّعا

ومنكب أشرَّ فُ : عال ، وهو الذي فيه ارتفاع حَسَنَ وهو نقيض الأهدإ . يقال منه : سَرْفَ يَشْرَ فُ مُشرَّفاً ، وقوله أنشده ثعلب :

جَزى اللهُ عَنَّا جَعَفَراً ، حَيْنَ أَشْرَفَتَ بنا نَعْلُنَا فِي الواطِئْينِ فَرَلَّتِ

لم يفسره وقال : كذا أنشد آناه عمر بن سَبَّة ، قال : ويووى حبن أَزْ لَـفَتْ ؛ قال ابن سيده: وقوله هكذا أنشدناه تَبَرُوُ وَ من الرواية . والنشُر فقه : ما يوضع على أعاني القصور والمدنن ، والجمع 'شر ف" .

وشرَّفَ الحَائطَ: جعل له 'شرْفة". وقصر مُشَرَّفُ: مطوَّل. والمَشْرُ وف: الذي قد سَرَفَ عليه غيره ، يقال: قد سَرْفَه فَشَرَفَ عليه. وفي حديث ابن عباس: أمر ْنا أَن نَدْنِي المَدَائِنَ 'شَرَفاً والمساجِدَ

جُمّاً ،أراد بالشُرَفِ التي ُطُوّات أَبْنَيْتُهُا بالشُّرَفِ، الواحدة سُرْفة "، وهو على شَرَفِ أَمر أي سَفَّى منه . والشُرَفُ : الإشْفاء على خَطَر من خير أو شُهُ .

وأَشْرَفَ لك الشيءُ: أَمْكَنَكَ. وشارَفَ الشيءَ: دنا منه وقارَبَ أَن يَطْنَفَرَ بِه . ويقال : ساروا إليهم حتى شارَ فَنُوهم أي أشْرَ فَنُوا عليهم . ويقال : ما يُشْرِفُ له شيء إلا أُحذه ، وما يُطفُ له شيء إلا أُخده، وما يُوهفُ له شيء إلا أُخدُه. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أُمِرْنَا فِي الْأَصَاحِي أَن نَسْتَشُرْفَ العين والأَذْن؛ معناه أي نتأمل سلامتهما من آفة ٍ نكون بهما ، وآفة ُ العين عَوَرُها ، وآفة الأذن قَطْعها ، فإذا سَلِمَت الأَضْعِية من العَوَل في العين والجِدْع ِ في الأَذن جاز أَن 'يُضَحَّى بهـا ، وإذا كانت عَوْراء أو جَدْعاء أو مُقابَلَةً أو مُدابَرَةً أَو خَرَثْقَاءِ أَو تَشَرْقَاءُ لَم يُضَحُّ بَهَا ﴾ وقيل: اسْتَيشْرُ افُ العين والأَذَنَ أَنْ يَطْلَبُهُمَا تَشْرِيفَيْنُ بَالْتَهُمُ والسلامة ، وقيل : هو من الشُّر ْفَةِ وهي خِيارُ المال أي أُمِرْنَا أَن نَتَخْيَرِهَا. وأَشْنُرَ فَ عَلَى المُوتَ وأَشْغَى: قَارَبَ . وتَشَرُّفَ الشيءَ واسْتَشْرَفَه : وضعَ يده على حاجبيه كالذي يستظيل من الشمس حتى يُبْصِرَ و يُسْتَبِينَه ؟ ومنه قول ابن مُطَيِّر :

> فَيَا عَجَبًا لِلنَاسِ يَسْتَشْرِ فُونَـنَي ، كَأَنْ لَمْ يَوَوا بَعْدي مُحِبًّا ولا فبْلي!

وفي حديث أبي طلحة، رضي الله عنه: أنه كان حسن الرمني فكان إذا رمى استنشر فه النبي، صلى الله عليه وسلم، لينظر إلى مواقع نتبله أي يُحقّقُ نظره ويطلّب عمله عليه. والاستيشراف : أن تضع يدك على حاجبك وتنظر، وأصله من الشرّف العلوّة

كأنه ينظر إليه من موضع مُرْ تَقَبِع فيكون أكثر لإدراكه. وفي حديث أبي عبيدة : قال لعمر ، رضي الله عنهما، لما قَدْمَ الشَّامَ وخرج أهلُه يستقبلونه:ما يَسُرُ ۚ فِي أَن أَهُلَ هَذَا البَلَدُ اسْتَتَشَّرَ فَهُوكَ أَي خَرْجُوا إلى لقائك ، وإنما قال له ذلك لأن عمر ، وضي الله عنه ، لما قدم الشام ما تَزَيًّا بِزِيٌّ الأُمراء فخشي أَنْ لَا يَسْتَعْظِمُوه . وفي حديث الفِتَن : من تَشَرُّفَ لِهَا اسْتَشْرَ فَتَ ۚ لَهُ أَي مِن تَطَلُّعُ ۚ إَلِيهَا وتَعَرُّضُ لِهَا وَاتَتُهُ فَوَقَعَ فَيْهَا . وَفِي الْحَدَيْثِ : لَا تُشْرِفُ يُصِبُكُ سهم أي لا تَنَسَرَّفُ من أعلى الموضع ؛ ومنه الحديث : حتى إذا شارَ فَت انقضاء عدِّنها أي قَرُبُت منها وأشْرَفَت علمها . وفي الحديث عن سالم عن أبيه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُعْطِي عُمَر العطاء فيقول له عمر : يا رسولَ الله أعْطِه أَفْقَرَ إليه مني، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم : خُذْه فتَمَوَّانُه أَو تَصَدُّقْ به، وما جاءك من هذا المال وأنت غيرٌ مُشْرِفٍ له ولا سائل فخذه وما لا فلا تُنتَسِعُه نفسَكُ ، قال سالم: فمن أَجِل ذَلَكَ كَانَ عَبِدَ اللهِ لَا يَسْأَلُ ۗ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا تَو ُدُّ شَيْئًا أَعْطِيَه ؟ وقال شمر في قوله وأنت غير مُشْر ف له قال:ما تُشْرِ فِ ُ عليه وتَحَدَّث ُ به نفسك وتتمناه؛

لقد عَلَمْتُ ، وما الإِشْرافُ من طَمَعي ، أَنَّ الذي هُو رِدَ ْقِي سَوَّفَ يَأْنَيْيِ \

وقال ابن الأعرابي: الإشتراف الحرص. وروي في الحديث: وأنت غير مشرف له أو مشارف فغذه. وقال ابن الأعرابي: اسْتَشْرَ فَني حَقّي أي كظلمني ؟ وقال ابن الرّقاع:

۱ قوله « من طمعي » في شرح ابن هشام لبانت سماد : من خلقي .

ولقد يَخْفِضُ المُنْجَاوِرُ فيهم ، غيرَ مُسْنَشَرَفٍ وَلا مُظْنُلُوم

قال : غيرَ مُسْتَـَشْرَ ف أي غيرَ مظلوم . ويقال : أَشْرَ وَنْتُ الشيءَ عَلَوْتُهُ ، وأَشْرَ وَنْتُ عله : اطَّلُـعْتُ عليه من فوق ، أراد ما جاءك منه وأنت غيرُ مُتَطَلِّع إليه ولا طامع فيه ، وقال الليث : استَشْرَ فَنْتُ الشيءَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ أَوْ بِصَرِكَ تنظر إليه . وفي الحديث : لا يَنْتُهُبُ 'نَهْمَةً ذاتَ تَشْرَفٍ وهو مؤمن أي ذاتَ قَندُر وقيبة ورفعة يرفع الناسُ أبصارهم للنظر إليها ويَسْتَسُر فونها . و في الحديث: لا تَشَرَّ فُوا الله لاء؟ قال شمر: التَّشَرُّف للشيء التَّطَلَتْ عُ والنظرُ إلى وحديثُ النفس وتَوَ قَتُعُه ؛ ومنه : فلا يَتَسَرَّ فَ إبلَ فلان أَي تَتَعَسَّنُها. وأَشْرَ فَنْتَ عَلِيهِ ﴿ اطْئُلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ فُوقَ ، وَذَلْكَ الموضع مُشْرَفُ . وشارَفَتْ الشيء أي أشْرَفَتْت عليه . وفي الحديث: اسْتَكُشْرَفَ لهم ناسُ أي رفعوا رؤوسَهم وأبصارَهم ؟ قال أبو منصور في حديث سالم: معناه وأنت غير طامع ولا طامح إليه ومُتَوَقّع له . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: من أَخَذَ الدنيا بإشراف نفس لم أيبارك له فيها ، ومن أخدها بسخاوة ِ نَفْس بُورِكُ له فيهَا،أي بِحِرْصٍ وطَّمَع ، وتَشَرَّفْتُ المَرْبَأَ وأَشْرَفْتُ أي علوته ؛ قال العجاج :

> ومَرْبُلٍ عال لِمَن تَشَرَّفا ، أَشْرَ فَنْتُه بِلا تَشْتَى أُو بِشَهَى

قال الجوهري: بلا سَفسَّى أي حين غابت الشمس، أو بشفسًى أي بقييَت من الشمس بقيّة . يقال عند

١ قول ه لا تشرفوا » كذا بالاصل ، والذي في النهاية : لا
 تستشرفوا .

غروب الشبس: ما بَقِي منها إلا تَشْقَى. واسْنَشُو َ فَ اللَّهِمِ : تَعَيَّمُها لِنُصِيبِها بالعين .

والشارف من الإبل: المُسين والمُسينة ، والجمع تشوارف من الإبل: المُسين والمُسينة ، والجمع تشواف وشر وف ، وقد تشر فت وشر وفا . والشارف : الناقة الني قد أسنت . وقال ابن الأعرابي: الشارف الناقة المِسة ، والجمع 'شرف وشوارف مشل بازل وبر لل ، ولا بقال للجمل شارف ، وأنشد الليت :

نَجاة من الهُوجِ المَراسِيلِ هِمَّة ، كُمَيْت عليها كَبْرة"، فهي شارف

وفي حَديث عليَّ وحَمْزة ، عليهما السلام :

ألا يا حَمْزَ للشُّرُفِ النُّواء ، فَهُـنَ مُعَشَّلاتُ بالفِناء

هي جمع شارف وتضم واؤها وتسكن تخففا ، ويروى ذا الشرف ، بفتح الراء والثين، أي ذا العَلاء والرّفعة . وفي حديث ابن زمل : وإذا أمام ذلك ناقة عَجْفاء شارف ؛ هي المُسنّة أ. وفي الحديث : إذا كان كذا وكذا أنى أن يَخْرُج بكم الشّرف ألجُون ، قالوا : يا رسول الله وما الشّرف ألجُون ؛ قالوا : يا رسول الله وما الشّرف ألجُون الحبُون المنشرة ف أجمع شارف وهي الناقة المرمة ، شبّه الشّرف أو الجُون ؛ السود ؛ قال ابن الأثير : هكذا السّود ، والجُون أن السود ؛ قال ابن الأثير : هكذا يووى بسكون الراء وهي جمع قليل في جمع فاعل لم يَود إلا في أسماء معدودة ، وفي رواية أخرى : الشّرق ألجُون ، بالقاف ، وهو جمع شارق وهو الشّرة و المؤون المنست

الذي يأتي من ناحية المسَشْرِق، وشُرْ ف جمع شارِف. نادر لم يأت مثلك إلا أحرف معدودة: بانزِل وبُزْل " وحائل وحُول وعائد" وعُوذ وعائط وعُوط . وسهم شارِف : بعيد العهد بالصيّانة ، وقيل : هـو الذي انتَكَث رِيشُه وعَقَبُه ، وقيل : هو الدقيق الطويل . غيره : وسهم شارِف إذا وُصِف بالمُتْق والقدم ؛ قال أوس بن حجر :

> بُقَلَتْبُ سَهُماً راثَ بَمَناكِبِ 'ظهار لنُؤامٍ؛ فهو أَعْجَفُ شَارِفُ

اللبث : بقال أَشْرَ فَتْ علينا نفسه ، فهو مُشْرِفٌ علينا أي مُشْفِقة ؛ وأَنشد : علينا أي مُشْفِقة ؛ وأَنشد :

ومن مُضَرَ الحَمْراء إشْرَافُ أَنْفُسُ عَلَيْنَا وَمَضَرًا عَلَيْنَا وَمَثَّاهَا إلَيْنَا تَمَضُّرًا

ودَن شَارِف : قديمُ الحَـمْر ؛ قال ٱلأَخطل :

سُلافة " حَصَلَت من شَارِ فِ حَلِقٍ ، كَأَنَّمَا فار منها أَبْجَر " نَعِر ُ

وقول بشر :

وطائرٌ أَشْرَ فُ ذُو خُزْرُهُ ٍ ، وطائرٌ لبس له و كُرُرُ

قال عبرو: الأشرف من الطير الخُفّاش لأن لأذ نيه حَبِّماً ظاهراً ، وهو مُهْجَرِد من الزّف والرّيش ، وهو يلِد ولا يبيض ، والطير الذي لبس له وكر طير مخسر عنه البحريون أنه لا يَسْقط إلا ويثا مَعْعَل له لبيضه أفْحُوصاً من تراب ويُعَطِّي عليه ثم يَطِير في المواء وبيضه يتفقس من نفسه عند انتهاء مدته ، فإذا أطاق فر خُه الطيران كان كأبويه في عادتها . والإشراف : سُرعة عدو الحيل .

وشَرَّفَ النَّاقَةَ : كَادَ يَقَطَّعُ أَخْلَافُهَا بِالصَّرَّ ؛ عَنْ ابن الأَعْرَابِي ؛ وأنشد :

> جَمَعْتُهَا مِن أَيْنَقِ غِزادٍ ، من الدَّوا 'شرَّقْنَ بالصَّرادِ

أراد من اللواتي ، وإنما يُفعل بها ذلك ليَبْقى بُدْنُها وسَمَنُهُا فِيُحْمَلُ عليها في السنة المُقْسِلة . قال ابن الأَعرابي : ليس من الشَّرَف ولكن من النشريف ، وهو أن تنكاد تقطع أخلافها بالصَّرار فيؤثر في أخلافها ؟ وقول العجاج بذكر عَيْراً يَطُورُد أَنْنُه :

وإن حداها تشرَّفاً مُغَرَّباً ، رَفَّهُ عَنْ أَنْفاسِه وما رَبا

حَدَاها : ساقها ، شرفاً أي وجنهاً . يقال : طرده شرَفاً أو سَرْفَين ، يريد وجنها أو وجنهين ؛ مُغَرَّباً : مُنَبَاعداً بعيداً ؛ رَفئة عن أنفاسه أي نفس وفرَّج . وعَدا شَرَفاً أو سَرْفَينِ أي سَرْطاً أو سَرْفلين . وفي حديث الحيل : فاستَنتَ " شَرَفاً أو سَرْفين ؛ عَدَت " سَرْفاً أو سَرْفين ؛ عَدَت " سَرْفاً أو سَرْفاً أو سَرْفين .

ابن الأعرابي : العُمَرِيَّةُ ثيابِ مصبوغـة بالشَّرَفِ ،

وهو طين أحمر . وثوب مُشَـَرَّفُ : مصبوغ بالشَّـرَّ ف وأنشد :

## ألا لا تَغْرُّانَ امْرِأً عُمْرِيَّةٌ ، على غَمْلُنج طالت وتَمَّ قَنُوامُهَا

ويقال شرَّفُ وشرَفُ للمَغْرَةِ . وقال الليت الشَّرَفُ له صِبْغُ أَحمر يقال له الدَّارُ بَرَ نَيَانَ ؟ قال أَلْمَ منصور : والقول ما قال ابن الأعرابي في المُشرَّفِ . وفي حديث عائشة : أنها سُئيلَتُ عن الحِمار يُصْبَغ بالشَّرُف ف فلم ترَ به بأساً ؟ قال : هنو نبت أحمر تصبَغ به الثياب .

والشُّرافي ؛ لـَو ْن من النَّيابِ أبيض .

وشُرَيفُ : أطول ُ جبل في بلاد العرب . ابن سيده : والشُّرَيف جبل تزعم العرب أنه أطول جبل في الأرض . وشَرَفُ : جبل آخر ُ بقرب منه . والأَشْرَفُ ' : اسم رجل . وشراف ُ وشراف ِ مَبْنِيَّة " : اسم ماء بعينه . وشراف : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> لقد غِطْسُنَي بالحَرَّ م حَرَّ م كُنْسُفَةٍ ، ويومَ النَّنَقَيْنا من وراء سُراف ٍ

التهذيب: وشراف ماء لبني أسد . ابن السكيت:
الشرّف مُ كَبِيد بُخيد ، قال : وكانت الملوك من بني
آكيل المُرار تَنز لُها ، وفيها حِمَى ضَرِيّة ، وضريّة
بثر ، وفي الشرف الرّبَدة ، وهي الحيمي الأبمن ، والشريف والشريف والشريف والشريف والشريف في الشريف الشريف في الشريف الشريف الشريف ، فما كان مشرّقاً فهو الشريف ، وما كان مغرّباً ، فهو الشريف والشريف منصور : وقول ابن السكيت في الشرف والشريف المشريف المورون : وقول ابن السكيت في الشرف والشريف .

صحيح . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه :

يُوشِكُ أَن لا يكون بين سَراف وأرض كذا
جَمَّاءُ ولا ذات ُ فَرَن ؛ سَراف ي موضع ، وقبل :
ماء لبني أسد . وفي الحديث : أن عمر حمى الشَّر َ فَ
والرَّبَدَة ؟ قال ابن الأثير : كذا روي بالشين وفتح
الراء ، قال : وبعضهم يرويه بالمهملة وكسر الراء .
وفي الحديث : ما أُحِب أن أَن فُخ في الصلاة وأن لي
مَرَّ الشَّر َ في . والشَّر بَيْف ، مُصَمَّر : ماء لبني
مَرَّ الشَّر والشَّاروف ن : جبل ، وهو مو للد . والشاروف ن :
المَر والشَّاروف : جبل ، وهو مو للد . والشَّر فاء :

أَنَا أَبُو الشَّرْ فَاء مَنَّاعٌ الْحَـفَرْ

أراد مَنّاع أهل الخفر .

شرَ منسن الشَّرْ حافُ : القَدَم العَلِيظةُ . وقَدَمَ " شرَ حاف : عريضة . ورجل شرَ حاف : عريضُ صدر القدم . وشرَ حاف : اسم رجل منه . واشرَ حَف الرجلُ للرجل والدابة للدابة : تَهَيَّاً لقتاله محارباً ؟ قال :

> لماً وأيت العبد مُشرَحِفًا للشَّرِّ لا يُعطِي الرجال النَّصْفَا ، أعْدَمْتُه عُضاضَه والكفّا

العُضاضُ : ما بين رَوْثَةِ الْأَنْفَ إِلَىٰ أَصَلَهُ ؟ قَالَ أَبُو دواد :

> ولقد غَدَوْتُ بِبُشْرَحِفْ نب الشد في فبه اللّجام

الأزهري: وبه سمي الرجل شر عافاً. قال ابن سيده: وكذلك التَّشَر عُنُف ؛ قال :

لما رأيت العبد قد تـَشَر ْحَفا

والشرّ حاف ُ والمُشرَ حَفِّ ؛ السريع ُ ؛ أنشد ثعلب: تَر ْدِي بِشرِ حافِ المَغاوِرِ ، بعدَ ما نَشَرَ النّهار ُ سُوادَ لَـيْلِ مُظْلِم

ابن الأعرابي: الشُّرْحُوفُ المُسْتَعِدَّ التَّحَمُّلَةُ عَلَى العَدُوَّ .

شرسف: الشر سُوف : غضر وف معكل بكل ضلع مثل غضر وف الكتف . ابن سيده : الشرسوف ضلع على طرفها العضروف الرقيق . وشاة " مُشَرَ سَفَة " : بجنبها بباض قد غَشَى سَراسيفها . وفي التهذيب : شاة " مُشَر سَفَة " إذا كان عليها بباض قد غَشَى الشراسيف والشواكل . الأصعي : قد غَشَى الشراسيف والشواكل . الأصعي : الشراسيف أطراف أضلاع الصدور التي تنشر ف على البطن ، وفي الصحاح : مقاط الأضلاع ، وهي أطراف أبن الشرسوف وأس الضلع على البطن . وفي حديث المبعث : فَشَق ما بين أنفرة تخري إلى شرسوفي . والشر سُوف أبضاً بين البعير المنقبد ، وهو أبضاً الأسير المكتوف ، وهو البعير الذي قد عرق قبت إحدى رجله .

شرعف : الشّرْعاف والشُرْعاف ، بكسر الشبن وضها: كافتُور طَلَاعَة الفَيْحَال ، أَزْدِيّة . والشُرْعُوف : نبت أو ثمر نبت .

شرنف ؛ الشرناف ؛ ورق الزرع إذا كثر وطال وخُشِي فساده فقطع ، يقال حينتذ : شَرْنَفْتُ الزرع إذا قطعت شرنافه . قال الأزهري : وهي كلمة يمانية . والشرناف : عَصف ُ الزرع العريض ؛ يقال : قد سَرْنَفُوا زرعهم إذا جزوا عَصْفَه . شسف: تَسْنُفَ الشيءُ يَشْسُفُ وَسُسُفُ مُسُوفاً وشَسَافَةً لغتَانَ : يَبِسَ . وسِقَاء تَشْسِيفُ : يابس ؟ قال :

وأَشْعَتْ مَشْعُوبٍ تَسْيِفٍ ، رَمَتْ به على الماء إحْدَى البَعْمَلاتِ العَرَامِسِ

الليث: اللحم الشَّسيف الذي كاد يَمْبُس ُ وفيه نُـد ُو ۗ وْ وَ

وَقَدَ غَدَوْتُ أَمَامَ الْحَيِّ كَجْمُلِنِي ، والفَضْلَتَيْنِ وسَيْفِي ، مُحْنِقٌ مَشْمِفُ

والشَّاسِفُ : القاحلُ الضامِرُ . الجوهري : الشاسِفُ البابسُ من الضَّمْرِ والهُزالِ مثل الشاسِبِ بُعن يعقوب ، وقد تَشْفُ البعيرُ يَشْسُفُ الشُّوفاً ؛ قال ابن مقبل :

إذا اضطَفَنْتُ سِلاحِي عند مَغْرِضِها ، ومِرْفَق كُرِشِها ، ومِرْفَق كُرِثَاسِ السَّبْف إذْ تَشْسِفا

والشَّسَفُ : البُسْر الذي يُشَفَّقُ ويُحَفَّفُ ؛ حكاه يعقوب . والشَّسِيفُ : كالشَّسَف ؛ عن أبي حنيفة ، وقد تَسْقُه . التهذيب : الشَّسِيفُ البُسر المُشْقَق.

شطف : سُطَفَ عن الشيء : عَـدل عنه ؛ عـن ابن الأَعرابي • الأَصعي : سُطَفَ وسُطَبَ إذا ذَهب وتباعد ؛ وأنشد :

أحان من جيراننا 'حفُوف' ، وأَقْلَمُ عَنْهُ فَ عَلَمُوفُ ؟

وفي النوادر : رَمْيَة ' شَاطِفَة ' وشاطِبة ' وصائفة ' إذا زَلَتْ عن المقتل .

شظف : الشُّطَفُ : يُبنُس العيش وشِدَّتُه ؛ قال عديُ ابن الرِّقاع ِ :

ولقد أَصَبْتُ من المَعيشَةِ لَذَّةً ، وأَصَبَتُ من سُظَفِ الأُمور شِدادَها

الشَّظَفُ : الشَّدة والضَّيقُ مشل الضَّفَفِ ، وجمعه شِظافَ ؛ قال الكميت :

وراج لِينَ تَعْلِبَ عَن سَطِافٍ ، كَنْتُدُنِ الصَّفَا كَيْمًا يَلِينَا

قال ابن سيده: وأرى أن الشّظاف لغة في الشّظاف وأن بيت الكُنيَت قد روي بالفتح ؛ قال ابن بري: في الغريب المصنّف شظاف ، بالكسر ؛ ووكانت منظفاً ، الشيء واتد ننه : بكلته . وقد شظف شظفاً ، فهو شظف . وفي النوادر: الشّظف يابس الحين الحين والشّظف : أن يشظف الإنسان عن الشيء يمنعه . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لم يشع وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لم يشع من طعام إلا على شظف ؛ الشّطف الشجر ، بالتحريك :

يَشْظُفُ أَسْظَافَةً ، فهو مَنْظِيفُ : لم يُصِب من الماء

ريَّه فَخَشُنَ وصَلُبُ مِن غير أَن نذهب نُدُو َّتُه .

وأرْض سَظفة ﴿ إذا كانت خَشِنة ۖ يابسة ۗ ؛ قال رؤبة:

وانتعاج عودي كالشَّظيف الأَخْشَن ِ، بَعد اقْدُورارِ الْجِلنْدِ والنَّشْنُن

وفعل سُظِفُ الحِلاطِ: يخالِط الإبل خِلاطاً شديداً. والشَّظَفُ : انْسُنِكَاتُ اللَّحم عن أَصل إكلِيـل الظَّفُرُ .

والشُّظْف : أَن نَضُم الْحُصْنَتَين بِين عُودَين ونشدُّهما بعَقَب حِي نَذْبُلا . والشُّظْف : شِقَّة أُ

العَما ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أننَ أَرَحْت الحَيُّ من أُمِّ الصَّبي ، كَبْداء مِثْلَ الشَّطْفِ أَو شَمَّ العِصِي

عنى بأم "الصبي القوس ، وبالصبي السهم لأن القوس تختضينه كما تحتضن الأم الصبي ، وقوله كبداء أي كبداء عظيمة الوسط وهي مع ذلك مهزولة يابسة مثل شيقة العصا .

وسُـُظِفَ السهمُ إذا دخل بين الجلد واللحم .

شعف: سَعْفَةُ كُلُّ شَيْءٍ : أعله . وشْعَفَةُ الجُّبل ، بالتحريك: وأسهُ ، والجمع سَعَف وشِعاف وشُعوف م وهي رؤوس الجبال . وفي الحديث : من خَيرِ الناس رجل في سُعَفة من الشِّعافِ في عُنيْمة له حتى يأتيه الموتُ وهو معتزل الناس ؛ قال ابن الأثير : يويدُ به رأس َ جبل من الجبال وبجمع شعَفات ، ومنه قبل لأَعْلِى شَعْرِ الرأْسِ تَشْعَفَةَ ، ومنه حــــديث يأجوج ومأجوج : فقال عراضُ الوُجوه صغارُ العُيون سُهْبُ الشَّعاف من كل حدَب يَنْسلُون ؟ قوله صهب الشَّعاف يويد شعور رؤوسهم ، واحدتها سُعَفَة، وهي أَعْلَى الشعر . وشُـعَفاتُ الرأس : أَعالي شعره ، وقبل : قَـنَازُعُه ، وقال رجل : ضربني عمر بدر وته فسقط السُر نيس عن رأسى فأغاثني الله بشُعَيفَتَين في رأسي أي 'ذؤ ابَـــَين على رأسه من شعره وقتاه الضرب، وما على رأسه إلا 'شعَيْفات' أي 'شعَيرات من الذؤابة. ويقال لذؤابة الغلام سَعْمَفة " ﴾ وقول الهذلي :

من فتَى قِه سَعْفَ قَرَا ، وأَسْفَلُهُ حي 'يُعانَق' بالظيَّانِ والعُنْمُ

قال قر" لأن الجمع الذي لا يفارق واحــده إلا بالهــاء يجوز تأنيثه وتذكيره .

والشَّعَفُ : شَبِّه رؤوس الكَمْأَة والأثاني تَسْتَدير في أعلاها . وقال الأزهري : الشَّعَفُ رأْسُ الكمأة والأثاني المستديرة . وشَعَفاتُ الأثاني والأبنية : رؤوسُها ؛ وقال العجاج :

# دواخِساً في الأرض إلا تُشْعَفا

وشَعَفَة القلب : وأَسهُ عند مُعَلَّقِ النَّياطِ . والشَّعَف : شَدَّة الحُبِّ . قال الأَزهري : ما علمت أحداً جعل للقلب شَعَفة غير الليث ، والحُبُ الشديد يتبكن من سَوادِ القلب لا من طرفه . وشَعَفَىٰ حُبُها : أَصَابَ ذَلِكَ مني . يقال : شَعَف المِناءُ البعير إذا بلغ منه أَلَّمهُ . وشَعَفْتُ البعير بالقَطران إذا بلغ منه أَلَّمهُ . وشَعَفْتُ البعير بالقَطران إذا يشعَل به والشَّعْف : إحراق الحُبُ القلب مع لذة بجدها كما أن البعير إذا هنيءَ بالقطران يجد له لذة مع حُرْقة ؛ قال امْرُ و القيس :

لِتَقَتْلَنِي ، وقد تَشْعَفْتُ فُوَّادَها ، كَمَا تَشْعَفَ المَهْنَثُوءَةَ الرجلُ الطَّالِي

يقول : أَحْرَ قَنْتُ فَوْادَهَا بِحِي كَمَا أَحَرَقُ الطَّالِي هَذَهُ الْمَهْوَءَةُ ، فَقُوْادَهَا طَائْرُ مِنَ لَذَةً الْهِينَاءُ لأَن المهنوءة نحد الهيناء لذة مع حُرْقة ، والمصدر الشَّعَفُ كَالأَلْمُ ؟ وأما قول كعب بن زهير :

ومَطَافُهُ لِكَ زِدْكُنُوهُ ۗ وَشُعُوفَ

قال : فيحتمل أن يكون جمع سَعْف ، ويجتمل أن يكون مصدر وهو الظاهر . والشَّعاف : أن يذهب الحُبُ بالقلب ، وقوله تعالى : قد سَعْفَها حُبَّ ، قرر ثت بالعين والغين، فمن قرأها بالعين المهملة فمعناه تيَّمها ، ومن قرأها بالغين المعجمة أي أصاب سَفافَها. وشَعْفَه الهَوى إذا بلغ منه ، وفلان مَشْعُوف "

بفلانة ، وقراءة الحسن تشعقها ، بالعين المهلة ، هو من قولهم تشعفت بها كأنه دَهب بها كل مدّهب ، وقيل : بطئها كشعفه إذا دهب بفؤاده مثل شعفه المرض إذا أذابه . وشعفه الحرب أخرق قلبة ، وقيل : أمرضه . وقد تشعف بكذا ، فهو متشعوف . وحكى ابن بري عن أبي العلاء : الشعف ، بالعين غير معجمة ، أن يقع في القلب شيء فلا يذهب . يقال : تشعفني يشعفني تشعفاً ؛ القلب شيء فلا يذهب . يقال : تشعفني يشعفني تشعفاً ؛ وأنشد للحرث بن حِلِّزَة البَشْكُرُوي :

ویکیسنت' ما کان یَشْعَفُنی منها ، ولا 'بسلیک کالیـاس

ويقال: يكون بمعنى عَلا حُبها على قلبه. والمَشْعُوفُ: الذاهِبُ القلب، وأهل هجر يقولون للمجنون مَشْعُوف. وبه نشعافُ أي جُنون؛ وقال جَنْدَلُ الطُهْهَويُهُ:

وغَيْر عَدُوى من سُعافٍ وحَبَنَ

والحبن : الماء الأصفر . ومعنى شعيف بفلان إذا ارتفع حُبُه إلى أعلى المواضع من قلبه ، قال : وهذا مذهب الفرّاء، وقال غيره: الشّعَف الذّعر ، فالمعنى هو مَدْعُور فَالله قَلَق . والشّعَف : شعَف الدابة حين تُذْعَر ثم نقلته العرب من الدواب إلى الناس ؛ وأنشد بيت امرىء القيس :

لِنَتَقَتْلُنَي ، وقد تَشْعَفْتُ فَنُوَّادَها ، كَمَا تَشْعَفُ الطَّالِي كَمَا تَشْعَفُ الطَّالِي

فالشعَفُ الأوَّلُ من الحبّ ، والثاني من الذُّعْر . ويقال: أَلقى عليه تشعَفَه وشَّعَفَه ومَلكَقَه وحُبُّه وحُبُّته، بمعنى واحد . وفي حديث عذاب القبر : فإذا كان

الرجل صالحاً جَلَسَ في قبره غير فَزع ولا مَشْعُوف ؟ الشَّعَفُ : شِدَّة ُ الفَزَع حتى يذهب بالقلب ؛ وقول أبي ذؤيب يَصف الثور والكلاب :

> َشْعَفَ الكلابُ الضارياتُ فُوْادَه ، فإذا يَرى الصُّبحَ المُصُدَّقَ يَفْزَعُ

فإنه استعمل الشعف في الفزع ؟ يقول : ذهبت بقلبه الكلاب فإذا نظر إلى الصبح ترقب الكلاب أن تأتيه. والشَّعْفة أن المَطْرة ألفَيْنة أن وفي المثل : ما تَنْفَعُ الشَّعْفة أن الموادي الرُّغُب إن يُضرَب مشلا للذي يعطيك قليلا لا يقع منك مَوْقِعاً ولا يَسُدُ مَسَدًا ، والوادي الرغُب : الواسِع الذي لا يَمْلَوه إلا السيل الجُنحاف . والشَّعْفة أن القطرة الواحدة من المطر . والشَّعْف : مطرة بسيرة ؟ عن ابن الأعرابي وأنشد :

فلا غَرُو َ إِلاَ نُنُو ُوهِمْ مَن نِبالِنا ، كما اصْعَنْفَرَتْ مِعْزَى الحِبازِ مِنالشَّعْفُ

وشُعْمَيْفُ : اسم . ويقال للرجل الطويل: شَنْعاف ، والنون زائدة . وشَعْفَيْن ن : موضع ، ففي المَـنَل : لكن بشَعْفَيْن ِ أنت حَدُود ، يُضْرَب مثلًا لمن كان في حال سبَّنة فحسُنت حاله . وفي التهذيب : وشَعْفَان حَبَلان بالغور ، وذكر المثل ؛ قاله رجل التقط مَنْبُوذة ورآها يوماً تُلاعِب أَتْرابَها وتمشي على أربع وتقول : احْلُبُوني فإني خَلِفة .

شغف : الشُّغافُ : داء يأخذ تحت الشَّراسِيفِ من الشَّر اسِيفِ من الشَّتَ الأَمِن ؛ قال النابغة :

١ قوله « بشمنين » هو بلفظ المثنى كما في القاموس تبماً للازهري ؛
 وفي معجم بافوت مفلطاً للجوهري في كسره الفاء بلفظ الجمع .

وقد حالَ هُمُّ دونَ ذلك والِجُّ مَكَانَ الشُّغافِ تَبْتَغيِهِ الأَصابِعُ<sup>١</sup>

يعني أصابع الأطباء ، ويروى ولوج الشُّغاف . والشُّغاف : غلاف القلّب ، وهـو جـلدة دونه والشُّغاف : غلاف القلّب ، وهـو جـلدة دونه كالحجاب وسُو يَداؤه . التهذيب : الشّغاف مَر لبح البَّنغم ، ويقال : بل هـو غشاء القلب . وشَغَفَه الحُبُ يَشْغَفُه سَعْفَاً وشَغَفاً : وصَل إلى سُغاف قله . وقرأ ابن عباس : قد سُغَفَها حُبّاً ، قـال : دخل حُبّه تحت الشّغاف ، وقيل : غَشَّى الحب وقل بنها ، وقيل : أصاب سُغافها ؛ قال أبو بكر : مُنغاف القلب وسَعَفَهُ غِلاقُه ؛ قال قبس بن الخطم :

إِنِي لأَهْواكِ غَيْرَ ذي كَذَبِ ، قد سُفُ مُنْي الأَهْشَاءُ وَالشَّغَفُ '

أبو الهيثم : يقال لحجابِ القلب وهي تشعَّمة تكون لِباساً للقلب الشُّغافُ ، وإذا وصل الداء الى الشُّغاف فلازَمه مَرِضَ القلب ولم يصبح ٌ ، وقيل : 'شَغَيْفَ فلان تَشْغَفًا . أبو عبيـد : الشَّغَفُ أَن يبلغ الحب تَشْغَافَ القلبِ ، وهي جلدة دونه . يقال : تَشْغَفَهُ الحُبُ أي بَلغ سَثنافَه . وقـال الزجاج : في قوله سَعْفَهَا حُسِّلً ثلاثة أَقُوال: قيل الشَّغاف غِلاف القلب؛ وقيل: هو حَبَّة القلب وهو سُوَيْداء القلب ، وقيل: هــو داء يكون في الجوف في الثَّـراسِيف ، وأنشه بيت النابغة . قال أبو منصور : سمي الداء سُثفافًا باسم تشغاف القلب ، وهو حجابه . وروى الأصعي أَنِ الشَّفَافُ دَاءً فِي القلبِ إِذَا انْصَلَ بِالطِّيِّحَالُ قَتَلُ صَاحِبُهُ ﴾ وأنشد بيت النابغة ، وروى الأزهري عن الحسن في قوله قـ د شغفها حبًّا ، قال : الشُّعَفُ أَن بَكُو ي بَطنَها حُبُّه . وروي عن يونس قال : سَعْفَها أَصاب ١ في ديوان النابغة : شاغل بدل والج .

سَفافها مثل كَبدَها. ابن السكيت: الشَّفاف هو الحِلْبُ وهي جُليدة لاصقة بالقلب؛ ومنه قبل خَلبه إذا بلغ سَفاف قلبه . وقال الفراه: شغفها حُباً أي خرق شفاف قلبها ووصل إليه . وفي حديث علي كرم الله وجهه: أنشأه في تُطلّم الأرحام وشُغف الأستار ؛ استعار الشُّغنف جمع شفاف القلب لموضع الولد . وفي حديث ابن عباس : ما هذه الفُتيا التي تشعَّفُ الناس أي وسوستهم وفرَّ قَتهم كأنها دخلت شفاف قلوبهم . وفي حديث يزيد الفقير : دخلت شففي وأي من وأي الحوارج . وشُغف والشيف على صغة ما لم يسم فاعله : أوليع به . والشيف بالشيء شغفاً ، على صغة الفاعل : قلق ، والشيف ؛ عن أبي حنية . والشيف نه موضع بعنهان من بنبيت الغاف العظام ؛ وأنشد اللبث :

حتى أناخ بذات الغاف من سُغَف ٍ ، وفي البلاد لهم و وسُعْ ومُضْطَرَبُ

شفف : سَنْقَه الحُزْنُ والحُبُ يَشُفُهُ سَفَّاً وسُنُفُوفاً : لذَعَ قَلَنْبَه ، وقيل أَنحَلَه ، وقيـل أَذْهَبَ عقله ؟ وبه فسر ثعلب قوله :

ولكن رآنا سَبْعة لا بَشْفَنا ذَكَاء ، ولا فِينا عُلامٌ حَزَوْرُ وشَفَّ كَبِدَه : أَحْرَ قَهَا ؛ قال أبو ذؤيب : فَهُنَّ عُكُوفٌ كَنَوْحِ الكَرِير م ، قد سَفَّ أَكْبادَهُنَ الموى

وشقة الحُنُوْنُ : أَظهر ما عنده من الجَنَوَعِ : وشقة الهمُّ أَي هَزَلَه وأَضْمَرَه حتى رَقَّ وهو من قولهم شف الثوب إذا رَقَّ حتى يَصِف جلد لابسِه . والشُّفوفُ : 'نَحُولُ الجِسْم من الهَمَّ والوَجْلدِ .

وشَنَفَ جِسِمُهُ يَشْفُ مُنْفُوفاً أَي كَمَلَ. الجوهري: سَفْهُ الْهَمُ يَشُنُفُهُ ، بالضم ، سَفْتاً هزكه وشَفْشُفَهُ أَيضاً ؛ ومنه قول الفرزدق :

> مَوانِع للأَمْرارِ إلا لأَهلِها ، ويُخلِفنَ ما طَنَّ الغَبُورُ المُشَفَّشَفُ

قال ابن بري : ويروى المُشْفَشِفُ وهو المُشْفِقُ . يقال : شَفْشَفَ عليه إذا أَشْفَقَ .

والشّف والشّف : الثوب الرقيق ، وقيل : السّنو الرقيق يُرى ما وراءه ، وجعها شفُوف . وشَف ً السّر يُشِف مُنفُوفاً وشَقِيفاً واسْتَشَف : ظهر ما وراءه . واستشقه هو : رأى ما وراءه . الليث : الشّف ضرب من السنّور يُرى ما وراءه ، وهو ستر أحمر رقيق من صُوف يُستشف ما وراءه ، وجعه شفُوف ؛ وأنشد :

> زانَهُنَّ الشَّفُوفُ بِنْضَخْنَ بِالمِس كَ ، وعَيْشٌ 'مُفانِقٌ وحَريرُ

واستشقت ما وراءه إذا أبصر ته . وفي حديث كعب : بُوْمَر برجلين إلى الجنة فَهُتِحَت الأبواب ورفعت الشّفوف ؛ قال : هي جمع شف ، بالكسر والفتح ، وهو ضرب من الستور . وشكف الثوب عن المرأة يشف شه شه شهوفاً : وذلك إذا أبدى ما وراءه من خَلفها . والثوب يَشف في رقته ، وقد شف عليه ثوبه يَشف شفوفاً وشقيفاً أيضاً ؛ عن الكسائي، عليه ثوبه يَشف شفوفاً وشقيفاً أيضاً ؛ عن الكسائي، أي رق حتى يرى ما خلفه . وثوب شف وشف أي رقيق . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : لا تُلبيسوا نساء كم القباطي فإنه إن لا بتشف فإنه يتصف ؛ ومعناه أن قباطي مصر ثباب رقاق ، وهي مع

رِقَتِهَا صَفِيقَة ' النَّسْج ، فإذا لَيستنها الموأَ لَصِقَت بأردافِها فوصفتها فنهى عن لُبْسِها وأحب أَن يُكُسْسُنَ الثَّخانَ الفِلاظ ؛ ومنه حديث عائشة: رضى الله عنها : وعلما ثوب قد كاد يَشْفُ .

رضي الله عنها: وعليها ثوب قد كاد يَشفُ .

وتقول للبزاز : اسْتَشَفُ هذا الثوبَ أي اجعله طاقً

وارفَعْه في ظل حتى أَنظر َ أكثيف هو أم سَخيف .
وتقول : كتبت كتاباً فاسْتَشْفَه أي تَـاً مَّل ما فيه ؛
وأنشد ابن الأعرابي :

نَعْنَرُ قُ الطَّرُّ فَ ، وهي لاهية "، كَأْنَّمَا مَثْفُ وَجُهُهَا لَانُوْثُفُ

وسَنَفَ الماءَ يَشْنُفُهُ سَفتاً واسْتَفَهُ واسْتَسَفَهُ وتشافهُ وتَشافاه ؛ قال ابن سده : وهذه الأخيرة من محكول التضعيف لأن أصله تتشافه ، كل ذلك : تقصَّى شربه . قال بعض العرب لابنه في وصاته : أَفْبَحُ طاعم المُنْتَفُ ، وأقبح شارب المُشْتَفَ ، واستعاره عدالله بن سَبْرَة الجُرْشِي في الموت فقال :

> ساقَيْنُهُ الموتَ حتى اشْنَفَ آخِرَه ، فما اسْنَكانَ لما لاقتى ولا ضَرَعا

أي حتى شرب آخر الموت ، وإذا شرب آخره فقد شربه كله . وفي المثل : ليس الرّيُّ عن التَّشافُ أي لأن القدر الذي يُستُرُه الشاربُ ليس ما يُرُوي ، وكذلك الاستقصاء في الأمور والاستيشفافُ مثله، وقيل : معناه ليس من لا يشرب جميع ما في الإناء لا يَرْوَى . ويقال : تشافَفْت ما في الإناء واستشففته إذا شربت جميع ما فيه ولم تُستُر فيه شيئاً . ابن الأعرابي : تَشافَيْتُ ما في الإناء تَشافياً إذا أتبت على ما فيه و تَشافَقُتُهُ أَتَشافُهُ تَشافاً مثله . ويقال المقافقة أَتَشافُهُ تَشافاً مثله . ويقال المنابة ضيفة . في النهاية ضيفة .

للبعير إذا كان عظيم الجُنفرة : إن جَوْزَه ليَشْتَفُ حَزَامه أَي يستغرقه كله حَنى لا يَفْضُلُ منه شيء ؛ وقال كعب بن زُهير :

له عُنْتُنَ تَلَنُّوِي بِمَا وُصِلَتُ بِهِ ، \* ودَمَنَّانِ بَشْتَفَانِ كُلُّ ظِمانِ

وهو حبل بُشد به الهَوْ دَجُ على البعير . وفي حديث أم زرع : وإن شرب اسْتَفَ أي شرب جميع ما في الإناء ، وتشافَف مثله إذا شربته كله ولم تُسنَّره . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خطب أصحابه يوماً وقد كادت الشمس تَغْرُب ولم يَبْق منها إلا شَف ؛ قال شمر : معناه إلا شيء يسير . وشنفافة النهاد : بقيته ، وكذلك الشَّف ؟ وقال ذو الرمة :

ُشْفَافُ الشَّفَى أَو قَـمَشْةُ الشَّبَسِ أَزْمَعَا رَواحاً ، فهدًا من نِجاءِ مَهادِبِ

والشُّفافة': بقيَّة الماء واللبن في الإناء ؛ قبال ابن الأثير: وذكر بعض المتأخرين أنه روي بالسبن المهملة وفسره بالإكثار من الشرب . وحكمي عن أبي زيد أنه قال : سفيفت الماء إذا أكثرت من شربه ولم تَرْوَ ؛ ومنه حديث رد السلام : قال إنه تَشافتها أى استَقصاها ، وهو تَفاعَلَ منه .

والشّف والشّف : الفضل والرّبب والزيادة ، والزيادة ، والمعروف المحسر ، وقد سَف يَشِف سَفناً مثل عمل يَحْمَل يَحْمِل حَمَل وهو أيضاً النُّقصان ، وهو من الأضداد ؛ يقال : سَف الدر هم يُسف يشف إذا زاد وإذا نقص ، وأشّفه غيره يُشفه . والشفيف : كالشّف والشّف والشفيف : كالشّف والشّف والشّف . وهم من عليه يَشف شفوفاً وشّفف واستشف . وسَففت عليه يَشف . وشقفت واستشف . وشقفت أ

في السِلْعَةِ: رَبِحْتُ. الفراءُ: الشَّفُّ الفضلُّ. وقد مَنْفَقْتَ عَلَيه تَشْفُ أَي زِدْتَ عَليه ؛ قال جرير: كانْوا كَمَشْتَر كَينَ لما بايعُوا خَسِروا،وشَفَّ عَليْهمُ واسْتَوْضَعُواا

وفي الحديث: أنه نهى عن شفّ ما لم يُضَمَن ؟ الشّف : الرّبع والزيادة ، وهو كقوله نهى عن رِبع ما لم يُضمن ؟ ومنه الحديث: فَمَثَلُه ٢ كمثَل ما لا شف " له ؟ ومنه حديث الرّبا: ولا تُشفّوا أحدهما على الآخر أي لا تفضّلُوا. وفلان أَشَف من فلان أي كبر منه قليلا ؛ وقول الجَعدي " يصف فرسين:

واسْتُوَتْ لِهْزِمَنَا خَدَّيْهِما ، وجَرَى الشَّفُ سُواءً فاعْتَدَلُ

يقول : كاد أحدُهما يسبيقُ صاحبَه فاستَو يَا وذهب الشّف . وأَسْف عليه : فضَلَه في الحُسْن وفاقه . وفي وأَسْف فلان بعض ولاه على بعض : فَضّله . وفي الحديث الحديث : قلت قَو لا شَقاً أي فضلاً . وفي الحديث في الصَّر ف : فَشَف الحَليْخالان نَحْوا من دانِق فقر ضه ؛ قال شمر أي زاد ، قال : والشّف أيضاً النّق صن عقل : والشّف أيضاً وأنشد :

ولا أَغْرِ فَنْ ذَا الشُّفِّ كِطْلُبُ شِفَّه ، يُداويه منكم بالأدبمِ المُسَلِّم

أراد: لا أعرفِن وضيعاً يَتَزَوَّجُ إليكم لِيَشْرُفَ بكم . قال ابن شميل : تقول للرجل : أَلا أَنكْتَني مماكان عندك ? فيقول : إنه تشف عنك أي قَصْرَ

١ في ديوان جرير : بُنيي شف واستوضعوا بناء ما لم يُسم فاعله.
 ٧ قوله « فيثله النح » صدره كما في النهاية : من صلى المكتوبة ولم يتم ركوعها ولا سجودها ثم يكثر التطوع فيثله النح... وبعده حتى يؤدي رأس المال .

وقول أبي ذؤيب :

وبَعُوذُ بَالأَرْطَى إِذَا مَا سَثْفَهُ قَطُرُ ۖ ﴾ وراحَتْهُ بَلِيلٌ زَغْزَعُ ۗ

إِنَّا يُرِيد تَشْفَت عليه وقَبَّضَتْه لبَر دِها، ولا يكون من قولك تَشْفَه الهَـم والحُنْز ن لأَنه في صفـة الربح والمط.

والشَّفُ : المَهْنَأُ ، يقال : شِفُ لك يا فــلان ! إذا غَبَطَئْتَه بشيء قلت له ذلك .

وتَشَفَشَفَ الباتُ : أَخذ في النبس . وشَفَشَفَ الْحَرَّ النبات وغيره : أَيْبَسَه . وفي التهذيب : وشَفَشَفَ الحَسَرُ والبردُ الشيءَ إذا يَبَسه . والشَّفْشَفَة : تَشُويط الصَّقِيع نبت الأَرض فينُحْر قِنه أو الدَّواء تَذرُنُ على الجُرْح .

ابن بزرج قال : يقولون من 'شفوف المال قد سَفَّ يَشِفُ من المَمْنُوع ' ، وكذلك الوَجَعُ يَشُهُ صاحبة ، مضومة ؛ قال : وقالوا أَشَفَ الفَمُ يُشِفُ ' ، وهو نَتَنَىٰ ويح فيه . والشَّفُ : بَشْر يخرج فيُر و ح ، قال : والمَحْفُوف مثل المَشْفُوف من الحَفَف والحَف .

والمُشَفَشِفُ والمُشَفَشَفُ : السَّخِيفُ السَّيَّةُ السَّيَّةُ السَّيِّةُ الْخَلْتُي ، وقيل : الغَيُور ُ ؛ قال الفرزدق يصف نساء :

ويُخْلِفْنَ مَا ظَنَ الغَيُورِ المُشْفَشْفَ

ويروى المُشقَشف ؛ الكسر عن ابن الأعرابي ، أراد الذي شفّت الغيرة فواده فأضمرته وهزكته ، وقد تقدَّم في صدر هذه الترجمة ، وكرر الشين والفاء تبليغاً كما قالوا مُجَنَّجِث ، وتَجَفْجَفَ الثوب، وقيل : الشّقشف الذي كأن به رعدة واختيلاطاً ، فوله « من المنوع » هكذا في الأصل ، ولعه اراد أن يشف مكسور الثين بدليل قوله بعد ذلك يشف صاحبه ، مضومة .

عنك . وسُنَفَّ عنه الثوب يَشِفُّ : قَصُرَ . وشَفَّ اللَّقَة والحِفَة ، لك الشَّيَّة : دام وثبت . والشُّفَفُ : الرَّقَة والحِفَة ، وربا سبت رقة الحال سُفَفًا .

والشُّفيفِ : شِدَّة ُ الحَرِّ ، وقيل : شِدة ُ لَـذْعِ ِ البرد ؛ ومنه قول الشاعر :

> ونتَقْري الضَّيْفَ من لَكُمْ غَريضٍ ، إذا ما الكلئب' أَلْجَأَهُ الشَّفيفُ

> > قال ابن بري : ومثله لصخر الغمَى :

كميثل السَّبَنْتي تواح الشُّفيفا

وفي حديث الطفيل: في ليلة ذات 'ظلمه وشفافي ؟ الشّفاف' : جمع سُفيف ، هو لكذع 'البود ، وقيل : لا يكون إلا بَرْ دُ ربيع مع نكداوة . ووجك في أسنانه سَفيفاً أي بَرْ دُ ، وقيل : الشّفيف ' بَرْ دُ مع نكدُو في . ويقال : سَف قَم ' فلان سُفيفاً ، وهو وجع بكون من البود في الأسنان واللّشات . وفلان يجد في أسنانه سَفيفاً أي بوداً . أبو سعيد : فلان يتجد في مَقْعَدَته سُفيفاً أي وجَعاً .

والشُّفَّانُ : الربح الباردة مع المطر ؛ قال :

إذا اجتمع الشُّفَّانُ والبلَّدُ الجَّدُبُ

ويقال : إن في ليلتنا هذه َشْفّاناً تَشْدَيداً أَي بُوداً ، وهــذه غَداة ُ ذات ُ تَشْفّـان ِ ؛ قـال عدي بن زيد العبادى :

> في كناس ظاهر كسترُه ، من عَلُ السَّقَان ، هُدَّابُ الفَنَنَ ١٠

أي من الشّفاّن . والشّفشاف : الربح اللينة البود ؟ ا ١ قوله « الشفان هداب » كذا ضبط في الاصل . وفيا بأيدينا من نسخ الصحاح في غير موضع أي يستره هداب الفسن من فوقه يستره من الشفان .

من شدة الغَيْرة . والشفشفة : الارتماد ! والاختلاط. والشفشفة : سُوء الظن مع الغَيْرة.

شِقْف : التهذيب : أهمله الليث، وروي عن أبي عمرو : الشُّقَفُ الحُزَفُ المُككَسَّر .

شلخف : النهذيب : أبو تراب عن جماعة من أعراب قَيس : الشَّاءُ فُهُ والسَّلَّةُ فُ المضطرب الحائق ِ .

شلغف: ابن الفرج: سبعت جماعة من أعراب قيس يقولون: الشّلتَّعْفُ والشّلَّعْفُ المضطرب، بالعين والغين.

شنف : الشَّنْفُ : الذي بلبس في أعلى الأُذن ، بفتح الشين ، ولا تقل 'شنف' ، والذي في أسفلها القُر ط' ، وقيل الشنف' والقرط سواء ؛ قال أبو كبير .

> وبَيَاضُ وجُهِكَ لَمْ تَحُلُ أَمْرَادُهُ مِثْلُ الوَدْبِلَةِ، أَو كَشَنْفِ الأَنْضُر

والجمع أشناف وشنوف . ابن الأعرابي: الشنف ، بنتج الشين ، في أعلى الأذن والرَّعْنَة ، في أسفل الأذن . وقال الليت : الشَّنْف ، معْ المق في قُوفِ الأذن . الجوهري : الشَّنْف ، الفر ط الأعلى . وشنَّقْت المرأة تَسَنْنِها فَتَشَرَّطَت عَمْم مثل قَرَّطْ ثَهُا فَتَقَرَّطَت هي مثل قَرَّطْ ثَهُا فَتَقَرَّطَت هي . وفي حديث بعضهم : كنت أختلف إلى الضحاك وعلي سَنْف ، ذهب ؛ الشَّنْف ؛ عن حُلِي الأذن . والشَّنَف ؛ عن حُلِي الأذن . والشَّنَف ؛ قال الشاعر :

ولَـن أزالَ ، وإن جامَلـْث مُحْتَسباً في غير نائرة ، صَبّاً لها تَشْنِفا

أي 'متَعَضَّاً . والشَّنَف' ، بالتحريث : البُغض' والتنكش ، وقعد تشيفت له ، بالكسر ، أشْنَسَف' يَشْنَفاً أي أَبغضتُه ؛ حكاه ابن السكيت وهـو مثل

سُئَفِنْتُه ، بالهمز ؛ وقُول العجاج : أَزْمَان غَرَّاء زَرُوقُ الشَّنَهَا

أي تُعجِب من نَظَرَ إليها . أبو زيد : الشَّقَنُ أَن يوفع الإنسان طَرْفَه ناظراً إلى الشيء كالمُتَعَجَّب منه أو كالكارِه له ، ومثله تَشْنَف . أبو زيد : من الشَّفاء الشَّنْفاء ، وهي الشُفة العليا المُنْقَلِبَة من أعلى . والاسم الشَّنَف ، يقال : تَشْفة تَشْفاء .

والاسم السنف ، يقان . سقة منط تشفَنْت ، وهو . وشَّنَفْت ُ إِلَى الشيء ، بالفتح : مثل تَشْفَنْت ، وهو . نظر في اغتيراض ٍ ؛ وأنشد لجرير يصف خيلًا :

بَشْنَفِنَ للنظرِ البَعيدِ ، كَأَنَّمَا إِرْنَانُهَا بِبَوائِنِ الْأَشْطانِ

يا ابنَ المَراغَةِ ، إنَّ تَعْلَبَ وائلٍ رَفَعُوا عِنَانِي فَوْقَ كُلِّ عِنَانِ

والبوائن : جمع باثنة ، وهي البئر البعيدة القعر كأنها تصفيل من آباد بوائن ، وكذا في شعر ويضيلن للنظر البعيد ؛ قال : وأنشد أبو على في مثاه :

وقَرَّ بُواكلَّ صِهْمِيمٍ مَنَاكِبُهُ ، إِذَا تَدَاكاً مِنْهُ دَقَّعُهُ تَشْنَفا

وشَيْفِهُ سَنْفَاً : أَبْغَضَهُ . والشُّنْسِفُ : المُبْغِضُ ؟ وأنشد ابن بري لشاعر :

> لمَّا رأَتْنِي أَم عَمْرٍ و صَدَفَتْ ، ومَنَعَنْنِي خَيْرَها وشَنِفَتْ وأنشد لآخر :

ولن تُداوَى عِلنَّهُ القَلْبِ الشَّيْف

وفي إسلام أبي ذر": فإنهم قد تشنيفُوا له أي أبغضوه، وشَنيف له تشنفاً إذا أبغضه. وفي حديث زيد بن عمرو بن نفيسل: قال لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى قومتك قد تشنيفوا لك ? وشنيف له تشنقاً: فطين ، وشنيفت : فطينت ، قال:

وتَقُول : قد تَشْنِفَ العَدَّوُ ، فَقُلْ لَمَا : مَا لَلْعَدَّوْ بَعْيْرِنَا لَا يَشْنَفُ ؟

وأما ابن الأعرابي فقال: سُنف له وبه في السِغضة والفيطنة ، قال ابن سيده: والصحيح ما تقدم من أن سُنف في السِغضة متعدية بغير حرف، وفي الفطنة متعدية بحرفين متعاقبين كما تتعدى فكطن بهما إذا قلت: فكطن له وفكلن به . وشنف إليه يَشْنَف مَشْنَفا وشُنُوفاً: نظر بمؤخر العبن ؛ حكاه يعقوب ، وقال مرة: هو نظر فيه اعتراض ؛ قال ابن مقبل:

إذا تداكاً منه دَفْعُهُ سَنْنَفا

الكسائي: تَشْفَنْتُ إلى الشيء وشَنَفْتُ إليه إذا نظرت إليه . ابن الأعرابي: شنفت له وعدسُ اله إذا أبغضته. ويقال: ما لي أواك شانِفاً عني وخانِفاً ، وقد خَنَفَ عني وجههَ أي صرَفه .

شنحف : سَنْحُفُ : طويل ، وهي بالحاء أعلى .

شنخف: بعير شنخاف : 'صلنب شديد. ورجل شنخف مثل جر دَخل أي طويسل. والشنخاف والشنخف : الطويسل ، والجمع شنتخفون ولا يحكسر. وفي الحديث: إنك من قوم شنتخفين ؟ قال الشاعر:

١ قوله « وعدت » كذا بالاصل على هذه الصورة .

وأَعْجَبها ، فيمن يَسُوج ، عِصابة من القَوم ، شِنْخُفُونَ جِدَّ طوال ٍا

شندف: الشُّنْدُفُ من الحيل: الذي يميل وأسه من النَّشَاط. وفرس 'شنْدُف' أي مُشْرِف ؛ قال المرَّار يصف الفرس:

> 'شنْد'فَ" أشدَف' ما وَرَعْتُهُ ، وإذا 'طوطي، طَلِيّاد' طِمِرِ'

شنعف : الشَّنْعَفَة ': الطول . والشَّنْعاف ' والشَّنْعاب': الطويل ' الرِّخو ' العاجز ، رجل شَنْعاف ' ؛ وأنشد : تَزَوَّجْتِ شِنْعافاً فَآ نَسَتَ مُقْرِ فاً ، إذا ابْنَدَرَ الأَقْوام ' تَجْداً نَقَبَّعا

والشَّنْعَافُ والشُّنْعُوفُ : رأْس يخرج مـن الجبل ، والنون زائدة . الأصعي : الشَّناعِيفُ رؤوس تخرج من الجبال .

شنغف : النهذيب: الشّنْفاف الطويل الدقيق من الأرسية والأغصان ، قال : والشّنْفُوف عرق طويل من الأرض دقيق . قال ابن الفرج : سمعت زائدة البكري يقول : الشّنْعْف والشّنَعْف والمِلّغَف : المضطرب الحكتي .

شنقف : الشُّنْقُفُ والشُّنْقَافُ : ضرب من الطير .

شوف : شاف الشيء سُوْفاً : جلاه . والشُّوْف : الجَلْوُ . ودينار مَشُوف ُ الجَلْوُ . ودينار مَشُوف ُ أي بَجْلُو ُ . ودينار مَشُوف ُ أي بَجْلُو ۚ ؛ قال عنترة :

ولقد شربت من المُدامة بَعَدما وَكَدُ المُعْلَمِ وَكَدَ الْمُعْلَمِ

يعني الدينار المَجْلُو ، وأراد بذلك ديناراً سَافَ فَ ضَارَبُهُ أَي جَلَاه ، وقبل : عنى به قَدَحاً صافياً مُنْقَسًاً . والمَسْدُوف من الإبل : المَطْلِيُ بالقطران لأن الهناء يشرُوفه أي يجلوه . وقال أبو عبيد : المشوف الهائج ، قال : ولا أدري كيف يكون الفاعل عبارة عن المفعول ؛ وقول لبيد :

عِمَطِيرة تُوفي الجَديِلَ سَرِيحَةٍ ، مِثْلُ ِ المَشُوفِ هِنَأْتِه بِعصِيمٍ ا

مجتمل المعنيين . وقال أبو عمرو : المَسْوُفُ الجمل الهائجُ في قول لبيد ، ويروى المسُوفُ ، بالسين ، يعني المشموم إذا جَربَ البعير فطلي بالقطران شبّته الإبل ، وقيل : المَشْوف المزين بالعُهُون وغيرها .

والمُشَوَّفة من النساء: التي تُظْهِر نَفسَها لـيراها الناسُ ؛ عن أبي على . وتَشَوَّفت المِرأَة : تزينت. ويقال : شيفت الجارية تُشاف مُشوْفاً إذا زينت . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أنها سُوَّفَت عارية فطافَت بها وقالت لعلنا نتصيد بها بعض فتيان قُريش ، أي زيَّنتها .

واستناف فلان كشناف استنيافاً إذا تطاول ونظر. وتشرفنت إلى الشيء أي تطلعنت . ودأيت نساء كتشوقن من السطوح أي ينظرن وينطاوكن . ويقال : اشتاف البرق أي شامه ، ومنه قول العجاج :

واشتنافَ من نحو ِ سُهَيْل ِ بَرْقا

وتَـُشُو َّفَ الشِّيءُ وأَشَافَ : ارتفع . وأَشَافَ عـلى

إ قوله « بخطيرة » في شرح القاموس : الحطيرة التي تخطر بذنبها
 نشاطاً ، والسريحة : السريمة السهة السير .

الشيء وأشنفى : أشرَفَ عليه . وفي الصحاح : هو قلب أشنفى عليه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : ولكن انظرُ وا إلى ورَعِه إذا أشاف أي أشرَف على الشيء ، وهو بمعنى أشنفى ؛ وقال تُطفيل : منشيف على إحدى ابنتين بنفسه ، فنُورَيْت العَوالي بَيْنَ أَسْر ومَقْتَل ِ المَوالي بَيْنَ أَسْر ومَقْتَل إِ

وتمثّل المختار ُ لما أُحيط َ به بهذا البيت : إما مُشيف على مجْد ومَكْر ُمة ٍ ، وأُسُوة ٌ لك فيمن بَهْليك ُ الوَرَقُ

والشَّيِّفَة ُ: الطَّلِيعَة ُ ؛ قال قَيْسُ ُ بن عَيزارة َ : ورَدْنا الفُضاضَ ، قَيَّلْنَا سَيَّفَاتُنَا ، بأَرْعَنَ يَنْفي الطيرَ عن كُلِّ مَوْقِعِ

وسْمَيَّفَةُ القوم: طليعتهم الذي كشتاف لهم . ان الأعرابي: بعث القوم سَيَّفَةً أي طليعةً . فال : والشَّيِّفانُ الدَّيْدَبانُ . وقال أعرابي : تَبَصَّرُوا الشَّيِّفانَ فإنه يَصُوكُ على سَعَفَة المصاد أي يلزمها .

واشتافَ الفـرسُ والظَّنْبِيُ وتَـشَوَّفَ : نَـصَبَ عُنْقَه وجعل بنظر ؛ قال كثير عزة :

تَشَوَّ فَ مِن صَوْتِ الصَّدِي كُلُّ مَا دَعَا ، تَشُوَّ فَ جَيْداء المُقَلَّدِ مُغْيِبِ

الليث : تشوُّفتِ الأُوْعالُ إِذَا ارتفعت على معاقبِلِ الجبال فأشرفت ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يَشْتَفُنَ للنَظْرِ البعيد ، كَأَمَّا إِرْنَانُهُا بِبَوَائِينَ الْأَشْطَانِ ٢

١ قوله « ابنتين » في شرح القاموس اثنتين .
 ٢ راجع هذا البيت في صفحة ١٨ ٥ فقد ورد فيه يَشنَفْن بدل يشنفن.

بل مَهْمَهُ مُنْجَرِد الصَّحيفِ

وكلاهما على التشبيه بالصحيفة التي يكتب فيها .

والمُصْحَفُ والمصْحَفُ : الجامع الصُّحُف المكتوبة بين الدُّفتَّتَيْنِ كَأَنه أُصْحِفَ ، والكسر والفتح فيه لغة ، قال أبو عبيد : تميم تكسرها وقيس تضمها ، ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح إنما ذلك عن اللحانى عن الكسائى ، قال الأزهري : وإنما سمى المصحف مصحفاً لأنه أصحف أي جعل جامعاً للصخف المكتوبة بين الدفتين ، قال الفراء : يقال مُصْحَفُ ومصْحَفُ كما يقال مُطَّرَّف ومطَّرَف ؛ قال : وقوله مُصْحف من أُصِّحف أي جُمعت فيه الصحف وأُطُّر فَ جُعلَ في طَرَفَيُّه العَلَمَان ، استثقلت العرب الضمة في حروف فكسرت الميم ، وأصلها الضم ، فمن ضَمَّ جاء به على أصله ، ومن كسره فلاستثقاله الضمة، وكذلك قالوا في المُنغُزَل مِغْزَلًا، والأصل مُغْزَلُ من أغْزِلَ أي أديرً وفُتُتِلَ ، والمُخْدَعِ والمُجْسَدِ ؟ قال أبو زيد : تميم نقول المِغْمُولُ والمطرفُ والمِصْحَفُ ، وقيس تقول المُطَّرَفُ والمُغْزَلُ والمُصْحَفُ . قال الجوهري: أصحِف جمعت فيه الصُّحُف ، وأطرُ فَ جُعِل في طرفيه علمان ، وأُجْسِدُ أي أَلْنُزِقَ بالجَسد. قال ابن بري : صوابه ألـُصقَ بالجساد وهو الزُّعْفرانُ .

وقال الجوهري: والصحيفة الكتاب. وفي الحديث: أنه كتب لعبينينة بن حصن كتاباً فلما أخذه قال: يا محمد، أثر اني حاملًا إلى قومي كتاباً كصحيفة المنتكبيس ? الصحيفة: الكتاب، والمتلمس: شاعر معروف واسمه عبد المسيح بن جرير، وكان قدم هو وطرقة الشاعر على الملك عمرو بن هيند، فنقم عليهما أمراً فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين عليهما أمراً فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين

يصف خبلاً نَشِيطة إذا رأت شخصاً بعيداً طَمَحَت الله ثم صَهَلَت ، فكأن صَهِيلها في آبار بعيدة الماء لسعة أَجْوافها . وفي حديث سُبَيْعة : أنها تَشُوَّفت للخُطّاب أى طَمَحَت وتَشَرَّفَت .

واسْتَشَافَ الجُرْحُ ، فهو مُسْتَشْيِفُ ، بغير همز إذا غَلَـٰظَ .

وفي الحديث : خرجت بآدم شافة " في رحله ؛ قال : والشافة 'جاءت بالهمز وغير الهمز ، وهي قدُرحة تخرج بباطن القدم وقد ذكرت في شأَف ، والله أعلم .

#### فصل الصاد المهملة

صحف : الصحيفة : التي يكتب فيها ، والجمع صحائف و وصُحُف وصُحُف . وفي التنزيل : إن همذا لفي الصُحُف الأولى صُحُف إبراهيم وموسى ؛ يعني الكتب المنزلة عليهما ، صلوات الله على نبينا وعليهما قال سيبويه : أما صحائف فعلى بابه وصُحُف داخل عليه لأن فُعُلا في مشل هذا قليل ، وإنما شبهوه بقليب وقلب وقضب كأنهم جمعوا بقليب وقلب عليوا أن الهاء ذاهبة ، شبهوها بحفرة وحفار حين أجروها مُجْرى جُمند وجماد . قال الأزهري : الصُحُف جمع الصحيفة من النوادر وهو أن تَجْمع فَعِيلة على فُعُل ، قال : ومثله سقينة أن تَجْمع فَعِيلة على فُعُل ، قال : ومثله سقينة وصحيفة الوجه : بَشَرَة بلده ، وقيل : هي ما أقبل عليك منه ، والجمع صحيف ؛ وقوله :

### إذا بَدا من وجهِّك الصَّحيف ُ

بجوز أن يكون جمع صحيفة التي هي بشرة جلده ، وبجوز أن يكون أراد بالصحيف الصحيفة. والصّحيف: وجهُ الأرض ؛ قال :

يأمرُ و بقتلهما ، وقال : إني قد كتبت لكما بجائزة ، فاجتازا بالحيرة فأعطى المتلمس صحيفته صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر عاملة بقتله ، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام ، وقال لطرفة : افعال مثل فعالي فإن صحيفتك مثل صحيفتي ، فأبى عليه ومضى إلى عامله فقتله ، فضرب بهما المثل .

والمُصَحِّف والصَّحَفيُّ: الذي يَرْوي الخَطَّأَ عـن قراءة الصحف بأشياه الحروفِ ، مُوَلَّدة . والصَّحْفة : كالقَصْعةِ ، وقال أبن سيده : شِبه قَصْعة

مُسْلَـنَـٰطِحة عريضة وهي تُشْبِيع الحبسة ونحوه ، والجبع صِحاف . وفي التـنزيل : يُطـاف عليهم يصِحاف من ذهب ؛ وأنشد :

والمَـكَاكِيكُ والصِّحافُ من الفِضْ ضَة والضَّامِراتُ تَحْتُ الرَّحالِ

والصَّعينَفَة أقل منها ، وهي تنشبع الرجل ، وكأنه مصغر لا مكبر له . قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنية ، ثم القصّعة تليها تشبع العشرة ، ثم الصحفة تشبع المشكلة تشبع الرجلين والثلاثة ، ثم الصَّحينَفة تشبع الرجل . وفي الحديث : لا تسائل المرأة طلاق أختها لتستهفر غ ما في صحفتها ، هو من ذلك ، وهذا مثل يوبد به الاستيثثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه .

والتَّصْعِيفُ : الحَطَأُ في الصَّعِيفةِ .

صخف: الصَّخْفُ : حَفَرُ الأَرضِ . والمِصْخَفَةُ : المَسْحَاةُ ) عانية .

صدف : الصَّدُوفُ : المَمَيْلُ عَنْ الشِيءَ . وأَصَدَفَنَيَ عنه كذا وكذا أي أمالَني . ابن سيده : صَدَّفَ عنه ١ في القاموس : الصَّحَفِيُّ الذي يخطى في قراءة الصحف .

يَصْدُ فُ صَدُ فَأَ وَصُدُوفًا : عَدَلَ . وأَصْدَ فَ فَ عنه : عَدَل به ، وصَدَف عني أي أَعْرَض . وقوله عز وجل : سَنَجْزِي الذِين يَصْدِ فَون عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصْدُ فَتُونَ ، أي يُعْرِضُون . أبو عبيد : صَدَف ونكَبَ إذا عَدَل ؛ وقبل في قول الأعشى :

> ولقد ساءها البياض فَلَـطَّتُ بِمِيجابٍ ،من بَيْنِنا،مَصْدُوفِ

> > أي بمعنى مُستُنُور .

ويقال: امرأة صَدُوف للتي تَعْرِضُ وجهها عليك ثم تَصْدُفُ . ابن سده: والصَّدُوفُ مَــن النساء الــني تَصْدُفُ عن زَوجها ؛ عن اللحياني ، وقيل: التي لا تشتهي القبل، وقيل: الصَّدُوفُ البَخْراء ؛ عن اللحياني أَمْضاً .

والصّدَفُ : عَوَجٌ في السِدِين ، وقيل : مَيلٌ في الحافر إلى الجانب الوحشي " ، وقيل : هو أن يَميل خُفُ البعير من اليد أو الرجل إلى الجانب الوحشي ، وقيل : الصّدَفُ مميل في القدم ؛ قال الأصبعي : لا أدري أعن بين أو شمال ، وقيل : هو إقسال لا أدري أعن بين أو شمال ، وقيل : هو في الحيل إحدى الرّ حبّتين على الأخرى ، وقيل : هو في الحيل خاصة إقبال إحداهما على الأخرى ، وقد صدف صدفا أ ، فإن مال إلى الجانب الإنسي " ، فهو القفد ، وتباعد ألحافرين في التوالي من الرّسنعين ، وهو من وتباعد الحافرين في التوالي من الرّسنعين ، وهو من عيوب الحيل التي تكون خيليقة " ، وقد صدف صدفا عيوب الحيل التي تكون خيليقة " ، وقد صدف صدف أ الحود في المحدد في المحدد في المحدد في المحدد في المحدد في المحدد في المدد في

في النواء من الرسغين .

الأصمي : الصدف ُ كل شيء مرتفع عظيم كالهدّ ف والحائط والجبل . والصدّف ُ والصدّفةُ : الجانبِ

والناحِية '. والصَّدَف والصَّدُف ': مُنْقَطَع ' الجبل المرتفع . ابن سيده : والصدّف 'جانب الجبل ، وقيل : الصدّف ' لغة فيه ؛ عن كراع .

وقال أبن دريد : الصُّدُّفانِ ، بضم الدال ، ناحيتا الشُّعْبِ أَو الوادي كالصَّدُّيْنِ . ويقال لجياني الجيل إذا تحاذيا: صُدْفانِ وصَدَفانِ لتَصادُفِهما أَي تَلاقِيهما وتَحاذي هذا الجانب الجانبَ الذي يُلاقيه ، وما بينهما فَج أُو شِعْب أُو وادٍ ، ومن هذا يقال : صادَفْت فلاناً أَى لاقَـنتُه ووحَدْثُه . والصَّدَفان والصُّدُفان : جبلان مُتلاقبان بنننا وبين بأُجوجَ ومأجوجَ . وفي التنزيل العزيز : حتى إذا ساوَى بين الصَّدَ فَيْسَن ؛ قرىء الصَّدَ فَيْسَنِ والصُّدُ فَيْن والصُّدَ فَيْن \ . وفي الحديث : أنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا مر" بصدّ في أو هدّ ف ماثل أسْرَع المشي ؛ ابن الأثير : هو بفتحتين وضمتين ؛ قال أبو عبيد : الصَّدَفُ والهدَفُ واحد ، وهو كلُّ بناء مرتفع عظيم ؛ قال الأُزهري : وهو مثل صدَف الجيل سَنَّهُه به وهو ما قابلك من جانبه . وفي حديث مُطَـر ِّف : من نام تحت صدف مائل يننوي التوكثل فلير م نَغْسَهُ من طَمادِ ؛ وهو يَنْورِي التَّوكُلُّ بعني أَنَّ الاحتراز من المتهالك واجب وإلقاء الرجـل بيده إلىها والتَّعَرُّضُ لها حَيَّلٌ وخَطُّ .

والصُّوادِفُ : الإبل التي تأتي على الحَيَوْض فَتَقِفَ عند أَعْجازِها تنتظر انْصِرافَ الشارِبةِ لتَدخل ؛ ومنه قول الراجز :

النَّاظِرِاتُ العُلْقَبُ الصُّوادِفُ؟

١ قوله « قرى الصدفين النع » بقيت رابعة الصدفين كمضدين كا في القاموس .

وله « الناظرات النع » صدره كما في شرح القاموس :
 لا ري حتى تنهل الروادف

وقول مليح الهُٰذَكِي :

فلما اسْتَوَتْ أَحْمالُها ، وتَصَدَّقَتْ بِيشْمٌ المَراقي باردِداتِ المَداخِلِ

قال السكري: تَصَدُّ فَت تَعَرُّضَت .

والصّدَفُ : المَحَارُ ، واحدته صدَفَة . اللبت : الصّدَفُ عَشاء خَلْق في البعر تضبّه صدَفَتان مفر وجنان عن لجم فيه دوح يسمى المَحارَة ، وفي مثله يكون اللؤلؤ . الجوهري : وصدَف الدرّة غِشاؤها ، الواحدة صدَفَة " . وفي حديث ان عباس : إذا مَطَرَبَ السّاء فَتَحَت الأصداف أفواهما ؛ الأصداف أفواهما ؛ الأصداف : جمع الصّد في ، وهو غلاف اللّؤلؤ وهو من حيوان البحر . والصّدفة : مَحارة الأذن . والصّد فنان : النّقر أن اللتان فيها معرز وأسمي والصّد فنان : النّقر ألل وأسها .

والمُصادَفة : المُوافَقَة .

والصُّدَفُ : سبع من السَّباع ِ ، وقيل طاثو .

والصَّدِفُ : قبيلة من عَرب اليمن ؛ قال :

يوم ملمَّ للصَّدِفُ ويَو م اللصَّدِفُ

ابن سيده : والصَّدَ في ضرب من الْإِبل ، قال : أراه نسب إليهم ؛ قال طرفة :

لدى صَدَفي ۗ كَالْحَنْيَةِ بارك

وقال ابن بري : الصَّدِفُ بَطَنْن من كِنْدة والنسب إليه صَدَ في ۖ ؛ قال الراجز :

> يوم لهمندان ويوم للصَّديف ، ولِتَسَيِّم مِثْلُه أَو تَعْتَرِف

> > قال : وقال طرفة :

# تُورُدُ عليَّ الرِّبعُ ثوبي قاعداً ، لدى صدفي كالحنييَّةِ باز ِل

وصَيْدَفا وتَصْدَفُ : موضعان ؛ قال السُّلَيْكُ بن السُّلَكَة :

إذا أَسْهَلَتُ خَبَّتُ ، وإن أَحْزَ نَتْ مَشَتْ ، وإن أَحْزَ نَتْ مَشَتْ ، وبُغْشَى بها بين البُطونِ وتَصْدَفِ

قال ابن سيده : وإنما قضيت بزيادة الناء فيه لأنه ليس في الكلام مثل جعفر

صرف: الصَّرُّفُ : رَدُّ الشيء عن وجهه ، صَرَفَه يَصْرُفُهُ صَرُفاً فانتُصَرَفَ . وصارَفَ نفسه عن الشيء: صَرفَها عنه. وقوله تعالى: ثم انتُصَرَفُوا ؛ أي رَجَعُوا عَنِ المكانُ الذي استبعُوا فيه ، وقيل: انْصَرَفُوا عن العمل بشيء بما سبعوا. صَرَفَ الله قلوبَهم أي أضلَّهُم الله 'مجازاة' على فعلهم ؛ وصَرفنت' الرجل عنى فانتْصَرَفَ ، والمُنتْصَرَفُ : قد يكون مكاناً وقد يكون مصدرًا ، وقوله عز وجل: سأصرفُ عن آياتي؛ أي أَجْعَلُ جَزاءهم الإضلالَ عن هداية آياتي. وقوله عز وجل : فما يَسْتَطيعُون صَرْ فأَ ولا نَصْراً أي ما يستطيعون أن يَصْرِفُوا عن أنفسهم العَذابَ ولا أن يَنْصُروا أَنفسَهم . قال يونس : الصُّرْفُ الحيلة '، وصَرَفَت ُ الصِّبْيانُ : قَلَبْتُهُم. وصَرَفَ اللهُ عنك الأَّذَى ، واسْتَصْرَ فَنْتُ اللهُ المَـكَادِهُ . والصَّريفُ : اللَّبَنُ الذي يُنْصَرَفُ به عن الضَّرُعِ حار"اً .

والصَّرْفانِ : الليلُ والنهارُ .

والصَّرْفَةُ : مَنْزُلِ مِن مَنَازِلِ القبر نجم واحد نَيْرٌ تِلِنْقِياء الزَّبْرةِ ، خلَّفَ خراتَي الأَسَد . يقال : إنه قلب الأَسد إذا طلع أَمام الفجر فذلك

الحَريفُ ، وإذا غابَ مع اطلنُوع الفجر فذلك أول الربيع ، والعرب تقول : الصَّرْفَةُ نَابُ الدَّهُو ِ لأَنْهَا تَفْتَرُ مِن البُرد أُو عن الحَرَّ في الحالتين ؛ قال ابن كُنَاسَةً : سببت بذلك لانتصراف البرد وإقبال الحر"، وقال ابن برى : صوابه أن يقال سميت بذلك لانتُصراف الحرِّ وإقبال البرد . والصُّرْفةُ : خَرَزَةٌ " من الخرَّز التي تُذَّكر في الأُخَذِ ، قال ابن سيده : الرجال أيصر أون بها عن مذاهبهم ووجوههم ؛ عن اللحيــاني ؛ قال ابن جــنى : وقول' البغداديين في قولهم : ما تَأْتينا فَتُحَدِّثُنَا ، تَنْصِبُ الجوابَ على الصَّر ف ، كلام فيه إجمال بعضه صحيح وبعضه فاسد، أما الصحيح فتولهم الصَّرْفُ أَن يُصْرَف الفعلُ الثاني عن معنى الفعل الأول ، قال:وهذا معنى قو لنا إن الفعل الثاني مخالف الأوَّل ، وأما انتصاب بالصرف فخطأً لأنه لا بد له من ناصب مُقْتَص له لأن المعاني لا تنصب الأفعال وإنما ترفعها ، قـال : والمعنى الذي يوفع الفعل هو وقوع الاسم ، وجاز في الأَفعال أَن يُرفعها المعنى كما جاز في الأَسماء أَن يُرفعها المعنى لمُضارعَة الفعـل للاسم ، وصَرْفُ الكلمـة

وصَرَّفْنا الآباتِ أَي بِيَّنَاها . وتَصْرِيفُ الآبات تَبْيِينُها . والصَّرْفُ الآبات تَصْرِفَ إِنساناً عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك . وصرَّف الشيء : أَعْمله في غير وجه كأنه يَصرِفُه عن وجه إلى وجه وتَصَرَّفَ هو . وتصاريفُ الأُمور : تَخاليفُها ، ومنه تصاريفُ الرَّياحِ والسَّحابِ . الليث : تَصْريفُ الرَّياحِ والسَّحابِ . الليث : تَصْريفُ الرَّياحِ والسَّحابِ . الليث : تَصْريفُ السَّيُولِ والحُيولِ والأُمور والآبات ، وتَصْريفُ الرياح : جعلها جَنُوباً وشَمالاً وصباً ودَبُوراً الرياح : جعلها جَنُوباً وشَمالاً وصباً ودَبُوراً في فَجعلها ضروباً في أَجْناسِها . وصَرْفُ الدَّهْرِ : فَجعلها ضُروباً في أَجْناسِها . وصَرْفُ الدَّهْرِ :

إجراؤها بالتنوين .

حِدْثَانُه ونَـوَائبُه . والصرْفُ : حِدْثَانَ الدهر، اسم له لأنه يَصْرِفُ الأشياء عن وجُوهها ؛ وقول صغر الغَيّ :

> عاوَ دَني حُبُهُا ، وقبد سُحِطَت صَر ْف ْ نَواهبا ، فإنسَّني كَمَدِهُ

أَنتُث الصرف لتَعَلِيقه بالنَّوى ، وجمعه صُروفٌ. أبو عمرو : الصَّريف الفضّة ' ؛ وأنشد :

بَنِي غُدانة َ، حَقّاً لَسَنْتُم ُ ذَهَباً ولا صَريفاً ، ولكن أنشتُم ْ خَزَف ُ

وهذا الَّبَيْتُ أُورَدَه الجوهري :

بني غُدانَة ، ما إن أنتُمْ كَذَهَبًا ولا صَربِفًا، ولكن أنتُمُ مُخْرَفُ

قال ابن بري : صواب إنشاده: ما إن أَنْتُمُ كَهُبُ . لأَن زيادة إن تُبطِل عبل ما .

والصَّرْفُ: فَضُلُ الدَّرِهُم على الدرهُ والدينار على الدَّينار لأَنَّ كُلُّ واحد منها يُصرَفُ عن قيبة صاحبه. والصَّرْفُ : بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك لأنه يُنْصَرَفُ به عن جَوْهُر إلى جَوْهُر. والتَّصْريفُ في جميع البياعات : إنْفاق الدَّراهُم. والصَّرَّفُ : النقادُ من والصَّرَّفُ : النقادُ من التَّصَرُفُ ، والجُمع صيارِفُ وصيارِفَ المُصارِفة وهو من التَّصَرُف ، والجمع صيارِف وصيارِفة وهو من التَّصَرُف ، والجمع صيارِف وصيارِفة "، والحاء النسبة، وقد جاءفي الشعر الصيارِف وصيارِفة "، والهاء النسبة، وقد جاءفي الشعر الصيارِف وصيارِفة السيارِف الماء النسبة،

تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةً ، نَفْيَ الدُّرَاهِمِ تَنْقَادُ الصَّبَارِيفِ

فأما قول الفرزدق :

فعلی الضرورة لما احتاج إلی تمام الوزن أشبع الحركة ضرورة "حتی صارت حرفاً ؛ وبعكسه :

## والبكرات الفُسَّجَ العطاميسا

ويقال : صَرَفْتُ الدَّراهِمَ بالدَّنانِير . وبين الدَّرهبين صَرْفُ أَي فَضْلُ جَوْدة فَضَة أَحدهما . ورجل صَيْرَفُ : مُنْتَصَرِّفُ فِي الْأُمُورِ ؛ قال أُمَيَّةُ ابن أَبِي عائذ الهذبي :

قد كَنْنْتُ خَرَّاجاً وَلُوجاً صَيْرَافاً ، لم تِلنْتَحِصْنِي حَيْضَ بَيْضَ لَحاصِ

أبو الهيثم : الصَّنْرَفُ والصَّنْرَ فِيُّ المَّعَالُ المُتَعَلَّبُ فِي الْمُورِ المُثَوَّبِ لِهَا ؛ قال سويد بن أبي كاهل البَشْكُرُ يَّ :

ولِساناً صَنْرَ فِيّاً صَارِماً ، كَمُسَامِ السَّنْفِ مَا مَسَ قَطَعُ

والصَّرْفُ : النَّقَلُبُ والحِيلة . يقال: فلان يَصْرِف ويتَصَرَّفُ ويَصْطِرَ فَ لَعِبَالهَ أَي يَكْسَبِ لَهُم . ويتَصَرَّفُ ولا عَدْلُ ! الصَّرْفُ : وقولهم : لا يُقبل له صَرْف ولا عَدْلُ ! الصَّرْف : الحِيلة ، ومنه النَّصَرُّفُ في الأُمور . يقال : إن يتصرَّف في الأُمور . وصَرَّفت الرجل في أَمْري يتصرَّف في الأُمور . وصَرَّفت الرجل في أَمْري تَصَريفاً فتَصَرَّف في طلب المجاج :

قد يَكنسِبُ المالَ الهِدانُ الجاني ، بغَيْر ِ مَا عَصْف ٍ وَلا اصْطَرِافِ

والعَدَلُ : الفِداء ؛ ومنه قوله تعالى : وإن تَعَدَلُ كُلُّ عَدْلُ عَدْلُ ، وقيل : الصَّرْفُ التَّطَوَّعُ والعَدْلُ الفَلَهُ فَ التَّطَوَّعُ والعَدْلُ الفِدْيةُ ، الفَلَّرُ ضُ ، وقيل : الصرفُ الوَزْنُ والعَدُلُ الحَيْلُ ، وقيل : الصرفُ الوَزْنُ والعَدُلُ المِثْلُ ، وأصلُه في الفِدية ، الصَّرْفُ القيمة والعَدَلُ المِثْلُ ، وأصلُه في الفِدية ، يقال : لم يقبلوا منهم صَرفاً ولا عَدلاً أي لم يأخذوا

منهم دية ولم يقتلوا بقتيلهم رجلًا واحداً أي طلبوا منهم أكثر من ذلك ؛ قال : كانت العرب تقتل الرجلين والثلاثة بالرجل الواحد ، فإذا أخذوا دية فقد برجل فذلك العدل فيهم ، وإذا أخذوا دية فقد انصرفوا عن الدم إلى غيره فَصَرَفوا ذلك صرْفاً ، فالقيمة صَرْف كأن الشيء يُقوسم بغير صفته ويُعدل عاكان في صفته ، قالوا : ثم جُعل بعد في كل شيء على كان في صفته ، قالوا : ثم جُعل بعد في كل شيء عليه ، وألزم أكثر منه . وقوله تعالى : ولم يجدوا عنها مصرفاً ، أي معديلاً ؛ قال :

أَزْ هَيْدُ ، هل عن سَيْبةٍ من مَصْرِفِ ؟

أَى مَعْدُلُ ؛ وقال أَن الأَعْرَابِي : الصرف المَيْلُ ، والعَدُلُ الاسْتِقامة '. وقال ثعلب : الصَّرُّفُ ما 'تَتَصَرَّفُ' به والعَدْل الملل ، وقبل الصرف الزِّبادة' والفضل واليس هذا بشيء . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذكر المدينة فقال : من أحدثَ فيها حَدَثًا أَو آوَى مُحَدِثًا لا مُقبل منه صَرْفُ ولا عَدُلُ ؛ قال مكحول : الصَّرفُ التوبة ُ والعــدُ لُ الفدية . قال أبو عبيد : وقيل الصرف النافلة والعدل الفريضة . وقال يونس : الصرف الحيلة ، ومنه قيل : فه لان يَتَصَرُّفُ أَي كِعْتَالُ . قال الله تعمالي : لا نَسْتَطْبِعُونَ صَرْفاً ولا نَصْراً . وصَرفُ الحديث: تَزْيِينُهُ والزيادةُ فيه . وفي حــديث أبي إدّريسَ الحَيُّو لاني أنه قال : من طَلَّبَ صَرْفَ الحديثِ يَبْتَغَى بِهِ إِقْبَالَ وَجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ } أَخِذَ مِنْ صَرِفِ الدراهم ؛ والصرف' : الفضل ، يقال : لهــذا صر"ف" على هذا أي فضل ' ؛ قال ابن الأثبير : أراد بصر ْ فِ الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه عـلى قدر الحاجة، وإنما كره ذلك لما يدخله من الرِّياء والنَّصَنُّع ،

ولما 'يخالط'ه من الكذب والنَّزَيَّد ، والحديثُ مرفوع من رواية أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سنن أبي داود . ويقال : فلان لا 'يحْسن' صرف الكلام أي فضل بعضه على بعض ، وهو من صَرْف الدّراهم ، وقسل لمن 'يمَيْز : صَيْرَف وصَرْف وصَرْف ألها يَصْرِف واصطرَف واصطرَف .

والصّراف : حر مة كلّ ذات ظلف وميخلّب ، صَرَ قَت تَصْرِف صُر وفاً وصِرافاً ، وهي صارف . وكلبة صارف بينة الصّراف إذا استهت الفعل . ابن الأعرابي : السباع كلها تج مِل وتَصْرِف إذا استهت الفعل ، وقد صرفت صرافاً ، وهي صارف ، وأكثو ما يقال ذلك كلته الكائبة . وقال الليث : الصّراف حر مة الشاء والكلاب والبقر .

والصّريف : صوت الأنياب والأبواب . وصَرَفَ الإنسان والبعير فن الله وبناب يَصْرِف صَريفاً : حَرَقَه فسمعت له صوتاً ، وناقة صَروف بَبَنّه والعَريف . وما في فمه العَريف . وصريف الفعل : تهدر ه . وما في فمه صارف أي ناب . وصريف القعو : صوته ، وصريف البكرة : صوتها عند الاستقاء . وصريف القيلم والباب ونحوهها : صريرهها . ابن خالويه : صريف ناب الناقة يدل على كلالها وناب البعير على قطيه وغلَمية ، وقول النابغة :

مَقَدُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بالرِّلُهَا ؟ له صَرِيفٌ صَرَيفَ القَعْوِ بالمَسَدِ

هو وَصْفُ لَمَا بِالْكَلَالِ . وَفِي الحَدِيث : أَنه دَصَلَ حَائِطاً مِن حَوائِطِ المدينةِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلَانِ يَصْرَفَانَ ويوعِدانِ فَدَنَا منهما فوضعا جُرُ نَنهما ؟ قال الأصعي: إذا كان الصَّرِيفُ مِن الفُحولةِ ، فهو مِن النَّشَاطِ ، وإذا كان من الإناث ، فهو من الإغياء . وفي حديث علي ت : لا يَر ُوعُه منها إلا صريف أنياب الحيد ثان . وفي الحديث : أسمع صريف الأقلام أي صوت جركانها بما تكتبه من أقضية الله ووَحْمِه ، وما ينشخونه من اللوح المحفوظ . وفي حديث موسى ،

على نَبينا وعليه السلام : أنه كان يسمع صَريف القَلم حين كتب الله تعالى له التوراة ؛ وقول أبي خِراشٍ : مُقَامِلَــتَــُـن سَهْدُها مُعَامًا اللهِ

مُقَابِكَتَيْنِ سَدَّهما لُطفَيْلُ بِحَرَّافَيْنِ ، عَقَدُهما جَمِيلُ

عنى بالصَّرَّافَيَنْ ِ شُرَاكَيْنَ لِهَمَا صَرِيفٌ . والصَّرْفُ : الحَالِصُ مَن كُلُّ شَيء . وشَرَابُ صِرْفُ أي بَجْتُ لُم بُمْزَج ، وقد صَرَفَه صُرُوفاً ؛ قال الهٰذَلِي :

> إن 'يُمْسِ نَشُوانَ عِمَصُرُوفَةٍ منها بريّ وعلى ميوْجَلَ

وصَرَّفَهُ وأَصْرَفَهُ : كَصَرَفَهُ ؛ الأَخيرة عن ثعلب. وصَرِيفُونَ : موضع بالعراق ؛ قال الأعشى : وتُجبَّن إليه السَّيْلَحُونَ ، ودونتها

صَرِيفُونَ فِي أَنهارِها والخَوَرَ ْنَتَى ُ قال: والصَّرِيفيَّة ُ من الحَمر منسوبة إليه. والصَّريف ُ: الجَمر الطيبة ُ ؛ وقال فِي قول الأعشى:

> صَرِيفِيّة ۗ طَيْب ۗ طَعْمُها ، لها زَبد ۗ بَيْنَ كُوبٍ ودَن ٢

قال بعضهم : جعلها صَرَ بِفِيَّة ۖ لأَنهَا أُخِذِت من الدَّنَّ

الله و لا يروعه منها » الذي في النهاية : لا يروعهم منه .
 عوله و صريفية النع » قبله كما في شرح القاموس :
 تعاطي الضجيع اذا أقبلت ببيد الرقاد وعند الوسن

ساعَتَنْذُ كَاللَّبْنُ الصَّريفُ ، وقيل : نُسبَ إلى صَريفين

وهو نهر يتخلُّج من الفُرات . والصَّريف : الحَمر التي لم نَمَّزَج بالماء ، وكذلك كل شيء لا خِلْط فيه ؛ وقال المتنخل :

إَنْ نَيْسِ نَسْوانَ يَبْصُرُوفَةٍ

قال: بمصروفة أي بكأس 'شربت' صر فا ، على مر "جَل أي على لحم طبخ في مرجل ، وهي القد ر. وتَصريف الحمر أبها صر فا . والصريف : اللبن الذي ينصرف عن الضرع عاداً إذا حلب ، فإذا سكنت وغوته ، فهو الصريح ، ومنه حديث الغار : ويتبتان في رسلها وصريفها ؛ الصريف : اللبن ساعة يُصر ف عن الض ع ؛ وفي حديث سلمة اللبن ساعة يُصر ف عن الض ع ؛ وفي حديث سلمة الن الأكوع :

لكن غذاها اللبَنُ الحَربِفُ: أَلمَحْضُ والقارِصُ والصَّربِفُ

وحديث عمرو بن معــديكر بَ : أَشُورَ بُ التَّـبْنَ

من اللبن رأيبة أو صريفاً. والصرف ، بالكسر: شيء يُد بغ به الأديم ، وفي الصحاح: صبغ أحسر تصبغ به يشر ك النهال ؛ قال ابن كل محبة اليربوعي، واسمه هبيرة بن عبد مناف ، ويقال سكمة بن خر شه ب الأنهاري ، قال ابن بوي : والصحيح أنه هبيرة بن عبد مناف ، وكلحة اسم أمه ، فهو ابن كلحة أحد بني غر بن بن تر يو بوع ، ويقال له الكلحة ، وهو لقب له ، فعلى هذا يقال ؛ وقال الكلحة الكلحة ، وهو لقب له ، فعلى هذا يقال ؛ وقال الكلحة

كُمَيْت مُن غير مُصَلِفة ، ولكن كلَّـو ْنِ الصَّرف عُلُّ به الأدِيمُ

يعني أنها خالصة الكُمْنَة ِكُلُونَ ِ الصَّرْفِ، وفي المحكمُ :

اليربوعي :

خالصة اللون لا تجلف عليها أنها ليست كذلك. قال: والكُمَّتُ المُحُلَّفُ الأَحْمَ والأَحْوَى ، وهما بشتبهان حتى كِحُلفَ إنسان أنه كميت أحمُّ ، ويجلف الآخر أنه كُنميت أَحْوَى . وفي حديث ابن مسعود، رضى الله عنه : أَتَدِيْتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهــو نائم في ظــل" الكَعبة فاسْتَـيْـقَظَ مُحْسَارًا وَحِيْهُ كَأْنَهُ الصَّرْفُ ؛ هو ، بالكسر ، شحر أحمر . ويسمى الدم والشراب إذا لم 'يُمْزَجا صرْفاً . والصِّرْف : الخالص من كل شيء . وفي حدیث جابر ، رضی الله عنه : تَغَیُّر وجْهُه حتی صارَ كالصِّرْف . وفي حديث على، كرَّم الله وجهه : لتَعْرُ كُنَّكُمْ عَرِكَ الأَديمِ الصِّرُفِ أَي الأَحْسِ. والصَّريفُ : السَّعَفُ البادسُ ، الواحدة صَريفة "، حكى ذلك أبو حسفة ؛ وقال مرة : هو ما يُبسَ من الشجر مثل الضَّريع ، وقد تقدُّم . ابن الأعرابي: أَصْرِفَ الشَّاعِرُ شِعْرَ أَ يُصْرِفُهُ إِصْرَافاً إِذَا أَقُوى فيه وخالف بين القافيَتَين ؛ يقال : أَصْرَفَ الشاعرُ القافية َ ، قيال ابن بري : ولم يجيء أصرف غيره ؛ وأنشد :

### ىغىر مُصْرَفة القَوافي!

ابن بزرج: أكنفأت الشعر إذا رفعت قافية وخفضت أخرى أو نصبتها ، وقال : أَصْرَفَتْت في الشعر مثل الإكفاء. ويقال: صَرَفَت فلاناً ولا يقال أَصْرَفَتْه. وقوله في حديث الشَّفعة : إذا صُرِّفت الطُّر قُ فلا مُشفعة أي بُيِّنَت مصارفها وشوارعها كأنه من النَّصَرُف والتَّصْريف .

إلا أنها صُلْبَة المَمْضَعَةِ عَلَىكَة مُّ، قال: وهيأُرْزَنَ التمركله ؛ وأنشد ان بري للسّجاشِي ":

حَسِبْتُمْ فِتَالَ الأَسْعَرِينَ وَمَذَّحِجِ وَكِنْدَهُ أَكُلُ الزُّبُدِ بِالصَّرَفَانِ وقال عَنْران الكلي:

أَكُنْتُهُمْ حَسِيْتُهُمْ ضَرَّبَنَا وَجِلَادَنَا على الحجر أَكْلُ الزَّبْدِ بِالصَّرَفَانِ ِا

وفي حديث وفند عبد القيس: أَنْسَمُّون هذا الصَّرفان؟ هو ضرب من أَجود التبر وأَوْزَنَه . والصرَفانُ : الرَّصاصُ القَلَعيُ ؛ والصرَفانُ : الموتُ ؛ ومنهسا قول الزَّبَّاء الملكة :

ما لِلنجمالِ مَشْيُهَا وثيدا ؟ أَجَنْدَكُا يَحْمِلْنَ أَم حَديدا ؟ أَمْ صَرَفَاناً بارداً تُشديدا ؟ أم الرِّجال جُنْتَماً قُعُودا ؟

قال أبو عبيد : ولم يكن يهدى لها شيء أَحَبّ إليهـا من التمر الصرَفان ؛ وأنشد :

> ولما أتَنتُها العِيرُ قالت : أَبادِدُ . منالتمر أَمَّ هذا حَديدُ وجَنْدُ لُ^؟

والصَّرَ في أ: ضَرَّب من النَّجائب منسوبة ، وقيل بالدال وهو الصحيح ، وقد تقدم .

صطف : قال الأزهري : سبعت أعرابيًّا من بني حنظلة يسمي المصطلّبة المصطلّفة ، بالفاء .

صعف : الصَّعْفُ والصَّعَفُ : شراب لأهل اليسن ، وصِناعَتُهُ أَن يُشْدَخَ العنب ثم يُلِثْقَى فِي الأَوْعِيةِ

حتى بَعْدَى ، قال أبو غبيد : وجُهَّالُهُم لا يرونه خبراً لمكان اسه ، وقبل : هو شراب العنب أول ما يُدرِكُ ، وقبل : هو شراب بتخذ من العسل . والصَّعْفَانُ : المُولَعُ بشراب الصَّعْفِ ، وهـو العصير .

والصُّعْفُ : طائر صغير ، وجمعه صِعافُ .

قال ابن بري : أَصْعَفَ الزَّرْعُ أَفْرَكَ ، وهـو الصَّعِيفُ ؛ عن أَبي عمرو .

رصفف: الصَّفُّ: السَّطَّرُ المُستَرَوي من كل شيء معروف"، وجمعـه صُفُوف". وصَفَفَتُ القِـوم فاصْطَـَفُوا إذا أَفْسَهُم في الحرب صَفّاً . وفي حديث صلاة الحَوْف : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مُصافُّ العَدُو " بعُسْفانَ أي مُقابِلهم. يقال : صَفُّ الجيشَ يَصُفُّهُ صَفّاً وصافَّـه ، فهو مُصافٌّ إذا رَتَّبَ صُفُوفَه في مُقابِل صُفُوفِ العدو" ، والمُـصافُّ ، بالفتح وتشديد الفاء: جمع مُصَفِّ وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصُّفُوفُ . وصَفَّ التومُ يَصُفُونَ صَفّاً واصطنَفُوا وتَصافتُوا : صاروا صَفّاً . وتَصافتُوا عليه : اجتمعوا صَفّاً . اللحماني : تَصَافَتُوا على الماء وتَضَافَتُوا عليه بمعنى واحــد إذا اجتمعوا عليه ، ومثله تَضَوُّكَ ۚ في خُرْنُه ، وتَصَوُّكَ ۗ إذا تَلَطُّخُ به ، وصَلاصِلُ الماء وضَلاضِكُ . وقوله عز وجل : والصافـًات صَفّاً ؛ قبل : الصافـًاتُ الملائكة' مُصْطَفُونَ في السماء يسبحون الله تعالى ؛ ومثله : وإنا لنحن الصَّافتُون ؛ قال : وذلك لأنَّ لهم مِرَاتِبَ يقومُـون عليها صُفُوفاً كَمَا يَصْطُفُ المُصَلُّونَ . وقول الأعرابية لبنيها : إذا لتَقِيتُمُ العَدْوُ اللهُ فَرَى ولا صَفّاً أَي لا تَصُفُّوا صَفّاً . والصُّف : موقف الصُّفوف ِ . والمـَصَف ُ : المو قف ُ في الحرب ، والجمع المتصاف ، وصافتُوهم القتال .

والصُّفُّ في القرآن : المُصَلَّى وهو من ذلك لأن الناس يَصْطَـفُون هنالك . قال الله تعالى : ثم ائتنُوا صَفّاً ؛ مُصْطَفّتِن فهو على هذا حال. قال الأزهري: معناه ثم ائتنُوا الموضع الذي تجتمعون فيمه لعيدكم وصلانكم. يقال: اثنت الصفُّ أي اثنت المصلَّى، قال : ويجوز ثم ائتتُوا صفيًا أي مصطفين ليكـون أَنْظَهَم لَكُمْ وأَشْدٌ لْمَيْبَتَكُم . الليث : الصف ا واحد الصُّفوف معروف . والطير الصُّوافُّ : الـتي تَصُفُ أُجُنْحَتُهَا فَلَا تَحْرَكُهَا . وقوله تعالى : وعُرِ ضُوا على ربك صَفّاً ؛ قال ابن عرفة : يجوز أن يكونوا كلهم صَفّاً واحداً ويجوز أن يقال في مثل هذا صَفّاً براد به الصُّفُوفُ فيؤدي الواحد عن الجميع. وفي حديث البقرة وآل عمران : كَأَنَّهُمَا حَزُّقَانَ ِ من طير صواف باسطات أجنحتها في الطيران ، والصوافُّ : جمع صافَّة ي . وناقة صَفُوفٌ : تَصُفُ يديها عند الحَلَبِ . وصفَّت الناقة تَصْفُ ، وهي صَفُوفٌ : جمعت بين مِحْلُـسَيْنِ أُو ثَلاثَة فِي حَلَـٰبة. والصف : أَن تَحْلُبَ الناقة َ في محلبين أو ثلاثـة تَصُفُ بينها ؛ وأنشد أبو زيد :

> ناقة أَ سَيْخ للإله واهب تصف في ثلاثة المتحالب : في الله في ثلاثة المتحالب : في الله في تشري والهن المُقادِب

الله بحم : العُسُ الكبير ، وعنى بالهَن المُقان ب الله بعد العُسُ بين العُسَّين . الأصمعي : الصَّفُوف الناقة التي تجمع بين معلم بين معلم بين معلم بين معلم بين معلم بين معلم بين الجوهري : يقال ناقة صَفُوف التي تصف أف أف التي تصف أف أف المن المنها ، كما يقال قر ون وستفوع ، قال الراجز :

حَلَمْبَانَةً وَكُبَّانَةً صَفُوفٍ . تَخْلُطُ بَيْنَ وَبَرٍ وصُوفٍ

وقول الراجز :

تَرْ فِد ُ بَعْدَ الصَّفِّ فِي فَرْ قَانِ

هو جمع فَرُقٍ . والفَرُقُ : مكْيالُ لأَهـل المدينة يسَعُ سنة عشر وطلًا. والصفُ : القَدْحَانَ لإقرانهما. وصَفَّها : حَلَّمُها . وصَفَّت الطيرُ في السَّماء تَصُفُّ: صَفَّتُ أَجِنحتها ولم تحركهـا . وقوله تعالى : والطيرُ صافئًاتٍ ؛ باسطاتٍ أَجْنِحَتُها . والبُدُنُ الصُّوافُ : المصفوفة للنحر الـتي تُصَفَّفُ مُ تُنحر . وفي قوله عز وجل : فاذكروا اسم الله عليها صَوافٌ ؛ منصوبة على الحال أي قد صَفَت قُوائمها فاذكروا الله علمها في حال نحُرها صوافٌّ ، قال : ويحتمل أن يكون معناها أَنَّهَا مُصْطَفَةٌ فِي مَنْيَصَرِ هَا . وعن ابن عباس في قوله تعالى صوافٌّ ، قال : قياماً . وعن ابن عمر في قوله صواف قال: تُعْقَلُ وتقوم على ثلاث ، وقرأها ابن عباس صُوافينَ وقال : معقولة ، يقول : يسم الله والله أَكبر اللهم منك ولـك . الجوهري : صَفَّت الإبلُ قَوَانْمَهَا ، فهي صافئة وصُوافٍّ . وصُفَّ اللحمّ يَصُفُّهُ صَفَّناً ، فهو صَفيف ن : شَرَّحَه عراضاً ، وقيل: الصَّفيفُ الذي يُغْلَى إغْسَلاءَةً ثُم أَيرٌ فَسَعُ ، وقبل : الذي يُصَفُّ على الحصى ثم يُشْوَى ، وقبل : القَديدُ إِذَا سُرِّرَ فِي الشَّمْسِ يَقَالُ صَفَفَتُهُ أَصُفُّهُ صَفّاً ؛ قال امرؤ القس :

فَظُلَ ُ طُهَاهُ اللَّحْمَ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجٍ فَظُلَ ُ صُغِيدًا مِعْجَلًا

ابن شميل : النَّصْفيف نحو النَّشْريح وهو أن تُعرُّض البَّضْعة َ حتى نَرِق ّ فـ تراها تَشْفُ تُشْفِيفاً . وقال

خالد بن جَنْبة : الصفيف أن يُشَرَّحَ اللحم عير تشريح القَد يد ، ولكن يُو َسَّع ُ مثل الرُّغْفان ، فإذا دْقَّ الصفيفُ ليؤكل ، فهو قيديو "، فإذا تُر كُ ولم يُدَقُّ، فهو صَفيف". الجوهري: الصَّغيف ما صُفَّ من اللحم على الجمر لــَنْشُويَ ، تقول منه : صَفَفَتُ اللَّحْمَ صَفّاً . وفي حديث الزبير : كان يُتَزَوُّهُ صَفيف الوَحْشُ وهُو مُحْرُمِ أَي قَلَدُ بِدَهَا . يَقَالُ : صَفَفَتُ مُ اللحمَ أَصُفُهُ صَفًّا إِذَا تُرَكَّتُهُ فِي الشَّمْسُ حَتَّى يَجِفٌّ. وصُفَّةُ الرَّحْل والسَّرْج : التي تَضُمُّ العَرْ قُو تَينِ والبيدادَين من أعْلاهما وأسفلهما ، والجمع 'صفَفْ على القياس . وحكى سيبويه : وصَفَّ الدابة وصفَّ لها عبل لها صُفَّةً ". وصَفَفَتُ لِهَا صُفَّة أَي عَمِلْتُهُما لها. وصفَفْت السرُّ جَ : جعلت له صُفَّة . وفي الحديث : نَهَى عن صُفَف النُّسُور ؟ هي جمع صُفّة وهي السرج عِنْزَلَةَ الْمُمِيْرَةُ مِنِ الرَّحْلِ ؛ قال ابنِ الأَثْيُرِ : وهذا كحديثه الآخر : نتهي عن رُكوبِ جلود النُّمُورِ . وصُفَّةُ الدار : واحدة الصُّفَفِ ؛ الليث : الصُّفَّةُ من البُنْيَانِ شُبِهِ البَهُو الواسِعِ الطويلِ السَّمَكِ . وفي الحديث ذكر أهل ِ الصُّفَّة ، قال : هم فُــُقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يَأُورُون إلىَّ موضع مُظَـُلـُـّل في مسجد المدينة بسكنونه . وفي الحديث : مات رجل من أهل الصُّفَّة ؛ هو موضع مظلـًل من المسجد كان يأوي إليه المساكين'. وصُفّة' البُنْيَانِ : 'طُرَّته . والصُّفَةُ : الظُّلِّةُ . ابن سيده : وعذاب يوم الصُّفَّة كعذاب يوم الظُّلَّة . التهذيب : اللث وعذاب يوم الصفة كان قوم عَصَو ا رسُولَهم فأرسل الله عليهم حَرًّا وغَمًّا غَشيبَهم من فوقهم حتى هلكوا . قال أبو منصور : الذي ذكره الله في كتابه عَذَابُ يُومُ الظلة لا عذابُ يُومُ الصَّفة ، وعُذِّبَ قومُ ُشْعَبُ بِهِ ، قال : ولا أَدْرِي ما عذابُ يوم الصفَّة.

وأرض صَفَصَفُ : مَلْساء مُسْتَوِية . وفي التنزيل : فَيَدُرُهُما قاعاً صَفَصَفاً ؛ الفراء : الصَّفْصَفُ الذي لا نبات فيه ، وقال ابن الأعرابي : الصفصف القرَّعاء ، وقال مجاهد : قاعاً صفصفاً ، مستوياً . أبو عمرو : الصفصف المستوي من الأرض ، وجمعه صفاصف ؛ قال الشاعر :

إذا رَكِبَتْ داوِيَّةً مُدْلَهِمَّةً ، وغَرَّدَ حادِيها لها بالصَّفاصِفِ.

والصَّفْصَفَة 'كالصَّفْصَفِ ؛ عن ابن جني ، والصَّفَّفُ: الفَكَاةُ .

والصُّفْصُفُ : العُصَّفور ، في بعض اللغات .

والصَّفْصَافُ : الحِيلافُ ، واحدته صَفْصَافَة ، وقيل: شجر الحُلاف شامَــة .

والصفصفة ' دويبة ، وهي دخيل في العربية ؟ قال الليث : هي الدويبة الني تسميها العجم السيسك ، وروي أن الحجاج قال لطبتاخه : اعمل النا صفصافة وأكثر فيجنها ، قال : الصفصافة ' لغة ثقيفية ' ، وهي السكناجة . أبو عمرو : الصفصفة ' السكباجة والفيجن ' السداب . وفي حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه : أصبحت ' لا أمليك صفة ولا لنقة ' ؛ الصفة ' : ما يجعل على الراحة من الحرب ، واللفقة ' ، المقتمة . وصفصفة ' الغضا : موضع ، وذكر ان بري في هذه الترجمة صفون ، قال : وهو موضع بري في هذه الترجمة صفون ، قال : وهو موضع كانت فيه حراب بين علي " ، عليه السلام ، وبين معاوية ؟ وأنشد لمدرك بن حصين الأسدى :

وصِفُونَ والنَّهُورُ الْهَنِيُّ ولُجَّةً ، من البّحرِ ، مَوقُوفُ عليها سَفِينُها

قال : وتقول في النصب والجر رأيت صفَّينَ ومررت

يِصِفِيِّن ، ومن أعرب النون قال هذه صفين ورأيت صفين ، وقال في ترجمة صفن عند كلام الجوهري على صفيِّن ، قال : حقه أن يُذكر في فصل صفف لأن نونه زائدة بدليل قولهم صفُّون فيمن أعربه بالحروف. صقف : التهذيب عن ابن الأعرابي : الصُّقُوف المَطالُ ؟ قال الأَوهري : والأَصل فيه السُّقُوف .

صلف : الصَّلَفُ : 'مجاوَزَهُ القَدَّر فِي الظّرَّ فَ والبراعة والادَّعاءُ فَوق ذلك تكبّراً ، صَلَفَ صَلَفاً ، فهو صَلَفَ من قوم صَلافَى ، وقد تَصَلَّف ، والأُنثى صَلَفة ، وقيل : هو مُو َلَّد . ابن الأُثير في قوله آفة الظّرَّ في الصَّلَفُ : هو الفُلدُو في الظّرَّ ف والزَّيادة على المَقْدار مع تكبر . وصَلَفَت المرأة وصَلَفاً ، فهي صَلَفَة " : لم تحفظ عند قَيَّمها وزُوجها، وجمعها صَلائِفُ أنادر ؛ قال القُطامِيُ وذكر امرأة :

لها رَوْضَة " في القَلْبِ ، لم تَرْعَ مِثْلُمَها فَرُوكَ"، ولا المُسْتَعْبِرِات الصلائِف

وروي ولا المُستعبَرات '. وأصلَف الرَّجل': صَلِفَت امرأته فلم تَحْظ عنده، وأصلَفَها وصلَفَها يَصْلِفُها ، فهو صَلِف ' : أَبغضها ؛ قال مُدْرِك ' بن حُصَيْن الأَسَدي :

غَدَّتْ نَاقَتَى مِن عِنْدُ سَعْدٍ ، كَأَنَّهَا مُطُلِّقَةً مُصْلِفٍ مُطُلِّقَةً مُصْلِفٍ

وطعام صَلَف : مَسِيخ لا طَعْم فيه. ابن الأنبادي: صَلَفَت المرأة عند زوجها أَبْغَضَها ، وصَلَفَهَا يَصْلِفُهَا أَبْغَضَها ؛ وأنشد :

> وقد خُبِّرْتُ أَنَّكِ تَفْرَكِبني ، فأَصْلِفُكِ الغَـدَاةَ ولا أَبالِي

والمُصْلِفُ : الذي لا يَحْظَى عنده امرأة ، والمرأة المُصَلِفَ . وفي الحديث : لو أن امرأة لا تَتَصَنَّع الزوجها صَلِفَت عنده أي تُقَلَّت عليه ولم تَحْظُ عنده، وو لأها صَلِيف عُنُقِه أي جانبه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : تَنْظَلَق إحداكُن المثانيع عن المثانيع الحَظِية ولو صانعت عن الصَلِفة كانت أحق . الشَّيْباني : يقال المرأة أصلف الله رُفْعَك أي بَعْضَك إلى ذَوْجِك . ومن أمثالهم في النهسك بالد ين وذكره ابن الأثير ومن أمثالهم في النهسك بالد ين وذكره ابن الأثير عديثا : من يَبْغ في الدين يَصْلَف أي لا يَحْظ عند وأنشده ابن السكيت مُطْلقاً :

### مَنْ يَبِيْغِ فِي الدِّينِ يَصْلَفُ

قال ابن الأثير : معناه أي من يَطْلُبُ في الدين أكثر مما وقف عليه بِقل ّحَظنُه .

والصّلَفُ : قلة نَزَلُ الطعام . وطعام صَلَفَ وصَلِيفُ : قليل النّزَلُ والرّبْع ، وقيل : هو آلذي لا طعم له ، وقالوا : من يَبغ في الدين يصلف أي يقل نزلُه فيه . وإناء صَلَفُ : قليل الأخذ من الماء ، وقال أبو العباس : إناء صَلِف خال لا يأخذ من الماء ، شيئاً ، وسَحاب صَلَف قليل الماء فيه ؛ الجوهري : محاب صَلَف قليل الماء كثير الرّعد ، وقد صَلَف صَلَفاً . وفي المثل في الواجد وهو بخيل مع جد يه . وسَكَم بُ رُبّ صَلَف تَحْت الرّاعِدة ؛ وقيل : يُضرَب مُعلَم عند ، والصّلَف : قلة النّزَل والحير ؛ أوادوا خير عنده . والصّلَف : قلة النّزَل والحير ؛ أوادوا أن هذا مع كثرة ماله مع المنع كالفيامة كثيرة الرعد مع قلة مطرها ؛ وفي الصحاح : يضرب مشلا الرعد مع قلة مطرها ؛ وفي الصحاح : يضرب مشلا الرجل يَسَوَع عَد ثم لا يقوم ، به ، وذكره ابن الأثير الرجل يَسَوَع عَد ثم لا يقوم ، به ، وذكره ابن الأثير

حديثاً ، وقال : هو مثل لمن يكثر قول ما لا يفعل أي تحت سَعاب تَوْعَدُ ولا يَبْطُسُرُ .

وتَصَلَّفُ الرجل: قَلَّ خيره. النهذيب: وقالوا أصلتف من ثلاج في ماء ومن ملح في ماء والصَّلَفُ : قلة الحير وامرأة صَلِفة: قليلة الحير لا تَحْظَى عند زوجها . وقال ابن الأعرابي: قال قوم الصَّلَفُ مُ مأخوذ من الإناء القليل الأخذ للماء فهو قليل الحير ، وقال قوم: هو من قولهم إناء صَلِفَ إذا كان تخيناً تقيلًا ، فالصَّلِفُ بهذا المعنى وهذا الاختيار وقال ابن الأعرابي الصَّلَفُ بهذا المعنى وهذا الاختيار وقال ابن الأعرابي الصلف الإناء الصغير ، والصَّلِفُ الإناء السائل الذي لا يكاد بُمْسِكُ الماء . وأصلَف الرجل إذا قبل خيره ، وأصلَف إذا ثقل روحه . وأرض صَلِفة ": لا نتات فيها .

ابن الأعرابي: الصَّلْفاء المَسَكان الغليظ الجَلَد ، ووَالَ ابن شيل: هي الصَّلْفة الأرض التي لا تُنشيت شيئاً. وكل قُلْف صلّف وظلّف ، ولا يكون الصَّلَف إلا في قُلْف أو شبهه ، والناع القر قُلُوس صلّف ، وكي عم . قال : ومر بد البصرة صلّف أسيف لأنه لا يُنشيت شيئاً. الأصعي : الصَّلْفاء والأصلف والأصلف عن الأرض وصلّب ؟ وقال أوس بن حجر :

وخَبُ سَفَا قربانه وتُوكَتَّـدَتُ ، عليه مـن. الصَّمَّانتين الأَصالِف'

والمكان أصلتف . والمكان الأصلتف : الذي لا يُنْبِيت ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمّة :

١ قوله « وخب سفا قرمانه » كذا بالاصل على هذه الصورة .

نَحُوصُ من اسْتِعْراضِها البِيدَ كُلُمُّا حَزَى الآلَ حَرُ الشَّمْسِ ، فَوْقَ الأَصالِف

والأصلف والصّلفاء: الصّلب من الأرض فيه حجارة ، والجمع صَلاف لأنه غلب عَلَبة الأسماء فأجروه في التكسير مُجرى صَعْدراء ولم يُجروه مُجْرى ورقاء قبل التسبة .

والصَّلِيفُ : نعت للذكر . أبو زيد : الصَّلِيفانِ وأَسا الفَقْرة التي تلي الرأْسَ من شَقَّيْها. والصَّلِيفان: عُودان يُعَرَّضان على العَبِيطِ تُشْكَدُ بهما المُحَامِلُ ؛ ومنه قول الشاعر :

أَقَب كَأْنَ هادِيه الصَّلِيف ا

والصَّليفان : جانباً العُنَق ، وقبل : هما ما بين اللَّبَةُ والقَصَرةِ . والصَّليف : عُرْض العُنسُق ، وهما صَليفان من الجانبين . وصَليفا الإكاف : الخَسْبَتان اللّيان تُشْدَّان فِي أَعْلاه . ورَجُل صَلَمَتْفي وصَلَمَنْفاء : كثير الكلام . والصُّلَمَفاء : موضع ؟ وَل :

لولا فَوارِسُ من نُعْم وأَسْرَتْهِمُ ، ِ يَوْمَ الصُّلَـيْفَاء ، لم يُوفُونَ بالجارِ

قال : لم يوفون ، وهو شاذ ٌ ، وإنما جاز على تشبيه لم بلا إذ معناهما النفي فأثبت النون كما قال الآخر :

> أَنْ تَهْسِطِينَ بِلادَ قَـَوْ م ٍ يَوْنَعُونَ من الطَّلاحِ

١ قوله « أف النع » صدره كما في شرح الفاموس :
 ويحمل بزة في كل هيجا

أنك تَهْسِطين .

ابن الأعرابي: الصَّلْفُ خَوافي قَلَتْ النخلة ، الواحدة صَلَيْفِه وبصَّلِيفَته بعنى خَدْ بِصَلِيفِه وبصَّلِيفَته بعنى خَدْ بِعَفَاه .

وفي حديثٌ ضُمَيْرة: قال يا رسولَ الله، إني أحالفُ ما دام الصَّالِفانِ مكانَه ، قال : بل ما دام أُحُدُ مكانَه ؛ قيل : الصَّالِف جبل كان يتحالَف أهل الجاهليّة عنده ، وإنحا كره ذلك لشلا 'يساوي فعلهم في الجاهلية فعلهم في الإسلام .

صنف: الصَّنْفُ والصَّنْفُ : النَّوْعُ والضَّرْبُ من الشيء. يقال: صَنْفُ وصِنْفُ من المُتَاعَ لَغَتَانَ ، والجمع أَصنافُ وصُنُوفُ .

والنَّصْنِيفُ : تميز الأَشياء بعضها من بعض. وصَنَّف الشيء : الشيء : مَنَّز بعضَه من بعض . وتَصْنِيفُ الشيء : حَمْلُهُ أَصْنَافاً . والصَّنْفُ : الصَّفَةُ .

وصَنِفَةُ الإِزَارِ ، بكسر النون : طُرَّتُه التي عليها الهُدُّبُ، وقيل : هي حاشيته ، أَيَّة كانت . الجوهري: . صِنْفَةُ الإِزَارِ ، بالكسر ، طُرَّتُه ، وهي جانبه الذي لا هُدُّبُ له ، ويقال : هي حاشة الثوب ، أيَّ جانب كان . وفي الحديث : فليَنْفُضُهُ بِصَنِفَةٍ إِزَارِهِ فإنه لا يدري ما خَلَفَه عليه .

وصَنِفَة ُ الثوب: زاويته ، والجمع صَنِف ُ ، وللثوب أُربع صَنِفات ، وسُمِّي الإزار ُ إزاراً لحفظه صاحبه وصِيانتِه جَسَده ، أُخذَ من آزَر ثه أي عاوَنتُهُ ، ويقال إزار وإزارة ُ . الليث : الصَّنِفة ُ والصَّنْفة ُ الصَّنِفة ُ والصَّنْفة ُ الْ

> على لاحب كحَصرِ الصَّنَا ع ِ، سَوَّى لها الصَّنْفَ إرمالُها

١ قوله « الصالفان مكانه النع » كذا هو في الأصل تبماً للنهاية .

قال تشمر ": الصَّنْف والصَّنفة الطرَّف والزاوية من الثوب وغيره. والصَّنفة طائفة من القبيلة . الليث : الصَّنف طائفة من كل شيء ، وكل ضرب من الأَشباء صِنْف "على حِدَّة ؟ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي :

يُعاطِي القُورَ بالصَّنفِاتِ منهُ ، كما تُعُطِي وَواحِضَها السُّبُوبُ

فسره ثعلب فقال : إنما يصف سَراباً يُعاطِي بجـوانبه الجبالَ كأنه يُفيضُ عليها كما تُعطي السُّبُوبُ غَواسِلَها من بياض ونقاء ، فالصَّنفات على هذا جوانب السراب ، وإنما الصنفات في الحقيقة للمُلاء ، فاستعاره للسَّراب من حيث 'شبَّة السراب' بالمُلاء في الصفة والنَّقاء ؛ قال :

تُفَطّع ُ غِيطاناً كَأَن ً مُتُونَها ، إذا أَظهُوَت ، تُكْسَى مُلاءً مُنَشّرا

وْرُوى سَلَّمَةً أَنَّ الفراء أَنشُده لابن أَحمر :

سَقَيْاً لِحُنْلُوانَ ذِي الكُرُومِ ، وما صُنَّفَ مِنْ تِينه ومن عِنْسِهُ

أنشده الفراء صُنَّف ، ورواه غيره صَنَّفَ ؛ ويقال : صُنِّفَ مُيُّزَ ، وصَنَّفَ خرج ورَقَهُ ، وصَنَّفَتِ العيضاهُ اخضرَّت ؛ قال ابن مقبل :

> رآها فؤادي أمَّ خيشُف خَلا لها، بقُور الوراقين، السَّرَاءُ المُصَنَّف

قال أبو حنيفة : صَنَّفَ الشَّجْرُ إِذَا بِدَأَ يُورِقُ فَكَانَ صنفين صنف قــد أو رَقَ وصنف لم يورِقُ ، وليس هذا بقوي ، وكذلك تَصَنَّفَ ؛ قال مُلكَيْع : بها الجازِيَّاتُ العِينُ تُضْعِي وَكُورُهُمَا بها الجازِيَّاتُ العِينُ تُضْعِي وَكُورُهُمَا

فيال ، إذا الأرطي لها تَتَصَنَّف

وظليم أَصْنَفُ الساقين : مُتَقَشِّر هُما ؟ قال الأَعلم الهذلي :

> هِزَفْ أَصنفُ الساقَيْنِ هِقَلْ ، بُبادِر بَيْضَه بَرْدُ الشَّمالِ

أَصْنَفُ : مَنْفَشَر . تَصَنَّقَتُ سَافُهُ إِذَا تَـشَقُقَتُ . وتَصَنَّفَتُ شَفْتُهُ إِذَا تَـشَفَقَتُ .

وعود صَنْفِي ، بالفتح : لضرب من عود الطيب ليس بجيد ، قال الجوهري : منسوب إلى موضع ، وقيل: عُود صَنْفِي ، بالفتح ، للبَخُور لا غير .

صوف: الصُّوفُ للضَّانَ وما أَسْبِهِ ؟ الجَوهِرِي: الصوفُ للغَمَّ للشَّاةَ والصُّوفَةُ أَخْصَ منه . ابن سيده : الصوفُ للغَمْ كَالشَّعَرَ للمَعَزِ والوَبَرِ للإبل ، والجمع أَصوافُ ، وقد يقال الصوفُ للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع ؛ حكاه سيبويه ؛ وقوله :

حَلَيْهَانَةً رَكَبْهَانَةً صَفُوفٍ ، تَخْلُطُ بِينَ وَبُرِ وَصُوفِ

قال ثعلب: قال ابن الأعرابي معنى قوله تخلط بين وبر وصوف أنها تباع فيشترى بها غنم وإبل، وقال الأصمي: يقول تسرع في مشيئتها، شبه رَجْع يديها بقوس النداف الذي تختلط بين الوبر والصوف، ويقال لواحدة الصوف صوفة "، ويصغر صوريفة.

و كبش أَصْوَفُ وصَوِف على مثال فَعَلِ ، وَصَائف وَصَافَ الْمُحَبِّرَةُ مَتْلُوبَةً ، وَصَوْفَانَيْ ، كُلّ ذَلِك : كثير الصوف ، تقول منه : صاف الكَبْشُ بعدما زَمَر بَصُوف صَوْفاً ، قال : وكذلك صوف الكَبْشُ أَن بالكسر ، فهو كبش صَوف بينن الكبائي ، والأنش الصَوف بينن الكبائي ، والأنش صافة وصُوفانة وصُوفانة . وليّة صافة : يُشْبِهِ شعر ها

الصوفَ ؛ قال تأبط شرًّا :

إذا أَفَنزَ عُوا أُمَّ الصَّبِيِّيْنِ ، نَفَّضُوا غَفارِيَّ سُعْنَاً ، صَافَعَ لَمْ تُرَجَّلِ

أبو الهيثم : يقال كبش صُوفان ونعجة صوفانة . الأصمعي : من أمثالهم في المال عِلكه من لا يستأهل : خُرْ قَاءُ وجِدت صُوفاً ؛ يضرب للأَحمق يصب مالاً فَيُضَيِّعُهُ فِي غَيْرِ مُوضَعِهِ . وَصُوفُ النَّحْرِ : شيء على شكل هذا الصُّوف الحيواني، واحدته صُوفة". ومن الأبَـديَّات قولمم : لا آتيـك ما بَلَّ بَحُرْ صُوفةً ، وحكى اللحياني : ما بَلَّ البحرُ صُوفةً . والصُّوفانَةُ : بقلة معروفة وهي زغْباء قصيرة ؛ قال أبو حنيفة : ذكر أبو نصر أنه من الأحْرار ولم 'يجلّه، وأَخَذَ بِصُوفَةٍ رَقَبَتُه وصُوفِها وصافيها : وهي زُغَبَاتُ فَيْهِـا ، وقيل : هي مـا سال في نُـقُرُ تَهَا ، التهذيب : وتسمى زُغَيَاتُ القَّفَا صوفة القَّفَا . ابن الأَعرابي : خُذْ بصوفة قفاه وبصُوف قفاه وبقَر ْدَتِه وبكرَ دَته . ويقال: أخذه بصُوف رقبَته وبطُوف كقبكته وبطاف وقبكته وبظئوف وقبكته وبظاف رقبتِه وبقُوفِ رقبته وبقاف رقبته أي بجلد رقبته ؟ وقال أبو السَّميدع: وذلك إذا تبعه وظن أن لن يدركه فليَحقَّه ، أُخذ برقبته أم لم يأخذ ؛ وقال ابن دريد أي بشعره المتدكى في نُـقُرة قفاه ؛ وقال الفراء إذا أُخذه بقفاه جمعاء،وقال أبو الغوث أي أُخذه قير إ، قال : ويقال أيضاً أعطاه بصوف رقمته كما بقال أعطاه بر'مَّته . وقال أبو عبيد : أعطاه َحِمَّاناً ولم بأخل

وصَوَّفَ الكرَّمُ : بدت نواميه بعد الصَّرام . والصوفة : كل من ولي شيئاً من عمل البيت ، وهم الصُّوفان . الجوهري : وصُوفة ' أبو حَيَّ من مُضَرَ

وهـو الغوث بن مر " بن أد " بن طابخة آ بن إلياس بن مضر " كانوا تخد مون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون بهم . ابن سيده : وصوفة حي من تميم وكانوا 'يجيزون الحاج في الجاهلية من منتى ، فيكونون أو ل من يدفع . يقال في الحج : أُحِيزي صوفة ' ، فإذا أجازت قبل : أجيزي خيند ف ' ، فإذا أجازت قبل : أجيزي خيند ف ' ، فإذا أجازت قبل : أجيزي خيند ف ' ، فإذا أجازت أو س كلهم في الإجازة ، وهي الإفاضة ؟ وفيهم يقول أو س بن مغراء السعدي : ولا يَرِيمُون في التعريف مو قفه مُمْ

قال ابن بري: وكانت الإجازة بالحج إليهم في الجاهلية، وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها صوفة ، وكذلك لا يَنْفُيرُون من منتى حتى تَنْفِرَ صُوفة ، فإذا أبطأت بهم قالوا:

حتى يقال : أجبز وا آل صوفانا

ميدى حمى تنفير صوفه ، فإد الطال بهم فاوا . أُجيزي صوفة ' ؟ وقيل : صوفة قبيلة اجتمعت مـن أفشاء قبائل .

وصاف عني سَرُه يصُوف صَوْفاً : عَدَلَ . وصاف السهْم عن الهَدَف يَصُوف ويَصيف : عدل عنه ، وهو مذكور في الباء أيضاً لأنها كلمة واوية ويائية ؟ ومنه قولهم : صاف عني شر فلان ، وأصاف الله عني سَرَّه .

صف : الصّيف : من الأزمنة معروف ، وجمعه أصّياف وصُيُوف . وبوم طائف أي حار ، وليلة صائفة . قال الجوهري : وربا قلوا بوم صاف بمعنى صائف كا قالوا بوم راح وبوم طان ومطر صائف . ابن سيده وغيره : والصّيّف المطر الذي يجيء في الصيف والنبات الذي يجيء فيه . قال الجوهري : الصّيف مقال ابن بري : صوابه الصّيف ، بتشديد الياء . وصِفْنا أي أصابنا

مطر الصّيْف؛ وهو فُعِلْنَا على ما لم يسم فاعله مثل خُرُ فِنْنَا ورُبِعْنَا . وفي حديث عُبَادة : أنه صلى في جُبّة صَيِّفة أي كثيرة الصُّوف . بقال : صاف الكَبْشُ يُصُوف صُوفاً ، فهو صائِف وصَيِّف إذا كثر صُوفه ، وبناء اللفظة صَيْوِفة فقلبت ياء وأداغيت .

وصَيَّفَني هذا الشيء أي كفَاني لِصَيْفتي ؛ ومنه فول الراجز :

مَنْ بَكُ ذا بَتْ فهذا بَتْي مُفَيِّظُ مُصَيِّفُ مُشْنَيِّ

وصيفت الأرض ، فهي مصيفة ومصيوفة : أصابها الصَّيِّف ، وصُيِّفنا كذلك ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

ولقد وردن الماء لم يَشْرَبُ به حَدُّ الرَّبِيعِ إلى سُهُور الصَّيْفِ

يعني به مطر الصف، الواحد صَيِّفة ۗ ؛ قال ان بري: وفاعل يشرب في البيت الذي بعده وهو :

الا عَوابِسُ كالمِراطِ مُعيدةً ، بالليلِ ، مَوْرِدَ أَيَّمٍ مُنْعَضَّف

ويقال: أَصَابَتُنَا صَيَّفَة غَرْيَرة ، بِتَشْدِيد اليَّاه . وتَصَيَّفَ : من الصَّيْف كما يقال تَشَنَّى من الشَّنَاء . وأَصاف القومُ : دخلوا في الصَّيْف ، وصافُوا بمكان كذا : أقاموا فيه صَيْفَهُمْ ، وصفت مُ بمكان كذا وكذا وصفته وتَصَيَّفْته وصَيْفَتُهُ ؛ قال لبيد :

> فَتَصَيَّفًا مَاءً بِدَّحْلٍ سَاكِناً ، كِسْتَنَ فُوقَ سَراتِهِ العُلْسُجُومُ

وقال الهذلي :

تَصَيَّفْت نَعْمَانَ وَاصَّيَّفَتْ

وصاف بالمكان أي أقام به الصيف، واصطاف مثله، والموضع مصيف ومصطاف . التهذيب : صاف القوم إذا أقاموا في الصيف بموضع فهم صائفون، وأصافوا فهم مصيفون إذا دخلوا في زمان الصيف، وأشتوا إذا دخلوا في الشتاء . ويقال : صيف القوم ورابيعوا إذا أصابهم مطر الصيف والربيع، وقد صفنا ورابيعنا ، كان في الأصل صيفنا ، فاستقلت الضة مع الياء فحذفت وكسرت الصاد لتدل عليها . وصاف فلان ببلاد كذا يصيف إذا أقام به في الصيف ، والمتصيف : اسم الزمان ؛ قال سيبويه : أجري منجرى المسكان وعامله منصابفة وصيافاً .

والصائفة : أوان الصيف . والصائفة : العَزْوة في الصيف . والصائفة والصيف ، الميرة في الصيف ، وهي الميرة الثانية ، وذلك لأن أو ل المير الرابعية ثم الطيفية ثم الدَّقَشِيَّة . الجوهري : وصائفة القوم مير تُهم في الصيف .

الجوهري: الصَّيْفُ واحد فُصُول السنة وهو بعد الربيع الأول وقبل القَيْظ . يقال : صَيْفُ والله عنه الله القيظ . يقال : صَيْفُ ما الله وهو توكيد له كما يقال لَيَوْلُ لاَئلُ وهَمَج هامِج . وفي حديث الكلالة حين سُئل عنها عمر وضي الله عنه ، فقال : تكفيك آية الصَّيف أي التي نزلت في الصيف وهي الآية التي في آخر سورة النساء والتي في أو لها نزلت في الشتاء .

وأَصافَتِ السَاقة ، وهي مُصِيف ومِصْياف : نُتِجَت في الصَّيْف وولدُها صَيْفِي .

وأَصَافَ الرَجِلُ ، فهو مُصِيفُ : وُلد له في الكبر ، وولده أَيضاً صَيْفي وصَيْفِي ؛ وقيل مي لسعد بن مالك وقال أكثر بن صَيْفي ، وقيل مي لسعد بن مالك

ابن ضبيعة :

إن بَني صِبْيَة صَيْفِيُون ، أَفْلُح مَنْ كان له وَبْعِيُون !

وفي حديث سلمان بن عبد الملك : لمَّا حضرته الوفاة قال هذين البيتين أي 'ولدوا على الكيبر . يقال : أَصافَ الرجل يُصيف إصافة ً إذا لم بولد له حتى يُسن " ويَكْنَبُرَ ، وأَوْلاده صَيْفِينُون . والرَّبْعِينُـون : الذين ولدوا في حداثته وأوَّل سَبابه ، قال : وإنما قال ذلك لأنه لم يكن في أبنائـه من 'بْقَلــّـد، العهــد بعده . وأصافَ : ترك النساء شابًّا ثم تزوُّج كبيرًا. الليث: الصَّيْفُ ' رُبُع من أَرْباع السنة ، وعند العامة نصف السنة . قال الأزهري : الصف عنــد العرب الفصل الذي تسميه عوام الناس بالعراق وخراسان الربيع ، وهي ثلاثة أشهر ، والفَصْل الذِّي يُليه عند العرب القَيْسِظ ، وفيه يكون حَمْراء القَيْظ ، ثم بعده فصل الحَريف ، ثم بعده فصل الشتاء . والكَلْأُ الذي يَنْبُتُ فِي الصَّيْف صَيْفِي "، وكذلك المطر الذي يقع في الربيع دبيع الكلا صيّف وصيفى". وقال ابن كُناسة : اعلم أن السنة أربعة أزمِنة عنـــد العرب : الربيعُ الأُولُ وهو الذي تسبُّه الفُرْسُ الحريف ثم الشتاء ثم الصيف ، وهو الربيع الآخِر ، ثم القَيْظ ، فهذه أربعة ُ أزمِنةٍ . وسُميت غَزْوَهُ الروم الصائفة َ لأن سُنسَّتُهم أن يُغنزَوا صيفاً، ويُقفلَ عنهم قبل الشتاء لمكان البرد والثلج .

صهم هبن السناء المحان البرد والله .

أبو عبيد : استأجرته مُصايفة ومُرابعة ومُشاتاة ومُخاريف مِنْ الشّيف والرّبيع والشناء والحَريف مِنْ المُشاهرة والمُنواومة والمُعاومة . وفي أمثالهم في المنام قضاء الحاجة : تمامُ الرّبيع الصيف ، وأصله في المطر ، فالربيع أوّله والصيف الذي

بعده ، فيقول: الحاجة بكمالها كما أنَّ الربيع لا يكون 

هامه إلا بالصيف . ومن أمنالهم : الصيف ضيَّعت اللبن إذا فرَّط في أمره في وقنه ، معناه طلبت الشيء 
في غيير وقنه ، وذلك أن الألبان تكثر في الصيف 
فيُضرَب مثلًا لترك الشيء وهو بمكن وطلبه وهو 
متعدّر ، قال ذلك ابن الأنساري وأوّل من قاله 
عمرو بن عمرو بن عُدَس لدخنتنوس بنت لقيط ، 
وكانت تحته ففر كنه وكان موسرا ، فتزوّجها 
عمرو بن معمد وهو ابن عها وكان شابناً مُقتراً ، 
فمرّت به إبل عمرو فسألنه اللبن ققال لها ذلك .

وصاف عنه صيفاً ومصفاً وصيفوفة : عَدَل . وصاف السيم م عن الهَدَف بصيف صيفاً وصيفوفة: كذلك عَدَل معنى ضاف ، والذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد ؛ قال أبو زبيد :

كُلُّ يومٍ تَرْميهِ منها بِرَشْقٍ ، فَمَصِيفٌ أُو صافَ غَيْرَ بَعِيدِ

وقال أبو ذؤيب :

جَوَارِسُهُا تَأْوِي الشُّعُوفَ كُوائِباً ، وَنَنْصَبُ أَلْهَاباً مَصِفاً كُوائِباً

أي مَعْدُ ولا بها مُعْوَجَّة عَيْرِ مُقَوَّمَنَة ، ويروى مَضِيفاً ، وقد تقدَّم ؛ والكرابُ : تجاري الماء ، واحدتها كربة ، واللهب : الشق في الجبل أي تنصب إلى اللهب لكونه باردا ، ومصيفاً أي مغوجًا من صاف إذا عَدل . الجوهري : المصيف المنعوج من تجاري الماء ، وأصله من صاف أي عدل كلمضيق من ضاق . وصاف الفحل عن طر وقته : عدل عن ضرابها . وفي حديث أنس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شاور أبا بكر ، وضي الله عنه ، يوم عليه وسلم ، شاور أبا بكر ، وضي الله عنه ، يوم

بَدْر في الأَسْرَى فتكلّم أَبو بِكر فصافَ عنه ؟ قال الأَصمعي: يقال صاف يَصِيفُ إذا عدلَ عن الهَدف؟ المعنى : عدل ، صلى الله عليه وسلم ، بوجهه عنه ليُشاور غيره . وفي حديث آخر : صاف أبو بكر عن أبي بُرْدَة ، ويقال : أصافه الله عني أي تحيًاه ، وأصاف الله عني شر فلان أي صَرَفه وعدل به . والصيف : الأُنثى من البُوم ؟ عن كراع .

وصائف : اسم موضع ؛ قال معن بن أوس :
فَفَدُ فَدُ عَبُّودٍ فَخَبُراء صائفٍ ،
فَذَ رُو الحَفْرِ أَقَوْ كَى منهم فَفَدافد هُ

وصَيفِي : اسم رجل ، وهو صيفي بن أكثمَ .

#### فصل الضاد المعجمة

ضرف: ابن سيده: الفَّرِفُ من شجر الجال يشبه الأَثْأَب في عِظْمَهِ وورقه إلا أَن سُوقه غُبْرُ مثل مثل مثل أَن سُوق النبن، وله جَنَسً أَبِيض مدور مثل تين الحَماطِ الصّغار، مُرُ مُضَرِّس ، ويأكله الناس والطير والقرود، واحدته ضرفة "؛ كل ذلك عن أبي حنيفة. التهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابي: الضَّرِفُ شجر التهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابي: الضَّرِفُ شجر التهن ويقال لشره البكس ، الواحدة ضرفة ؛ قال أبو منصور: وهذا غرب.

ضعف : الضّعْف ُ والضّعْف ُ : خِلاف ُ القُو ۗ ، وقيل : الضّعْف ، بالضم ، في الجسد ؛ والضّعف ، بالفتح ، في الرّأي والعَقَل ، وقيل : هما معاً جائزان في كل وجه ، وخص الأزهري ُ بذلك أهل البصرة فقال : هما عند أهل البصرة سيّان يُستعملان معاً في ضعف البدن وضعف الرّأي . وفي النزيل : الله ُ الذي خَلَقَكم من ضعف من ضعف من بعد قو ً ق ضُعْف أ وقال قتادة : خلقكم من ضعف من بعد قو ً ق ضُعْفاً ؛ قال قتادة : خلقكم من ضعف

قال من النُّطْفَة أي من المني ثم جعل من بعد قوة ضعفاً ، قال : الهَرَمَ ؛ وروي عن ابن عبر أنه قال : قرأت على النبي، صلى الله عليه وسلم : الله الذي خلقكم من ضعف ؛ فأقرأني من ضعف ، بالضم ، وقرأ عاص وحمزة : وعَلِمَ أن فيكم ضعفاً ، بالفتح ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر والكسائي بالضم ، وقوله تعالى : وخليق الإنسان ضعيفاً ؛ أي بستنبيله هواه . والضعف : لغة في الضعف ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

ومَن بَكْتَى خَيراً يَغْمِزِ الدَّهْرِ عَظْمَهُ ، على ضَعَفٍ من حالهِ وفْتُنُورِ فهذا في الجسم ؛ وأنشد في الرَّأْي والعقل :

ولا أشارك في رأي أخا ضَعَفٍ ، ولا ألبِن لِسَن لا بَبْتَغِي لِينِي

وقد ضَعُفَ يَضْعُفُ صَعِفاً وضُعُفاً وضَعَفاً وضَعَف ؟ الفتح عن اللحياني ، فهو ضَعيف ، والجمع ضُعَفاء وضَعْفى وضعاف وضَعَفة وضَعافَى ؟ الأخيرة عن ابن جني ؟ وأنشد :

تَرَى الشَّبُوخَ الضَّعَافَى حَوْلُ جَفْنَتَهِ ، وَتَحَنَّمُهُمْ مَن مُحَافِي دَرْدَقٍ كُشَرَعَهُ ،

ونسوة ضَعِيفات وضَعائف وضِعاف م ؟ قال :

لقد زادَ الحياةَ إليَّ حُبُّاً بَنَاتِي ، إِنَّهُنَّ من الضَّعَافِ ِ .

وأَضْعَفَهُ وضَعَّفَهُ : صَبَّره ضَعِفاً . واسْتَضْعَفَهُ وَتَضَعَّفَهُ : وجده ضَعِفاً فركبه بسُوء ؛ الأخيرة عن ثعلب ؛ وأنشد :

عليكم بربعي الطّعان ، فإنه أَشَقُ على ذِي الرّثيّة المُنصَعّف

وبغيي الطعان : أو له وأحده . وفي إسلام أبي ذر : لتضعفت الرجلا أي استضعفت الالتمني : قد تدخل استفعلت في بعض حروف تفعلت في بعض حروف تفعلت في وتكبّر واستكبر واستكبر واستكبر واستكبر واستكبر واستكبن واستنبت واستنبت . وفي الحديث : أهل الجئة كل ضعيف منتضعف ؛ قال ابن الأثير : يقال تضعفت واستضعفنه بعني للذي يتضعفه الناس ويتجبّر ون عليه في الدنيا للنقر وركائة الحال . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : علم بني أهل الكوف الم أستعبل عليم المؤمن فيضعت الحديث ، وأستعبل عليم القوي فيفجر . وأما الذي ورد في الحديث حديث الجنة : ما لي لا يدخلني الذي ورد في الحديث حديث الجنة : ما لي لا يدخلني الحرال والقرة ؛ والذي في الحديث : اتقوا الله في الحديث : اتقوا الله في المؤمن الضعفين : بعني المرأة والمملوك .

الضعيفين : يعني المرأة والمملوك .
والضعيفة : ضعيف المؤاد وقيليّة الفطئة . ورجل مضعيف " : به ضعيف " . ابن الأعرابي : رجل مضعيف ومبهوت إذا كان في علمه ضعيف " . ابن بررج : رجل مضعوف وضعيف وضعيف ورجل معجوف وغيف وغيف وأغبض ، وبعير معجوف وعجيف وأغبض المرأة ضعوف ، ويقال للرجل وعجيف و وحديد الموقوف المورد البصر ضعيف . . .

والمنضَعَفُ : أَحَد قداح المبْسير التي لا أنصباء لها كأنه ضعف عن أن يكون له نصيب . وقال ابن سيده أيضاً : المنضَعَف الثاني من القداح الغفل التي لا قَدْرُوضَ لها ولا غرام عليها، إنما تشتقل بها القداح كراهية التهممة ؛ هذه عن اللحياني ، واشتقله قوم من الضَعْف وهو الأولى .

ا قوله « لتضمفت » هكذا في الاصل ، وفي النهاية : فتضمفت .

وشِعر ضَعيف : عَليل ، استعمله الأخفش في كتاب القَوافي فقال : وإن كانوا قد يُلزمون حرف اللبن الشَّعْرَ الضعيفُ العليلُ ليكون أَتَمَّ له وأحسن .

وضعف البيء: مشلاه ، وقال الزجاج : ضعف الشيء مشله الذي يُضَعَفُهُ ، وقال الزجاج : ضعف الشيء مشله الذي يُضَعَفُهُ ، وأضعافه أمثاله. وقوله تعالى : إذاً لأذ قنساك ضعف الحياة وضعف المتمات ؛ أي ضعف العذاب حياً وميتاً ، يقول : أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة ؛ وقال الأصمعي في قول أبي ذؤيب :

جَزَيْنَكَ ضِعْفَ الودِّ ، لما اسْتَبَنْنُهُ ، وما إن جَزاكَ الضَّعْفَ من أَحَدٍ فَبَالي

معناه أضعفت لك الود وكان ينبغي أن يقول ضعفني الود . وقوله عز وجل : فآتهم عذاباً ضعفاً من النار؛ أي عذاباً مضاعفاً لأنالضعف قي كلام العرب على ضربين : أحدهما الميثل ، والآخر أن يكون في معنى تضعيف الشيء . قال تعالى : لكل ضعف أي للتابع والمتبوع لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعاً أي لكل عذاب مضاعف . وقوله تعالى : فأولئك لهم جزاء الضعف عا عملوا ؛ قال الزجاج : جزاء الضعف همنا عشر حسنات ، تأويله ، فأولئك لهم جزاء الضعف الذي قد أعلمنا كم متداره ، وهو قوله : من جاء الخسة فله عشر أمنالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف بالحسنة فله عشر أمنالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف جزاء الضعف أي أن نجازيهم الضعف ، والجمع أضعاف ،

وأضعف الشيء وضعفه وضاعفه: زاد على أصل الشيء وجعله مثليه أو أكثر ، وهو التضعيف والإضعاف ، والعرب تقول: ضاعفت الشيء وضعفته بمعنى واحد؛ ومثله امرأة مُناعَة " ومُنعَدّة "، وصاعر المُنتَكبّر خدّه وصعره ، وعاقدت ، وعاقبت ،

وعَقَبْتُ . ويقال : ضعنف الله تضعيفاً أي جعله ضعفاً . وقوله تعالى : وما آنَينَتُم من زكاة تُربدون وجه الله فأولئك هم المنضعفون ؛ أي يُضاعف لهم الثواب ؛ قال الأزهري : معناه الداخلون في التضعيف أي يُثابُون الضعف الذي قال الله تعالى : أولئك لهم جزاء الضعف بما عَمِلوا ؛ يعني من تَصدُّق يويد وجه الله جُوزي بها صاحبُها عشرة أضعافها ، وتضاعيف الشيء : ما ضعف منه وليس له واحد ، ونظيره في أنه لا واحد ضعف منه وليس له واحد ، ونظيره في أنه لا واحد الأرض لما يظهر من أعشابها أو لا ، وتعاجيب الله هر لما يأتي من عَجائيبه . وأضعفت الشيء ، الدهر لما يأتي من عَجائيبه . وأضعفت الشيء ، فهو مضعوف ، والمنضعوف : ما أضعف من الشيء ، عالم من عَجائيبه . وأضعفت الشيء ،

وعالَمَيْنَ مَضْمُوفاً ودُرْرًا ، سُمُوطُه جُمانٌ ومَرْجانٌ كَشُكُ المَفاصِلاا

قال ابن سيده: وإنما هو عندي على طرح الزائد كأنهم جاؤوا به على ضعف . وضعف الشيء: أطبق بعضه على بعض وثناه فحار كأنه ضعف " وقد فسر ببت لبيد بذلك أيضاً . وعذاب ضعف " : كأنه ضوعف بعض . وفي الننزيل : يا نساء النبي من بأت منكن بفاحشة مسيئة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وقرأ أبو عبرو : يضعف ؛ قال أبو عبيد : معناه يجعل الواحد ثلاثة أي تُعذب ثلاثة أعذبة ، وقال : كان عليها أن ثعذا من مرة فإذا ضوعف ضعفين صور العذاب ثلاثة أعذبة ، قال الأزهري : هذا الذي قاله أبو

 ١ قوله « ودرآ » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح وشرح القاموس : وفردآ .

عبيد هو ما تستعمله الناس في مَجانِ كلامهم وما يَتَعارَ فونه في خِطابهم ، قال : وقد قال الشافعي ما يُقارِبُ قوله في رجل أو صى فقال : أعطرُوا فلاناً ضعف ما يُصِبُ ولدي ، قال : يُعطى مثله مرتين ، قال : ولو قال ضعفي ما يُصِبُ ولدي نظرت ، فإن أصابه مائة أعطيته ثلثائة ، قال : وقال الفراء شبها بقولهما في قوله تعالى : يَرَوْنَهم مِثْلَيْهِم وَأَيَ العبن ، قال : والوصايا يستعمل فيها العُرْفُ للذي يَتَعارَفُه المُنْظِبِ والمُنظِبِ والمُنظِبِ وما يسبق الله أفهام من شاهد المُنظِبِ والمُنظِب وهمه إله ،

ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة ؛ والضَّمْفُ في كلام العرب : أَصله المِثْلُ إلى ما زاد ، وليس بمتصور على مثلين ، فيكون ما قاله أبو عبيد صواباً ،

يقال : هذا ضعف هذا أي مثله ، وهذا ضعُفاه أي

قال : كذلك روي عن ابن عباس وغيره ، فأما

کتاب الله ، عز وجل ، فهو عربي مبين نُورَدُ تفسيره

إلى موضوع كلام العرب الذي هو صيغة ألسنتهما ،

مثلاه ، وجائز في كلام العرب أن تقول هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضّعف في الأصل زيادة غير محصورة ، ألا ترى قوله تعالى : فأولئك لهم جزاء الضّعف بما عملوا ? لم يود به مثلاً ولا مثلين وإنما أراد بالضعف الأضْعاف وأولى الأشياء به أن نَجْعَلَه عشرة أمثاله لقوله سبحانه : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلها ؟ فأقل الضّعْف محصور وهو المثل ، وأكثره غير أ

يقال: ضَعَفَ الشيءُ يَضْعُفُ إِذَا زَاد وضَعَّفْتُهُ وَأَضعَفْتُهُ وضَاعَِفْتُهُ بَمَنَّى. وقال أَبو بكر: أُولئكُ لهم جزاء الضَّعْف ؛ المُضاعَفة ، فأَلْزَمَ الضَّعْف

محصور . وفي الحديث : تَضْعُنُفُ صلاة ُ الجماعة على

صلاة الفَذِّ خَمَساً وعشرين درجة أي تزيد علمها .

التوحيدَ لأن المصادرَ ليس سبيلُها التثنية والجمع ؟ وفي حديث أبي الدَّحْداح وشغره :

## إلا رَجاء الضَّعْفِ في المَعادِ

أي مثلَى الأجر ؛ فأما قوله تعالى : يُضاعَفُ لهما العذابُ ضعفين ، فإن سياق الآبة والآبة التي بعدها دلُّ على أن المرادَ من قوله ضعفين مرَّتان ، ألا تراه يقول بعــد ذكر العذاب : ومن يَقْنُت منكنَّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نُؤتها أَجْرَها مرتينَ ? فإذا جعل الله تعالى لأمهات المؤمنين من الأجر مشكى ما لغيرهن تفضيلًا لهنَّ على سائر نساء الأمــة فكذلك إذا أَتَتَ ْ إحداهن " بفاحشة عذبت مثلي ما يعذب غيرها ، ولا يجوز أن تُعْطَى على الطاعة أُجِرين وتُعَذَّب على المعصية ثلاثة أعذبة ؛ قال الأزهري : وهــذا قولُ ا حذاق النحويين وقول أهل التفسير، والعرب تتكلم بالضِّعف مثني فيقولون: إن أعطيتني درهماً فلك ضعفاه أي مثلاه ، يريدون فلك درهمان عوضاً منه ؛ قال : وربما أفردوا الضعف وهم يويدون معنى الضعفين فتالوا: إِنْ أُعطيتني درهماً فلك ضعفه ، ويدون مثله ، وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن . ورجل مُضْعف : ذو أَضْعَافِ فِي الحَسْنَاتِ . وَضَعَفُ الْقَوْمَ يَضْعَفُهُمُ : كَنْرَهُمْ فَصَاْرُلُهُ وَلَأَصِحَابُهُ الضِّعْنُفُ عَلَيْهِمْ . وأَضْعَفَ الرَّجِلْ : فَشَتْ ضَمْعَتُهُ وَكُثُرِتَ ، فهو مُضعف. وَبِقَرَةَ ضَاعَفُ : في بطنها حَمَّلُ كَأَنْتُهَا صَارِتَ بُولِدُهَا

والأَضْعَافُ : العَظِامُ فوقها لحم ؛ قال رؤبة :

واللهُ بَينَ القَلْبِ والأَضْعَافِ

وقَتَّع فَـلان فِي أَضْعَافِ كَتَابِه ؛ يُراد بِه تُوقِيعُه فِي أثناء السُّطور أو الحـاشية . وأَضْعِـفَ القومُ أي ضُوعَفَ لهم.

وأَضَعَفَ الرَّجلُ : ضَعَفَت دابِّتُه . يقال : هو ضَعِيف مُضْعُف وَ بَدنه ، والمُضعِف في بدنه ، والمُضعِف الذي دابته ضعيفة كما يقال فَوي مُقْو ، فالقوي في بدنه والمُقوي الذي دابته فَوية . وفي الحديث في غز وة خَيْبَر : من كان مُضْعِفاً فَلْبَر جع أي من كانت دابّتُه ضَعِيفة . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : المُضْعِف أَمير على أصحابه بعني في السفر يويد أنهم يَسير ون بسيره . وفي حديث آخر : الضَّعيف أمير الركب. وضعَفَه السير أي أضعفه . والتضعيف أن تَنْسُبَه إلى الضَّعْف : والمُضاعَفة أن الدَّرْع التي ضُوعِف حكمت حكمة أنها ونسْجِت حكمة تَنْن حلقتين علقتين .

ضغف : الضَّغيفة : الرَّوضة الناضرة من بَقَل وعُشب ؟ عن كراع ، وقال : بفاء بعد غين ؛ قال ابن سيده : والمعروف عن يعةوب ضَفيفة ، والله أعلم .

ضفف : الضَّفُّ : الحَلَبُ بالكفُّ كلِّها وذلك لِضِخَم الظَّرُّع ؛ وأنشد :

> بيضَف القَوادِمِ ذاتِ الفُضُو لَي ، لا بالبيكاء الكِماشِ اهْتِصارا

ويروى امتنصاراً ، بالمم ، وهي قليلة اللبن ، وقيل: الضَّف ُ جَمَعُكُ خِلْفَيْهَا بيدك إذا حَلَمَتُهَا ؛ وقال اللحياني : هو أن يَقْبِضَ بأصابعه كلها على الضَّرْع. وقد ضَفَفْت ُ الناقة أَضْفُها ، وناقة ضَفُوف ُ ، وشاة ضَفُوف ُ ، وشاة ضَفُوف ُ . وعين ضَفُوف ُ . كثيرة الماء ؛ وأنشد :

حَلَّبَانَةٍ رَكَبَانَةٍ ضَفُوفِ

وقال الطـّرمّاح :

وتَجُودُ من عينٍ ضَفُو فِ الغَرْبِ ، مُتْرَعَةٍ الجَدَاوِلُ

التهذيب عن الكسائي: ضَبَبَتُ الناقة أَصُبُها ضَبَّا إذا حَلَبْنَهَا بالكفّ، قال: وقال الفراء هذا هو الضَّفُ، بالفاء ، فأما الضّبُ فأن تجعل إبهامك على الحلف مَ تَرُدُ قَا أَصابِعَكُ على الإبهام والحلف جبيعاً ، ثم تَرُدُ أَصابِعَكُ على الإبهام والحلف جبيعاً ، ويقال من الضَّف : ضَفَقْتُ أَصُفُ أَن الجُوهري : ضف الناقة لغة في ضبها إذا حكبها بالكف كلها . أبو عمرو : شاة ضفة الشخب أي واسعة الشخب . وضفة البحر : ساحِلُه . والضّفة أن بالكسر : جانب النهر الذي تقع عليه النبائت . والضّفة أن كالضّفة ، والضّفة أن كالضّفة ، والجمع ضفاف ، قال :

يَقْذُفِ ُ بِالْحُشْبِ عَلَى الضَّفَافِ

وضعة الوادي وضيفه : جانبه ، وقال القتبي : الصواب ضيقة ، بالكسر ، وقال أبو منصور : الصواب ضيقة ، بالفتح ، والكسر لغة فيه . وضقتا الوادي : جانباه . وفي حديث عبدالله بن خباب مع الحوارج: فقد مُوه على ضفة النهر فضربوا عُنْقه . وفي حديث علي "، كر"م الله وجهه : فيقف ضقتني " جُفُونه أي جانبها ؛ الضقة أ ، بالكسر والفتح : جانب النهر فاستعاره للجفن . وضقتا الحيز وم : جانبه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

يَدُعُهُ بِضَلَتَيُ حَيْزُومهِ ٢

وضَفَةُ المَـاءُ : دُفْـعُـتُهُ الأُولَى . وضَفَةٌ الناس :

ا قوله « الشخب » بالفتح ويضم كما في القاموس .
 ٢ قوله « يدعه » كذا ضبط الاصل ، وعليه فهو من دع بممنى دفع
 لا من ودع بمنى ترك.

جماعتهم . والضفة والجنفة : جماعة القوم . قال الأصمعي : دخلت في ضفة القوم أي في جماعتهم . وقال الليث : دخل فلان في ضفة القوم وضفضفتهم أي في جماعتهم . وقال أبو سعيد : يقال فلان من لفيفنا وضفيفنا أي بمن نكفه بنا ونضفه إلينا إذا حزر بكنا الأمنور . أبو زيد : قوم منضافتون خفيفة ماموالهم . وقال أبو مالك : قوم منضافتون أي محتسعة ون ؛ وأنشد :

فَراحَ كِنْدُوها عـلى أَكْسَامًا ، يَضُفُمُّا ضَفَاً على انْدرِرامًا

أي كِجْمَعُهَا ؛ وقال غيلان :

ما زُلِنت' بالعُنْفِ وفوقَ العُنْفِ ، حتى اشْفَتَرَ الناس' بعد الضَّفُّ

أي تفر قوا بعد اجتاع . والضّقَف : از دحام الناس على الماء . والضّقة أن الفعلة الواحدة منه . وتضافتُوا على الماء إذا كثروا عليه . ابن سيده : تضافوا على الماء تَضافوُوا ؟ عن يعتوب ، وقال اللحياني : إنهم لمنتضافوُون على الماء أي مجتنبِعُون مُز دَحِمُون عليه . وماء مضفوُوف : كثير عليه الناس مثل مشفوه . وقال اللحياني : ماؤنا اليوم مضفوُوف كثير الماشية من الناس والماشية ؟ قال :

لا يَسْتَقِي في النَّزَحِ المَصْفُوفِ إلا 'مدارة' الفُروبِ الجُوفِ

قال: المُدار المُسَوَّى إذا وقسع في البثر اجْتَبَحَفَ ماءَها. وفلان مَضْفوف مثل مشهود إذا نفيد ما عنده ؟ قال ابن بري: روى أبو عهرو الشَّيباني هذين البيتين المُسَطَّفُوف بالظاء ، وقال: العرب تقول وردت ماء ٨ قوله « تضافوا على الماء تضافوا » كذا بالاصل.

مَظَّنْفُوفاً أي مشغولاً ؛ وأنشد البيتين : ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وذكره ابن فارس بالضاد لا غير ، وكذلك حكاه اللبث ، وفسلان مَضْفُوف عليه كذلك . وحكى اللحياني : رجل مَضْفُوف ، بغير على .

شر: الضّفَفُ ما 'دون مِل على المكثيال ودون كل مَمْلُوء ، وهو الأكل دون الشبع . أبن سيده : الضّفَفُ فله المأكول وكثرة الأكلة . وقال ثعلب: الضّفَف أن تكون العيال أكثر من الزاد ، والحفف أن تكون يقداره ، وقيل : الضّفَف الغياشية والعيال ، وقيل الحشم ؛ كلاهما عن اللحياني . والضّفَف : كثرة العيال ؛ قال 'بشَيْرُ بن التّكث :

قد احْتَذَى من الدّماء وانشَّعَلُ ، وكَبُّورَ اللهُ وسيَّى ونَوَلُ بِمُنْزِلٍ يَنْزِلُهُ بِنُـو عَمَـلُ ، لا ضَفَفُ يَشْعَلُهُ ولا ثَقَلُ

أي لا يَشْغَلُهُ عن نُسْكِهِ وحَجّه عِيال ولا مَناع ". وأصابهم من العَنْش ضَفَف أي شد"ة . وروى ما لك ابن دينار قال : حدثنا الحسن قال : ما تشيع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من خُبْز و لحم إلا على ضَفَف ؛ قال ما لك : فسألت بَدَويّا عنها ، فقال : تناو لا مع الناس ، وقال الحليل : الضَّفَف كثرة الأبدي على الطعام ، وقال أبو زيد : الضَّفَف الضَّق والشدة ، وابن الأعرابي مثله ، وبه فسر بعضهم الحديث ، وقيل : يعني اجتاع الناس أي لم يأكل خبراً ولحماً وحده ولكن مع الناس ، وقيل : معناه خبراً ولحماً وحده ولكن مع الناس ، وقيل : معناه لم يشبع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضَف له يشبع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضَف لم يشبع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضَف أ

الحال ، وقال الأصمعي : أن يكون المال قليلاً ومن يأكله كثيراً ، وبعضهم يقـول : تشظَّف ، وهـو الضيق والشدة أيضاً ، يقول : لم يَشْبَعُ إلا بضيقٍ وقلَّة ؛ قال أبو العماس أحمد بن محسى : الضفَفُ أن تكون الأكلة' أكثر من مقدار المال ، والحَـفَفُ' أن تكون الأكلة بمقدار المال، وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أكل كان من يأكل معه أكثر عددًا من قدر مبلغ المأكول وكَفافِـه . ابن الأعرابي : الضَّفَفُ القِلة ، والحَفَفُ الحاجة . ابن العُقَبِلي : وُ لِدَ الْإِنسانَ عَلَى حَفَفٍ أَي عَلَى حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَقَالَ: الضَّفَفُ والحَفَفُ واحد . الأَصعى : أَصابهم مـنَ العَمَش ضَفَف وحَفَف وشَظَف كل هذا من شدّة العيش . وما رُوْيَ عليه ضَغَفُ ولا حَفَفُ أَي أَثَىر حاجة . وقالت امرأة من العرب : تُو ُفي أبو صبياني فما رُؤيَ عليهم حَفَفُ ولا ضَفَفُ أَي لم يُو عليهم حُفُوفٌ ولا ضيقٌ. الفراء: الضفَفُ الحاجـةُ . سيبويه : رجل ضَهَف الجال وقوم ضَفَفُو الحال ، قال : والوجه الإدغام ولكنه جاء عـلى الأصـل . والضَّفَفُ : العَجَلَةُ في الأَمر ؛ قال :

ولبس في رَأْيه وَهُنْ وَلا ضَفَفُ ُ

وبقال: لقيتُه على ضَفَفٍ أي على عَجَلٍ من الأمر. والضُّفُ ، والجمع الضَّفَفَةُ : هُنَيَّة تشبه القُراد إذا لَسَعَتُ تَشْرِيَ الجِلِنْدُ بعد لَسَعْتَها، وهي رَمْدا، في لونها غَبْراء:

ضوف : خاف عن الشيء ضَوْفاً : عَــدَل كَصافَ صَوْفاً ؛ عَــدَل كَصافَ صَوْفاً ؛ عن كراع ، والله أعلم .

ضيف : ضِفْت ُ الرجل ضَيْفاً وضِيافة وتَضَيَّفْتُه : نزلت ُ به ضَيْفاً ومِلنت ُ إليه ، وفيل : نزلت به

وصِرْت له ضَيفاً . وضفتُه وتَضَيَّفْتُه : طلبت منه الضَّيافة ؟ ومنه قول الفرزدق :

وجَدْت النَّرى فينا إذا التُمِسَ النَّرى ، ومَن هو يَرْجُو فَضَلَهُ المُنْتَضَيِّفُ ُ

قال ابن بري : وشاهِد ضِفْتُ الرجل قولُ النطامي : تَحَيَّزُ عَني خَشْيَةً أَن أَضِيفَها ،

كما انتجازَتِ الأَفْعَى مَخَافَةً ضَارِبِ وقد فسر في ترجمة حيز . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ضافها ضَيْفُ فأَمَرَتْ له بمِلْحَفَة صفراء ؟

وقد فسر في برجمه حير . وفي حديث عاسه ، رصي الله عنها : ضافتها ضيف فأمر ك له بميلحفة صفراء ؟ هو من ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته ؟ ومنه حديث النهدي : تضيفت أبا هريرة سبعاً . وأضفته وضيفته : أنز كنه عليك ضيفاً وأمكنته إليك وقر "بنته ، ولذلك قيل : هو مضاف إلى كذا أي مهال إليه . ويقال : أضاف فلان فلاناً فهو يضفه إضافة إذا ألجأه إلى ذلك . وفي التنزيل العزيز: فأبوا أن يضفوها ؟ وأنشد ثعلب الأسماء بن خارجة الغزاري يصف الذئب :

ورأيت' حقاً أن أَضَيْفَهَ ، إذ رام َسِلْسِي وانتقىحَر بي

استعار له التضيف ، وإنما يويد أنه أمَّنَه وساله . قال شهر : سبعت رجاء بن سلّمة الكوفي يقول : ضيَّفْتُه إذا أطْعَمْتُه ، قال : والتضيف الإطعام ، قال : وأضافه إذا لم يُطْعِمْه ، وقال رجاء : في قراءة ابن مسعود فأبوا أن يُضَيِّفُوهما : يُطْعِمُوهما . قال أبو الهيثم : أضافه وضيَّفة عندنا بمعنتى واحد كقولك أكثر مه الله وكر مه ، وأضَفته وضيَّفتُه . قال : وقوله عز وجل فأبوا أن يُضَيِّفُوهما، سألاهم الإضافة وقوله عز وجل فأبوا أن يُضَيِّفُوهما، سألاهم الإضافة

فلم يفعلوا ، ولو قُرْرِئْت أَن يُضِيفُوهما كَانَ صَوَاباً . وتَضَيَّفْتُهُ : سَأَلَتُه أَن يُضِيفَنَي ، وأَتَيْتُه ضَيْفاً ؟ قال الأعشى :

تَضَيَّفْتُهُ يَوْمًا ، فأكثرَمَ مَقْعَدي ، وأَصْفَدَني على الزَّمانةِ قائدا

وقال الفرزدق :

ومنّا خَطِيبُ لا يُعابُ ، وقائلُ ومَن هو يَرْجو فَضْلَه المُنَضَيِّفُ ُ

ويقال: ضَيَّفْتُه أَنُولَتُه مَنُولَة الأَضاف. والضَّيْفُ: الْمُنْضَيَّفُ يَكُونَ للواحد والجمع كعدل وخصم وفي التنزيل العزيز: همل أتاك حديث ضَيْف إبراهيم المُنكر مين ، وفيه: هؤلاء ضَيْفي فلا تَفْضَحُون ؛ على أَن ضفاً قد يجوز أَن يكون ههنا جمع ضائف الذي هو النازل، فيكون من باب زور وصوم ، فافهم ، وقد يكسر فيقال أضياف وضيفان ؛ قال:

إذا نَزَلَ الأَضْيَافُ ، كَانَ عَذَوَّدًا عَلَى الْحَيْ مَرَاجِلُهُ \*

قال ابن سيده : الأَضْيَافُ هَنَا بِلْفَظَ القِلَّةَ وَمَعْنَاهَا أَيْضاً ، وليس كقوله :

وأَسْيَافُنَا مَن تَخِدَةً تَقَطُّرُ الدُّمَا

في أن المراد بها معنى الكثرة ، وذلك أمد َ لأنه إذا قَرَى الأضياف بمراجل الحي أجمع ، فما ظنّك لو نزل به الضيّفان الكثيرون ? التهذيب : قوله هؤلاء ضيّفي أي أضيافي ، تقول هؤلاء ضيّفي وأضيافي وضيُوفي وضيافي ، والأنثى ضيّف وضيّفة "، بالهاء؟ قال البّعيث :

لَقَّى حَمَلَتْهُ أُمَّهُ ، وهي ضَيْفَة أَنَّ وَ الْمَافِقَةِ أَرْسُوا فَجَاءَت بِيَتْنِ لِلضَّيَافَة أَرْسُوا

وحرّفه أبو عبيدة فعزاه إلى جرير ؛ قال أبو الهيثم : أراد بالضّيفة في البيت أنها حملته وهي حائض . يقال : ضافَت المرأة ُ إذا حاضت لأنها مالت من الطّهر إلى الحَيض ، وقيل : معنى قوله وهي ضَيْفة أي ضافت قوماً فحبلت في غير دار أهلها .

واسْتَضَافه : طلب إليه الضَّيَافة ؛ قال أبو خَرِاشٍ:

يَطِيرُ إِذَا الشَّعْرَاءِ ضَافَتُ بِجَلَبْيِهِ ، كَمَا طَارَ قِدْحُ المُسْتَضِيفِ المُوسَّمُ

وكان الرجل إذا أراد أن يَسْتَضِف دار بقِد ح

والضَّيْفُن : الَّذِي يَنْبَعُ الضَّيْفَ ، مشتق منه عند غير سببوبه ، وجعله سببوبه من ضفن وسيأتي ذكره . الجوهري : الضَّيْف الذي يجيء مع الضَّيْف ، والنون زائدة ، وهو فَعْلَنَ وليس بفَيْعَل ؟ قال الشاعر :

إذا جاء ضَيْف ، جاء الضَّيْف ضَيْفَن ، فأو دَى عا تُقْرى الضَّيْف ُ الضَّيافينُ

وضافَ إليه : مال ودَنا ، وكذلك أضاف ؛ قال ساعدة بن جؤية يصف سحاباً :

حتى أضاف إلى واد ضفادعه غَرْقَى رُدافَى ، تراها تَشْتَكَى النَّشَجا

وضافَـني الهم على كذلك . والمنضاف : المُلمُصَق بالقوم المُمال إليهم وليس منهم . وكل ما أميـل إلى شيء وأسنيد إليه ، فقد أضيف ؟ قال امرؤ القيس :

فلما دخَلْناه ، أَضفنا 'ظهورَنا إلىكلَّ حارِي قَشيب مُشَطَّب

أي أسند نا ظهور نا إليه وأملناها ؛ ومنه قبل للدّعي " مُضاف لأنه مُسنند إلى قوم ليس منهم . وفي الحديث: مُضيف ظهر وإلى القبّة أي مُسنيد ، يقال : أضفته إليه أضيفه . والمنضاف : المُلنز ق بالقوم . وضافه الهم أي نزل به ؛ قال الراعي :

> أَخْلَيْدُ ، إِنَّ أَبِاكَ ضَافَ وَسَادَهُ هَمَّانَ ، باتا جَنْبَةً ۖ وَدَخَيْلا

أي بات أحد الهَمَّيْن ِ جَنْبَه ، وباتَ الآخر ُ داخِلَ حَهُ فه .

وإضافة الاسم إلى الاسم كقولك غلام زيد ، فالفلام مضاف وزيد مضاف إليه ، والغرض بالإضافة التخصيص والتعريف، ولهذا لا يجوز أن يُضاف الشيء إلى نفسه لأنه لا يُعرِّف نفسه ، فلو عرَّفها لما احتبج إلى الإضافة . وأضفت الشيء إلى الشيء أي أمكنته ، والتحويون يسمون الباء حرف الإضافة ، وذلك أنك إذا قلت مروت بزيد فقد أضفت مرورك إلى زيد بالباء .

الباء .
وضافت الشبس تَضِيف وضيَّفَت وتَضيَّفت : دنت الغروب وقر بت . وفي الحديث : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة إذا تَضيَّفت الشبس الغروب ؛ تضيَّفت : مالت ، ومنه سبي الضيَّف ضيَّفاً من ضاف عنه يضيف ؛ قال : ومنه الحديث : ثلاث ساعات كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ينهانا أن نصلي فيها : إذا طلعت الشبس حتى ترتفع ، وإذا تضيَّفت للغروب ، ونصف النهار . وضاف السهم : عدل عن المدّف أو الرمية ، وفيه لغة أخرى ليست في الحديث : صاف السهم بمعنى ضاف ، والذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد . وفي حديث والذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد . وفي حديث أبي بكر قال له ابنه : ضفت عنك يوم بدر أي

وفيها :

# وأقضى بصاحبها مغثركمي

فإذا سكّنت ذلك كله فقلت المر"زُمُ الأَفقمُ مغرمٌ، سُلِمت القطعة من الإقواء فكان الضرُّب فل ، فسلم يخرج من حكم المتقارَب. وأضفتُه إلى كذا أي أَجْأَتِه ؟ ومنه المُنطاف في الحرب وهو الذي أحيط به؟ قال طرفة:

> وكرِّي إذا نادي المُنطافُ 'مُحَنَّبًا ، كسيد الغضا ، نبَّهْنَه ، المُتُورَّدِ

قال ابن بري : والمُسْتَضاف أيضاً بمعنى المضاف ؟ قال جو ّاس بن حَيّان الأَز دِي :

> ولقد أقدم في الرُّو ع ، وأَحْمِي الْمُسْتَضَافَا

> م قد محمد ني الضيُّ ف ، إذا ذكم الضيافا

واستضافَ من فلان إلى فلان : لجـاً إليه ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> ومارَسَني الشَّبْبُ عن لِمَّتي ، فأصحت عن حقة مستضفا

وأَضافَ من الأَمر : أَشْنُفَقَ وحَذَرٍ ؛ قال النابِغَـة الجعدى :

> أَقَامَتُ ثَلَاثًا بِينَ يُومِ وَلَيْلَةٍ ، وكان النَّكير' أن تُضيفَ وتَجَاَّرا

وإنما غَلَبُ التأنيث لأنه لم يذكر الأيام . يقال : أَقَـَمْتُ عنده ثلاثاً بين يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، غَلَّبُوا التَّانَيْثُ . والمَضُوفة': الأَمر 'يَشْفَقُ منه ويُخاف' ؛ قال أَبو مِلْتُ عنكَ وعدَ لَتُ ؛ وقول أبي ذؤيب :

جَوَارِسُهَا تَأْوِي الشَّعُوفَ دَوَاثِباً ، وتَنْصَبُ أَلَهُاباً مَضِيفاً كَرابُها

أراد ضائفاً كرِرابُها أي عادِلةٌ مُعْوَجَّةٌ فوضع اسم المفعول موضع المصدر. والمُنْفَافُ : الوَّاقِع بين الحيل والأَبْطال ولْبِست به قوَّة ؛ وأما قول الهذلي :

أنت 'نجيب' دَعُوهَ َ المَصْوفِ

فإغا استعمل المفعول على حذف الزائد ، كما فُنعل ذلك في اسم الفاعل نحو قوله :

كخُرْ بُجْن من أَجُوازِ ليل عَاضِي

وبني المَصُوف عـلى لغة من قال في بِيع بُوعَ . والمضاف : المُلْنَجُأُ المُحْرَجُ المُثْقَلُ اللَّهُ عَالَ البُرَيْق الهذلي :

> وبَحْمِي المُضافَ إذا ما دعا ، إذا ما دعا اللَّمة الفَيْلَم ١

هكذا رواه أبو عبيد بالإطلاق مرفوعاً ، ورواه غيره بالإطلاق أيضاً مجروراً على الصفة للسُّمَّة ؛ قال ابن سيده: وعندي أنَّ الرواية الصحيحة إنما هي الإسكان على أنه من الضرب الرابع من المُنتَقارَب لأنك إن أطلقتها فهي مُقُواة ، كانت مرفوعة أو مجرورة ؛ ألا ترى أن فها :

بعثت إذا طَلَعَ المِرْزَمُ

وفيها :

والعَمدَ ذَا الْحُمُلُقِ الأَفْقُمَا

في مادة فلم :

اذًا فر" ذو اللهة الفيلم

جندب الهذلي :

وكُنْتُ إِذَا جَارِي دِعَا لِمَضُوفَةٍ ﴾ أَشْمَتُرُ حَتَى يَنْصُفُ السَاقَ مِثْزُري

يعني الأمر 'يشفق' منه الرَّجُل ؟ قال أبو سعيد : وهذا البيت يروى على ثلاثة أوجه : على المَضُوفة ، والمَضِيفة ، والمُضافة ؛ وقيل : ضاف الرَّجِلُ وأضاف خاف . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنَّ ابن الكوَّاء وقينس بن عباد اجا آه فقالا له : أنباك مُضافين مُنفلكين ؛ مُضافين أي خائفين ، أتبناك مُضافين مُنجاين ؛ مُضافين أي خائفين ، وقيل : مُضافين مُنجاين . يقال : أضاف من الأمر وضاف إذا إذا أَشْفَق . وحدر من إضافة الشيء إلى الشيء إذا ضعة إليه . يقال : أضاف من الأمر وضاف إذا خافه وأشْفَق منه والمَضُوفة : الأمر الذي يُحدر منه ويُخاف ، ووجهه أن تجعل المُضاف مصدراً عنى الإضافة كالمُكثر م بمنى الإكثرام ، ثم تصف بالمصدر ، وإلا فالحائف مُضيف لا مُضاف .

جانبا الجبل والوادي، وفي التهذيب: الضّيف ُ جانبِ ُ الوادي ؛ واستعار بعض الأغفالِ الضّيف للدّ كر فقال :

حنى إذا ور"كنت من أنينر سواد ضيفينـه إلى القُصير

وتضايف الوادي : تضايَقَ . أَبُو زيد : الضَّيفُ ، بالكسر ، الجَنْبُ ؛ قال :

يَتْبَعْنَ عَوْدًا يَشْتَكِي الأَظْلَا، إِذَا تَضَايَفُنَ عليه انْسَلَا

فيه تصحيف .

وتضايفَه القوم إذا صاروا بضيفيَه . وفي الحديث : أنَّ العَدُوَّ يوم حُنَيْنِ كَمَنُوا في أحساء الوادي ومضايفه . والضَّيفُ : جانبُ الوادي . وناقة " تُضيفُ إلى صوت الفحل أي إذا سمعته أرادت أن تأتيه ؛ قال البُرَيْقُ المذلي :

> منَ المُدَّعِينَ إذا نُوكِروا ، تُضِيفُ ۚ إلى صَوْنِيهِ الغَيْلَمُ

الغيلم : الجارية' الحَسْناء تَسْتَأْنِسُ إلى صوت ؛ ورواية أبي عبيد :

تُنبِيفٌ إلى صَوته الغيلم

#### فصل الطاء المهملة

طحف: الأزهري: الليث الطَّحْفُ حَبُّ يَكُونُ باللَّهُ فَ وَلَعْلَ عُلَاءً ، ولعل أيطُنجُ فَ ، بالهاء ، ولعل الحاء تبدل من الهاء .

طخف : الطَّيْخَفُ والطَّخَافُ : السَّحَابُ المُرْ تَفْسِعِ الرَّفِيقُ ؛ قال صخر الغي :

أَعَيْنَيَ ، لا يَبْقى على الدَّهْر قادرَ بِنَيْهُورة ، نحت الطَّخافِ العصائبِ

وروي الطّيخاف على أنه جمع طخنف ، والطّخف : شيء من الهم يغشى القلب . ووجد على قلبه طخفاً وطّخفاً أي غَمّاً . والطّخف وطِخفة ، بالكسر ١: موضعان ؛ قال :

> خُدارِيّة صَقْعاء أَلْصَقَ رِيشَها ، بِطِخْفَة ، يوم ذو أَهاضِيب ماطِر ُ

١ قوله «طخفة بالكسر» اقتصر عليه تبمأ الجوهري . والذي في
 القاموس وسبقه ياقوت : زيادة الفتح .

قال ابن بري : الببت للحَرِث بن وَعْلَمَةَ الجَرَّمِيِّ ؛ والذي في شعره :

> خُداريّة صَفَعاء لَبَّدَ رِيشَها ، من الطّال ، يوم ذو أهاضِيب ماطر

> > وقال جرير :

بطخفة جالدانا المُلُوكَ وخَيْلُنا ، عَشْيَة بِسُطامٍ، جَرَيْنَ عَلَى نَحْبِ

وقال الحذَّلَمي :

كأن فوق المكن من سنامها عَنْقاء ، من طخفة أو رجامها

ومنه يوم طِخْفَةَ لَبني يَوْ بُوعٍ على قابُوسَ بن المنذر ابن ماء السماء .

وضرُب ظِلَخَفُ ، بزيادة اللام ، مثل حِبَجُر ِ أَي تَشديد ؛ قال حسان :

أَقَىمُنَا لَكُم ضَرَّباً طِلْمَخْفاً مُنْكَلَّلاً ، وحُزناكُمُ بالطَّعْنِ مِنْ كُلِّ جانِب

وقال آخر:

ضَرُّباً طِلَّخْفاً في الطُّلي سَخينا

والطُّيَّخُفُّ : اللبن الحامضُ ؛ وقال الطرماح :

لم تُعالِج كَمْحَقًا بائشًا ، شجَّ بالطَّخْفُ لِلْكَدْمِ الدَّعَاعِ

اللَّهُ مُ : اللَّعْقُ . والدَّعاعُ : عِيالُ الرَّجل . وقال بعض الأعراب : الطَّخيفَةُ واللَّخيفَةُ الحَرْيرةُ ؛ وواه أبو تراب ، وقيل : الطخفُ اللَّبَن الحامض .

طوف : الطُّرُّفُ : طرُّفُ العبن . والطرُّفُ: إطُّباقُ الجَفَن على الجفن . ابن سيده : طَرَفَ يَطْرِفُ طَرْفاً : لَيَحَظُ ، وقبل : حَرَّكُ 'شَفْره ونَظَرَ . والطرُّفُ : تحريك الجُنفُون في النظر . يقبالُ : سَخْصَ بصرُه فما يَطْرِفُ . وطرفَ البصرُ نفسُهُ يَطُونُ وطرَفَة يَطرِفُه وطَرَّفه كلاهما إذا أصاب طر فيه ، والاسم الطُّر فيه ، وعين كريف : مُطِّرُوفة . التهذيب وغيره : الطَّرُّ فُ اسم جامع للبصر ، لا يثنى ولا يُجمع لأنه في الأصل مصدر فيكون واحداً وبكون جماعة . وقال تعـالى : لا تَوْتَدَ" إليهم طَرْفُهُم . والطرْفُ : إصابَتْكُ عَيناً بِثُوبِ أَو غيره . يقال : 'طرِفَت ْ عينُه وأَصابَتْهَا ُطرْ فَهُ \* وَطَـرَ فَهَا الْحَرْنُ بِالبِكَاءِ . وَقَالَ الأَصْمَعِي : ُطْرِ فَتَ عَيْنُهُ فَهِي تُطُورَ فَ ۚ كُلُو ْفَا إِذَا حُرُ ۖ كُنَتْ جُنُونُهَا بِالنظرِ. ويقال: هو بمكان لا تراه الطُّوار فُ، يعنى العيون . وطَـرَف بصَره يَطْـرُفُ طرْفاً إذا أَطُبُقَ أَحدَ جَفَنْيهِ على الآخر ، الواحدة من ذلك طَرْفَةُ ٣. يقال: أَسْرَعُ من طرُّفة عـين . وفي حديث أم سَلَّمة : قالت لعائشة ، رضي الله عنهما : حُمادَ يَاتُ النساء غَضُ الأَطْرَافِ ؛ أَرَادَتُ بِغُضٌّ الأطراف قسم البد والرِّجل عن الحركة والسر، تعنى تسكين الأطراف وهي الأعْضاء؛ وقال القُنْسِي: هي جمع طر ف العين ، أرادت غض البصر . وقدال الزعشري : الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، ولو جمع لم يسمع في جمعــه أطئراف"، قال : ولا أَكَادُ أَسُنُكُ فِي أَنْهُ تَصْحَيْفَ، والصَّوَابِ غَضُ ۗ الإِطُّرُ الَّ أى يَغْضُضُن مِن أَبْصار هِن مُطُّر قَاتٍ وَامِياتٍ بأبصارهن إلى الأرض.

وجاء من المال بطارفة عين كما يقال بعائرة عين . الجوهري : وقولهم جاء فلان بطارفة عين أي جـاء

بمال كثير .

والطّرّف ، بالكسر ، من الحيل : الكريم العنيق ، وقيل : هو الطويل القوائم والعُننَق المُطرّف الأُذنين ، وقيل : هو الذي ليس من نِناجك ، والجمع أطراف وطُررُوف ، والأنثى بالهاء . يقال : فرس طررف من خيل مُطرُوف ، قال أبو زيد : وهو نعت للذكور خاصة . وقال الكسائي : فرس طرفة "، بالهاء للأنثى، وصارمة وهي الشديدة . وقال الليث : الطرّف في الفررس الكريم الأطراف يعني الآباء والأمهات . ويقال : هو المُستَطرف ليس من نتاج صاحبه ، والأنثى طرفة " ؛ وأنشد :

وطرفة شدَّت دخالاً مُدُّمَجا

والطّرّ ف والطّرّ ف : الحَرِق الكريم من الفِتْيان والرّجال ، وجمعهما أطّراف ؛ وأنشد ابن الأَعرابي لابن أحمر :

عليهن أطراف من القوم لم يكن طعامهُم من حَبّاً ، يز عُسَدً ، أَسْمَرًا

يعني العَدَس لأن لونه السُّبْرَةُ . وزُعْبَهُ : موضع وهو مذكور في موضعه ؛ وقال الشاعر :

أَبْيَضَ مَن غَسَّانَ فِي الأَطْرَافِ

الأزهري : جعل أبو ذؤيب الطِّرْفَ الكريم من الناس فقال :

وإنَّ غلاماً نِيلَ في عَهْدِ كاهلٍ لَـُطُورُ فِ' ، كَنَصْلِ السَّهَرِيِّ صريحُ ' ا

وأَطْرَفَ الرجلَ : أَعْطاه ما لم يُعطِهِ أَحداً قبله . ١ قوله « صريح » هو بالصاد المملة هنا ، وأنشده في مادة قرح بالقاف ، وفسره هناك ، والقريح والصريح واحد .

وأطُوْرُ فَتَ فَلَاناً شَيْئاً أَي أَعَطِينَهُ شَيْئاً لَمْ يَمْلِكُ مِثْلُهُ فَأَعِجِهِ ، والاسم الطُّرُ فَهُ ' ؛ قال بعض اللُّصوص بعد أَن تابَ :

قُلُ للتُصُوص بَني اللَّخْنَاء كِمُتَسَبِّوا بُو ً العِراق ، ويَنْسَو ًا طُرْفة َ الْيَمنِ

وشيء طريف : طيب غريب يكون ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : وقال خالد بن صفوان خير الكلام ما طر 'فَت معانيه ، وشر 'فَت مَبانِيه ، والتَّذَ ، آذان سامعيه . وأطر ف فلان إذا جاء بطر 'فق . واستطر ف الشيء أي عده طريفاً . واستطر فنت الشيء : استحدثته . وقولهم : فعلت ذلك في مُستطر ف الأبام أي في مُستأنف الأيام . واستطر ف الشيء

والطريف والطارف من المال : المستحدث ، وهو خلاف التبالد والتليد ، والاسم الطرقة ، وقد طرف ، بالضم ، وفي المحكم : والطرف والطرف المال المستفاد ؛ وقول الطرماح :

وتَطَرُّفه واطُّرُّفه : اسْتفادَه .

فِـدَّى لِفُوادِسِ الحَيَّيْنِ غُوْثِ ﴿ وَوَنَ الطَّرَافُ ِ وَزِمَّانَ التَّلَادُ مَعَ الطَّرَافُ

يجوز أن يكون جمع طريف كظريف وظراف ، فيحوز أن يكون لغة في الطريف كصاحب وصحاب ، ويجوز أن يكون لغة في الطريف ، وهو أقيس لاقترانه بالتلاد، والعرب نقول : ما له طارف ولا تالد ولا طريف ولا تليد ؛ فالطارف والطريف : ما استتحد ثنت من المال واستطرفته ، والتلاد والتليد ما ورثت عن الآباء قديماً . وقد كر ف كرافة وأطرفة وأطرفة :

تَثْطِئُ وَتَأْدُوهَا الإِفَالَ مُرْبِئَةً لِلهِ الْمُوالِدِةِ الْمُحَالِلِهِ الْمُحَالِلِهِ الْمُحَالِلِهِ ا

'مطئرَ فات'': أُطبرِ فُنُوها غنيمة'' من غيرهم .

ورجل طرف ومنتظر ف ومستظر ف : لا يثبت على أمر . وامرأه مكر وقة بالرجال إذا كانت لا خير فيها ، تكل مك عينها إلى الرجال وتضرف بصر ها عن بعلها إلى سواه . وفي حديث زياد في خطبته : إن الدنيا قد طر قت أغينكم أي طمحت بأبصار كم إليها وإلى زنخر فيها وزينتها . وامرأة مكروفة ": تكر ف الرجال أي لا تشبت على واحد ، وضع المفعول فيه موضع الفاعل ؛ قال الحطائة :

وما كنت مشل الهالكي وعرسه ، بُغَى الود من مَطْر ُوفة العين ِطاميح

وفي الصحاح: من مطروفة الود طامح ؛ قال أبو منصور: وهذا التفسير مخالف لأصل الكلمة. والمطروفة من النساء: التي قد طرفها حب الرسجال أي أصاب طرفها ، فهي تطابح وتشرف لكل من أشرف كلما ولا تَعْفُ طرفها ، كأنما أصاب طرفها مطرفة الوعود ، ولذلك سبيت مطروفة ؛ الجوهري: ورجل طرف م لا يتبت على امرأة ولا صاحب ؛ وأنشد الأصعى:

ومَطْرُوفَةُ العَيْنَيْنِ خَفَّاقَةِ الحَشَى ، مُنْعَمَّةً كَالرَّبِمِ طَابِتُ فَطُلُلَّتِ

 ١ قوله « تشط » هو في الاصل هنا بهمز ثانيه مضارع أط ، وسيأتي تفسيره في أدي .

γ قوله α ورجل طرف»أورده في القاموس فيا هو بالكسر ، وفي الامل ونسخ الصحاح ككتف ، قال في شرح القاموس : وهو •القياس .

وَقَالَ طَرَّفَةً بِذَكُرُ جَارِيةً مُغَنَّيَّةً :

إذا نحنُ قُلنا : أَسْمِعِينَا ، انْتَبَرَتْ لنا على رَسُلها مَطَرُوفَةً لَمْ تَتَشَدُّدِ إ

قال ابن الأعرابي: المتطروفة التي أصابتها مُطرفة ، فهي مطروفة ، فأراد كأن في عينيها قدّى من استر خائها . وقال ابن الأعرابي: مَطروفة منكسرة العبن كأنها مُطرِفت عن كل شيء تنظر إليه .

وطر فن عينه إذا أصبتها بشيء فكر معت ، وقد طرفت عينه ، فهي مطروفة . والطر فة أيضاً : نقطة حمراء من الدم تحدث في العبن من ضربة وغيرها. وفي حديث فنضيل : كان محمد بن عبد الرحمن أصلع فكر ف له طر فة ؟ أصل الطر ف : الضرب على طرف العبن ثم نقل إلى الضرب على الرأس . ابن السكيت : يقال طر فشت فلاناً أطرفه إذا صرفته عن شيء ، وطرفه عنه أي صرفه وردة ، ؟ وأنشد لعمر ابن أبي ربيعة :

إنك ، والله ، لكذُو مَلَـّة ، بَطُورُ وَلَكُ الْأَدْنَى عَنِ الْأَبْعَدِ

أي يَصْرِفَكَ ؛ الجوهري : يقول يَصْرِفُ بَصَرَكَ عنه أي تَسْتَطرِفُ الجَديدُ وتَنْسَى القديم ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده :

يَطْنُرُ فَكَ الأَدْنَى عَنِ الْأَقْنُدُ مِ

قال : وبعده :

قلت ُ لها : بل أنت مُعْتَلَة في الوصل ، يا هِند ، لكي تَصْرِمِي

وفي حديث نظر الفجأة : وقال اطرِّف بصرك أي ١ قوله «مطروفة » تقدم انشاده في مادة شدد : مطروقة بالقاف تيماً للاصل . رَوْضَةٍ ؛ وأُنشد :

إذا طَرِفَتْ في مَرْتَعٍ بِكَرَاتُها ، أو اسْتَأْخُرَتْ عنها النَّقَالُ القَناعِسُ

ويروى: إذا أطر فت . والطرف : مصدر قولك طرفت الناقة ، بالكسر ، إذا تَطَرَفت أي رَعَت أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق . وناقة طرفة : أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق . وناقة طرف : سوالي . والطريف في النسب : الكشير الآباء إلى الجد الأكبر . ابن سيده : وجل طرف وطريف كثير الآباء إلى الجد الأكبر ليس بذي قاعد د ، وفي الصحاح : نقيض القعدد ، وقيل : هو الكثير وفي الصحاح : نقيض القعدد ، وقيل : هو الكثير وطراف وطراف وطراف وطراف وطراف وطراف وطراف وطراف وطراف الأخيران شاذان ؛ وأنشد ابن الأعرابي في الكثير الآباء في الشرف ، والجمع فراف الأعرابي في الكثير الآباء في الشرف الشراف الأعشى :

أَمِرُونَ ولأَدُونَ كُلُّ مُبَارَكٍ ، كَطرِ فَنُونَ لا يَرِثُونَ سَهُمَ القُعْدُهِ

وقد كر نون ، بالضم ، كرافة ". قال الجوهري : وقد يُمد ح به . والإطراف : كثرة الآباء . وقال اللحياني : هو أطر فنهم أي أبعد هم من الجد الأكبر . قال ابن بري : والطر في في النسب مأخوذ من الطرف ، وهدو البُعد ، والقعدى أقرب نسبا إلى الجد من الطر في ، قال : وصحفه ابن ولأد فقال الطر في ، بالقاف . والطر ف ، بالتحريك : الناحية من النواحي والطائفة من الشيء ، والجمع أطراف . وفي حديث عذاب القبر : كان لا يَتَطر فن من البول أي لا يَتباعد ، وقوله عز وجل : أقيم الصلاة طر في النهار وزائفاً من الليل ؛ يعني الصلوات الحبس فأحد كر في النهار الهراني النهار النها النها

اصْرِفْه عبا وقع عليه وامْتَدَ إليه ، ويروى بالقاف، وسيأتي ذكره . ورجل طرف وامرأة طرفة اذا كانا لا يثبتان على عهد ، وكل واحد منهما يُعب أن يُستَطرف آخر غير صاحبه ويطرف غير ما في يده أي يَستَحْدِث .

واطَّرَ فَنْتِ الشَّيْءِ أَي اسْتَرِيتُهُ حَدَيْثًا ، وهـو افْتَكَنْتِ . وبعير مُطَّرَ فَ" : قد اسْتَرِي حَدَيْثًا ؛ قال ذو الرِّمَّة :

كأنتي من هنوى خَرْقاء مُطَّرَفُ ، دامي الأظلَّ بعيد السَّأْدِ مَهْيُومُ

أراد أنه من هواها كالبعير الذي اشتري حديثاً فلا يزال يَعِنُ إلى ألافه. قال ابن بري: المنطرف الذي اشتري من بلد آخر فهو يَنزعُ إلى وطنه، والسّأوُ: الهيئة، ومهنومٌ: به هيامٌ. ويقال: هاثم القلب. وطنرَفه عنا نشغل: حبسه وصَرَفه. ورجل مطروف: لا يثبت على واحدة كالمنظروفة من النساء؛ حكاه ابن الأعرابي:

وفي الحَمَيِّ مَطَرُوفٌ يُلاحظُ ظِلَّه ، خَبُوطٌ لأَيْدي اللاَمِساتِ ، رَكُوضُ

والطّرَّفُ من الرجال: الرَّغيبُ العبن الذي لا يرى شيئاً إلا أَحَبَّ أَن يكون له. أبو عمرو: فلان مطّروف العبن بفلان إذا كان لا ينظر إلا إليه. واستَطُرُون أَسْتِ الإِبلُ المَرْتَع: اختارته ، وقيل: اسْتَأْنَفَتْه.

وناقة طَرِفة ومطراف : لا تَكاد تَرْعَى حَتَى تَسَمَّطُوْ فَ . لا تَكاد تَرْعَى حَتَى تَسَمِّطُوْ فَ . الأَصعي : المَطواف التي لا تَرْعَى مَرْعَى حَتَى تَسْتَطُوْ فَ غَيْرَه . الأَصعي : ناقة طرفة الأَياضَ دَوْفة بعد

صلاة الصبح والطركفُ الآخر فيه صلاتا العَشِيِّ، وهما الظهر والعصر ، وقوله وزُلْفاً من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء . وقوله عز وجل : ومن الليل فسبَّح وأطئراف النهار ؛ أراد وسبح أطراف النهار ؟ قال الزجاج : أطراف النهار الظهر والعصر ، وقال ابن الكلبي : أطراف النهار ساعاته . وقال أبو العباس: أراد طرفيه فجمع .

ويقال: طرّف الرجل حول العسكر وحول القوم، يقال: طرّف فلان إذا قاتل حول العسكر لأنه مجمل على طرّف منهم فيرديم إلى الجينهور. ابن سيده: وطرّف حول القوم قاتل على أقصاهم وناحيتهم، وبه سمي الرجل مُطرّفاً. وتطرّف عليهم: أغاد، وقيل: المنطرّف الذي يأتي أوائل الحيل فيرديما على آخرها، ويقال: هو الذي يُقاتِل أطراف الناس؛ وقال ساعدة الهذلي:

مُطَرَّف وَسُطَّ أُولَى الْحَيْلِ مُعْتَكِر ، كالفَحْلِ قَرْقَرَ وَسُطَ الْمَجْمَةِ النَّطِم

وقال المفضّل: التطريف ُ أن يردّ الرجل عن أُخْريات أصحابه . ويقال : طرَّفَ عنا هذا الفارس ُ ؛ وقــال متمم :

> وقد عَلِمَتْ أُولِي المغيرة أَنتُنا نُطَرَّفُ خَلَفَ المُوقَصَاتِ السَّوابِقا

وقال شهر؛ أغر ف علرَقه إذا طرَدَه. ابن سيده : وطرَ ف كل شيء منتهاه، والجمع كالجمع، والطائفة منه طرَف كل شيء منتهاه، والجمع كالجمع، والطائفة الله عليه وسلم ، قال : عليكم بالتلشيينة ، وكان إذا اشتكى أحدُهم لم تنتزل البرمة حتى يأتي على أحد طرَفيه أي حتى يُفيق من علتيه أو يموت ، وإنما

جَعَل هذين طرفيه لأنها منتهى أمر العليل في علته فهما طرَفاه أي جانباه . وفي حديث أسماء بنت أبي بكر : قالت لابنها عبدالله : ما بي عَجَلة إلى الموت حتى آخُذ على أحد طرَفَيْكَ : إما أن تُستَخلف فتقرَّ عني، وإماً أن تُقْتَل فأَحْتَسَبَك. وتَطَرَف الشيء : صار طرَفاً .

وساة مُطرَّقة " : بيضاء أطراف الأذنين وسائرها أسود، أو سو داؤها وسائرها أبيض. وفرس مُطرَّف: خالف لون رأسه وذنبه سائر لكونه . وقال أبو عبيدة : من الحيل أبلكن مُطرَّف ، وهو الذي وأسه أبيض، وكذلك إن كان ذنبه ورأسه أبيضي، فهو أبلق مطرَّف ، وقبل : تَطريف الأذنين تأليلهما، أبلق مطرَّف ، وقبل : تَطريف الأذنين تأليلهما، وهي دقة أطرافهما . الجوهري : المُطرَّف من الحيل ، بفتح الراء ، هو الأبيض الرأس والذنب وسائره مخالف ذلك ، قال : وكذلك إذا كان أسود الرأس والذنب ، قال : ويقال للشاة إذا السورة طرف كذنها وسائرها أبيض مُطرَّفة . والطَّرَف : الأصابع ، وفي التهذيب : الم الأصابع ، وكلاهما من ذلك ، قال : ولا تفرد الأطراف ألا بالإضافة من ذلك ، قال : ولا تفرد الأطراف ألا بالإضافة من ذلك ، قال : ولا تفرد الأطراف ألا بالإضافة المؤات :

## يُبْدِينَ أَطْرَافاً لِطَافاً عَسَمَهُ

قال الأزهري : جعل الأطراف بمعنى الطرّف الواحد ولذلك قال عَنْهَ. ويقال : طرّ فَت الجارية بنانتها إذا خضبت أطراف أصابعها بالحِنّاء، وهي مُطرّقة. وفي الحديث : أن إبراهيم الحليل ، عليه السلام ، جُعل في سَرَبٍ وهو طفل وجُعل رزّقه في أطراف أي كان يَمَن أصابعه فيجد فيها ما يُعَدّيه . وأطراف العدّاري : عنب أسود طوال كأنه البكوط يشبه العدّاري : عنب أسود طوال كأنه البكوط يشبه

بأصابع العذاوى المُخَصَّبة لطوله ، وعُنقودُه نحو الذراع ، وقبل : هو ضرب من عنب الطائف أبيض طوال دقاق . وطرَّفَ الشيءَ وتَطَرَّفه : اختاره ؟ قال سويد بن كراع المُكلِيُّ :

أُطَرَّفُ أَبِكَارًا كَأَنَّ وُجِوهُهَا وَجُوهُهَا وَجُوهُهَا وَجُوهُ عَذَارِي ، تُحسِّرَتْ أَنْ تُقَنَّعًا

وطر ف القوم: وئيسهم ، والجمع كالجمع . وقوله عز وجل : أو كم يَو و أناً نأتي الأرض نتنقصها من أطرافها ؛ قال : معناه موت علمائها ، وقيل : موت أهلها ونقص ثارها ، وقيل : معناه أو كم يروا أنا أهلها ونقص ثارها ، وقيل : معناه أو كم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبيّن لهم كما قال : أو كم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفههم الغماليون ؛ الأزهري : أطراف الأرض نتواحيها ، الواحد كل ف ، وننقصها من أطرافها أي من نواحيها ناحية "ناحية " وعلى هذا من فسر نقصها من أطرافها فنتوح الأرضين ، وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها ، فهو من غير هذا ، قال : والتفسير على القول موت علمائها ، فهو من غير هذا ، قال : أشرافهم ، وإلى هذا وهم بالتفسير الآخر ؛ قال ابن أحمر :

عليهن أطراف من القوم لم يكن طعامهُم حَبّاً ، بِزغْبة ، أَغْبَرَا

وقال الفرزدق :

واسْأَلْ بنا وبكم، إذا ورَدَتْ مِنْتَى، أطراف كلِّ قَسِيلةٍ مَنْ 'بُمْنَعُ

يريد أشتراف كل قبيلة . قال الأزهري : الأطراف عمى الأشراف جمع الطرّف أيضاً ؛ ومنه قول الأعشى :

هم الطئر ْف البادُو العدو ، وأنتُم ُ

بقُصْو كى ثلاث ٍ تأكلون الرّقائيصا

قال ابن الأعرابي: الطئر ُف في هذا البيت بيت الأعشى جمع طريف ، وهو المنتحدر في النسب ، قال: وهو عندهم أشرف من القنفد ُد. وقال الأصعي: يقال فلان طريف ُ النسب والطئرافة فيه بَيِّنة وذلك إذا كان كثير الآباء إلى الجد الأكبر ، وفي الحديث: فمال طَرَف من المشركين على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي قيطعة منهم وجانب ؛ ومنه قوله تعالى : ليقطع طَرَفاً من الذين كفروا . وكل مختار طرف ، والجمع أطراف ؛ قال :

ولمًا فَضَيْنا مِنْ مِنْ يَكُلُّ حَاجَةً ، ومَسَّعَ بِالأَرْ كَانِ مَنْ هُو مَاسِع أَخَذُنا بِأَطْرافِ الأَحاديثِ بِيْنَنا ، وسالت بأَعْناقِ المَطِيِّ الأَباطِحُ

قال ابن سيده : عنى بأطراف الأحاديث مختارها ، وهو ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذوو الصابة المنتبسون من التعريض والتكوييح والإيماء دون التصريح ، وذلك أحلى وأخف وأغزال وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفاً ومصارحة وجهراً . وطرائف الحديث : مختاره أيضاً كأطرافه ؛ قال:

أَذْ كُرُ مِن جَارَتِي وَمَجْلِسِهَا طَرَانُهَا مِن حَدَيْثُهَا الْحَسَنِ ومن حَدَيْثٍ يَزِيدُنِي مِقَةً ، ما لِحَدَيْثِ المَوْمُوقِ مِن ثَمَن

أراد بَيْزِيدُ فِي مِقة لها . والطُّرَفُ : اللحمُ . والطُّرَفُ : اللحمُ . والطرَّفُ : الطائفةُ من الناس . تقول : أصَبْتُ طَرَّفاً من الشيء ؛ ومنه قوله تعالى : ليَقْطَعَ طرَّفاً من الذين كفروا ؛ أي طائفة . وأطرافُ الرجل ِ : أخوالُه وأعامه وكلُّ قَرِيبٍ له تَحْرَمُ ٍ . والعرب

تقول : لا يُدْرَى أَيُّ طَرَفَيْهُ أَطُولُ ، ومعناه لا يُدْرى أَيُّ والدَيْهُ أَشرف ؛ قال : هكذا قاله الفراء. ويقال : لا يُدرى أَنسَبُ أَبِيهُ أَفضل أَم نسَبُ أُمّة. وقال أبو الهيم : يقال للرجل ما يكري فلان أَيُّ طَرَفَيْهُ أَطُولُ ، أَلطَّرَفُ طَرَفَيْهُ أَطُولُ ، أَلطَّرَفُ الأَعلَى مَن الطَّرَف الأُعلَى مَن الطَّرَف الأَعلَى ، فالنصف الأَسفلُ طَرَف ، والخَصَرُ ما بين منتقطع الضَّلُوع إلى أَطراف الوَرِكين وذلك نصف البدن، والسَّوْءة بينهما، كأنه جاهل لا يكري أيُّ طَرَفي في الطول يعني بذلك نسبه من قبل أبيه وأمه ، وقيل : أطول يعني بذلك نسبه من قبل أبيه وأمه ، وقيل : طرفه لا يكري أيُهما أعف ؛ ويُقوّيه قول الراجز :

لو لم 'يَهُوْ ذِلْ طَرَفَاهُ لَنَجَمَ ، في صَدَرِهِ ، مِثْلُ قَفَا الكَبْشِ الأَجَمَ

يقول: لولا أنه سكنح وقاء لقام في صدر من قفا الطعام الذي أكل ما هو أغلظ وأضخم من قفا الكبش الأجم . وفي حديث طاووس : أن وجلا واقتع الشراب الشديد فسُقي فضري فلقد وأيته في النظع وما أدري أي طرفيه أسرع ؛ أراد عليها أسرع خروجا من كثرته . وفي حديث قبيصة أيها أسرع خروجا من كثرته . وفي حديث قبيصة ابن جابر : ما وأيت أقطع طرفا من عرو بن العاص ؛ يريد أمضى لساناً منه . وطرفا الإنسان : لسانه وذكره ؛ ومنه قولهم : لا يُدرى أي طرفيه أطول . وفلان كريم الطرفين إذا كان كريم الأبويش، يواد به نسب أبيه ونسب أمه ؛ وأنشد أبو زيد لعون ابن عبدالله بن عُنبة بن مسعود :

فكيفَ بأطراني ، إذا ما تَشْتَمْنَتَني ، وما بعد تَشْتُم ِ الوالِدِينَ صُلُـُوحُ ١

جمعهما أطرافاً لأنه أراد أبويه ومن اتصل بهما من ذويهما ، وقبال أبو زيد في قوله بأطرافي قال : أطرافه أبواه وإخوته وأعمامه وكل قريب له محرم؛ الأزهري : ويقال في غير هذا فلان فاسد الطركين إذا كان خبيث اللسان والفرج، وقد يكون طركا الدابة مقد مها ومؤخرها ؛ قبال حبيد بن ثور يصف ذئباً وسرعته :

تَرَى . طَرَّ فَيْه يَعْسِلانِ كِلاهُما ، كَمَا اهْنَزَ عُودُ السَّاسَمِ المتنايِعِ

أبو عبيد : ويقال فلان لا يَملِك طرَّفيه ، يعنون استه وفهه ، إذا شرب دواء أو خبراً فقاء وستكر وسكح. والأسود ُ ذو الطئر فين : حَيَّة له إبرتان إحداهما في أنفه والأخرى في ذنبه ، يقال إنه بضرب بهما فلا يُطنى الأرض .

ابن سيده: والطرّ فان في المديد حذف ألف فاعلان ونونها ؟ هذا قول الحليل وإنما حكمه أن يقول: التّطريف مخذف ألف فاعلان ونونها ، أو يقول الطرّ فان الألف والنون المحذوفتان من فاعلان .

وتَطَرُّونَتِ الشَّمسُ : كَانَت للغروبِ ؛ قال :

كنا وقَرَرْنُ الشَّبَسُ قَدَّ تَطَرَّفًا

والطّراف': بَيْت من أَدَم ليسَ له كِفاء وهو من بيوت الأعراب ؛ ومنه الحديث : كان عَمرو لمعاوية كالطّراف المسّدود.

والطوارف من الحياه : ما رَفَعْت من نواحيه لتنظر ....... به قوله « فكيف بأطراق النع» تقدم في صلح كتابته باطرافي بالقاف والصواب ما هنا .

إلى خارج ، وقيل : هي حيات مركبة في الرُّفوف وفيها حِبال 'تشدُّ بها إلى الأُوتاد . والمطرَّفُ والمُطرَّفُ : واحد المَطارِف وهي

والمطرف والمطرف : واحد المطارف وهي أردية من خز مئر بعة لها أغسلام ، وقيل : ثوب مربع من خز له أعلام . الفراء : المطرف من من الثياب ما جعل في طرفيه علمان ، والأصل مُطرف، مسن الثياب ما جعل في طرفيه علمان ، والأصل مُطرف، وكذلك وأصله معنول من أغزل أي أدير ، وكذلك المصحف والمجسد ؛ وقال الفراء : أصله الضم لأنه في المعنى مأخوذ من أطرف أي جعمل في طرفه العكمان ، ولكنهم استشقلوا الضمة فكسروه . وفي الحديث : وأيت على أبي هريرة ، وضي الله عنه ، مطرف خز ؛ هو بكسر الم وفتها وضها ، ولكنه علمان ، والمم زائدة .

الأزهري: سبعت أعرابياً يقول لآخر قدم من سفر: هل وراءك طريفة خبر تُطر فناه? يعني خبراً جديداً، ومنفر بة خبراً مثله. والطرفة ذة : كل شيء استحد ثنه فأعجبك وهو الطريف وما كان طريفاً ، ولقد طرف يطرف نه و الطريف إذا يبس ضرب من الكلا ، وقيل : هو النّصِي إذا يبس وابنيض ، وقيل: الطريفة الصليان وجميع أنواعهما

شيء يَسْتَطرِفه المالُ فيرعاه ، كائناً ما كان، وسميت طريفة لأن المالَ يَطَّرُفُه إذا لم يجد بقلًا . وقيل :

إذا اغتَمَّا وتَمَا ، وقيل : الطريفة من النبات أوَّل

سميت بذلك لكرمها وطرافتها واستطراف المال

إياها . وأطرُ فَت ِ الأرضُ : كثرت طريفتها . وأرض مطروفة : كثيرة الطريفة . وإبل طريفة ":

تَحاتَّتُ مَقادِمُ أَفُواهِهِمَا مِن الكِبِّرِ ، ورجل طريفُ بَيِّنُ الطَّرَافَة : ماضِ هَشُّ . والطَّرَفُ :

اسم يُجْمِع الطَّرُّ فاء وقلما يستَّعمل في الكلام إلا في

الشعر ، والواحدة طرَّفة ، وقياسه قَصَبة وقهت وقَصْباء وشجرة وشجر وشَجْراء .

ابن سيده : والطرَّفة ُ شجرة وهي الطُّرَّف ُ، والطرفاء جماعة ُ الطرَّفةِ شَجرٌ ، وبها سمى طَرَّفَة ُ بن العَيْد ، وقال سيبويه : الطرُّفاء واحد وجمع ، والطرفاء اسم للجمع ، وقيل : واحدتها طرفاءة . وقال ابن جمني : من قال طرفاء فالهمزة عنده للتأنيث ، ومن قال طرفاءة فالتاء عنده للتأنيث ، وأما الممزة على قوله فزائدة لغير التأنيث ، قال : وأقرى القولين فمها أن تكون همزة مُرْتَجَلَـةً غير منقلة ، لأنها إذا كانت منقلبة في هذا المشال فإنها تنقلب عن ألف التأنيث لا غير نحو صَحْراء وصَلَـْفاء وخَمْرًاء والحَرِّشَاء، وقد يجوز أَنْ نَكُونَ عَنْ حَرْفَ علة لغير الإلحاق فتكون في الألف لا في الإلحاق كألف علباء وحر باء ، قال : وهذا مما يؤكُّد عندك حالَ الهاء ، ألا ترى أنها إذا ألحقت اعتَقَدت فيا قبلها حُكماً ما فإذا لم تُلْحقُ جاز الحكم إلى غيره ? والطُّر ْفاء أيضاً : مَنْسِتُها ، وقال أبو حنيفة: الطرُّفاء من العضاء وهُدُّبُه مثـل هدب الأثـّل ، وليس له خشب وإنما يُخرج عصيًّا سَمْحة في السماء ، وقد تتحمض بها الإبل إذا لم تجد حَمْضاً غيره ؟ قال: وقال أبو عمرو الطرفاء من الحَـمُـض ، قــال : وبهــا سمى الرجل طَرَفة .

والطُّرُّ فُ مَن مَنازِل القبرَ : كوكبان يَقْدُمانِ الجُبَهِةَ وهما عَينا الأَسد ينزلهما القمر .

وبنو طَرَف : قوم من اليمن . وطارف وطريف وطريف وطريف وطريف وطرّيف وطرّيف وطرّيف في السياء وطرّيف في المناه . وطرّيف في الله عليم والمناه المناه المنا

رَعَتْ سُمِيراء إلى إرْمامِها ، إلى الطُّرَيْفات ، إلى أَهْضامها وكان يقال لبني عَدِي" بن حاتم الطَّرَ فاتُ فُشِلُوا بِصِفَّانِ ﴾ أسباؤهم: طريف وطرَ فة ومُطرَ ف.

طوخف: الطئر خف : ما رَق من الزَّبْد وسال ، وهو الرَّخف أيضاً، وزاد أبو حاتم : هو َشَرَّ الزبد. والرَّخف كأنه سكنح طائر .

طوهف : المُطِّر َهِفُ : الحسَّن النَّامُ ؟ قال الراجز :

تُحِبُ مِنا مُطَرَّ هِفَّا فَوْهَـدا ، عِجْزَه تَشْبُخَينِ غَلاماً أَمْرُدا

طعسف: طعشف: ذهب في الأرض، وقبل: الطلعُسفة الخَبْطُ بالقدم . الأزهري : الطعسفة لغنة مرغوب عنها . يقال : مَرَ " يُطعَسفِ في الأَرضِ أي مَرَ " يَخْبُطهُ ا ،

طفف: كلف الشيء يطف كلفاً وأطنف واستطف : دنا وتهيئاً وأمكن ، وفيل : أشرف وبدا ليؤخذ ، والمعنيان منتجاوران ، تقول العرب: خذ ما طف لك وأطف واستطف أي ما أشرف لك ، وقيل : ما ارتفع لك وأمكن ، وقيل : ما دنا وقر ب ، ومثله : خذ ما دق لك واستدق أي ما تهيئاً . قال الكسائي في باب قناعة الرجل ببعض حاجته : يحكى عنهم خذ ما طف لك ودع ما استطف لك أي ارض عا أمكنك منه . الليث : أطف فلان لفلان إذا طبن له وأراد ختله ؟ وأنشد :

أَطَفُ لَمَا تَشْنُنُ البِّنَانَ جُنَادِف

قال : واستطّف لنا شيء أي بدا لنا لنأخذه ؛ قال علقمة يصف ظلماً :

> يَظَلُّ فِي الْحَنْظَلِ الْخُطْنَبَانِ بِنَنْقَفُهُ وما اسْتَطَفَّ مِن التَّنُّومِ تَحْذُومُ

وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه أنشد بيت علقمة قال: الظائيم م يتنقض وأس الحنظلة ليستخرج هبيسة ويهنتبيده ، وهبيد ه شحمه ، ثم قال : والهبيد شحم الحنظل يستخرج ثم يجعل في الماء ويترك فيه أياماً ، ثم يضرب ضراباً شديداً ثم يخرج وقد نقصت مرارته ، ثم يشر في الشمس ثم يطحن ويستخرج د هضه فينداوى به ؛ وأنشد :

خذي حَجَرَيْك فادَّقي هَبيدا ، كلا كلنبيَنك أغيّا أن يَصِيدا

وأَطَفَّه هو: مَكَنَّه . ويقال : أَطَفَّ لأَنفِه المُـُوسَى فَصِر أَى أَدناه منه فقطعه .

والطُّفُّ: ما أَشْرَفَ من أَرض العرب على ربيف العراق، مشتق من ذلك. وطفُّ الفرات: شَطُّه، سمي بذلك لدُندُوّ، ؛ قال نُشْرُمة بن الطُّقَيْل:

> كأن أباريق المُدامِ عليهِمُ إورَز ، بأعلى الطَّف ، 'عوجُ الحُناجِرِ

وقيل: الطف ساحل البحر وفيناء الدار. والطفه : اسم موضع بناحية الكوفة. وفي حديث مقتل الحسين، عليه السلام: أنه 'يقتل بالطف "، سمي به لأنه طر ف 'البر" ما يلي الفرات وكانت تجري يومند قريباً منه. والطقف ": سفح ' الجبل أيضاً. وفي حديث عرض نفسه على القبائل: أما أحدهما فطفوف 'البر" وأوض العرب ؛ الطفوف ': جمع طف" ، وهو ساحل البحر وجانب البر".

وأَطَهُ له بجبر : رَفَعُه ليرميه . وطَفُ له بجبر : أهوى إليه ليرميه .

الجوهري: الطُّفافُ والطُّفافة، بالضم، ما فوق المكيال. وطُنفُ مثل وطُنفُهُ وطُنفُهُ مثل

والطفاف : سواد الليل ؛ وأنشد :

عِقْبَانَ دَجْنَ بِادَرَتُ طَفَافًا صَيداً ، وقد عَايِنَتِ الأَسْدَافَا ، فِي تَضُمُ الرَّيشَ والأَكْتَافَا

وطَـفَتُفَ على الرجل إذا أعطاه أقلُ مما أخــذ منه . والتطفيف : البَخْسُ في الكيل والوزن ونقص ُ المكيال ، وهو أن لا تملأه إلى أصاره . وفي حديث ابن عمر حمين ذكر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سَبُّقَ بِينِ الحيلِ : كنت فارساً يومئذ فسبَقْت الناس حتى طَفَفَ بي الفرس' مسجد بني زُرُرَيْق حتى كاد تُساوي المسجد ؟ قال أبو عسد : يعني أن الفرس وَثُنَبَ بِي حَتَّى كَادُ بُسَاوِي المُسجِد . يَقَالَ : طَفَّقْتُ ُ بفلان موضع كذا أي دفعته إليه وحاذيته به ؛ ومنه قيل: إِنَاءُ طَفَّانُ وهُو الذي قَرُبُ أَن يَمْتَلِيءَ ويساوى أَعْلَى المكيال ، ومنه التطفيف في الكيل . فأما قوله تعالى : ويل " للمُطَفَّقين ، فقيل : التطفيف ْ نَقْص ْ يخون به صاحبه في كيل أو وزن ، وقد يكون النقصُ ليرجع إلى مقدار الحق فلا يسمى تطفيفاً ، ولا يسمى بالشيء اليسير مُطَنقاً على إطلاق الصفة حتى يصبر إلى حال تتفاحش ؛ قال أبو إسحـق : المُطفِّقونُ الذين يَنْقُصُونَ المكمالَ والميزان ، قال : وإنما قبل للفاعل مُطَفَّفٌ ۗ لأَنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الحفيف الطفيف، وإنما أُخذ من طَفٌّ الشيء، وهو جانبه ، وقد فسره عز وجل بقوله : وإذا كالنُوهم أو وز زوهم مينسرون، أي بَنْقُصون. والطِّفاف والطَّفاف: الجمام.وفي حديث عبر، رضي الله عنه،قال لرجل: ما حَبُسك عن صلاة العصر ? فذكر له عُذُورًا فقال عمر: طَفَقْتَ أَي نَـقَصْتَ . والتطفيفُ بكون بمعنى الوفاء والنقص . جَمَامِ المَكُولُةِ وجِمَامِهِ ، بالفتح والكسر : ما مَلاًّ أصباره ، وفي المحكم : ما بقى فيه بعد المسح عـلى رأسه في باب فَعال وفعال ، وقبل : هــو ملئؤه ، وكذلك كلُّ إِناء ، وقــل : طفافُ الإناء أغــلاه . والنطفيف ؛ أن يؤخذ أعلاه ولا يُتّم ّ كيلُه ، فهو َطَفَّانُ . وفي حديث حُذيفة : أَنه اسْتَسقى دهْقاناً فأتاه يِقدَح ِ فِضَّة فحدْفه به ، فنكسَّ الدَّهُقانُ وطَفَّقُهُ القدَحُ أَي عَلا رأْسه وتعدَّاه ، وتقول منه : طَفَّقْتُهُ . وإناء طَفَّان : بلغ الملءُ طَفافَه ، وقبل : طَفَّانَ مَلَانَ ؛ عن ابن الأعرابي . وأَطَنَّهُ وطَنَّفَهُ : أَخَذُ مَا عَلَيْهِ ، وقد أَطَّفَفَتُهُ . ويقال : هذا طَفُ المكيال وطنفافه وطفافه إذا قارَب مِلْأَه ولمَّا نَيْلاً، ولهذا قيل للذي يُسيء الكبل ولا يُو َفتُّه مُطَفَّف، معنى أَنه إِمَّا يَبِلُغُ بِهِ الطُّهُافَ . والطُّفَافَـة ُ : مَا قَصُرَ عَنَ ملء الإناء من تشراب وغيره . و في الحديث : كائكم بنو آدم طَفُ الصاع ِ لم تَمْلَــُؤُوه ، وهــو أن يَقْرُبَ أَن يَمْتلَى ۚ فلا يفعل ؟ قال ابن الأثير : المعنى كالحكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصُر عن غاية التَّمام ، وشُبَّهم في نُقصانهم بالكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال ، ثم أعلمهم أن التفاضُل ليس بالنسب ولكن بالتقوى. وفي حديث آخر : كَلُّكُم بنو آدم طفُ الصاع بالصاع أي كلكم قريب " بعضُكم من بعض فليس لأَحد فضْل على أَحد إلا بالتقوى لأن طف الصاع قريب من ملته فليس لأحد أن يقر'ب الإناء مــن الامتلاء ، وبصدق هذا قوله: المسلمون تتكافأ دِماؤهم. والتطفيفُ في المكيال: أَن يقرب الإناء من الامتلاء. يقال: هذا طَفُ المكمال وطَـ فافـُه وطفافه . وفي الحديث في صفة إسرافيلَ : حتى كأنه طفافُ الأرض أي قُرْبُها . وطفافُ الليل وطَّفَافُهُ: سوادُه ؛ عن أبي العَّمَيْثُلُ الأَعْرَابي.

والطفَّفُ : التقتير ، وقد طَفُّفَ عليه .

والطُّغيفُ : القليل . والطُّغيفُ : الحسيس الدونُ الحقيرُ .

وطُّنُفُّ الحائطُ طَفًّا : علاه .

والطَّقْطَنَة ُ والطَّقْطِفَة ُ: كُلَّ لِحْمَ أُو جِلَد َ وَقِيلَ : هي الْحَاصَرة ُ ، وقيل : هي الحاصرة ُ ، وقيل : هي ما رَقٌ من طرف الكبد؛ قال ذو الرمة :

> وسوداء ميثل النُّرْسِ نازَعْتُ صُعْبَتِي طَفاطِفَهَا ، لم نَـسْتَطِعُ دونَهَا صَبْرًا

التهذيب : الطَّقْطَفَة ُ والطِّقْطِفَة ُ معروفة وجمعها طَفَاطَف ُ ؛ وأنشد :

وتارةً يَنْتَهِسُ الطُّفاطِفا

قال : وبعض العرب يجعل كلَّ لحم مضطرب طَفْطَـفة وطفطفة ؛ قال أبو ذؤيب :

> قَلِيلَ لَحْمُهَا إلا بقايا طَفاطِف لَحْم مَنْحُوض مَشْيِق

أبو عمرو: هــو الطُّفطَفَة والطَّفطِفة والحَوْشُ والصُّقلُ والسولاً ( والأَفقة كله الخاصرة . أبو زيد: أَطلَلُ عــلى ماله وأطف عليه معناه أنه اشتمل عليه فذه. نه .

والطُّقطاف : الناعم الرَّطنب من النبات ؛ قال الكمت يصف رئالاً :

أُوَيْنَ إِلَى مُلاطِفةٍ خَضُودٍ ، مَا كَلُهُنَ أَلَاقُولُ مَا كُلُهُنَ الرُّبُولُ

يعني فرراخ النَّمام وأنهن يَأُو بِن إلى أم مُلاطِفة تُكسَّر ! ....... ١ قوله α والسولا »كذا بالاصل، ور'سم في شرح القاموس : بألف . ممدودة .

لمن أطراف الرابول ، وهي شحر . المفصّل : الطَّفطاف ورق العُصون ؛ وأنشد :

كَعْدُمُ طَفْطَافاً مِن الرَّابُولِ ِ `

. وقيل : الطءُفطاف أطراف الشجر .

طلف : دَهَب مالُه ودمهُ طَلْفاً وطَـَلَـفاً وطَـَلِيفاً أي هَدَراً باطلًا ؛ قال الأَفْوَهُ الأَوْدِيُّ :

حَكمَ الدَّهْرُ علينا أنه طَلَفُ ما نال منّا وجُبار

قال الأزهري : سمعته بالطاء والظاء ، وقد أُطليفَ. وذهبت سِلَعتي طلَــَفاً أي بغير ثمن .

والطُّلَفُ والطُّلَفُ : المَجَّانَ . الأَصمِي : لا تَذْهُب بما صَنَعْت طَلَّفاً ولا طَللَفاً أي باطلًا . والطُّلفُ : المُنِّنُ ، وقبل : هـو ضد الثَّبِينَ .

والطُّلَيْفُ : الْهُمِينُ ، وقيلُ : هُـو صُدِّ السَّمِينُ . وطَّلَاقُفُ عَلَى الْحُمْسِينِ:زاد، والظاء في كُلُّ ذلك لغة.

والطَّلَـنَـٰفي والمُـٰطُـلُـنَـٰفي : اللازق بالأرض ، وقــد يهمزان ؛ قال غَيـْلان ُ الرَّبِـَعي :

مُطْلَنَفْتِينَ عندها كالأطالا

وفي نوادر الأعراب : أَسْلَفَتُهُ كَذَا أَي أَقَرَضَتُهُ ، وأَطْلَفَتُهُ كَذَا أَي أَقَرَضَتُهُ ،

والطئلَفُ : العطاء والهبة. يقال: أَطَّلُمَفَنَي وأَسُلفَيَ، والسَّلفَيُ اللهُ وَأَسُلفَيَ، والسَّلَفُ أَي أَهْدَرَه .

طلحف : ضرَبه ضَرَباً طَلَمَهُا وطِلَحُهَا وطِلَحُهَا وطِلَحُهَا وطِلَحُهَا وطِلِحُهَا وطِلِحُهَا وطِلِحُهَا أي شديداً . شر : جوع طلَحُهُ مُ شديد .

طلخف : الطلّلَخْ فَ والطّلّلُخْ فَ والطّلَخْ فَ والطّلَخْ فَ وُ والطّلْخافُ : الشديد من الضرب والطعن . وضرب

، قوله « محدم » كذا بالاصل .

طِلَخْف وجوع طِلَخْف : شدید ، وقد ذکر فی الحاء أَیضاً ؛ قال الشاعر :

إذا اجْتَمَعَ الجُنُوعُ الطَّلَمَخْفُ وحُبُّهَا ، على الرجل المَضْعوف ، كاد يَمُوتُ

طنف : الطنَفُ: التُّهُمَةُ. ورجل مُطنَّفُ أَي مُنهَمَ. وطَنَّفه : اتَّهَبَه . وطَنَّفُ للأَمر : قارف. . وطنتُّف فلان للظُّنَّة إذا قارَفَ لها، يقال : طنَّف فلان للأمر فاسلوه . والطُّنيفُ : المُنتَّهُم بالأمر كأنه على النَّسَب،وفلان 'يطنَنُّف' بهذه السرقة، وإنه لَطَنَفِ مِهَا الأمر أي منهم . وفي حديث جربج : كانت سُنتَتُهم إذا تَرَهَّب الرجلُ منهم ثم طُلتُفَ بالفُجُور لم يَتْبلوا منه إلا القتلَ ، أي اتُّهم . يقال : طَنَّقْتُهُ فَهُو مُطْنَّفٌ أَي التَّهَمَّتُهُ فَهِـو مُتَّهِـم. والطُّنفُ : الفاسدُ الدِّخلة ، طنف طنفاً وطَّنافة ً وطننُوفة . والطَّنفُ والطَّنفُ والطُّنفُ والطُّنفُ والطُّنفُ والطُّنفُ : ما نَتَأُ من الجبل ، وهو نحو من الحَيْد ، وقيل : هو شاخص يخرج من الجبل فيتقدُّم كأنه جَنـاح . قال أَبُو منصور : ومن هذا يقال َطَنُّفُ َ فلان حدارَ داره إذا جعل فوقه شجراً أو سَوْكاً يَصْعُبُ تَسَلُّقُهُ لمُجاورة أطراف العيدان المُشَوَّكة رأْسَه ، وقبل : هو بالتحريك الحيّد من الجبل ورأس من رؤوسه ، والمُطنَّفُ الذي يعلوه ؛ قال الشنفَرى :

كأنَّ حَفيفَ النَّبْلِ منْ فَوْقِ عَجْسَها عَوازِبِ نَحْلِ أَخْطأَ الغارَ مُطنيفِ

والطائنَفُ : إفريز الحائط . والطائنَف والطائنُف : السقيفة تشرَعُ فوق باب الدار، وهي الكُنْلة وجمعها الكِنانُ ، وقيل : هو ما أشرَف خارجاً عن البناء.

وطَنَّفَ حَالَطَه : جعل له بِرْ زَيناً وهو الإفريز. ابن الأعرابي : ويقال للجناح 'يَشْرَعُ' فـوق باب الدار طُنْفُ أَيضاً ، شبه بطنف الجبل ؛ قال أبو ذويب يصف خَلِيّة عسَل في طنف الجبل :

فَمَا ضُمَّ بَنْ بَيْضَاءَ يَأْوِي مَلَيَكُمُهَا إِلَى مُطَلِّكُمُهَا إِلَى مُطَلِّفُ وَنَاذِ لِ

الطُنْنُف : حَيْد يَنْدُر من الجبل قد أَعْيا بمن يَرْقَى ومَن ينزل . والطُنْفُ : السُّيُور ؟ قال الأَفْوَ وَ الأُوْدِي :

سُود غَدائر ُها ، بُلْنج مَحاجِر ُها ، كأن أطرافها ، لمَّا اجْنَلَى ، الطُّنْكُ

والطُّنَفُ أَيضاً ؛ قال ابن سيده : هذه روايـة أبي عُبيد ويروى : كأن أطرافها في الجلوة ؛ وقيـل : الطنف الجلود الحُـدُر التي تكون على الأسفاط، وقيل: الطنف شجر أحمر بشبه العَنَمَ .

طهف : الطنه ف : ببت يُشبه الدّخن إلا أنه أرق منه وألطف . والطهف : طعام يُختبز من الذرة ونحو ذلك ، وقبل : هو شجر له طعم يُجنى ويختبز في المحول ، واحدته طهفة . ابن الأعرابي : الطهف الذرة وهي شجرة كأنها الطريفة لا تَذبُبُت إلا في السهل وشعاب الجبال . والطهف ، بسكون الهاء : عيشة حجازية ذات غصنة وورق كأنه ورق القصب حجازية ذات غصنة وورق كأنه ورق القصب في أكمام حسراء تختبز وتؤكل نحو القنة . وفي أكمام حسراء تختبز وتؤكل نحو القنة . وفي الأرض طهفة من كلا : للشيء الرقيق منه والطنهفة : أعالي الصليان . وقال أبو حنيفة : إذا حسن أعالي النبت ولم يكن بأث الأسافيل فتلك الطنهفة . النبت ولم يكن بأث الأسافيل فتلك الطنهفة .

۱ قوله « فاسلوه » كذا بالاصل .

الطُّهُّ فَهُ النَّابُنَة ' ؟ قال الشاعر :

لَعَمْرُ أَبِكَ ، ما مالي بنَخْلٍ ، ولا طَهْف يَطِيرُ به الغُبَارُ

والطهَف ، بفتح الهاء : الحِرْز . والطَّهافُ : السحاب المرتفع . والطُّهافة ، بالضم : الذُّوَّابة . والطُّهُفُ وطُهِفُ وطُهِفُ : أَسَمَاء .

طوف: طاف به الحيال كوفا : ألم به به النوم ، وسنذكره في طيف أيضاً لأن الأصعي يقول طاف الحيال يَطيف طيفاً ، وغيره يَطوف . وطاف بالقوم وعليهم طوفاً وطرق فاناً ومطافاً وأطاف : استدار وجاء من نواحيه . وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به ، وفي التنزيل العزيز : يطاف عليهم بآنية من فيضة . وفي التنزيل العزيز : يطاف عليهم بآنية من فيضة . طرق قد ليئلا . وفي التنزيل العزيز : فطاف عليها طائف من ربك وهم ناهمون . ويقال أيضاً : طاف عليها طائف قال : لا وقال الفراء في قوله فطاف عليها طائف قال : لا يكون الطائف إلا ليلا ولا يكون نهاداً ، وقد تتكلم به العرب فيقولون أطفت به نهاداً وليس موضعه بالنهار ، ولكنه بمنزلة قولك لو ترك القطال الميلا لا يُستري ليلا ؛ وأنشد أبو الجراء :

أَطَفْتُ بَهَا نَهَاداً غَيْرَ لَيْلٍ ، وأَنْهَى رَبِّهَا كَطُلِ الرِّجَال

وطاف بالنساء لا غير . وطاف حَوْلُ الشيء يَطوف طَوْفًا وطَوَفَاناً وتَطَوَف واسْتَطاف كُلُّه بَعنى . ورجل طاف : كثير الطَّواف . ونَطَوَّف الرجل أي طاف ، وطوّف أي أكثر الطَّواف ، وطاف بالبيت وأطاف عليه : دار حَوْله ؛ قال أبو خراش:

تُطيفُ عليه الطَّيْرُ ، وهو مُلبَحَّبُ ، خِلافَ البُيوتِ عند مُحْتَمَلِ الصُّرْم

وقوله عز وجل: ولنيطَّوَّ فُوا بالبيت العِتبق ، هو دليل على أن الطَّواف بالبيت يوم النحر فرض . واستطافه : طاف به . ويقال : طاف بالبيت طوافاً واطَّوَّف تطوفاً ، والأصل تطوف تطوفاً وطاف كوفاناً ، والمَطاف : موضع موطاف كوف الكعبة . وفي الحديث ذكر الطوف بالبيت ، وهو الدَّوران حوله ، تقول : مُطفَّت أطوف طو فا وطرفافا ، والجمع الأطواف . وفي الحديث : كانت المرأة توكوف بالبيت وهي عريانة تقول : على حذف المضاف أي ذا تطواف ، ورواه بعضهم على حذف المضاف أي ذا تطوف الدوب الذي يطاف به ، وحوا الذي يطاف به ،

والطائف : مدينة بالغور ، يقال : إنما سبب طائفاً للحائط الذي كانوا بنوا حوالها في الجاهلية المُحدق بها الذي حَصَّنُوها به . والطائف : بلاد تُقيف . والطائفي : بلاد تُقيف . والطائفي : زبيب عَناقِيدُ مُتَراصِفة الحب كأنه منسوب إلى الطائف .

وأصابه طوف من الشطان وطائف وطيف وطيف وطيف وطيف وطيف الأخيرة على النخفف ، أي مس . وفي النزيل العزيز : إذا مسهم طائف من الشطان ، وطيف ؛ وقال الأعشى :

وتُصْبِحُ عَن غِبِ" الشُّرى ، وكَأَيَا أطافَ بها من طائِف ِ الجِنِّ أَوْلَتَقُ

قال الفراء: الطائف والطيف سواء، وهو ما كان كالحيال والشيء يُلم بك ؛ قال أبو العيال الهذلي:

ومَنْحَنْتَنِي جَدَّاء ، حِينَ مَنْحَنَّتَنِي ، فإذا بها ، وأبيك ، طَيْف ُ جُنْدُونِ وأطاف به أي ألم به وقار به ؛ قال بيشر : أَبُو صِبْية مُشْفَتْ يُطِيفُ بِشَخْصه كَوالِح ، ، أَمْثالُ اليعاسِيب ، ضُمَّرُ ،

حوروي عن مجاهد في قوله تعالى إذا مسهم طائف قال: الغَضَبُ ، وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس . قال أبو منصور : الطيُّف ُ في كلام العرب الجُنْنُون ، رواه أبو عبيد عن الأحمر ، قال : وقيل للغضب طلف لأن عقل من اسْتُفزُّه الغضب' يَعْنُر ب حتى بصير في صورة المَجْنُونَ الذي زال عقله ، قال : وينبغى للعاقل إذا أُحسُّ من نفسه إفراطاً في الغضب أن يـذكر غضَت الله على المُسْرِفِين ، فلا يَقَدَم على ما يُوبِقُهُ ويَسأَل الله تَوْفِيقَه للقصد في جميع الأحوال إنه المُوَفَّق له . وقال الليث : كل شيء يَغْشَنَي البصر من وسنواس الشيطان ، فهو كطيْف ، وسنذكر عامّة ذلك في طيف لأن الكلمة ياثيـة وواوية . وطاف في البلاد طو ْفــاً وتَطُوافاً وطَوَّف : سار فيها . والطَّائف : : العاسُ بالليل . والطائفُ : العَسَسُ . والطُّوَّافون : ِ الحَدَم والمَمَالِيك . وقال الفراء في قوله عز وجل : كُلُو افون عليكم بعضكم على بعض ، قال : هذا كقولك في الكلام إنما هم خَدمُكم وطَـو افون عليكم، قال : فلو كان نصباً كان صواباً كخُرْ جُه من عليهم . وقال أبو الهيثم : الطائف مو الحادم الذي مخدمك برفُّق وعناية ، وجمعه الطوَّافون . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الهرر" ﴿ : إِنَّمَا هِي مَنَ الطُّوَّافَاتِ فِي البيت أي من خَدَم ِ البيت ، وفي طريق آخر : إنما هي من الطُّو َّافِينَ عليكم والطوُّ افات ، والطوُّ اف فَعًال ، شبهها بالخادم الذي يَطْمُوف عملي مَوْلاه

ويدور حولَه أَخْذَا من قوله : ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدَ هن ً طو ًافون عليكم ، ولما كان فيهم ذكور وإناث قال: الطوَّافين والطوَّافاتِ، قال: ومنه الحديث لقد طَوَّفْتُنُما بِي اللِّيلَة . يقال : طوَّفَ تَطَنُّو يَفَأَ وتَظَنُّوافاً . والطائفة ُ من الشيء سَ جزء منه . وفي التنزيل العزيز : وليَشْهَد عَذَابِهِما طَائْفَة من المؤمنين ؛ قال مجاهد : الطائفة ُ الرجل الواحد إلى الألف ، وقيل : الرجل الواحد فما فوقه ، وروى عنه أيضاً أنه قال : أَقَلُتُه رجل ، وقال عطاء : أَقَله وجلان . بقال : طائفة من الناس وطائفة من اللـل . وفي الحديث : لا تزال طائفة " من أمتى على الحق" ؟ الطائفة ': الجماعة من الىاس وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة ؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال : الطائفة' دون الألف وسَيَبُلُمُغُ هذا الأَمرُ إلى أَن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه أَلْفاً يُسَلِّي بذلك أن لا يُعْجبهم كثرة ُ أَهِلِ الباطل. وفي حديث عبران بن حُصَنْن وغُلامه الآبـق : لأَقْطَعَنَّ منه طائفاً؛ هكذا جاء في روانة، أي بعض أطرافه ، وبروى بالماء والقاف. والطائفة : القطعة من الشيء ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

تَقَعُ السُّيوفُ على طَوائفَ مِنهمُ ، فيُقامُ مِنهم مَيْلُ مَن لم يُعُدُّلِ

قيل : عنى بالطوائف النواحي ، الأيدي والأرجل . والطوائف من القوس : ما دون السية ، يعني بالسية ما اعرج من وأسها وفيها طائفان ، وقال أبو حنيفة : طائف القوس ما جاو ز كُلْمُيْتُهَا من فوق وأسفل إلى مُنحنى تعطيف القوس من طرفها . قال ابن سيده : وقضينا على هاتين الكلمتين بالواو لكونها عيناً مع أن طوف أكثر من طيف. وطائف القوس:

ما بين السّية ِ والأَبْهر ، وجمعه طَواتُف ُ ؛ وأنشد ابن بري :

ومَصُونَةً لَّ تُفِعَتُ ، فلما أَدْبَرَتُ ، كَفَعَتُ طُوالِنْهُمَا عِلَىٰ الأَقْسِالِ

وطاف كيطنوف طرقاً. واطاف اطلاقاً: تَعَوَّط وَهُ إِلَى البَرَازِ . والطَّوْفُ : النَّجْوُ . وفي الحديث : لا يَتناجى اثنان على طَوْفِهما أي عند الفائط. نثهي عن مُشَعَد ثَيْن على طَوْفِهما أي عند الفائط. وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: لا يُصَلِّين أحد كم وهو يدافع الطوّف ما كان من ذلك بعد الرضاع الأحمر. يقال لأول ما يخرج من بطن الصبي: عقي فإذا رضع فما كان بعد ذلك قبل : طاف يَطُوف طَوْفاً ، وزاد ابن الأعرابي فقال : اطاف يَطَاف الطياف الما الله عنها في جَوْفه ؛ وأنشد :

عَشَيْتُ جابان حتى اسْتَدَّ مَغْرَضُهُ ، وكَادَ يَنْقَدُ إِلا أَنِهِ الْطَافِ!

جابان : اسم جبل م . وفي حديث لقيط : ما يبسط أحد كم يد و إلا وقع عليها قد ح مطهر ق من ما الطاوف : الحدث من الطعام ، الطاوف والأذى ؛ الطاوف : الحدث من الطعام ، المعنى من شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى، وأنث القد ح لأنه ذهب بها إلى الشربة . والطاوف : قرب ينفخ فيها ويُسك بعضها ببعض فتجعل كهيئة سطح فوق الماء يحمل عليها الميرة والناس ، ويعبر عليها وير كب عليها في الماء ويحمل عليها ، وهو الراحمة ، قال : ورباكان من خشب . والطوف : المحسب يشد ويركب عليه في البحر ، والجمع أطواف ، استد أي الهد .

، قوله  $\alpha$  اسم جمل  $\alpha$  عبارة القاموس اسم رجل

وصاحبه طَوّاف". قال أبو منصور : الطّوّف التي يُعبَر عليها في الأنهاد الكباد تُسوّى من القصب والعيدان يُسد بعضها فوق بعض ثم تُقبَط بالقيط القيمط حتى يُؤمن انتجلالها ، ثم تركب ويُعبر عليها وربا حُمل عليها الجمل علي قدر قنو"ته وثغانته ، وتسبّى الهامة ، بتخفيف الميم . ويقال : أخذه يطنوف رقبته والطوّف وقبته والطوّف وقبته والطوّف أنه القصب: قدر ما يسقاه . والطوّف والطائف : النوّد الذي يَد ورحو حواله البقر في الدّامة .

والطئوفان : الماء الذي يَغشى كل مكان ، وقبل : المطر الغالب الذي يُغرق من كثرته ، وقبل : الطوفان الموت العظيم . وفي الحديث عن عائشة ، وضي الله عنها ، قالت : قبال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الطوفان الموت ، وقبل الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً منحيطاً منطيفاً بالجماعة كلها كالغرق الذي يشتمل على المدن الكثيرة . والقتمل الذريع والموت الجارف يقال له مطوفان ، وبذلك كله فسر قوله تعالى : فأخذهم الطئوفان وهم ظالمون ؛ وقال :

### غَيْسُر الجِيدَّةَ من آبَاتها خُرُ'قُ الربح ، وطوفانُ المَطر

وفي حديث عمرو بن العاص : وذّ كر الطاعون فقال لا أَراه إلا رِجْزاً أَو طوفاناً ؟ أَراد بالطوفان البَلاء، وقيل الموت . قال ابن سيده : وقال الأخفش الطثوفان جمع طوفانة ، والأخفش ثقة ؟ قال : وإذا حكى الثقة شيئاً لزم قبوله ، قال أبو العباس : وهو من طاف يطوف ، قال : والطثوفان مصدر مثل الرُّجْحان والنقصان ولا حاجة به إلى أن يطلب

له واحداً . ويقال لشدَّة سواد الليل : 'طوفــان .

والطُّوفَانُ : طَلام اللَّيل ؛ قال العجاج :

حتى إذا ما يَوْمُها تَصَبُّصَبا ، وعَمَّ طُوفانُ الظلام الأَثْأَبا

عم: ألبس، والأثأب: شجر شبه الطرفاء إلا أنه أكبر منه. وطنوئف الناس والجراد إذا ملؤوا الأرض كالطنوفان؛ قال الفرزدق:

على مَن وَراء الرَّدُم لو 'دكَّ عنهم' ، لـمَاجُوا كما ماجَ الجراد' وطـَوَّفُوا

التهذيب في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، قال الفراء: أرسل الله عليهم السماء سَبْتاً: فلم تنقلهم الأرض فسألوا فلم تنقلهم أن يُرْفع عنهم فَرْ فِع فلم يتوبوا.

طيف : طَيْفُ الحِيال : مجيئه في النوم ؛ قال أمية بن أبي عائذ :

> ألا يا لقومي لِطَـيْفِ الحيا لِ الرَّقَ من نازِحٍ ذي دلال

وطافَ الحَيَالُ يَطِيفُ طَيْفًا ومَطافاً : أَلَمَ ۚ فِي النوم ؛ قال كعب بن زهير :

> أنتَّى ألمَّ بكُ الخَيَالُ يَطيفُ ، ومطافه لك ذكرة " وشُمُوفُ

وأطاف لغة . والطنيف والطنيف : الحيال نفسه ؟ الأخيرة عن كراع. والطنيف : الميس من الشيطان ، وقرىء : إذا مسهم طيف من الشيطان ، وطائف من الشيطان ، وهما بمعنى ؟ وقد أطاف وتطنيف . وقولهم طيف من الشيطان كقولهم كليف من الشيطان كقولهم كليف من الشيطان ؟

وأنشد بيت أبي العبيال الهذلي :

فإذا بها وأبيك طيْف ْ جُنُون

وفي حديث المبعث: فقال بعض القوم: قد أصاب هذا الغلام لهم أو طيف من الجن أي عرض له عارض منهم، وأصل الطيف الجنون ثم استعمل في الغضب ومس الشيطان. يقال: طاف يطيف ويكوف كيفا وطوفاً، فهو طائف، ثم سمي بالمصدر؛ ومنه طيف الحيال الذي يواه النائم. وفي الحديث: فطاف بي رجل وأنا نائم.

والطنّياف': سَوادُ الليل ؛ وأنشد الليث : عقْبان دَجْن ِ بادَوَت طيافا

#### فصل الظاء المعجمة

ظأف : ظَأْفَه ظَأْفًا : طَرَدَه طَرْدًا مُرْهِقًا له .

ظوف: الظرف: البراعة وذكاء القلب، يوصف به الفيتيان الأز والنسيات الزو لات ولا يوصف به الفيخ ولا السيد، وقبل: الظرف حسن العبارة، وقبل: الحذق بالشيء، وقد وقبل: الحذق بالشيء، وقد وقبل: الحذق بالشيء، وقد ظر في عظر في عظر في وهم الظر ف عظر في وهم الظر فاء، ومحد الظريف من قوم ظراف يظر في وهم الظر فاء، ومحل المخريف من قوم ظراف وظروف وظروف وظراف، على التخفيف من قوم ظراف وظروف و فقد عن اللحياني، وظر أف من قوم خطراف يعد، وتقول: فينه خطروف وفراكم أي ظر أفء، وهذا في الشعر تحسن. قال الجوهري: وأي محموا ظرفا بعد حذف الزيادة، قال: وزعم الحليل أنه بمنزلة مذاكير لم يكسر على ذكر، وذكر ابن بري أن الجوهري قال: وقوم خطراف، والذي ذكر، سيبويه وقد قالوا مخل فاء والذي ذكر، سيبويه

ُظُرْ ُوف ، قال : كأنه جمع ُظر ْف . وتَظَرَّ ف فلان أى تكلُّف الظُّرُّف ؛ وامرأة كَلْرَيْفة من نِسوة ظرائيف وظراف . قال سببويه : وافق مُذكَّره في التكسير بعني في ظرِ اف ، وحكى اللحياني اظـُـرُفُ إن كنت ظارفاً ، وقالوا في الحال : إنه لظَّمَ يف . الأصمعي وابن الأعرابي: الظُّريسف البَّلِيغ الجُّنيَّاد الكلام ، وقالا : الظُّرْف في اللسان ، واحتجا بقول عمر في الحديث: إذا كان اللَّصُّ طَريْفًا لَم يُقطع ؟ معناه إذا كان بَلِيفاً جيَّد الكلام احتج عن نفسه بما نُسقط عنه الحَدِّ ، وقال غيرهما : الظُّريف الحسَنُ ْ الوجه واللسان ، يقال : لسان َظر يف ووجه ظريف، وأجاز : مَا أَظُرَفُ زيدٍ ، في الاستفهام : أَلسَانُهُ أَظْرَفُ أَم وجهه ? والظُّرفُ في اللسان البلاغــة ' ، وفي الوجه الحُسنن ، وفي القلب الذَّكاء . ابن الأعرابي : الظرُّفُ في اللَّمَانُ ، والحَـَلاوةُ في العينينُ ، والملاحةُ ' في الفيم ، والجمالُ في الأنف . وقال محمد بن يزيد : الظُّر يف' مشتق من الظر ف ، وهو الوعاء ، كأنه جعل الظُّرُّ بِفَ وعاء للأدُّب ومُكارِم الأُخــلاق . ويقال : فلان يَشَظَرُ َّفُ وليس بِظَرَ يِفَ . والظرف: الكياسة . وقد طَرْن الرجلُ ، بالضم ، ظرافة ، فهو َظُرُ يِفَ . وَفِي حَدَيْثُ مُعَاوِيَةً قَالَ : كَيْفُ أَبِّنُ زياد ? قالوا : أَظْرَبْفُ عَلَى أَنَّهُ يُلُّحُنُّ ، قَالَ : أُولِيسَ ذلك أظرَفَ له ? وفي حــديث ابن سِيرين : الكلامُ أَكْثُرُ مِن أَن يَكَذَب طَريف أَي أَنَّ الظَّريف لا تَضِيق عليه مَعاني الكلام ، فهو يَكُنّي ويُعَرِّض ولا بكذب .

وأظرَّ فَ بالرجل : ذكره بظرَّ ف . وأظرَّ فَ الرجُلُ : ولد له أولاد ُظرَفاء .

وظرَ فُ الشيء : وعاؤه ، والجمع ُظروف ، ومنه ُ ُظروف الأزمنة والأمكنة . الليث : الظرَّ ف وعاء

كل شيء حتى إن الإبريق ظرف لما فيه . الليت : والصفات في الكلام التي تكون مواضع لغيرها تسمى ظروفاً من نحو أمام وقد ام وأشباه ذلك ، تقول : خَلَفْكُ زيد ، إنما انتصب لأنه ظرف لما فيه وهو موضع لغيره ، وقال غيره : الحليل بسميها ظروفاً ، والكسائي يسميها المتحال ، والفراء يسميها الصقات والمحنى واحد . وقالوا : إنك لَمَضِيضُ الطرف في الظرف وعاده . يقال : إنك لست مجائن ؟ قال أبو حنيفة : أكنا النبات كل ظرف فيه حبة فجعل الظرف العبة .

ظلف: الظَّلَّفُ والظَّلْف:ظفُر ُكُلُ ما اجترَّ ، وهو ظِلْف البَقرة والشاة والظبْي وما أَسْبِها ، والجمع أَظلَاف . ابن السكيت : يقال رجل الإنسان وقدمه ، وحافر الفرس ، وخُفُ البعر والنعامة ، وظلِّف البقرة والشاة ؛ واستعاره الأَخطل في الإنسان فقال :

إلى مُلِكٍ أَظْلَافه لم تُنْشَقَّق

قال ابن بري : استمير للإنسان ؛ قال عُفْفان بن قيس ابن عاصم :

سَأَمْنَعُهُمَا أَو سَوْفَ أَجْعَلُ أَمْرَهَا إِلَى مَلِكِ ، أَظْلَافُهُ لَم 'نَشِقَقْ

سُواء عليكم 'شؤمُها وهِجانُها ' وإن كان فيها واضح اللئون بِبَرْق

الشُّوْمُ: السود من الإبل، والهجانُ: بيضها؛ واستعاره عمرو بن معديكرب للأفراس فقال:

وخَيْل ٍ تَطأْكُمُ بأَظْلافِها

ويقال: ُظْلُنُوفَ مُطْلَقُهُ أَي شِدادً ، وهو ْتُوكيد لها ؟

قال العجاج :

### وإن أصابَ عَدَواء احْرُوْرُفا عنها ، وَوَلَاها 'ظَلْمُوفاً 'ظلَّنا

وفي حـديث الزكاة : فتَطؤه بأظلافها ؛ الظلَّلْف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخنف للبعير ، وقد يطلقُ الظِّلْفُ على ذات الظُّلف أنفسها مجازاً . ومنه حديث رُقَيْقة : تتابعت عـلى قريش سنُو جَدْب أَقْحَلَت الظَّلْثُف أي ذات الظُّلف . ورميت الصيد فظَّلَافْته أي أُصبت ظِلْنُه ؛ فهو مَظُّلُوف ؛ وظلَّك الصيد يَظُلفُه طَلْفاً . ويقال : أصاب فلان ظلفه أي ما يوافقه ويريده . الفراء : تقول العرب وجدَت الدابة ُ ظلفها ؟ يُضرب مثلًا للذي يجد ما يوافقه ويكون أراد به من الناس والدواب" ، قال : وقد يقال ذلك لكل دابة وافقت َهواها . وبَلدُ من ظِلف الغنم أي مما يوافقها . وغنم فلان على ظِلْنُف واحــد وظَّـلَـف واحد أي قد ولَّدت كلها .الفراء: الظَّلَّف ُ من الأرض الذي تَسْتَحَبُّ الحَيلُ العَدُورَ فيه . وأرض طَلفة " بيَّنة الظلَّف أي غليظة لا تؤدِّي أثراً ولا يستبين عليها المَشَى من لينها . ابن الأعرابي : الظُّلُفُ ما غليُظ من الأرض واشتد ؛ وأنشد لعُون في الأحُوس :

### أَلَمْ أَطْلِفُ عَنِ الشُّعْرَاءِ عِرْضِي ، كَمَا 'نَظْلِفَ الوَسِيقَة' بَالكُرُراعِ ?

قال : هذا رجل سَل البلا فأخَذ بها في كُراع من الأرض لئلا تَستب آثارها فتُنتَّبع ، يقول : ألم أمنعهم أن يؤثروا فيها ? والوسيقة أ : الطريدة ، وقوله طلف أي أخذ بها في ظلنف من الأرض كي لا يُقْتَص أثرها ، وساد والإبل كيملها على أرض صلبة لئلا يُوى أثرها ، والكراع من الحَرَّة : ما استطال.

قال أبو منصور : جمل الفراء الظلّلَف ما لان من الأرض ، وجعله ابن الأعرابي ما غلنظ من الأرض ، والقول قول ابن الأعرابي : الظلف من الأرض ما صلّب فلم يُؤد أثراً ولا رُعُونة فيها ، فنشتد على الماشي المشي فيها ، ولارمل فكر مض فيها النعم ، ولا حجارة فَتَحْتَفِي فيها ، ولكنها صلّبة التربة لا تؤد ي أثراً .

وقال ابن شميل: الظاّليفة الأرض التي لا يتبين فيها أثر ، وهي قُنْف غليظ ، وهي الظلف؛ وقال يزيد بن الحكم يصف جادية :

تَشْكُو ، إذا ما مَشَتْ بالدَّعْسِ ، أَخْمَصَها ، كَأَنَّ فَلَمْ طَلْمَهُ ، كَانَّ خَلْمُو النَّقَا فَنُفُ فَلَمَا خَلْلَفُ ،

الفراء: أرض طَلِفُ وظلَلِفة إذا كانت لا تؤدي أثراً كأنها تمنع من ذلك .

والأظْلُوفة من الأرض: القطاعة الحَرْنة الحَشِينة ، وهي الأظالِيف. ومكان طَلِيف: حَزْن خَشَن . والطَّلْنفاء: صَفاة قد استوت في الأرض، ممدودة .

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : مر على راع فقال له : عليك الظائلف من الأرض لا تُر مَضْها ؛ هو ، بفتح الظاء واللام ، الغليظ الصلب من الأرض بما لا يبين فيه أثر ، وقيل : اللّيّن منها بما لا رمل فيه ولا حجارة ، أمره أن يرعاها في الأرض التي هذه صفتها لئلا تر مض بحر الرمل وخشونة الحجارة فتتلف أظلافها ، لأن الشاء إذا رُعيت في الدهاس وحميت الشمس عليه أر مضتها ، والصياد في البادية يلبس السمس عليه أر مضتها ، والصياد في البادية يلبس مساتيه وهما جور رباه في الهاجرة الحارة فيثير الوحش عن كنشها ، فإذا مشت في الرمضاء الوحش عن كنشها ، فإذا مشت في الرمضاء من الأرض الفليظ الذي لا يؤدي أثراً . وقد ظلف

ظَلَفاً وظَلَف أَثره يَظَلُفُه ويَظَلُفُه طَلَفاً وأَظْلُفه أَظُلُفاً وأَطْلُفه إِذَا مشى في الحُنُونة حتى لا يُرى أَثره فيها، وأنشد بيت عوف بن الأحوص. والظلّف : الشدة والفلّظ في المَعيشة من ذلك . وفي حديث سعد : كان يُصِيبنا ظلّف العيش بمكة أي بؤسه وشد ته وخشونته من ظلّف الأرض . وفي حديث مصعب ان عُمير : لما هاجر أصابه ظُلّف شديد . وأرض ظلفة بينة الظلّف : ناتئة لا تُبين أَثراً . وظلفهم يَظ لِفه بينة الظلّف : ناتئة لا تُبين أَثراً . وظلفهم يَظ فيه رمل كثير . والأظلوفة : أرض صالبة خشن فيه رمل كثير . والأظلوفة : أرض صالبة عنديدة الحجارة على خلقة الحبل ، والجمع أظاليف ؛ أنشد ان بري :

لَمَح الصُّفُورِ عَلَتْ فوق الأظالِيفِ ا

وأظلف القوم : وقعوا في الظلف أو الأظلوفة ، وهو الموضع الصلب . وشر ٌ طَلَيْف أي شديد . وظلَفَه عن الأمر يَظلِفُه طَلْفاً : منعه ؛ وأنشد ببت عوف بن الأحوص :

أَلَمُ أَطْلَفُ عَنَ الشُّعَرَاءِ عِرْضِي ، كَا نُطَلَفُ الوسيقة ُ بَالكراع ?

وظلَفه ظلَفاً: منعه عما لا خير فيه . وظلَف نفسه عن الشيء : منعها عن هواها ، ورجل طَلَفُ النفس وظلَمِيهُ من ذلك . الجوهري : ظلَفَ نفسه عن الشيء يَظلِفُها طَلَفاً أي منعها من أن تفعله أو تأتيه ؟ قال الشاعر :

لقد أظالف النفس عن مطعم ، إذا ما تهافت ذانك

١ قوله « لمح الصقور » كذا في الأصل بتقديم اللام وتقدم المؤلف في مادة ملح ما نصه: ملح الصقور تحت دجن مفين . قال أبو حاتم قلت للاصمعي : أثراه مقلوباً من اللمح ? قال : لا ، انما يقال لمح الكوك ولا يقال ملح .

وظلفت نفسي عن كذا ، بالكسر، تظلف ظلفاً أي كنت . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ظلف الزهد، شهروانه أي كفها ومنعها . وامرأة ظلفة النفس أي عزيزة عند نفسها . وفي النوادر : أظلفت فلاناً عن كذا وكذا وظلفته وشذيته وأشذيته إذا أبعدته عنه ؛ وكل ما عشر عليك مطلبه خليف . ويقال : أقامة الله على الظلفات أي على الشدة والضيق ؛ وقال مطفيل :

هُنَالِكَ تَوْوِيهَا ضَعِيفِي وَلَمْ أَقِمْ ، عَلَى الظَّلَمَات ، مُثَنْفَعِلُ ۚ الْأَنَامِلِ

والظُّلِيفُ : الذَّليل السيِّء الحال في مَعِيشته . ويقال: ذَهَب به مَجَّاناً وظّلَيفاً إذا أُخذه بغير ثمن، وقيل : ذَهَب به ظليفاً أي باطلًا بغير حق ؛ قال الشاعر :

> أَيْأُكُلُهُا ابنُ وعُلهَ فِي طَلِيفٍ ، ويأمَنُ هَبُثُمُ وابْنا سِنانِ ؟

أي يأكلها بغير ثمن ؛ قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

فقلتُ : كَانُوهَا فِي طَلِيفٍ ، فَعَمُّكُمْ وَهَا اللَّكَسُّبِ مِنْكُمُ بِالتَّكَسُّبِ

وذه ب دمه طَلْفاً وظلَفاً وظلَيفاً ، بالظاء والطاء والطاء جبيعاً ، أي هدراً لم يُنأر به . وقبل : كلُّ هَيْن طَلَفَ . وأَخَذ الشيء بظليفته وظلِفته أي بأصله وجميعه ولم يدع منه شيئاً .

والظِّلْنُفُ : الحَاجِةُ . والظَّلْنُف : المُنتابَعَةُ في

الشيء .

الليث: الظلفة طرف حينو القتب وحيو الإكاف وأشباه ذلك ما يلي الأرض من جوانبها. ابن سيده: والظلفتان ما سفل من حنوي الرحل حينو القتب ما سفل عن العضد. قال: وفي الرحل الظلفات وهي الحشبات الأربع اللواتي يكن على جبي البعير تصبب أطراف لها السفلى الأرض إذا وضعت عليها، وفي الواسط طلفتان، وكذلك في المؤخرة، وهما ما سفل من الحذون لأن ما علاهما ما يلي العراقي هما العضدان، وأما الحشبات المطولة على جبي البعير فهي الأحناء وواحدتها طلفة "؛

### كَأَنَّ مُواقعُ الظَّلْفاتِ منه مُواقعُ مُضَرَّحِيَّـاتٍ بِقارِ

يريد أن مواقع الظئلفات من هذا البعير قد ابيضت كمواقع دُرْقِ النَّسر. وفي حديث بلال : كان يؤدّن على ظلفات أقناب مُغَرَّزة في الجدار ، هو من ذلك . أبو زيد : بقال لأعلى الظئلفتين بما يلي العراقي العضدان وأسفلهما الظئلفتان ، وهما ما سفل من الحينوين الواسط والمؤخرة . ابن الأعرابي : دَرَّفْتُ على الستين وظئلتَفْت ورمَّدْت الوطلئتَف ورمَّدْت العرابي المراقة على الستين وظئلتَفْت ورمَّدْت العرابي المراقبة على الستين وظئلتَفْت ورمَّدْت العرابي .

طغف : الكسائي : طَفَفْتُ قُوائمَ البعير وغيرِه أَظُنْفُهَا طَفْتًا إِذَا شَدَدُ تَهَاكُلَّهَا وجمعتها . وفي ترجّبة ضفف: ماءٌ مَضْفُوف إذا كثر عليه الناس ؛ قال الشاعر :

## لا يَستقي في النَّزَحِ المَصْفُوفِ

بالظاء ، وقال : العرب تقـول ماءً مَظَّفُوفًا أي مشغولاً ؛ وأنشد :

## لا يَستقي في النَّزَحِ المظفوفِ

وقال أيضاً : المظفوف المقارَبُ بين اليدين في القَيْد ؛ وأنشد :

زَحْفَ الكَسِيرِ ، وقد تَهَيَّضَ عَظَمْهُ ، أُو زَحْفَ مَظْفُوفٍ البدين مُقيَّدِ

وابن فارس ذكره بالضاد لا غير ، وكذلك حكاه اللمث .

ظوف : أخذ بظُوفِ رقبته وبظافِ رقبته : لغمة في صُوف رقبته أي بجميعها أو بشعرها السابل في نُــُقرتها .

#### فصل العين المهملة

عتف : ابن الأعرابي : العُنُوفُ النَّتُفُ ١ . ويقال : مَضَى عِتَفُ من الليل وعِد ف من الليل أي قطعة.

عترف: العِشريف: الخبيث الفاجر الذي لا يبالي ما صنع ، وجمعه عتاريف. وفي الحديث: أنه ذكر الحلفاء بعده فقال: أوَّه في الحديث: أنه ذكر يُستَخَلَف عِشريف مُشرَف، يقتل جَلَفي وخَلَف يُستَخَلَف ؛ العِشريف : الغاشم الظالم ، وقبل: الدّاهي الحبيث ، وقبل: هو قلب العِفريت الشيطان الحبيث، قال الحطابي: قوله خلفي يُتاوَّل على ماكان من يزيد ابن معاوية إلى الحسين بن على بن أبي طالب وأولاده ، عليهم السلام ، الذين قتلوا معه ؛ وخلَف الحُلف : عليهم السلام ، الذين قتلوا معه ؛ وخلَف الحُلف : ما تم ٢ يوم الحَرَّة على أولاد المهاجرين والأنصار .

٩ قوله «العتوف النتف» كذا بالاصل ، والذي في القاموس : العتف.
 ٢ قوله « ما تم » عبارة النهاية : ما كان منه .

وَجَمَلُ عِتْرِيفُ وَنَاقَةً عِتْرَيْفَةً : شَدَيْدَةً ؛ قَالَ ابنَ مقبل :

> من كل عِنْريفة لم تَعْدُ أَن بَزَ لَتَ \* ، لم بَسْغ ِ درَّتَها داع ٍ ولا رُبَعُ

الجوهري : رجل عِتْريف وعُتروف أي خبيث فاجر جَريءٌ ماض .

والعُنْرُ فَانُ ، بالضم : الديكُ ؛ وأنشد ابن بري لعدي ابن زيد :

> ثلاثة َ أَحْوال وشهراً 'مَحَرَّماً ، تُضِيءُ كعَبنِ المُثْرُّفان المُحارب

ويقال للديك : المُنتَّرُ فانُ والمُنتَّرُ فُ والمُنتَّرُ سان والعَتْرَس ؛ وأنشد الأَزهري لأَبي دواد في العُنترُ فان الديك :

> وكأن أسآدَ الجِيادِ سُقائق ، أو عُشْر ُفان قد تَحَشْحُشَ للبـلِى

يربد ديكاً قد يَبِسَ ومات . والعُنْرُ ْفَانُ : نبت عَريضٌ مَن نبات الربيع .

عجف : عَجَفَ نَفْسَهُ عَنْ الطّعام يَعْجِفُهَا عَجُفًا وعُجُوفًا وعَجَفَهَا : حبّسها عنه وهو له مُشْتَهُ لِلوَّثِرَ به غيرَه ولا يكون إلا على الجوع والشهوة ، وهـو التعجيف أيضاً ؛ قال سلمة بن الأكوع :

> لم يَغُذُهَا مُدُّ ولا نَصِيفُ ' ولا 'مُمَيْرات' ولا تَعْجِفُ

قال ابن الأعرابي: التعجيف أن يَنْقُلَ قُنُوتَه إلى غيره قبل أن يَشْبَعَ من الجُنُدوبة . والعُبُوفُ : تركُ الطعام . والتعجيفُ : الأكلُ دونَ الشَّبَعَ ِ .

والعُجوفُ : منعُ النفس عن المقابح . وعَجَفَ نفسهَ على المريض يَعْجِفُها عَجْفًا : صَبَّرها على تَمْريضه وأقام على ذلك . وعَجَفَتُ نفسي على أذى الحليلِ إذا لم تخذُ له . وعَجَفَ نفسه على فلان ، بالفتح ، إذا آثره بالطعام على نفسه ؟ قال الشاعر :

إني ، وإن عَبَّرتنِي نَحُولِي ، أو از دَرَيْت عِظْمِي وطُولِي لأَعْجِفُ النفسَ على الحُليلِ ، أَعْرَضُ النفسَ على الحُليلِ ، أَعْرَضُ النفسَ على والتَّنُويلِ

أراد أعرض الود والتنويسل كقوله تعالى : تنبئت بالدهن . وعَجَفَت نفسي عنه عَجْفاً إذا احتملت غيه ولم تؤاخذه . وعَجَف نفسه يَعْجِفها : حلسمها . والتعجيف : سُوء الغذاء والهزال . والعَجَف : ذهاب السمن والهزال ، وقعجف ، بالكسر ، وعَجْف ، بالضم ، فهو أعْجف وعَجِف ، والأنثى عجفاء وعجف ، بغير هاء ، والجمع منهما عجاف حملوه على لفظ سيمان ، وقيل : هو كما قالوا أبطح وبيطاح وأجرب وحيراب ولا نظير لعجفاء وعجاف إلا قولهم حسناء وحيان ؛ كذا قول كراع ، وليس بقوي لأنهم قد

كسُروا بطنعاء على بِطاحٍ وبَرْقَاء على بِراقٍ . ومُنْعَجِفُ كَعَجِفٍ ؟ قال ساعدة بن جُؤَيَّة :

صفْرُ المَباءةِ ذو هرْسَيْنِ مُنْعجِفٌ ، إذا نَظَرْتَ إليه ، قلتَ : قد فَرَجاا

قال الأزهري: وليس في كلام العرب أفعل وفعلاء جمعاً على فعال غير أعجف وعَجفاء، وهي شاذة، حملوها على لفظ سيمان فقالوا سيمان وعجاف، وجاء

أفعل و و مالاء على و على يفعل في أحرف معدودة منها: عَجْف يَعْجُف يَعْجُف ، فهو أَعْجَف ، وأَدْم يأَدْم ، منها: عَجْف يَعْجُف ، فهو أَعْجَف ، وأَدْم يأَدْم ، فهو أَعْجَف ، وحَمَنُق يَحْمُق ، وحَمَنُق يَحْمُق ، فهو أَعْرِق ، فهو أَخْرَق ، فهو أَخْرَق . وقال الفراء : عَجْف وعَجِيف وحَمَنُق وحَمِيق وحَمِيق ورَعْن ورَعِين وخَرْق وخَرِق وخَرِق . قال الجوهري : جمع أَعجَف وعَجِفاء من الهُوال عِجاف، على غير قياس ، لأن أفعل وقعلاء لا يجمع على فعال ولكنهم بنوه على سمان ، والعرب قد تبني الشيء على ضد" ه كما قالوا عَدُو" ق بناء على صديقة ، وفعول إذا كان بمعني فاعيل لا تدخله الهاء ؟ قال مر داس بن أَد رَدْن .

وإن يَعْرَيْنَ إِنْ كُسِيَ الجَوَارِي، فَتَنْشُو العَيْنُ عَن كَرَمٍ عِجافِ

وأعجمه أي هزكه . وقوله تعالى : يأ كلهن سشع عجماف ؛ هي الهزكى التي لا لحم عليها ولا شعم ضربت مثلًا لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصب . وفي حديث أم معبد : يَسُوق أعَنْزُم عجافاً ؛ جمع عجفاء ، وهي المتهزولة من الغم وغيرها . وفي الحديث : حتى إذا أعْجَفَها ودّها فيه أي أهز كها . وسيف معجموف إذا كان دائراً لم يُصْقَلَ ؛ قال كعب بن

وكأناً مَوْضِع كَوْلِها مِن صُلْسِها سَيْف"، تَقَادَمَ عَهْدُه، مَعْجُوفُ

وِنَصُلْ أَعْجَفُ أَي رقيق . والتعجُّف : الجهد وشيدًة الحال ؛ قال مَعْقِلُ بن خُو َيْلِد :

> إذا ما طَعَنَا ، فانْزَلُوا في دَيَارِنا ، بَقَيَّةَ مَن أَبقَى التَعَجُّفُ مَن رُهْمِ

وربما سَمَّوا الأَرضَ المُنْجَدْبةَ عِجافَاً ؛ قال الشاعر يصف سعاباً :

> لَقِيحَ العِجافُ له لِسابعِ سَبُعَةٍ ، فَشَرَبْنَ بَعْد تَحَلَّى ۚ فَرَوْيِنا

هكذا أنشده ثعلب والصواب بعد تَحَلَّثُو ؛ بقال : أَنْبَلَنَتُ هذه الأرضون المُجدبة لسبعة أيام بعد المطر. والعَجَفُ : غِلظُ العِظام وعَراؤها من اللحم.

وتقول العرب: أشد الرّجال الأعجف الضخم. ووجه عَجِف وأَعْجَف : كالظماآن. ولثة معَجَفاء: طَهْاًى ؟ قال:

تَنْكُلُ عَن أَظْمَى اللّئَاتِ صَافِ ، أَبْيُضَ ذي مَنَاصِبٍ عِجَافٍ

وأَعْجَفَ القومُ: حبَسُوا أَموالهم من شِدَّة وتَضَيِق. وأَرض عَجْفاء: مَهْزولة ؛ ومنه قول الرائد: وجدْت أَرضاً عَجْفاء وشَجراً أَعْشَمَ أَي قد شارَفَ البُئِس والبُيود. والعُجافُ: النَّمْر.

وبنو العُجَيْفِ : بَطَنْنَ مَنَ العَرْبِ .

عجوف : العَجْرَفَة ُ والعَجْرَ فَيَّة : الجَفَرة في الكلام ، والحَرْق في الكلام ، والحَرْق في المسل ، وقبل : العجرفيّة أن تأخذ الإبل في السير بخيْرق إذا كلئت ؛ قال أميّة بن أبي عائذ :

ومن سَيْرِها العَنْق المُسْبَطِرِ . والعَجْرَ فِيَّة بَعْبِ الكَلال

الأزهري: العجرفيّة التي لا تَقصِد في سَيرها من نَشاطها. قال ابن سيده: وعَجْرَ فِيّة ضَبّة أراها تقعُرَهم في الكلام. وجمل عَجْرَ في : لا يَقصد في مَشْيه من نَشاطه، والأنثى بالهاء، وقد عَجْرَ ف

وتعَجْرَ ف. الأَوْهِرِي : بِكُونَ الجَمْلُ عُجْرَ فَيُّ المشي لسرعته . ورجل فيه عَجْرَ فيَّة وبعير 'ذو عَجاديفَ . الجوهري : جمل فيه تَعَجَّرُ ف وعَجّرَ فَهُ وعَجُرَوْ كأن فمه خُرْقاً وقللة مُبالاة لسرعته . الأزهري : العجرفية من سير الإبل اعتراض في نتشاط، وأنشه بيت أمية بن أبي عائذ . والمَحْرَفَةُ : وكُوبكُ الأَمْرَ لا تُرَوَّي فيه ، وقد تعَجْرَفَه . وفلان تَتَعَمَّرُ فُ عَلَى فلان إذا كان يوكبه عا يكره ولا يَهَابُ شَيْئًا . وعَجَارُ فُ الدهر وعَجَارُ يَفَهُ: حَوَادَ ثُنُّهُ، واحدها عُمِّر ُوف ؟ قال الشاعر :

> لم تُنتسني أم عَماد نتوى فنذف ، ولا عَجاريف ُ دَهْرٍ لا تُعَرِّيني

وتعَجْرَ فَ فلان علينا إذا تكبَّر ﴾ ورجـل فيـه تعبَعْ 'ف' .

والعُيووف : دويية " ذات قوائم طوال ، وقيل : هي النمل ُذو القوائم ؛ وقال ابن سيده في موضع آخر : أعظم من النملة . الأزهري : يقال أيضاً لهذا النهل الذي وفعَّته عن الأرض قوائمه عُجْروف .

عَدْفُ : العَدْفُ : الأكل . عَدَفَ يَعْدِفُ عَدْفًا : أَكُلُ . والعَدُوفُ : الذُّواقُ أَعني ما يُذاق ؛ قال :

> وحَيْفُ بِالْفَنْبِيِّ فَهُنَّ خُوصٌ ، وقِلتَهُ مَا يَذُقُنْ مِن العَدُوفِ عَدُوفِ من قَضامِ غير لتَوْنِ ، رَجِيعِ الفَرَّثِ أَو لَـوْ لُثَـِ الصَّرِيفِ

أراد غير ذي لون أي غير متلَّو"ن. ورَجيع الفرث: بدل من قَنَضام بدَّل بيان، ولُوْلُهُ : في معنى مِلْتُولَةِ، وما ذاقَ عَدُناً ولا عَدُوناً ولا عُداناً أي

شيئاً ، والذال المعجمة في كل ذلك لغة ، ولا عَلُـوساً ولا ألنُوساً ؛ قبال أبو حسَّان : سبعت أبا عسرو الشيباني يقول ما 'دُفَنْت عَدْوُوناً ولا عَدْوُفة ؛ قال : وكنت عند يزيد بن مزميد الشيباني فأنشدت. بيت قَىنس بن زھير :

## ومُعَنَّمات ما نَذُقُنْ عَدُوفَة"، كقدفش بالمهرات والأمهار

بالدال ، فقال لي يزيد : صَحَّفت أَبا عمرو ، إنما هي عَذُوفة بالذال ، قـال : فقلت له لم أصحفُ أنا ولا أنت ، تقول كربيعة هذا الحرف بالذال ، وسائر العرب بالدال ، وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى قيس بن زهير كما أوردته ، وقد استشهد به ابن بري في أماليه ونسبه إلى الربيع بن زياد ·

والعَدْفُ : نَـو ْلُ قلل من إصابة . والعَدْفُ : اليسير من العلنف . وباتث الدابّة على غير عَدُوف أي على غير علَّف ؛ هذه لغة مضر . وفي الحديث : ما دُفَتْت عدُوفاً أي كُذواقاً . وما عَدَفَننا عندهم عَدُوفًا أي ما أكلنا. والعِدْفةُ والعِدَفَةُ : كالصُّنِفة من الثوب . واعتَدَف الثوبَ : أَخْذُ منه عِدَفَةً". واعتدَ ف العِيدُ فَة : أَخْذَهَا . وما عليه عِيدُ فَهُ ۗ أَي خير قة ، لغنة مرغوب عنها . وعِنـــ فُ كُلُّ شيء وعِدْ فَتُهُ : أَصَلَهُ الذَاهِبُ فِي الأَرْضُ ؛ قَالَ الطَرْمَاحِ: حَمَّال أَثْقَال ديات الثَّأَى ،

عن عدَف الأصل وكرَّامها

وفي النهذيب : عِدْفَةُ كُلُّ شَجْرَةً أَصَلُّهَا ، وجمعها عدَف . قال : ويقال بل هو عن عَدَف الأصل اشتقاقه من العدُّفة أي بَلُمُّ ما نفر ق منه . ابن الأعرابي : العَدَفُ والعائرُ والغُنْضابُ قَدَى العينِ .

والعيد قة أن ما بين العشرة إلى الحيسين ، وخصصه الأزهري فقال : العيد قة من الرجال ما بين العشرة إلى الحيسين ، قال المنسية ولا أحقها . والعيد فق : التجبع ، والجمع عيد ف" ، بالكسر ، وعيد ف" ؛ قال : وعندي أن المعني ههنا بالتجمع الجماعة لأن التجميع عرض ، وإنما يكون مثل هذا في الجواهر المخلوقة كسيد وقو والما يكون مثل هذا في الجواهر المخلوقة كسيد وقسيد كر، وربما كان في المصنوع، وهو قليل والعيد ف: القيمة من الليل . يقال : مر عيد ف" من الليل وعينف أي قطعة . والعيد ف م بالتحريك : القذى ؛ قال ابن بري : شاهده قدول الراجز يصف عمارة وأثنة :

### أوْرَدَهَا أَمِيرُهَا مَعِ السَّدَفُ ، أَزْرُقَ كَالِمِرَآةَ طَحَّارَ العَدَفُ

أي يَطْخُر القُذَى ويَدْفَعُهُ. ويقال : عدَّف له عِدْفَةً من مال أي قطيع له فِطْعَة منه ، وأعطاه عِدْفَةً من مال أي فِطعة .

عَدْف : عَدْف من الطعام والشراب يَعْدُوف عَدْفاً : أَصَابِ منه شَيْئاً . والعَدْرُوف والعُدْاف : ما أَصَابِه . وعَدَف نفسه : كَعَرَفها . وهم عُدْاف : مقلوب عن مُذعاف ؛ حكاه يعقوب واللحياني . والعُدُرُوف : السكوت . والعُدُوف : المرارات . والعَدْف : الأكل ، وقد عذف ، بالذال المعجمة ؛ هذه لفة ربيعة . يقال : ما ذقت عَدْفاً ولا عَدُرُوفاً ولا عُدُرُوفاً ولا عُدُرُوفاً ، وكذلك يقال ولا عَدُرُوفاً ، بالدال ، وقد تقدم بالدال المهملة . وباتت الدابة على غير عَدْرُوف.

عوف : العرفان : العلم ؛ قال ابن سيده : ويَنْفُصِلانِ بتَحْديد لا يَلِيق بهذا المكان ، عَرَفَه يَعْرِفُ عَرِفَهُ عَرِفَهُ

وعِرْ فَانَا وَعِرِ فَانَا وَمَعْرِ فِـةً وَاعْتَرَ فَهَ ؛ قَالَ أَبُو ذَوْبِب بِصِف سَحَابًا :

# مَرَنَهُ النَّعَامَى ، فلم يَعْتَثَرِفُ خِلافَ النَّعَامَى من الشَّامِ دِيجَا

وُرجِل عَرُوفُ وَعَرُوفَة : عادِفُ يَعْرِفُ الْأُمُورِ وَلا يُنكِرِ فَ الْأُمُورِ وَلا يُنكِرِ أَحداً رآه مرة، والهاء في عَرُوفَة للسالفة. والعَرِيف والعادِفُ بمعنت مشل عَلِيم وعالم ؛ قال طريف بن مالك العَنْبري ، وقيل طريف بن عبرو:

أَوَ كُلِسًا ورَدَن عُكَاظَ فَسَيلة "، بَعَنُوا إِلِيَّ عَرِيفَهُمْ بِتَنَوَسَّمُ ؟

أي عاريفهم ؛ قال سببويه : هذو فعيل بمنى فاعدل كقولهم ضريب فيداح ، والجمع عُرَفاء . وأمر عريف وعاريف ممعول ؛ قل الأزهري : لم أسمع أمر عارف أي معروف لغير الليث ، والذي حصّلناه للأثمة رجل عارف أي صبور؛ قاله أبو عبدة وغيره .

والعِرْفُ ، بالكسر : من قولهم ما عَرَفَ عِرْفي إلا بأَخُرةٍ أَي ما عَرَفَني إلا أَخيراً .

ويقال : أَعْرَفَ فلان فلاناً وعرَّفه إذا وقَّقَهُ على ذنبه ثم عفا عنه . وعرَّفه الأَمرَ : أعلمه إياه . وعرَّفه بيتَه : أعلمه بمكانه . وعرَّفه به : وسمه ؛ قال سيبويه : عرَّفتُهُ زيداً ، فذهمَ إلى تعدية عرَّفت بالتثقيل إلى مفعولين ، يعني أنك تقول عرَفت زيداً فيتعدَّى إلى واحد ثم تثقل العين فيتعدَّى إلى مفعولين ، قال : وأما عرَّفته بزيد فإنما تريد عرَّفته بهذه العلامة وأوضحته عرَّفته بزيد فإنما تريد ، وقوله أيضاً إذا أراد أن كقولك سميَّته بزيد ، وقوله أيضاً إذا أراد أن يُفضل شيئاً من النصو أو اللغة على شيء : والأول

أغرَف ؛ قال ابن سيده : عندي أنه على توهم عَرَف لأن الشيء إنما هو معروف لا عادف ، وصيغة التعجب إنما هي من الفاعل دون المفعول ، وقد حكى سيبويه: ما أبغضه إلى أي أنه مُبغض ، فتعجب من الفاعل حتى قال : ما أبغضني له ، فعلى هذا يصلم أن يكون أعرف هنا مُفاضلة وتعجباً من المفعول الذي هو المعروف . والتعريف : الإعلام . والتعريف أيضاً : إنشاد الضالة . وعرقف الضالة : نتشدها .

واعترَفَدَ القومَ : سأَلهم ، وقيـل : سأَلهم عن خَبر ليعرفه ؛ قال بشر بن أبي خازم :

> أَسَائِلَة " عُمَيَرَة ُ عن أَبِيها ، خِلالَ الجَيْش، تَعْتَرِفُ الرِّكَابا?

> تَعَرَّ فُونِي أَنَّنِي أَنَا ذَاكُمُ ، شَاكَ سِلاحي ، في الفوارِس ، مُعْلَمُ

وربما وضعوا اعترَف موضع عرق كما وضعوا عرف موضع اعترف ، وأنشد بيت أبي ذؤيب يصف السحاب وقد تقدّم في أوّل الترجمة أي لم يعرف غير الجنوب لأنها أبلُ الرّياح وأرّطبها . وتعرّفت ما عند فلان أي تطلبّت حتى عرفت . وتقول : ائت فلاناً فاستَعْرف إليه حتى يعرفك . وقد تعارف القوم أي عرف بعضهم بعضاً . وأما الذي جاء في حديث الله على بعنر فك . يقال : عرف فلان بصفتها وإن لم يواها في يعدك . يقال : عرف فلان الضالة أي ذكراها وطلب من يعرفها فجاء رجل بعترفها أي يصفها بصفة يُعلم أنه صاحبها . وفي حديث يعترفها أي يصفها بصفة يُعلم أنه صاحبها . وفي حديث بعترفها أي يصفها بصفة يُعلم أنه صاحبها . وفي حديث

ابن مسعود : فيقال لهم هل تَعْرَفُون ربَّكُم ؟ فيقولون : إذا اعْتَرَفُ لنا عرَفْناه أي إذا وصَف نفسه بصفة 'نحَقِّقُه بها عرفناه . واستَعرَف إليه : انتسب له ليَعْرَفَه . وتَعرَّف المكانَ وفيه : تأمّله به ؛ أنشد سيبويه :

### وقالوا: تَعَرَّفُهُا المَنَاذِلَ مِن مِنسَّى، وما كلُّ مَن وانَى مِنسَّى أَنَا عَارِفُ

وقوله عز وجل : وإذ أَسَرُ النبيُّ إلى بعض أزواجـه حديثاً فلما نبّأت به وأظهره الله عليـه عر"ف بعضّه وأعرض عن بعض ، وقرىء : عرَ فَ بعضه، بالتخفيف، قال الفراء : من قرأ عرَّف بالتشديد فمعناه أنه عرَّف حَفْصة َ بعْضَ الحديث وترَكُ بعضاً ، قال : وكأنَّ من قرأ بالتخفيف أراد غَضبَ من ذلك وجازى عليه كما تقول للرجل يُسيء إليك : والله لأَعْرِ فَنَّ لكَ ذلك، قال : وقد لعَمْري جـازَى حفصة َ بطلاقِها ، وقال الفرُّأه : وهو وجه حسن ، قرأ بذلك أبو عبد الرحمن السُّلَمَى ، قال الأَزهري : وقرأَ الكسائي والأعمش عن أبي بكر عن عاصم عرَف بعضَه ، خفيفة ، وقرأ حمزة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر اليَحْصُبي عرَّف بعضه ، بالتشديد ؛ و في حديث عَوْف بن مالك : لتَر ْدَّنَةً أَو لأُعَرِّ فَنَتَكَهَا عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي لأجاز ينتك بها حتى تَعر ِف سوء صنيعك، وهي كلمة تقال عند التهديد والوعيد .

ويةال للحازي عَرَّافَ وللقُناقِن عَرَّاف وللطَّبيب عَرَّاف لمعرفة كل منهم بعلشه . والعرَّافُ : الكاهن؟ قال عُرُّوة بن حِزام :

> فقلت لعَرَّافِ البَهامة : داو نِي ، فإنــُّكَ ، إن أَبرأتني ، لـَطبِيبِ

وفي الحديث : من أتى عَرَّافاً أو كاهِناً فقد كفَر بما أزل على محمد ، صلى الله عليه وسلم ؛ أَراد بالعَرَّاف المُنجَّم أو الحازِيَ الذي يسدَّعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه .

والمتعارِفُ : الوجُوه . والمتعروف : الوجــه لأن الإنسان يُعرف به ؟ قال أبو كبير الهذلي :

مُنْتَكُورُونِ على المَعارِفِ، بَبُنْتُهم ضَرْبُ كَتَعْطاطِ المَزادِ الأَنْجَلِ

والمِعْراف واحد . والمتعارف : محاسن الوجه ، وهو من ذلك . وامرأة حَسَنة المعارف أي الوجـه ومـا يظهر منها ، واحدها معرّف ؛ قال الراعي :

> مُتَافِّىدِن على مَعارِفِنا ، نَدْنَىٰ لَهُنَّ حَواشِيَ الْعَصْبِ

ومعارف الأرض: أوجبهها وما غرف منها.
وعريف القوم: سيّدهم، والعريف : القيّم والسيد
لمعرفته بسياسة القوم، وبه فسر بعضهم بيت طريف
العنبري، وقد تقدّم، وقد عَرَف عليهم يَعْرُف
عرافة، والعريف : النّقيب وهو دون الرئيس،
والجمع عُرَفاه، تقول منه: عَرْف فلان، بالضم،
عرافة مثل خَطب خَطابة أي صاد عريفاً، وإذا
أودت أنه عَمِل ذَلك قلت: عَرف فلان علينا
سنين يعرف عرافة مثال كتب يكتب كِتابة.

سبين يعرف عرافه منال كتب يكتب كتب كتاب وأبه .
وفي الحديث: العرافة حتى والعرفاء في النار؛ قال ابن الأثير : العرفاء جمع عريف وهو القيام بأمور التبيلة أو الجماعة من الناس بلي أمورهم ويتعر ف الأمير منه أحوالهم ، فعيل بمعنى فاعل، والعرافة عمله ، وقوله العرافة حق أي فيها مصلحة الناس ورفتي في أمورهم وأحوالهم، وقوله العرفاء في النار تحذير من

التعرُّض للرّياسة لما في ذلك من الغتنة ، فإنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة. ومنه حديث طاووس : أنه سأل ابن عباس ، وضي الله عنهما : ما معنى قـول الناس : أهْلُ القرآن عُرفاء أهل الجنة ? فقال : رُوساء أهل الجنة ؟ فقال : رُوساء أهل الجنة ؟ وقال علقمة بن عَبْدَة :

بل كلُّ حيّ ، وإن عَزَّوا وإن كَرَّموا ، عَرَيفُهُم بِأَثاني الثَّرِّ مَرَّجُـومُ

والعُرْف ، بالضم ، والعِرْف ، بالكسر : الصبْرُ ؛ قال أَبو دَهْبَل الجُمْمَعِيُهُ :

قل لابنن فَيْسَ أَخِي الرُّقَيَّاتِ: مَا أَحْسَنَ العِرْفَ في المُصِيباتِ!

وعرَّفَ للأمر واعْتَرَفَ : صَبَر ؛ قبال قيس بن تغريع :

فيا قَلَتُبُ صَبْراً واعْتِرافاً لِما ثرى ، ويا حُبُها قَعُ بالذي أَنْتَ واقِعُ 1

والعادِفُ والعَرُوف والعَرُوفة : الصابر . ونَهْشُ عَرُوف : حامِلة صَبُسُور لِمَذَا حُسِلَت عَلَى أَمر احتَسَلَتُه ؛ وأَنشد ابن الأعرابي :

> فَآبُوا بالنَّساء مُرَدُّفاتٍ ، عَوادِفَ بَعْدَ كِنَّ وابْشِجاحِ

أراد أنهمن أفررَوْن بالذلّ بعد النعْمه ، ويروى وابْتيحاح من البُحبُوحة ، وهذا رواه ابن الأعرابي . ويقال : نزلت به مُصِيبة فورُجِد صَبوراً عَرُوفاً ؟ قال الأزهري : ونفسه عارفة بالهاء مثله ؛ قال عَنْتَرة:

وعَلِمْتُ أَنْ مَنْدِئِي إِنْ تَأْتِنِي ، لا 'بِنْجِنِي منها الفِرادُ الأَمْرَعُ'

## فَصَبَرُ تُنْ عَارِفَةً لَذَلَـكُ حُرَّةً ﴾ تَرَ سُو إِذَا نَفُسُ الجَبَانِ تَطَلَّعُ

تَرْسُو : تَشْبُتُ ولا تَطلَّع إلى الحَلَّق كَنفُسُ الجَبان ؛ يقول : حَبَسْتُ نَفْساً عاوِفة أي صابرة ؛ ومنه قوله تعالى: وبَلَـّفَت ِ القُلوبُ الحَناجِر ؛ وأنشد ابن بري لمُـزاحِم العُقيلى : أ

### وقفت ما حتى تَعالَمَت في الضَّحى ، ومَلَ الوقوفَ المُمْرَيَاتُ العَوارِفُ

المُهْرِياتُ : الـتي في أُنوفِهـا اَلبُرةَ ، والعَواوِفُ : الصُّبُر . ويقال : اعْتَرَفَ فلان إذا دَلَّ وانتَّقاد ؛ وأنشد الفراء :

## أتَضْجَرِينَ والمَطِيُّ مُعْشَرِفٌ

أي تَعْرِف وتصبر ، وذكر معترف لأن لفظ الله المطن مذكر .

وعرَف بِذَنَبُه عُرْفاً واعْتَرَف : أَفَرَ . وعرَف له : أَقر ؛ أَنشد ثعلب :

## عَرَفَ الحِسَانُ لِمَا عُلْسَيْسَةً ، تَسْعَى مع الأَثْرابِ في إِنْبِ

وقال أعرابي: ما أغرف لأحد يَصْرَعْني أي لا أفر به . وفي حديث عبر : أطرَّ دنا المعترفين ؟ أفر به به وفي حديث عبر : أطرَّ دنا المعترفين ؟ هم الذين يُقِرُون على أنفسهم بما يجب عليهم فيه الحد" والتمزير . يقال : أطرَّ دَه السلطان وطرَّده إذا أخرجه عن بلده ، وطرَّ دَه إذا أبْعَده ؛ ويروى : اطرْ دُوا المعترفين كأنه كره لهم ذلك وأحب أن اطروه على أنفسهم . والعُرْفُ : الاسم من يستروه على أنفسهم . والعُرْفُ : الاسم من المعتراف ؛ ومنه قولهم : له على ألف عُرْفاً أي المترافاً ، وهو توكيد .

ويقال: أَنَيْتُ مُثَنَكِّرًا ثَمُ اسْتَعْرَ فَاتُ أَي عَرَّفْتُهُ من أنا ؛ قال مُزاحِم العُفَيْلي:

> فاستَعْرِ فا ثم قُولاً : إن ذا وَحِمْ هَيْمَانَ كَلَّقْنَا مِن شَأْنِكُمْ عَسِرًا فإن بَغْنَتْ آبَةً نَسْتَعْرِ فان ِ بها ، يوماً ، فتُولا لها العُودُ الذي اخْتُضِرًا

والمتعرُّوف: ضد المُنككر . والعُرْفُ : ضد النكر . يقال : أو لاه عُرفاً أي مَعْرُوفاً . والمتعرّوف والمتعرّوف والمتعرّوف والعارفة : خلاف النكر . والعرّف ف والمعروف : الجيود ، وقيل : هو اسم ما تَبَدُّ لاه وتسديه ؛ وحرّ ك الشاعر ثانيه فقال :

إنّ ابنَ زَيْدٍ لا زالَ مُسْتَعْمِلًا للخَيْرِ ، يُفْشِي في مِصْرِهِ العُرْفُ

والمتعروف: كالعُرْف. وقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفاً،أي مصاحباً معروفاً؛ قال الزجاج: المعروف هنا ما يُستحسن من الأفعال. وقوله تعالى: وأتَمِرُوا بينكم بمعروف، قبل في التفسير: المعروف الكسوة والدّثار، وأن لا يقصر الرجل في نفقة المرأة التي تُرْضع ولده إذا كانت والدته ، لأن الوالدة أرّأف بولدها من غيرها، وحق كل واحد منهما أن يأتمر في الولد بمعروف. وقوله عز وجل: والمر سكلات يأتمر في الولد بمعروف. وقوله عز وجل: والمر سكلات عُرْفاً ؛ قال بعض المفسرين فيها : إنها أرسلت بالمُرف والإحسان، والمُرْف والعاد فة والمتعروف المعروف المتعروف المت

كَعْبُ بن عُجْرة : جاؤوا كأنتهم عُرْف أي بِنْبُع بعضهم بعضاً ، وقرئت عُرْ فأ وعُرْ فأ والمعنى واحد، وقيل : المرسلات هي الرسل . وقد تكرَّر ذكر المعروف في الحديث ، وهو اسم جاميع لكل ميا عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندَب إليه الشرعُ ونهى عنه مــن المُحَسَّنات والمُقَبَّحات وهو من الصفات الفالبة أي أَمْر مُعْرُوف بين الناس إذا رأوه لا 'يُنكرونه . والمعروف : النَّصَفَةُ وحُسُنَ الصُّحْبَةِ مع الأهل وغيرهم من الناس ، والمُنْكَرَر : ضدَّ ذلك جِسعه . وفي الحـديث : أهـل المعروف في الدنيـا هم أهل المعروف في الآخرة أي مَن بذل معروفه للناس في الدنيا آتاه الله جزاء مُعروفه في الآخرة ، وقيـل : أَرَاد مَن بذل جاهَه لأصحاب الجَرائم التي لا تبلُـغ الحُدُود فيَشْفع فيهم شُفَّعه الله في أهل التوحيـد في الآخرة . وروي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في معناه قال : يأتي أصحاب المعروف في الدنيا يوم القيامة فيُغفر لهم بمعروفهم وتَبْقى حسناتُهم جامّة ، فيُعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته فيغفر له ويدخل الجنة فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة ؛ وقوله أنشده ثعلب :

> وما خَيْرُ مُعْرُوفِ الْفَتَى فِي سَبَابِهِ ، إذا لم يَزِدْه الشَّيْبِ ، حِينَ يَشْيِبُ

قال ابن سيده : قد يكون من المعروف الذي هو ضد المنكر ومن المعروف الذي هو الجود . ويقال للرجل إذا ولئى عنك بوده : قد هاجت معارف فلان ؟ ومعارفه : ما كنت تعرفه من ضئه بك، ومعنى هاجت أي يبيست كما يهج النبات إذا يبس. والعرف : الرسح ، طيبة كانت أو خبيثة . يقال :

مَا أَطْيَبَ عَرْفَهُ ! وفي المثل : لا يَعْجِز مَسْكُ السَّوْء عن عَرْفِ السَّوْء ؛ قال ابن سيده : العَرف الرائحة الطبية والمُنْتَنَة ؛ قال :

ثَنَاء كَعَرْفِ الطِّيْبِ مُهْدَى لأَهْلِهِ ، وليس له إلا بني خالِد أَهْلُ وقال البُرَيْق المُذْلِي في النَّنن :

فَلَمَمْرُ عَرَ فِكَ ذي الصَّمَاحِ ، كَمَا عَصَبَ السِّفَارُ بِغَضْبَةً اللَّهُمِ

وعَرَّفَهُ : طَيَّبَهُ وزَيَّنَهُ . والتعْرِيفُ : التَطْمِيبُ من العَرَّف . وقوله تعالى : ويُسُدخِلهم الجنة عرَّفها لهم ، أي طَيِّبها ؛ قال الشاعر بمدح رجَلًا :

عَرُ فَنْتَ كَإِنَّابٍ عَرَّفَتُهُ اللطائمُ

يقول: كما عَرْفَ الإِنْبُ وهو البقيرُ . قال الفراء : يعرفون مَنَاذِ لهم إذا دخلوها حتى يكون أحدهم أعرف بمنزله إذا رجع من الجمعة إلى أهله ؟ قال الأزهري : هذا قول جماعة من المفسرين ، وقد قال بعض اللغويين عرّفها لهم أي طيبها . يقال : طعام معرّف أي مُطيّب ؟ قال الأصعي في قول الأسود ابن يعَفْرَ مَهْجُو عقال بن محمد بن سُمْين :

فَنُدُ خُلُ أَيْدٍ فِي حَنَاجِرَ أَقَنْعِمَتْ َ لِعَادَتِهَا مَنَ الْخَزِيرِ المُعَرَّفِ

قال: أقنيعَت أي مند ت ور ُفِعَت للفم ، قال وقال بعضهم في قوله : عَر ّفها لهم ؛ قال : هو وضعك الطعام بعضه على بعض . ابن الأعرابي : عَر ُف الرجل ُ إذا أكثر من الطبيب ، وعَر فَ إذا ترَكَ الطبيب . وفي في الذا ترك الطبيب . وفي الحديث : من فعل كذا وكذا لم يجد عَر ف الجنة أي ديجها الطبية . وفي حديث علي "، وضي ألله الجنة أي ديجها الطبية . وفي حديث علي "، وضي ألله

عنه : حبّدا أرض الكوفة أرض سُواء سَهلة معروفة أي طبّبة العَرْف ، فأما الذي ورد في الحديث : تَعَرَّفُ إِلَى الله في الرَّخاء يَعْرُ فَكَ في الشَدَّة ، فإنَّ معناه أي اجعله يَعْرُ فُكَ بطاعتِه والعَمَلِ فيا أَوْلاكِ مَن ضعته ، فإنه بجازيك عند الشَدَّة والحَاجة إليه في الدنيا والآخرة .

وعر"ف طعامه : أكثر أدْمَه. وعر"ف رأسه باللهُ هن: رَوَّاه .

وطار القطا عُرْفاً عُرْفاً: بعضها خلف بعض. وعُرْف الدِّبك والفَرس والدابة وغيرها: مَنْبِتُ الشعر والرَّيش من العُنتى، واستعمله الأصعي في الإنسان فقال: جاء فلان مُبْر ُئلاً للسَّرِّ أَي نافِشاً عُرفه، والجمع أعْراف وعُروف. والمَعْرَفة ، بالفتح: مَنْبِت عُرْف الفرس من الناصة إلى المُنْسَج، وقيل: هو اللحم الذي ينبت عليه العُرْف. وأغرَف الفرس؛ طال عُرفه، واعْرَورَف: صار ذا عُرف. وعَرَفْتُ الفرس: جزرَنْتُ عُرْفَة. وفي حديث ابن وعرفت الفرس: جزرَنْتُ عُرْفة. وفي حديث ابن جبير: ما أكلت لحماً أطيب من معرفة البرر دُون جبير: ما أكلت لحماً أطيب من معرفة البرر دُون طويل ذو عُرْف ؟ قال يزيد بن الأعور الشني:

#### مُستَحْملًا أَعْرَفَ قد تَبَنّي

وناقة عَرْفاء: مُشْرِفة السّنام. وناقة عرفاء إذا كانت مذكرة تُشبه الجمال ، وقيل لهما عَرْفاء لطُول عُرْفها . والضّبُع بقال لها عَرْفاء لطول عُرفها وكثرة شعرها ؛ وأنشد ابن بري للشنْفَرَى :

> ولي 'دونكم أهْلُون سيد' عَمَلُسُ''، وأَرْقَطُ' 'زهْلُولُ وعَرْفاء جَيَأْلُ

> > وقال الكمبت :

لها واعِيا سُوءِ مُضِيعانِ منهما : أَبُو جَعْدُهُ العادِي ، وعَرْفاء حَيْثًالُ

وضَبُع عَرفاه : ذات عُرْف ، وقيل : كثيرة شعر العرف . وسيء أغر َف : له عُرْف . واعْر و و و ف البحر والسيل : تراكم مو بجه وار تفع فصاد له كالعرف . واعْر و و ف الدّم إذا صاد له من الزبد شبه العرف ؛ قال الهذلي يصف طعننة فادت بدم غال . .

مُسْتَنَة سَنَـنَ الفُلـُوّ مرِشّة ، تَنْفِي التُّرابَ بقاحِزٍ مُعْرَوْدِفِ^

واعْرَوْرَفَ فلان للشرّ كقولك اجْشَأَلُ وتَشَذَّرَ أي نهيًّا . وعُرْف الرمْل والجبَل وكلُّ عـال ِ ظهره وأعاليه ، والجمع أغراف وعِرَفَة ٢ . وقوله تعالى : وعلى الأَعْرافُ رِجالُ ؛ الأَعرافُ في اللَّفَةُ : جمع عُرْف وهوكل عال مرتفع ؛ قال الزجاج :الأعْرافُ أَعَالِي السُّور ؛ قال بعض المفسرين : الأَعراف أَعـالي سُور بين أهل الجنة وأهل النار ، واختلف في أصحاب الأعراف فقيل : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات ولا النار بالسيئات، فكانوا على الحِجاب الذي بــين الجنــة والنار ، قال : ويجوز أن يكون معناه ، والله أعلم ، على الأعراف عــلى معرفة أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الرجال ، فقال قوم : ما ذكرنا أن الله تعالى يدخلهم الجنة ، وقيل : أصحاب الأعراف أنبياء، وفيل: ملائكة ومعرفتهم كلاً بسياهم أنهم يعرفون أصحاب الجنة بأن سياهم إسفار الوجُوه والضحك والاستبشار كما قال تعــالى : وجوه يومئذ مُسْقَرة ضاحكة مُستبشرة ؛ ويعرِفون أصحاب الناو دوله « الفلو" » بالفاء المهر ، ووقع في مادتي قحر ورش" بالفين . γ قوله « وعرفة » كذا ضبط في الأصل بكسر فلتح .

بسياهم ، وسياهم سواد الوجوه وغيرتها كما قال تعالى :
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة
ترهقها قترة وقال أبو إسحق: ويجوز أن يكون جمعه على
الأعراف على أهل الجنة وأهل النار . وجبل أغرف :
له كالعرف . وعرف الأرض : ما ارتفع منها ،
والجمع أعراف . وأعراف الراياح والسحاب : أوائلها
وأعاليها ، واحدها عرف . وحزف أغرف أغرف : مرتفع .
والأعراف : الحرف الذي يكون على الفلا عان والقوائد .

والعَرْفَةُ : قُرْحَة نَخْرِج فِي بيـاض الكف . وقـد عُرِف ، وهو مَعْرُوف : أَصابته العَرْفَةُ . والعُرْفُ : شَجْرِ الْأَثْرُ جُ . والعُرف : النخـل إذا

بلغ الإطعام ، وقيل : النخلة أوَّل ما تطعم . والعُرْفُ والعُرَفُ : ضرب من النخل بالبحريّن . والأعراف: ضرب من النخل أيضاً، وهو البُرْشُوم؛ وأنشد بعضهم :

نَغْرِسُ فيها الزَّادَ والأَعْرَافَا ، والنامحــي مسندفــاً اسدافــا١

وقـال أبو عمرو: إذا كانت النخلة باكوراً فهي عُرْف. والعَرْفُ: نَبَّت ليس مجمض ولا عِضاه، وهو الثَّمام.

والعُرْنُقَانُ والعِرِفَّانُ : دُورَيْبَةٌ صغيرة تكون في الرَّمْل ، رمْل عَالَج أو رمال الدَّهْنَاء . وقال أبو حنيفة : العُرْنُقَان جُنْدَب ضخم مشل الجَرادة له عُرف ، ولا يكون إلا في رمْنَة أو عُنْظُوانة . وعُرْنُقَانُ : اسم . وعَرِفَّانُ والعِرِفَّانُ : اسم . وعَرَفَةٌ وعَرَفَاتُ : موضع بمكة ، معرفة كأنهم جعلوا كل موضع منها عرفة ، ويومُ عرفة عَيْر منو تن

۱ قوله « والناعي الغ » كذا بالاصل .

ولا يقال العرفة ، ولا تدخله الألف واللام . قال سببويه : عَرفات مصروفة في كتاب الله تعالى وهي معرفة ، والدليل على ذلك قول العرب : هذه عرفات مباركاً فيها ، وهذه عرفات حسنة ، قال : ويدلك على معرفتها أنك لا تدخل فيها ألفاً ولاماً ويذلك على معرفتها أنك لا تدخل فيها ألفاً ولاماً وإنا عرفات بمنزلة أبانين وبمنزلة جمع ، ولو كانت عرفات نكرة لكانت إذاً عرفات في غير موضع ، قيل : سمي عرفة لأن الناس يتعارفون به ، وقيل : سمي عرفة لأن جبريل ، عليه السلام ، طاف بإبراهيم ، عليه السلام ، فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت عرفت ؟ وقيل : أعرفت ؟ فيقول إبراهيم : عرفت عرفت ، وقيل : أعرفت أعرفت ؟ فيقول إبراهيم : عرفت عرفت ، وقيل : أعرفت على الله على نبينا وعليه وسلم ، الم هبط من أعرف إبراهيم : الوقوف بعرفات ؛ الجنة وكان من فراقه حواء ما كان فلقيها في ذلك الموضع عرفها وعرفته . والتعريف : الوقوف بعرفات ؛

ثم أتى التعريف كقراو مُخْسِناً

تقديره ثم أتى موضع التعريف فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وعَرَّف القومُ : وقفوا بعرفة ؟ قال أوْسُ بن مَغْراء :

ولا يَرِيمُونَ للتَعْرِيفِ مَوْقِفَهُم حتى 'يقال: أُجيزُ'وا آَلَ صَفُوانا!

وهو المُعَرَّفُ للمَوْقِف بِعَرَفات . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : ثم مَحِلُها إلى البيت العثيق وذلك بعد المُعَرَّف ، يربد بعد الوُقوف بعرفة . والمُعرَّفُ في الأصل : موضع التعريف ويكون بمعنى المفعول . قال الجوهري:وعَرَفات موضع بِنسًى ١ قوله «صفوانا» هَو هكذا في الاصل ، واستصوبه المجد في مادة صوف وادا على الجوهري .

وهو اسم في لفظ الجمع فلا يُجمع ، قال الفراء : ولا واحد له بصحة ، وقول الناس : نزلنا بعرفة سبيه بمولك ، وليس بعربي متحض ، وهي معرفة وإن كان جمعاً لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحد، وخالف الزيدين ، تقول : هؤلاء عرفات حسنة ، تنصب النعت لأنه نكرة وهي مصروفة ، قال الله تعالى : فإذا أفضته من عرفات ؛ قال الأخفش : إنما صرفت لأن التاء صارت بمنزلة الياء والواو في مسلمين ومسلمون لأنه تذكيره ، وصار التنوين بمنزلة النون ، فلما سمي به ترك على حاله كما أترك مسلمون إذا سمي به على حاله ، وكذلك القول في أذ رعات وعانات وعربيات وعربيات وعربيات وعربيات وعربيات .

والعُرَّفُ:مَواضع منها عرفة ُ ساق وعُرْفة ُ الأَملَحِ وعُرْفة ُ صادة َ. والعُرُفُ : موضع ، وقيل جبل ؛ قال الكمت :

> أهاجَكُ بالعُرُونِ المَـنْزِلُ ، وما أنثت والطئليلُ المُنعُولُ ؟ ا

واستشهد الجوهري بهذا البيت على قوله العُرْف. والعُرْفُ: الرمل المرتفع ؛ قال : وهو مثل عُسْر وعُسُر، وكذلك العُرفة ، والجمع عُرَف وأعراف. والعُرْفَتَانِ : ببلاد بني أسد ؛ وأما قول المُنده يعقوب في البدل :

وما كنت تمّن عَرَّفَ الشَّرَّ بينهم ، ولا حين جَدَّ الجِدُّ تمّـن تَغَيَّبا

فليس عرَّف فيه من هذا الباب إنما أراد أرَّث، فأبدل الألف لمكان الهمزة عيْناً وأبدل الثاء فاء. ومَعْروف: اسم فرس الزُّبَيْر بن العوّام شهد عليه حُنَيْناً.

ومعروف أيضاً : اسم فرس سلمة َ بن هِند الغاضِريّ من بني أسد ؛ وفيه يقول :

> أَكَفِّى؛ مَعْرُ وفاً عليهم كأنه ، إذا ازورً من وقاع ِ الأسنِّة ِ، أَحْرَ دُ

ومَعْرُ وَف : وادرٍ لهم ؛ أنشد أبو حنيفة :

وحنى سَرَتُ بَعْلهُ الكَرى في لُويَّهِ أَسادِيعُ مَعْرُوفٍ ، وصَرَّتُ جَنَادِبُهُ

وذكر في ترجمة عزف: أن جاريتين كاننا تُعَنَّيان بما تَعازَفَت الأنصار يوم بُعـاث ، قال : وتروى ـ بالراء المهملة أي تَفاخَرَتْ .

عوصف: العرَّصافُ : العَقَبُ المُسْتَطِيلُ وأَكْثُرُ مَا يعنى به عقبُ المثنين والجَنْبَيْن ، وكل خُصْلة من سَرَعان المتنبُّن عِرْصاف وعِرْفاص؛ قال الأَزهري: سمعته مـن العرب . وعَرْصَف الشيءَ : جَذَبِه . والعَراصِيفُ في الرَّحْل : كالعَصافِير ، والواحــــ عُرْصُوف ؛ قال يعقوب : ومنه يقال اقتطع عَرَاصِفَهُ ، ولم يفسره . وعِرْصافُ الإكاف وعُرْ صُوفُهُ وعُصُفُوره : قطعة خشب مشدودة ۗ بين الحِنْوَ بِنَ المُنْقَدُّ مِين. والعِرْ صاف : الحَصْلة من العَقَب التي يُشِدُ بها على قُبُة الهودج . والعراصاف والعيرفاص : السُّوط من العقب . والعُر اصيف : ما على السُّناسِن كالعَصافير . قال ابن سيده : وأرى العرافييص فيه لغة . الأزهري: العراصيفُ أربعة أوتاد يجمغن بين رؤوس أحناء الرَّحل ، في رأس كل حِنْو من ذلك وتدان مَشْدودان بعَقب أو مجلود الإبل ، وفسه الظُّلفات، يَعْدلون الحَنْو بالعُرصُوفِ . وعَرَ اصِفُ القتب : عَصَافِيرُه . والعَرَ اصِف: الحُشب الذي تشد" به رؤوس الأحناء وتضم به ؟ قال

الأصمي: في الرحل العراصف وهي الخشبتان التسان تشدًّان بين واسط الرحل وأخَرَته بيناً وسالاً.

عَرْف : عَزَفَ يَعَزُف عَزْفاً : لها . والمتعازِف : المتعارِف : المتعارِف الرجل المتعرِف إذا أقام في الأكل والشرب ، وقيل : واحد المعارِف عَزْف معلى غير قياس ، ونظيره مسلامح ومشابيه في جمع شبه ولمنحة ،والمتلاعب التي ينضرب بها ، يقولون الواحد عَزْف ، والجمع معازِف رواية عن العرب ، فيإذا أفرد المعنزَف ، فهو ضَرْب من الطائايير ويتخذه أهمل اليمن وغير هم ، يجعل العود ميغرفاً . وعَزْف الدُف : صوته . وفي حديث عمر : أنه مر بعزف د نف إلعنو فال : ما هذا ? قالوا : خيان ، فسكت ؛ العَزْف : اللهعب بالمتعازِف ، خيان وهي الدُفوف وغيرها بما يُضرب ؟ قال الراجز :

للخَوْتَع ِ الأَزْرَقِ فيها صاهل ، عَزْفُ كَعَزْفِ الدُّفِّ والجلاجِلُ

وكل لعب عَزْف . وفي حديث أم زَرَع : إذا سَبِعْن صوت المعازف أَيْقَن الْهَن هَوالِك . والعازف أَيْقَن الْهَن هَوالِك . والعازف : اللاعب بها والمنْغني ، وقد عَزَف عَزْفاً . وفي الحديث : أَن جاريتَين كانتا تُغنَيّان بها تعازفت الأنصاد يوم بُعاث أي بما تناشدت من الأراجيز فيه ، وهو من العزيف الصوث، وروي بالراء، أي تفاخرت ، ويووى تقاذفت وتقارقت . وعزَفت الجن تعزف عن عزيف عرضا وعزيفاً : صوات ولعبت ؛ قال ذو الرمة : عزيف عنويف عزيف كتضراب المنعنين بالطبيل

ورجل عَزُوف عن اللَّهُو إذا لم يَشْتَهُ ، وعَزُوف عن النساء إذا لم يَصْبُ إليهن ؟ قـال الفرزدق

·يخاطب نفسه :

عَزَفْتَ بَأَعْشَاشِ ، وما كِدَّتَ تَعْزِفُ ، وأَنْكَرَّتَ مِنْ حَدَّراء مَا كُنْتَ تَعْرِفُ ُ

وقول مليح :

هِرْ كُوْلَة لِبِسَتْ مَنَ العَشَانِقِ ، ولا العَزيفاتِ ولا المَعَانِقِ

وعزَّ فَتِ القوْسُ عَزَّ فَأَ وعزيفاً : صوَّتَت ؛ عن أَبي

والعَزيفُ : صوت الرّمال إذا هَبَّت بها الرّياح . وعَزْفُ الرّياح : أصوانها . وأعزَفَ : سمع عَزيفَ الرّياح والرّمال . وعَزيفُ الرياح : ما يسمع من دويتها . والعَزْفُ والعَزيفُ : صوت في الرمل لا

يُدُرَى ما هو ، وقيل : هُو وُقوعُ بعضِه على بعض . ورمل عازف وعَزَّاف : مُصوَّت ، والعرب تجعـل العَزيف أصوات الحِنَّ ؛ وفي ذلك يقول قائلهم :

> وإني لأَجْتَابُ الفَلاةَ ، وبَبَنها عَوالْزِفُ جِنَّانٍ ، وهامُ صَواخِدُ

وهو العزف أيضاً . وقد عَزَفت الجن تَعْزِف ، الله بالكسر ، عزيفاً . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : كانت الجن تعزف الليل كلة بين الصّفا والمروة ؛ عَزيف الجن : جَرْس أصواتها ، وقيل :

هو صوت يسمع بالليل كالطبل ، وقيل : هو صوت الرّباح في الجوّ فتُوهَّمَهُ أهل البادية صوت الجنّ .

والعزَّاف : رمل لبني سعد صفة غالبة مشتق من ذلك ويسمى أَبْرَقَ العَزَّاف . وسَحاب عَزَّاف : يُسمع منه عَزيف الرَّعْد وهو دَوِينه ؟ وأنشد الأصمعي لجندل بن المُنتَتَى :

يا رَبُّ رَبُّ المُسلِمِينِ بالسُّورَ، لا تَسْقِهِ صَلِّبَ عَزَّافٍ جُوُّرٍ،

قال : ومَطَرَ عزاف 'مجَلَيْجِل ، وروى الفارسي هذا البيت عَزاف ، بالزاي ، ورواية ابنالسكيت غَراف. وعَزَفَت نفسي عن الشيء تَعْزِف وَتَعْزِف عَزَفا وعَزُوفا : تركته بعد إعْجابها وزهسدت فيه وانتصرفت عنه . وعزفت نفسه أي سكت . وفي حديث حارثة : عزفت نفسي عن الدُنيا أي عافتها وكرهنها ، ويوى عزفت نفسي عن الدُنيا أي عافتها وصرفنها ، ويوى عزفت ، بضم التاء أي منعتها وصرفنها ؛ وقول أهية بن أبي عائد الهذلي :

وفِدْماً تَعَلَّقْتُ أُمَّ الصَّبِيَّ مِي مِنْثِي على عُزُنْفٍ واكْنْتِهال مِ

أراد عُزوف فعذف . والعَزُوف : الذي لا يكاد يَثْبُت على خُلُنَّة ؛ قال :

> أَلَمْ تَعْلَمُسِي أَنِيَ عَزُوفٌ على الهَوى ، إذا صاحبي في غير شيء تَعَصَّبا ?

واعْزُ وَزُونَ لَ للشرِّ : نهيّاً ؛ عن اللحاني . والعزَّافُ: حِيلَ من جبال الدَّهْناء .

والعُزَف: الحمام الطُّثُورانِيَّة في قول الشَّماخ: حتى استَفاتَ بأَحُوكَى فَوْقَهَ حُبُكُ<sup>،</sup> بَدْعُو هَدبلاً به العُزْفُ العَزاهِيلُ

وهي المُهْمَلَة '. والعُزْف : التي لها صوت وهَدير . على غير عسف : العَسْف ' : السَّير بغير هدابة والأَخْدُ على غير الطريق، وكذلك التَّعَسُف ' والاغتِساف ' . والعَسْف : رُكوب المَفازَة وقطعُها بغير قَصْد ولا هدابة ولا توخي صوّب ولا طريق مَسْلوك . يقال : اغتسف

الطريق اعتسافاً إذا قلطعه دون صواب توخاه فأصابه. والتعسيف : السير على غير علم ولا أثر. وعسف المنفازة : قطعها كذلك ؛ ومنه قيل : رجل عسوف إذا لم يقصد قصد الحق ؛ وقول كثير :

عَسُوف بأَجْواز الفَلا حِمْيَريّة

العَسُوف : التي تمرّ على غير هداية فتركب رأسها في السير ولا يَتُنْهَا شيء . والعَسْفُ : ركوب الأمر بلا تدبير ولا رَويّة ، عسَفَه يَعْسِفُهُ عَسْفًا وتَعَسَّفَهُ واعْتَسَفه ؟ قال ذو الرمة :

قد أَعْسِفُ النَّالَزِحَ المَجْهُولَ مَعْسِفُهُ فِي ظِلِّ أَعْضَفَ ، يَدْعُو هامَهُ السُومُ

ويروى : في ظل أخفَر ؛ وأنشد ابن الأعرابي : وعَسَفَتْ مَعاطِناً لم تَدْثُثُر

مدح إبلًا فقال: إذا ثبتت ثنفاتُها في الأرض بَقِيتَ آثارُها فيها ظاهرة لم تدُّثُر ، قال: وقيل ترد الظَّمَّ الثاني ، وأثَرُرُ ثفناتها الأوَّل في الأرض ومَعاطِنُها لم تدُّثر ؛ وقال ذو الرمة:

> ورَدْتُ اعْتِسافاً ، والشُّرَيَّا كَأَنَها ، على هامة ِ الرأس ، ابن ماءِ مُحَلَّقُ وقال أيضاً :

يَعْنَسَفَانِ اللَّهِـلَ ذَا الْحُنْهِـودِ أَمَّا بَكُلُّ كُوْكَبٍ حَرِيدِ\

وعسف فلان فلاناً عَسْفاً: ظلَّمه . وعسف السلطانُ السلطانُ الله و الميان الله و الميان الله و الميان المؤلف في مادة حرد: السدود .

يَعْسِفُ واعْتَسَفُ وتعَسَفُ: ظلّم ، وهو من ذلك . وفي الحديث : لا تبلغ شفاعي إماماً عَسُوفاً أي جاثراً ظلُوماً . والعسف في الأصل : أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم فنقل إلى الظلم والجور . وتعسقف فلان فلاناً إذا ركبه بالظلم والمحتور . وتعسقف فلان فلاناً إذا ركبه بالظلم والمعتبيف . ورجل عَسُوف إذا كان ظلوماً . والعسيف : الأجير المنشهان به . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : أن رجلاً جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن ابني كان عسيفاً على رجل كان معه وإنه زنى بامرأته ، أي كان أجيراً . والعسيف المملوك والعسقاء : الأحراء ، وقيل : العسيف المملوك المشوان به ؟ قال نبيه بن الحجاج :

أَطَعْتُ النفسَ فِي الشَّهُوَاتِ حَتَى أَعَادَ تَنْنِي عَسِيفاً ، عَبْدِ عَبْدِ

ويروى: أطعت العراس ، وهو فعيل بمعنى مفعول كأسير أو بمعنى فأعل كعليم من العسف الجوار والكفاية . يقال : هو بعسفهم أي يكفيهم ، ولكفاية . يقال : هو بعسفهم أي يكفيهم ، وكم أغسف لك ، وقيل : كل خادم عسيف . وفي الحديث : لا تقتلوا عسيفاً ولا أسيفاً . والأسيف : العبد ، وقيل : الشيخ الفاني ، وقيل : هو الذي تشتريه بماله ، والجمع عسفاء على القياس ، وعسفة على غير القياس . وفي الحديث : أنه بعث سرية فنهى عن قسل العسفاء والوصفاء ، بعث سرية فنهى عن قسل العسفاء والوصفاء ، ويوى الأسفاء . واعتسفة : اتخضده عسيفاً . وعسف البعير ، يعسف عسفاً وعسوفاً : أشرف على وعسف البعير ، يعسف عهو عاسف ، وقيل : العسف وأما قول أبي وجزة السعدي :

واسْتَيْقَنَتْ أَنَّ الصِّلِيفَ مُنْعَسِف

فهسو من عَسْف الحَنْجرة إذا قَمَصَت للموت. وأعْسَف الرجل إذا أخذ بعيرَ العَسْف ، وهو نقَسُ الموت ؛ وناقة عاسف ، بغير هاء : أصابها ذلك . والعُساف للإبل : كالسَّزاع للإنسان . قال الأصمعي: قلت لرجل من أهل البادية : ما العُساف ؟ قال : حين تقمص حَنجرته أي ترجف من النقس ؟ قال عامر بن الطفيل في قُرْرُ ل يوم الرَّقَم :

ونِعْم أَخُو الصُّعْلُوكِ أَمْسٍ تَرَكْتُهُ بِنَضْرُعَ ، يَمْرِي بِالسِدِينِ وبِعَسِف

وأعسف الرجل' إذا أخد غلامت بعمل شديد ، وأغسف إذا سار بالليل خبط عَشُواه . والعَسف : القَدْرَحُ الضخم . والعُسوف : الأقدام الكبار . وعُسفان : موضع وقد ذكر في الحديث ؛ قال ابن الأثير : هي قررية جامعة بين مكة والمدينة ، وقيل : هي منهلة من مناهل الطريق بين الجيمنة ومكة ؛ قال الشاعر :

يا خليلتي ارْبَعا واسْ تَخْبِرا رَسْماً بعُسفانْ

والعَسَّاف : اسم رجل .

عسقف : العَسْقَفَة ' : نَقِيض البَكاء ، وقيل : هو جُمود العين عن البِكاء إذا أراده أو هَمَّ به فلم يقدر عليه ، وقيل : بكى فلان وعَسْقَف فلان إذا جَمَدَت عينُه فلم يَقدر على البكاء .

عشف: ابن الأعرابي: العُشوفُ الشَّجرة الباسة.
ويقال للبعير إذا جيء به أوَّل ما يُجاء به لا يأكل
القَتَّ ولا النَّـوى: إنه لمُعْشِف، والمُعْشِف:
الذي عُرض عليه ما لم يكن يأكل فلم يأكله.
وأكلَّت طَعاماً فأعْشَفَت عنه ولم يَهْنَـأني، وإني

لأُعْشَفُ هذا الطعام أي أَقْدُرُهُ وأَكَرَهُ. ووالله ما يُعْرَفُ لي ؟ ما يُعْرَفُ لي ؟ وقد رَكِبْتَ أَمَراً ما كان يُعْشَفُ لك أي ما يَكِانَ يُعْشَفُ لك أي ما يَكِانَ يُعْرَفُ لك .

عصف : العُصْفُ والعُصْفة والعُصيفة والعُصافة ؟ عـن اللحاني : ما كان على ساق الزرع من الورق الذي يَسْبُسُ فَيَتَفَتَّتُ ، وقيل : هو ورقه من غير أن نُعَتَّنَ بِنُبْسِ وَلَا غَيْرِهُ ، وقيل : ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: والحبُّ ذو العَصْف والرَّيْحانُ ؛ يعني بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منه ، وأمَّا الرنجان فالرزق وما أكل منه ، وقيل : العُصف والعَصيفة' والعُصافة التُّبْن ، وقيل : هو ما على حبُّ الحِنطة ونحوها من قُشور التبن . وقال النضر : العَصْفُ القَصِيلِ ، وقيل : العصف بقل الزوع لأن العرب تقول خرجنا نتعُصفُ الزرع إذا قطعوا منه شيئاً قبل إدْراكه فذلك العَصْفُ . والعَصْفُ والعَصيفة ': ورق السُّنْبُل. وقال بعضهم: ذو العَصف، بريد المأكول من الحب"، والريجان الصحيح الذي يؤكل ، والعصف والعَصيف : ما قُنطِع منه، وقيل : هما ورق الزرع الذي يميل في أسفله فتَجُزُّه ليكون أَخْفَ له ، وقيل : العصُّفُ مَا جُنزٌ مِن ورق الزرع وهو رَطُّب فأكل . والعَصيفة : الورق المُجتَّبع الذي يكون فيه السنبل . والعُصف : السُّنْسِل ، وجمعه عُصوف . وأَعْصَفَ الزرعُ : طَالَ عَصَّفُهُ . والعَصِيفَةُ : رؤوس سنسل الحنطة . والعصف والعَصِيفة: الورق الذي يَنْفَتَح عن الثمرة. والعُصافة: ما سقط من السنبل كالتبن ونحوه . أبو العبـاس : العَصْفَانِ التَّبْنَانِ ، والعُصُوفُ الْأَنْبَانُ . قال أَبو عبيدة : العصف الذي يُعصف من الزرع فيؤكل ، وهو العصيفة ؛ وأنشد لعَلَـٰقَـٰهَ بن عَبـٰدُ ة :

### أ تسقي مذانِب قد مالت عصيفتها

وبووى : زالت عصفتها أيْ جُزَّ ثم يسقى ليعود ورقه. ويقال : أَغْصَفُ الزرع حان أَن يجز ً . وعَصَفُنا الزرع نَعْصِفُهُ أي جززنا ورقه الذي يميل في أسفله لكون أخف للزرع ، وقيل : جَزَزْنا ورقه قبل أن بُدُوكِ ، وإن لم يُفعل مالَ بالزوع ، وذكر الله تعالى في أول هذه السورة ما دلُّ على وحدانيته من خَلْقِه الإنسان وتَعْلَيْهُ البيانَ ، ومن خلق الشبس والقبر والسماء والأرض وما أنبت فيها من رزقٍ من خلق فيها من إنسى" وبهيمة ، تبارك الله أحسن الخالفين . واسْتَعْصَفَ الزرعُ : قَصَّب . وعَصَفَه يَعْصَفُه عَصْفاً : صرمة من أقنصابه . وقوله تعالى كعَصْف مأكول ، له معنمان : أحدهما أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الحبُّ وبقى هو لا حب فيه ، والآخر أنه أراد أنه جعلهم كعصف قد أكله البهائم . وروى عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى كعصف مأكول،قال:هو الهَبُّور وهو الشعير النابت، بالنبطية. وقال أبو العباس في قوله كعصف قال : يقال فلان رَعِثْتَصفُ إذا طلب الرزق ، وروي عن الحسن أنه الزرع الذي أكل حبه وبقي تبنه ؛ وأنشد أبو العباس محمد بن بزید :

## فصُيْرُوا مِثْلَ كَعَصْفُ مِأْكُولُ ۗ

أراد مثل عصف مأكول ، فزاد الكاف لتأكيد الشبه كما أكده بزيادة الكاف في قوله تعالى : ليس كمثله شيء، إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم وهو سائغ ، وفي البيت أدخل الاسم وهو مثل على الحرف وهو الكاف ، فإن قال قائل بماذا جُرَّ عَصْف أبالكاف التي منافر ، أم بإضافة مثل إليه على أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه ? فالجواب أن العصف في البيت لا بجوز

أن يكون مجروراً بغير الكاف وإن كانت زائدة ، يد ُلك على ذلك أن الكاف في كل موضع تقع فيه زائدة لا تكون إلا جاراة كما أن من وجميع حروف الجراد في أي موضع وقعن زوائد فلا بد من أن يجررن ما بعدهن ، كقولك ما جاءني من أحد ولست بقائم ، فكذلك الكاف في كعصف مأكول هي الجارة للعصف وإن كانت زائدة على ما تقد م ، فإن قال قائل : فمن أين جاز للاسم أن يدخل على الحرف في قوله مثل كعصف مأكول ? فالجواب أنه إنما جاز لهم أن يدخلوا الكاف على الكاف في قوله :

## وصاليات ككما بُؤْنْفَين

لمشابهته لمثل حتى كأنه قال كمثل ما يؤثفين كذلك أدخلوا أيضاً مثلًا على الكاف في قوله مثل كعصف ، وجعلوا ذلك تنبيهاً على قو"ة الشبه بين الكاف ومثل . ومكان معصف" : كثير الزرع ، وقيل : كثير التبن ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد :

إذا جُمادَى مَنَعَت قَطْرُها ، زانَ جَنابي عَطَنَ مُعْصِفُ ١

هكذا رواه ، وروايتنا مُغْضِف ، بالضاد المعجمة ، ونسب الجوهري هذا البيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري ؛ قال ابن بري : هو لأُحَيْحة بن الجُلاح لا لأبي قيس .

وعَصَفَتِ الرِّيحُ تَعْصِف عَصْفاً وعُصوفاً ، وهي ربح عاصِف وعاصِفة " ومُعْصِفة وعَصوف، وأعْصفت،

ا قوله « جناني » بالجيم مفتوحة وبالباء هو الفناء وعطن بالنون ،
 و تقدم البيت في مادة جمد بلفظ زان جناني جمع الجنة ، ولمل"
 الصواب ما هنا .

في لغـة أسد ، وهي مُعصِف مـن دياح مُعاصِفَ ومُعاصِيفٌ إذا اشتهات ، والعُصوف للرِّياح . وفي التنزيل : والعاصفات عَصْفاً ، يعني الرياح ، والرّيحُ تَعْصِفُ مَا مَرَّت عليه من جَوَلان التراب نمضي به ، وقد قيل : إن العُصف الذي هو النَّبْن مشتق منه لأن الربح تعصف به ؛ قال ابن سيده : وهــذا ليس بقوي . وفي الحــدبث : كان إذا عَصَفَتِ الربحُ أي إذا اشتد هُبوبُها . وربح عاصف : شديدة الهُبوب. والعُصافة : ما عَصَفَت به الربح عـلى لفظ عُصافة السُّنْسُلُ . وقال الفراء في قوله تعالى : أعمالُهم كرماد اشتدات به الرياح في يوم عاصف ، قال : فحمل العُصوف تابعاً لليوم في إعرابه ، وإنما العُصوف للرياح، قال : وذلك جائز على جهتين : إحداهما أن العُصوف وإن كان للربح فإن اليوم قد يوصف به لأن الريح تكون فيه ، فجاز أن يقال يوم عاصف كما يقال يوم بارد ويوم حار" والبرد والحر" فيهما ، والوجه الآخر أَنْ يُرِيدُ فِي يُومُ عَاصِفُ الرَّبِحِ فَتَحَذَّفُ الرَّبِحُ لأَنَّهَا قَدْ ذكرت في أو"ل كلمة كما قال :

إذا جاء يوم مُظلِّم الشبس ِكَاسِّف ﴿

يويد كاسف الشبس فحذفه لأنه قدم ذكره. وقال الجوهري: يوم عاصف أي تعصف فيه الربح، وهو فاعل بمعنى مفعول فيه، مثل قولهم ليَـلُ نائم وهمً ناصب ، وجمع العاصف عَواصف . والمُعصفات : الرّياح التي تثير السّعاب والورق وعَصْف الزّوع . والمعصف والعصف : السّرعة، على التشبيه بذلك . وأعصفت الناقة في السير: أَسْرَعت ، فهي مُعصفة ؛ وأنشد:

ومن كلّ مسلحاج ، إذا ابْنَلُ لِينْهَا ، تَحَلُّبَ مُنهَا ثَائْبُ مُنْعَصَّفُ

يعني العَرَق . وأعْصَفَ الفَرسُ إذا مرَّ مرَّا مَريعاً، لغة في أحْصَف . وحكى أبو عبيدة : أعْصَف الرجل أي هلك . والعصفة : الورقُ المجتمع الذي يكون فيه السُّنْبُل . والعَصَوف : السريعة من الإبل . قال شهر : ناقة عاصف وعَصُوف مريعة ؟ قال الشيَّاخ :

فأضْعَت بصَعْراء البَسيطة عاصفاً ، ثُوالي الحَصى سُمْرَ العُجاياتِ ْمجْمِرَ ا

وتُجْمَعُ الناقة العَصُوفُ عُصُفاً ؛ قال رؤبة : بعُصُف بعُصُف المَرِّ خِماصِ الأقتصاب

يعني الأمعاء. وقال النضر : إعضاف الإبل استيدارتها حول البيئر حراصاً على الماء وهي تطحن التراب حوله وتشيره . وتنعامة عَصُوف : سريعة ، وكذلك الناقة ، وهي التي تَعْصِف براكبها فتمضي به . والإعصاف : الإهلاك . وأعْصَف الرجل : هلك . والحرب تعصف بالقوم : تذ هب جم وتهليكهم ؟ قال الأعشى :

في فَيْلَــَق جَأُواه مَلْـُمُومة تَعْصِف بالدَّارعِ والحَاسِر

أي 'تهٰلِكهما . وأعصف الرجل' : جاد عن الطريق . قال المُنفَضَّل : إذا رمى الرجل غَرَضاً فصاف نبلُه قيل إن سهمك لعاصِف" ، قال : وكلُّ ما ثل عاصِف '' وقال كشر :

فَمَرَّت بِلَيْلٍ ، وهي سَدْفاء عاصفُّ بُنْيْخَرَق الدَّوداة ، مَرَّ الحُنَيْدَدِ ا

ل قوله ر الدوداة ب كذا بالاصل مضبوطاً ومثله شرح القاموس ،
 وهي الجلبة والأرجوحة كما في القاموس وغيره . وفي معجم يافوت:
 الدوداء ، بالمد ، موضع قرب المدينة اه . وشكلت الدوداء فيه بالنس .

قال اللحياني : هـ و يَعْضِفُ ويَعْنَصِفُ ويَصْرِفُ ويَصْرِفُ ويَصْرِفُ ويَصْلِ . وعَصَفَ يَعْضِفُ عَصَفًا واعتصَف : كسب وطلت والحثال ، وقبل : هو كسبُه لأهله . والعَصْفُ : الكسب ؛ ومنه قول العجاج :

قد يَكْسِبُ المالَ الهِدانُ الجاني ، بغير ما عَصْف ٍ ولا اصْطِراف

والعُصُوفُ : الكَدُّ ، والعُصوفُ : الحُمُودِ ،

عطف : عَطَفَ يَعَطِفُ عَطَفاً : انصرف . ورجل عَطوف وعَطَاف : يَحْمِي المُنْهَزِ مِن . وعطف عليه يعلم يكره أو له بما عليه يعطوف عطف عليه : وصَلَه وبرَّه . وتعطَّف على يريد . وتعطَّف عليه : وصلَه وبرَّه . وتعطَّف على ورَّجِه : رَقَّ لها . والعاطفة أن : الرَّحِم ، صفة غالبة . ورجل عاطف وعَطرُوف : عائد بفضله حَسَنُ الحُلُق . قال الليث : العطرف الرجل الحسن الحُلُق العطوف على الناس بفضله ؟ وقول مرزاحم العُقَبلي أنشده ابن الأعرابي :

وجْدِي به وجْد المُضِلِ قَلُوصَهُ بنَخْلة ، لم تَعْطِف عليه العواطِفُ

لم يفسر العواطف ، وعندي أنه يريد الأقدار العراطف على الإنسان بما تجيب . وعَطَفْت عليه: أَشْفَقْت . يقال : ما يَثْنيني عليك عاطفة من رَحِم ولا قرابة . وتعاطف عليه : أَشْفَقَ . وتعاطفوا أي عطف بعضهم على بعض . واستعطفه فعطف . وعطف الشيء يعطفه عطفه عطفاً وعُطوفاً فانعطف وعطفه فنعطف : حناه وأماله ، شدد للكثرة .

١ قوله «والنصوف الكد»عبارة القاموس وشرحه: قال ابن الاعراني:
 العموف الكدرة ، هكذا في سائر النمخ ، وفي العباب : الكدر ،
 وفي اللمان : الكد .

ويقال : عطفت رأس الحشّبة فانعطفَ أي حَنَيْتُهُ فانتحى . وعطفت أي ملثت .

والعَطَائَف : القِسِيُ ، واحدتها عَطَيفة كم سَمَّوُها حَنِيَّة ، وجِمعها حَنِيُّ . وقوس عَطُوفُ ومُعطَّفة ": مَعْطُوفَةُ إِحدى السَّيَنَين على الأُخرى . والعطيفةُ والعِطافةُ : القوس ؛ قال ذو الرمة في العَطائف :

وأَشْقُرَ بَلْنَى وَشْنَيَه خَفَقَانُه، عَلَى البِيضِ فِي أَعْمَادِهَا والعَطَائِفِ

يعني بُرْداً يُظَلَّلُ به ، والبيضُ : السُّيوف ، وقد عَطَـفَهَا يَعْطِفُهَا . وقوسْ عَطَّفْنَى : مَعْطُوفَة ؛ قال أسامةُ الهٰذلى :

> فَمَدٌ ذِراعَيْه وأَجْنَأَ صُلْبُه ، وفَرَّجُهَا عَطْفَى مَرَيْرٌ مُلاكِدٌا

وكل ذلك لتَعَطَّقُهِا وانجِناهُا ، وقِسِي مُعطَّفة ولِقاح مُعطَّفة ، وربما عَطَفُوا عِدَّة ذُود على فصيل واحد فاحتلَبُوا أَلْبانهن على ذلك ليَدْرِرْن . قال الجوهري : والقوس المعطوفة هي هذه العربية . ومُنْعَطَفُ الوادي : مُنْعَرَجُهُ ومُنْعَنَاه ؛ وقول

ساعدة بن جؤية : من كلّ مُعْنيقة وكلّ عِطافة ٍ منها ، بُصِدّ قُهُا ثَنُوابٌ تَزْعَب

يعني بعطافة هنا مُنْحَنَّى ، يصف صخرة طويلة فيها نحل . وشأة عاطفة بلنة العُطوف والعَطْف : تَمْني عُمْل أَنْ وَشَاء علم علم عَلَّمُ الرَّكَاة : ليس فيها عَطَّفاء أي مُلْتَو ية الترن وهي نحو العقصاء . وظنية عاطيف : تَعْطِف عنها إذا رَبَضَت ، وكذلك عاطيف المؤلف في مادة لكد ممر وضبطناه وما بعده هناك بالجر والصواب رفهها .

الحاقف من الظّباء . وتعاطّف في مَشْيه : تَكَنَّى . يَقَالُ : فلان يَتَعاطف في مِشْيته عنزلة يتَهادى ويَعايل من الخيهاء والسَخْشُر .

والعطف : انتياه الأشفار ؛ عن كراع ، والغيين المعجمة أعلى . وفي حديث أم معبد : وفي أشفاره عطف أي طول كأنه طال وانعطف ، وروي الحديث أيضاً بالغين المعجمة . وعطف الناقة على الحيوار والبو " : ظارًها . وناقة عطوف " : عاطفة " ، والجمع عُطف " . قال الأزهري : ناقة عَطبُوف إذا عُطفت على بو قور منتشه . والعكوف : المنجبة لزوجها . وامرأة عطيف " : هيئة لينة ذلول مطنواع لا كبر فا ، وإذا قبلت امرأة عطوف ، ويقال : عطف للان إلى ناحية كذا بعطف عطوف . ويقال : عطف فلان إلى ناحية كذا بعطف رأس بعيره إليه إذا عاجة وانعطف نحوه . وعطف رأس بعيره إليه إذا عاجة عطفاً . وعطف الرجل وساده إذا جعله عاطفاً رحيماً . وعطف الرجل وساده إذا بناه لير تفتى عليه ويتشكيء ؛ قال ليد :

ومَجُودٍ من صُباباتِ الكَرَى ، عاطِفُ النُّمُورُقِ صَدَّقِ المُبْتَذَلَ

والعَطَنُوفُ والعاطنُوفُ وبعض يقول العاَّطنُوف : مصيّدة فيها خشبة معطوفة الرأس ، سميت بذلك لانعطاف خشبتها . والعَطنَفة : خَرَزَة بُعطَّفف بها النساء الرجال ، وأرى اللحياني حكى العِطفة ، بالكسر . والعطفف : المَنْكَرِب . قال الأزهري : منكرب الرجل عطفه ، وإبطه عطفه . والعطوف : الآباط . وعطفه الرجل والدابة : جانباه عن يمين وشمال وشِقًاه من لَدُنْ وأسه إلى وركه ، والجمع وعطاف وعطاف وعطفا كل شيء :

جانباه . وعطَّف عليه أي كَرَّ ؛ وأنشد الجـوهري لأبي وجزة :

العاطِفُون ، تَحِينَ ما من عاطِفٍ ، والْمُطْعُمِرُ? والْمُطْعُمِمُهُ

قال ابن بري : ترتيب إنشاد هذا الشعر :

العاطفون ، تحيين ما من عاطف ، والمُنتَّعِبُون يداً ، إذا ما أَنتَّعَبُوا

واللَّاحِقُونَ جِفانتَهم قَـمعَ الذُّوَى ، والمُطْعِبُونَ ، زمان أَينَ المُطعِمُ ?

وثنى عِطْفَه : أَعْرَض . ومر " ثاني عِطْفِه أَي رَخَي " البال . وفي التنزيل : ثاني عِطْفِه ليُضِل " عـن سبيل الله ؛ قال الأزهري : جاء في التفسير أن معناه لاوياً عُنقه ، وهذا بوصف به المتكبر ، فالمعنى ومن الناس من 'يجادل في الله بغير علم ثانياً عِطفَه أي متكبراً ، ونصب ' ثاني عطفه على الحال ، ومعناه التنوين كقوله تعالى : هَد ْيا بالِغ الكعبة ؛ أي بالِغا الكعبة ؟ وقال أبو سهم الهذلي يصف حِماداً :

> يُعالِج بالعطفين ِ سَأُوا كَأَنه حَر يق مَ أَشِيعَتْهُ الأَباءَة مُ حاصِد ُ

أواد أُشِيعَ في الأَباءة فصدف الحرف وقلَب. وحـاصد أي كِمُصِدُ الأَباءة بإِحْراقـه إياها . وسًّ ينظرُ في عطفيَه إذا مرَّ مُعجَبًا .

والعطاف : الإزار . والعطاف : الرّداء ، والجمع عُطنُف وأعُطف ، وكذلك المعطنف وهو مثل مثزر وإزار وملحف ولحاف ومسرر وسراد ، وكذلك معطف وعطاف ، وقبل : المتعاطف الأردية لا واحد لها ، واعتطف بها وتعطف :

ارتدى . وسمى الرداء عطافاً لوقنوعه على عطفي الرَّجِل ، وهما ناحبتا عنقه . وفي الحديث : سُبِحان مَن تعطُّف بالعز" وقال به ، ومعناه سبحـان مـن تَرَدَّى بِالْعَزْ ؛ والتَعطُّفُ فِي حَقِّ الله مَنِّعازٌ ثُواد به الاتصاف كأن العز تشمله نشبول الرداء ؛ هذا قول ابن الأثير ، ولا يعجبني قوله كأن العز تشمله شبول الرِّداء ، والله تعالى بشمل كل شيء ؛ وقال الأزهري : المراد به عز الله وجُماله وجُلاله، والعرب تضع الرِّداء موضع البِّهُجة والحُسن وتَضَعُهُ موضع النَّعْمَة والبهاء . والعُطوفُ : الأرْديةُ . وفي حديث الاستسقاء : حَوَّل رِداءه وجعل عطافَه الأَمِنَ على عاتقه الأبسر ؛ قال ابن الأثير : إنما أضاف العبطاف إلى الرِّداء لأنه أراد أحد شقَّى العطاف، فالهاء ضمير الرداء ، ويجوز أن يكون للرجـل ، ويريــد بالعطاف حانب ودائه الأبين ؛ ومنه حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : خرج مُتَلَـَفَّهُمَّ بِعِطافُ . وفي حديث عائشة : فناولتها عِطافاً كان عليَّ فرأت

> ولا مالَ لي إلا عِطافُ ومِدْرَعُ ، لكم طَرَفُ منه حَديدُ ، وَلِي طَرَفُ

فيه تَصْلَيباً فقالت : نَنحَيه عنّي . والعطاف:السيف

لأن العرب تسميه رداء ؟ قال :

الطَّرَ فُ الأُوَّلُ : حَدُّه الذي يُضرب به، والطرَّف الثاني : مَقْسِضُه ؛ وقال آخر :

لا مال إلا العطاف ، تُؤْزِر ، أُم ثلاثين وابنة الجَبَسَلِ لا يَر ْتَقَي النَّر في كَذَلاذَلِه ، ولا يُعَد ي نَعْلَيْه مِن بَلَل ولا يُعَد ي نَعْلَيْه مِن بَلَل عَصْرَتُه نُطْفة "، تَضَمَّنَها لِحِسْب تَلَقَى مَواقِع السَّبَل لِ

أو وَجُبَةٌ مِن جَنَاةِ أَشْتَكُلَةٍ ، إن لم يُرِعْها بالماء لم تُنْسَل ِ

قالى ثعلب: هذا وصف صُعْلُوكاً فقال لا مال له إلا المطاف ، وهو السيف ، وأم ثلاثين : كنانة فيها ثلاثون سهماً ، وابنة المجلل : قَوَس نَبْعة في جبل وهو أصْلَب المُودها ولا يناله نز لأنه يأوي الجبال ، والعُصرة : المَلْجا ، والنُّطفة : الماء ، واللَّصب: شق الجبل ، والوَجبة: الأَكْلة في اليوم ، والأَسْكلة : شجرة . واعتَطَسف الرِّداء والسيف والقوس ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

ومَن يَعْشَطِفُه على مِنْزَرِ ، فَنِعْمَ الرَّدَاءَ على المُنْزَرِ

وقوله أنشده ابن الأعرابي :

لَّبِسُنَ عَلَيْكُ عِطَافَ الْحَيَّاهِ ، وَجَلَّلُكُ الْمَلَاءِ الْمَلَاءِ الْمَلَاءِ الْمَلَاءِ الْمَلَاء

إنما عنى به رداء الحتياء أو حُلَّت استِمارة ". ابن شهيل : العيطاف تَرَدَّبك بالثوب على مَنَكِبيك كالذي يفعل الناس في الحر" ، وقد تعطيّف بردائه . والعيطاف : الر"داء والطبيّلسان ؛ وكل ثوب تعطيّفه أي تَردَّى به ، فهو عيطاف .

والعَطَّفُ : عَطَّفُ أَطراف الذَّيْل من الظَّهارة على البطانة .

والمَطَّاف: في صفة قداح المَيْسِر، ويقال المَطوف، وهو الذي يَمْطِفُ على القداح فيخرج فائزاً ؛ قال الهذلي :

> فَغَضْخَضْتُ صُفَنِيَ فِي جَمَّةٍ ، خِياضَ المُندابِرِ فِدْحاً عَطُوفا

وقال التُنتيي في كتاب المُنْسِر : العَطوف القِدْح الذي لا غُرْم فيه ولا غُنْم له ، وهو واحد الأغفال الثلاثة في قِداح الميسر ، سبي عَطُوفاً لأنه في كل ربابة يُضرب بها ، قال : وقوله قِدحاً واحد في معنى جبيع ؛ ومنه قوله :

حتى تَخَضْخَضَ بالصَّفْسَنِ السَّبيخ ، كما خاضَ القِداحَ فَسَبِيرٌ طَامِع خَصِلُ

السَّبِيخُ: ما نَسَل من ربش الطير التي ترد الماء ، والقَمِيرُ: المَقْمُور ، والطامِعُ: الذي يطبع أن يَعُود إليه ما قُمِر ، ويقال : إنه ليس يكون أحد أطبع من مَقْمُور ، وخَصِلُ : كثر خِصال قَمَر ، وأما قول ابن مقل :

وأصفي عطاف إذا راح رَبُّه ، غدا ابنا عِبانُ بالشُّواء المُضَمَّب

فإنه أراد بالعَطَّاف قِدْحاً يَعْطِف عن مآخِذِ القِداح وينفرد ، وروي عن المؤرّج أنه قال في حَلَّبة الحيل إذا سُوبق بينها، وفي أساميها : هو السابيق والمُصلَّي والمُسلَّي والمُسلَّي والمُسلِّي والتالي والعاطيف والحَظين والمؤمَّل واللَّعْلِيم والتالي والعاطيف والحَيْف والحَيْف لا بُعرف منها إلا السابق والمصلِّي ثم الثالث والرابع إلى العاشر ، وآخرها السكِّيت والفِيْسُكُل ؛ قال الأزهري : ولم أجد الرواية ثابتة عن المؤرّج من جهة من بوثق به ، قال : فإن صحت الرواية عنه فهو ثقة .

والعبطفة : شجرة يقال لها العَصْبة ُ وقد ذَّكرت ؟ قال الشاعر :

> تَلَبَّسَ حُبُهًا بِدَمِي وَلَحْمِي ، تَلَبُّسَ عِطْفَة بِنُرُوع ضَالِ

وقال مرة: العَطَف ، بفتح العبن والطاء ، نبت يَتَلَوّى على الشجر لا ورق له ولا أفنان، ترعاه البقر خاصة ، وهو مُضِرّ بها ، ويزعمون أن بعض عروقه يؤخذ ويُلنوى ويُر قى ويُطرَّح على المرأة الفارك فتُحب زوجها . قال ابن بري : العَطَفَة اللبلاب، سبي بذلك لتلويه على الشجر . قال الأزهري : العطفة والعَطفة هي التي تَعَلَّق الحَبلَة ، بها من الشجر ، وأنشد البيت المذكور وقال:قال النضر إنما هي عَطفة وفخففها ليستقيم له الشعر ، أبو عمرو : من غريب شجر البر العَطفة ، واحدتها عَطفة .

ان الأعرابي: يقال تَنَحَ عن عِطْفِ الطَّريق وعَطَّفِهِ وعَلَيْهِ ودَعْسِهِ وقَرْبِهِ وقَارِعَتِهِ.

وعَطَّافٌ وعُطَّيَّفٌ : اسمان ، والأَعرف غُطَيَّف، بالغين المعجمة ؛ عن ابن سيده .

هغف : العِفّة : الكَفُّ عَمَا لَا يَعَلِّ ويَجْمُلُ . عَفَّ عن المَحَادِم والأَطْمَاعِ الدَّنِيةَ يَعِفُ عَفَّةً وعَقَّا وعَفَافاً وعَفَافة ، فهو عَفِيفُ وعَفَ ، أَي كَفُ وتعفَّفَ واستَعْفَفَ وأَعْنَهُ الله . وفي التنزيل : ولَّبَسْتَعْفِف الذين لا يَجِدُون نكاحاً ؛ فسره ثعلب فقال : ليَضْبِط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء.

وفي الحديث: من يَسْتَعْفِفْ 'يُعِفّه الله الاسْتِعْفاف: طلب العقاف وهو الكفّ عن الحرام والسؤال من الناس ، أي من طلب العفّة وتكلّفها أعطاه الله إياها، وقيل : الاستعفاف الصبر والنّزاهة عن الشيء ؛ ومنه الحديث : اللهم إني أساً لك العفّة والغنى ، والحديث الآخر : فإنهم ما علمت أعِفّة "صبر ؛ جمع عَفيف. ورجل عَف وعفيف ، والأنثى بالهاء ، وجمع العقيف أعِفة وأعِفّاء ، ولم يُحَسِّروا العَف ، وقيل: العَفيف أعِفة وأعفّاء ، ولم يُحَسِّروا العَف ، وقيل: العَفية من النساء السيدة الحَيْرة . وامرأة عَفيفة :

عَفَّة الفَرج ، ونسوة عَفَائف ، ورجل عَفَيف وعَفَّ عن المسألة والحرص ، والجمع كالجمع؛ قال ووصف قوماً : أَعِفَّة الفَقْرِ أَي إذا افتقروا لم يغشُو المسألة القبيحة . وقد عَفَّ يعفِّ عِفَّة واستعَفْ أي عَفَّ . وفي التنزيل : ومن كان غنياً فلبستعفف ؛ وكذلك تعَفَّفَ ، وتعَفَّف أي تَكانَّف العِفَّة . وعَفَّ واعْتَفَّ: من العِفَّة ؛ قال عمرو بن الأهنم :

إنا بَنُو مِنْقَر قوم ذو و حَسَب ، في الله مَد و ناديها جُر ثُنُومة أَنْف ، يَعْتَف مُقْتر مُا عن الحَبِيث ، ويُعْطِي الحَيْر مُثْريها

وعَفيفُ : اسم رجل منه .

والعُفّة والعُفافة : بقيَّة الرَّمَث في الضَّرَع ، وقيل : العُفافة الرَّمَث يَرْضَعُه الفَصِيلُ . وتعَفَّف الرجل : شرب العُفافة ، وقيل : العُفافة بقية اللبن في الضرع بعدما بُمَتَكُ أَكْثره ، قال : وهي العُفّة أيضاً . وفي الحُديث جديث المغيرة : لا تُحرَّم العُفّة أ به هي بقية اللبن في الضَّرْع بعد أن يُحلَب أَكثر ما فيه ، وكذلك العُفافة ، فاستعارها المرأة ، وهم يقولون العَيْفة ، وقال الأعشى يصف ظبية وغزالها :

وتَعادى عنه النهارَ ، فما تَعْ جُوه إلا عُفافة ۖ أَو فُـُواقُ ُ

نصب النهار على الظرف ، وتَعادى أَي تَباعد ُ ؛ قال ابن بري : وهذا البيت كذا ورد في الصحاح وهو في شعر الأعشى :

ما تعادى عنه النهار ، ولا تع جُوه إلا عُفافة ۖ أو فِـُواقُ

أي ما تَجاوزُه ولا تُفارِقُه ، وتَعْجُوه تَغَذُوه ،

والفُواق اجتماع الدّرة ؛ قـال : ومثلـه للسّمر بن تَوْلَب :

#### بأُغَنَّ طِفْل لا يُصاحِبُ غيره ، فله عُفَافة ُ دَرَّها وغزارُها

وقيل: العُفافة القليل من اللبن في الضرّع قبل نزول الدّرّة. ويقال: تَعافُ ناقتك َ يا هذا أي احْلُبُها بعد الحلبة الأولى. وجاء فلان على عفّان ذلك، بكسر العبن ، أي وقيّه وأوانه ، لغة في إفيّانه ، وقيل: العُفافة أن تُترك الناقة على الفصيل بعد أن يَنقُص ما في ضرعها فيجتمع له اللبن فُواقاً خفيفاً ؛ قال الفراء: العفافة أن تأخذ الشيء بعد الشيء فأنت تَعتَفُه. وإلمَفْعَفُ : ثمر الطلح ، وقيل : ثمر العضاه كلها. ويقال العجوز : نحقة وعُنيّة .

والعُفّة: سبكة جَرْداء بيضاء صغيرة إذا ُطبيخت فهي كالأَرِرُنَّ في طعمها .

عقف: العَقْفُ : العَطْف والتلوية . عَقَفَه يَعْقَفُه وَعَقَفُه وَالْعُقَفُ وَلَعْقَفُه وَالْعُقَفُ وَلَعْقَفُ أَي عَطَفُ فَالْعُطَفُ . والأَعْقَفُ : المنْعَني المُعُوجَ . والأَعْقَفُ : المنْعَني المُعُوجَ . وظبي أَعْقَفُ : معطوف القُرون . والعَقْفَاء من الشياه : التي التوى قرّناها على أَذنبها . والعُقَافَة : خَسَبَة في وأسها حُبُّنة بُهَد بها الشيء كالمعجن . والعَقْفَاء : حديدة قد للوي طَرفُها . وفي حديث القيامة : وعليه حسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة للقيامة : وعليه حسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة للقيامة : كالصناوة . وفي حديث القاسم بن مختيفوة : أنه سئل عن العصرة المرأة فقال : لا أعلم ورخص أنه الذي انعقف من فيها إلا للشيخ المعقوف أي الذي انعقف من المؤد الكبر فانتحني واعوج حتى صاد كالعُقافة ، وهي الصو لتجان .

والعُقاف : داء يأخذ الشاة في قوائمها فتعوَج ، وقد

عُقِفَتْ ، فهي مَعْقُوفة . والتعْقِيفُ : التَّعْويج . وشاة عاقِفُ : مَعْقُوفة الرِّجل ، وربما اعْتَرى كل الدوابِّ . والأَعْقَف : الفقير المحتاج ؛ قال :

يا أَيُّهَا الْأَعْقَفُ المُـُزْجِي مُطَيِّنَهُ ، لا نِعْمَةٌ تَبْتَنَغي عندي ولا نَـشَبَــا

والجمع عُقفان . وعُقفان : جنس من النمل. ويقال: للنمل جَدَّان : فازِرِ وعُقفان ، ففازِر مُ جَدُّ السُّود، وعُقفان م فازِر مُ جَدَّ السُّود، وعُقفان جد الحُمْر ، وقبل : النمل ثلاثة أصناف : النمل والفازِر ، والعُقيفان ، والعُقيفان : الطويل القوائم يكون في المتقامِر والحَراباتِ ؟ وأنشد :

سُلُـَّطَ الذَّرُ فازِرِ أَو عُقَيفا نُ ، فَأَجْلاهُمُ لدارٍ شَطْدُنِ

قال : والذّر الذي يكون في البيوت يؤذي الناس ، والفازر أن المُنُدو الأسود يكون في التمر ، فال ابن بري : قال دَعْفُلُ النسّابة : يُنسّب النمل للي النمو عُفْفان والفازر ، فعُفْفان جد السود ، والفازر جد الشّقر . وعُقْفان ، حي من خزاعة . والعقفاء والعقف : ضرب من النبّت . حكى الأزهري عن الليث : والعقفاء ضرب من البقول معروف ، قال : والدي أعرفه في البقول القفعاء ، ولا أعرف العقفاء . والعينقفان أن نبت كالعر فنج له سنيفة وسينقفا والعَنْفاء ؛ عن أبي حنيفة . وقال مرة : العُقَيفاء نبّتة ورقها الشّفاء ؛ عن أبي حنيفة . وقال مرة : العُقيفاء نبّتة ورقها مثل ورق السّداب لها زهرة حمراء وثمرة عقفاء كأنها مشص فيها حبّ ، وهي تقتل الشاء ولا تضر الإبل ؛ مشص فيها حبّ ، وهي تقتل الشاء ولا تضر الإبل ؛

كأنه عَقَف تُوَلَّى يَهْرُبُ ، من أكْلُب يَعْقَفُهُنَ أَكْلُبُ

فيقال : هو الثعلب ؛ قال ابن بري : وهــذا الرجز

قال أبو ذؤيب يصف الأَثافي":

فَهُنَّ عُكُوفٌ ، كَنُوْجِ الكَرْبِدِ مِ ، قد تشفُّ أَكْبادَهُنَّ الْهَوَى

وعَكَفَه عن حاجته يَعْكُفه ويَعْكِفُه عَكُفًا : 
صَرَفَه وحَبَسه . ويقال : إنكُ لتَعْكُفُني عن حاجتي 
أي تَصُرفُني عنها . قال الأزهري : يقال عَكَفْته 
عَكُفاً فعكَفَ يعكف عُكوفاً ، وهو لازم وواقع 
كما يقال رَجَعْتُه فرَجَعع ، إلا أن مصدر اللازم 
العُكوف ، ومصدر الواقع العَكْف . وأما قوله 
تعالى : والهد ي مَعْكوفاً ، فإن مجاهداً وعطاء قالا 
كمبوساً . قال الفراء : يقال عكفته أعكفه عَكفاً إذا 
حبسته .

وقد عَكَّفْت القومَ عن كذا أي حبستهم . ويقال : ما عَكَفَكَ عن كذا ? وعُكِّفَ النظمُ : نُضَّدَ فيه الجوهرُ ؛ قال الأعشى :

وكأن السُّموطَ عَكَّفْهَا السَّلْ كَ بِعِطْفَي جَبِّداء أُمَّ غَزال

أي حَبَسها ولم يَـدَعُهـا تنفرق . والمُعَكَّف : المُعَكَّف : المُعَوَّجُ المُعَطَّفُ . وعُكَيْفُ : اسم .

علف : العكف للدّواب ، والجمع على مثل جبل وجمع العكف مثل جبل وجمع على . وفي الحديث : وتأكلون علاقها ؛ هو جمع عكف ، وهو ما تأكله الماشة . قال ابن سيده : العكف فضيم الدّابّة ، عكفها يَعْلِفُها عَلَمْهَا ، فهي معْلُوفة وعَلِيف ، وأنشد الفراء :

عَلَفْتُهُمَا تِبْنَاً ومَاءً بارداً ، حتى سُتَت هَمَّالةً عَمُناها

أي وسَقَيَّتُهَا ماء ؛ وقوله :

لحُسِيد الأَرْفَطُ لَا لَحْمِيد بن ثَرَّوْر . وأَعْرَابِي أَعْقَفُ أَ أَي جَافِي .

عَكْفَ : عَكَفَ عَلَى الشيء بَعْكُفُ ويَعْكِفَ عَكَفَا وعُكُوفً عَكَفَا وعُكُوفًا : أقبل عليه مُواظِباً لا يَصْرِفُ عَنه وجهه ، وقبل : أقام ؛ ومنه قوله تعالى : يَعَكَفُونَ عَلَى أَصِنام لهم ، أي يُقيمون ؛ ومنه قوله تعالى : طَلَّتَ عَليه عاكفاً ، أي مُقيماً . يقال : فلان عاكيف على فرج حَرام ؛ قال العجاج يصِف وراً :

فهُنَّ بَعْكُفْن به إذا حجا، عَكُفُ النَّبيط بِلْعَبُون الفَنْزَجا

أي 'بقْسِلْن عليه ؛ وقوم 'عَكَفُ وعُكُوف . وعَكَفَتِ الحَيلُ بقائدها إذا أَقبَلَت عليه، وعَكَفَتِ الطيرُ بالقَتْسِل ، فهي عُكُوف ؛ كذلك أنشد ثعلب:

> تَذَابُ عنه كَفُ بها رَمَقُ اللهُورُسِ طيراً مُحكوفاً ، كَزَرُورِ العُمُرُسِ

يعني بالطير هذا الذّ بّان فجعلهن ً طيراً ، وسبّه اجتاعهن للأكل باجتاع الناس للعُرْس. وعَكَفَ يَعْكُفُ ويَعْكُف ويَعْكُف ويعْكُف ويعْكُف ويعْكُف أوكُوفاً : لزم المكان . والعُكُوف : الإقامة في المسجد . قال الله تعالى : وأنتم عاكفون في المسجد ؛ قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة : عاكفون مُقيبون في المساجد لا يختر بُجون منها إلا لحاجة الإنسان يُصلي فيه ويقرأ القرآن . ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه : عاكف ومُعْتَكِف . والاعْتَكاف والعُكوف: الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يَعْتَكِف في المسجد . والاعتكاف : الاحتياس . وعكفوا حول المشيء : استداروا . وقوم عُكوف : مُقيبون ؟ الشيء : استداروا . وقوم عُكوف : مُقيبون ؟

يَعْلِفُهَا اللحمَ ، إذا عزَّ الشَّجَرِ ، والحَيْلُ في إطنعامِها اللحمَ ضَرَرَ

إِمَّا بِعِني أَنَهِم يَسقون الحَيلَ الأَلبان إِذَا أَجِدَ بَتِ الأَرضَ فَيُقِيسُهَا مُقَامَ العَلَف. والمِعْلَفُ: موضع العلَف. والدَّابة تُعْتَلِف : تَطلُب العَلَف : تَطلُب العَلَف : مَا يَعْلِفُون ، العَلَف أَنْ : مَا يَعْلِفُون ، وجبعها عُلُف وعَلائف ؛ قال :

فأفأت أدْماً كالهيضاب وجاميلًا ، قد عُدْنَ مِثْلَ عَلاَنْفِ المِقْضابِ

وحكى أبو زيد: كبش عَلِيف في كِباش عَلائف؟ قال اللحياني: هي ما رُبِط فعلُف ولم يُسَرَّح ولا رُعِي ، قال: وإن شئت حذفت الهاء، وكذلك كل فَعُولَة من هذا الضرب من الأسماء، إن شئت حذَف منه الهاء ، نحو الرَّكُوبة والحَللُوبة والجَزُوزَة وما أَشْه ذلك.

والعَلُوفَة والعَلِيفة والمُعَلَّفة ، جبيعاً: الناقة أو الشاة تُعْلَف للسَّمَن ولا تُرْسَل الرَّغي. قال الأزهري: تُسَبَّن عا يُجْبَع من العَلَف ، وقال اللحاني: العَلَيف ألمَعْلوفة ، وجبعها عَلائِف فقط. وقد عَلَّفْتها إذا أكثرت تَعَهَّدها بإلقاء العلف لها.

والعلنفى، مقصور: ما يجعله الإنسان عند حَصاد شعيره لِخَفير أو صديق وهو من العلَف ؛ عن الهَحَرَى .

والعُلَّفُ : غَمَر الطلّح ، وقبل : أوْعِية مُ غَمَره . وقال أبو حنيفة : العُلَّفَة مُ غَرة الطلح كأنها هـذه الحَرُّوبة العظيمة السامية لا أنها أَعْبَلُ ، وفيها حَب كالتُرْ مُس أَسْمر تَرْعاه الساغة ولا يأكله الناس إلا المضطر ، الواحدة مُعلَّفة "، وبها سمي الرجل . والعُلَّف : غر الطلح وهو مشل الباقيلاء الغَضَّ مخرج

فترعاه الإبل ، الواتحدة علقة مثال قبُر وقبُرة ابن الأعرابي : العُلتف من ثمر الطلح ما أخلف بعد البَرَمَة، وهو شبيه اللُّوبياء، وهو الحُلْبَة من السَّمرُ وهو السّنْف من المَرْخ كالإصبع ؛ وأنشد للعجاج : يجِيدِ أَدْماءَ تَنْوش العُلتَفا

وأعلن الطائع : بدا عائف وخرج . والعلف : الكثير الأكل . والعلشف : الشر ب الكثير . والعلشف : الشر ب الكثير . والعلف : منجر يكون بناحية اليمن ورقه مثل ورق العنب يُكبس في المتجانب ويُشوى ويُجفق ويرفع ، فإذا طبخ اللحم طرح معه فقام مقام الحل . وعلاف : رجل من الأزد ، وهو زبّان أبو جر م من قضاعة كان يصنع الرحال ، قبل : هو أول من عملها فقيل لها علافية لذلك ، وقيل : العلافي أعظم ما يكون من الرحال وليس عنسوب إلا لفظاً كعُمري ؟ ، قال ذو الرمة :

أَحَمِّ عِلافيِّ وأَبْيض صادِمٍ، وأَعْبَسَ مَهْرِيٌّ وأَدْوَع ماجِد وفال الأعشى :

هي الصاحب ُ الأَدْنَى ، وبَـنِي وبينها كِجُوف ُ عِلافي ، وقبط ع ُ ونــُـمْر ُقُ

والجمع عِلافِيّات ؛ ومنه حـديث بني ناجِية : أنهم أهْدَو الله ابن عوف رِحالاً عِلافِيَّة ً ؛ ومنه شعرحنيد ابن ثور :

تَرى العُلْمَيْفِي عَلَيْها مُوكَدا ا

١ قوله « ترى العليفي النع » صدر.
 فحمل اللهم كناز! جلمد!
 الكناز، بالزاي : الناقة المكتنزة اللحم الصلبته، فما تقدم في جلهد
 كبار! بالباه و الراء خطأ .

العُلكَيْفي : تصغير ترخيم للعلاقي وهو الرحل المنسوب إلى علاف .

ورجل عُلْـفُوف : جاف كثير اللحم والشعر. وتس عُلْـفوف : كثير الشعر . وشيخ عُلْـفوف : كبير السن ؛ ومنه قول الشاعر :

> مأوى اليكنيم ، ومأوى كل نهبكة تأوي إلى نهبك كالنسم علفوف وقال عبر بن الجعد الخزاعي :

بَسَرٍ ، إذا هَبَ الشَّنَاء وأَمْحَلُوا في القَوْمِ ، غَبْرٍ كُبُنُنَّةٍ عُلْـْفُوفِ

قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري يسر" وصوابه يَسَرٍ ، بالحفضِ ، وكذلك غَيْر ؛ وقبله :

· أَأْمَيْمُ ، هل تَدَّرِينَ أَنْ 'رُبَّ صَاحِبِ فارَقَنْتُ بُومَ خَشَاشَ غيرِ ضَعِيفَ ِ ؟

قال : يوم ُ خَسَاش يوم ُ كان بينهم وبين هُذَيل قتلتهم فيه هذيل وما سَلِم إلا عُميَر بن الجعد ، وأمم : ترخيم أميمة ، وقوله يَسَر أي ياسِر ، والعُلْفوف : الجافي من الرجال والنساء ، وقيل : هو الذي فيه غِر ، و وتَضْييع ؛ قال الأعشى :

> مُحلَّوهُ النَّشْرِ والبَّديَّةِ والعلَّ لات ، لا جَهْبة ولا عُلْفُوف

عليف : المُعَلَّمُهِفَةُ ، بكسر الهاء: الفَسيلة التي لم تَعْلُ ؛ عن كراع .

عنف : العُنْف : الحُرْقُ بالأَمر وقلة الرَّفْق به ، وهو ضد الرفق . عَنْف به وعليه يَعْنُف ُ عُنْف اً وعَنافة ١ قوله « عبر بن الجند » كذا هو هنا بالتمضير وقد مه قريباً

وأعْنَفه وعَنَّفه تَعْنَيفاً ، وهو عَنِيفُ إذا لم يكن رَفيقاً فِي أَمره . واعْتَنَفَ الأَمرَ : أخذه بعُنف . وفي الحديث : إن الله تعالى يُعظي على الرَّفْق ما لا يُعطي على العنف ؛ هو ، بالضم ، الشدة والمَشقّة ، وكلُّ ما في الرفق من الحير ففي العنف من الشرّ مثله . والعنيف والعنيف : المُعتَنف ؛ قال : مثله . والعنف ، الوَطَ الرَطَ المُعتَنف ؛ قال : ولا عَنِفاً ، حتى يتيم مُجبُورُها ولا عَنِفاً ، حتى يتيم مُجبُورُها

أي غير رَفِيق بها ولا طَبّ باحتالها، وقال الفرزدق: إذا قادَني بومَ القيامـة قائــد عَنيف ، وسَوَّاق بَسوق الفَرَز دَقا

والأعنف ُ : كالعَنيف والعَنيف ِ كقولك الله أكبر بمعنى كبير ؛ وكقوله :

لعَـنُـرُ لِكُ مَا أَدْرِي وَإِنِي لأُوْجَلُ

بمعنى وَجِلٍ ؛ قال جرير :

نَرَ فَقَتَ بِالكِيرِينِ فَيَنْنَ مُجاشِعٍ ، وأنت بهَــنَّ الْمَشْرَ فِيتَـةٍ أَعْنَــفُ

والعَنْيِفُ : الذي لا يُعسن الركوب وليس له دفق بركوب الحيل ، وقيل : الذي لا عهد له بركوب الحيل ، والجمع عُنْفُ ؛ قال :

لم يَوْ كَبُوا الحَيلَ إلاِ بعدَما هَرِمُوا ، فهم ثِقالٌ على أكتافِها عُنْف

وأَعْنَفُ الشيءَ : أَخَذَهُ بِشَدَّةً . واعتَنَـفُ الشيءَ : كرهه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> لم يَخْتَرِ البيتَ على التَّعَزُّبِ ، ولا اغْنِنافَ رُجْلةً عن مَرْكَبِ

يقول: لم يختر كراهة الرُّجْلة فيركب ويدَّع الرُّجْلة ولكنه الشّهى الرجلة . واعْتَنَفُ الأرضُ: كَرِهُهَا واسْتُو خُمُها . واعْتَنَفَتُهُ الأرضُ نفْسُها : نَبَتُ عليها ؟ وأنشد ابن الأعرابي في معنى الكراهة :

## إذا اغْتَنَفَتْنِي بَلْدَهُ \* ، لم أكن لها نُسِيًّا ، ولم تُسْدَهُ علي المَطالِبُ

أبو عبيد : اعْتَنَفْتُ الشيء كرهْتُه ووجدت له علي " مشقة وعُنْفاً . واعْتَنَفْت الأمر اعْتِنافاً : جَهِلْتُه ؛ وأنشد قول رؤبة :

## بأربع لا يَعْتَنْيِفُنَ العَفْقا

أي لا يَجْهَلَن شَدّة العَدُو . قال : واعتنفت الأمر اعْتِنافاً أي أَنَيْتُهُ ولم يكن لي بِه علم ؛ قبال أبو نُخَيِّلةً :

# نَعَبْتُ امْرَأَ زَبْناً إذا تُعْقَدُ الحُبُى ، وإن أَطْلِقَتْ ، لم تَعْتَنَفِهُ الوَقَائعُ ،

يريد : لم تَجِدْه الوقائع ُ جاهلًا بها . قال الباهـ لي : أكلت طعاماً فاعْتَنَفْتُه أي أنكر ثه ، قال الأزهري : وذلك إذا لم يوافيقه . ويقال : طريق مُعْتَنَفِ أي غير ُ قاصد . وقد اعْتَنَف اعْتِنافاً إذا جار ولم يقصد ، وأصله من اعتنفت الشيء إذا أحذ ته أو أتبته غير حاذق به ولا عالم . وهذه إبل مُعْتَنَفِة إذا كانت في بلد لا يُوافِقُها .

والتعنيف : التعنيير واللهوم . وفي الحديث : إذا زَنَتَ أَمَهُ أَحدكم فليَجلدها ولا يُعنَفْها؛ التعنيف : التوبيخ والقريع واللهوم ؛ يقال: أَعْنَفْتُه وعَنَفْته،

المولة هذبت عليها النع، كذا في الاصل ، وعبارة القاموس وشرحه :
 واعتنفتني الأرض نفسها : نبت ولم تو افقني .

معناه أي لا يجمَع عليها بين الحَدّ والتوْبيخ ؛ قال الخطابي : أراد لا يَقْنَعُ بتَوْبِيخها على فِعْلها بل يُقيم عليها الحدّ لأنهم كانوا لا ينكرون زِنا الإماء ولم يكن

عندهم عَيْباً ؛ وقوله أنشده اللحياني : فقَدْ فَت ببيضة فيها عُنُف

فسره فقال : فيها غِلَظٌ وصَّلابة .

وغَنْفُوان ُ كُلِّ شيء : أَوَّله ، وقد غَلب على الشباب والنبات ؛ قال عدي بن زيد العبادي :

> أَنْشَأْتَ تَطَلِّبِ الذي ضَيِّعْتَهُ في عُنْفُوانِ سَبابِك المُنْتَرَجْرِجِ

قال الأزهري: عُنفوان الشباب أوّل بَهْجَمّه، وَكَذَلَكُ عُنفُوان النبات. يقال: هو في عُنفوان شبابه أي أوّله ؛ وأنشد ابن بري:

رأَتْ غُلاماً قد صَرَى في فقرَ تِهُ ماءَ الشّبابِ عُنفوانَ سَنْبَتِهُ ١

وفي حديث معاوية : عُنْفُوانَ المَكْرَعِ أَي أَوْلَه . وعُنْفُوان : فُعْلُوان من العُنْف ضد الرفق ، قال : ويجوز أن يكون الأصل فيه أنفُوان من التمتنفت الشيء واستأنفته إذا اقتتبكت فأقبل إذا ابتدأت ، فقلت الهمزة عبناً فقيل عُنفوان ، قال : وسمعت بعض تم يقول اعتنفت الأمر بعنى التتنفته . واعتنفنا المراعي أي رعيننا أننفها ، وهذا كقولهم : أعن ترسمت ، في موضع أأن ترست. وغنفُوان الحمن عرسمت العنب من غير اعتبصار .

والعُنْفُوة : بسِيس النَّصي" وهو قطعة من الحَلي" . ١ قوله « رأت غلاماً » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح في مادة صرى : رب غلام قد النح .

عنجف : العُنْجُفُ والعُنْجُوفُ جبيعاً : اليابسُ من هُزال أو مرض . والعُنْجُوف : القَصير المتدَّاخِــل 

هوف: العَوْفُ: الضَّنْفُ . والعَوْفُ: ذكر الرجل. والعَوْفَ : النالُ . والعَوْف : الحالُ ، وقبل : الحال أَيًّا كَانَ ، وخُص بعضهم به الشر ؛ قال الأخطل :

> أَزَبُ الحَاجِبَينِ بِعَوْفِ سَوْءٍ، من النَّفَر الذين بأَزْقُبان

والعَوْفِ': الكادُّ عـلى عـاله . وفي الدعاء : نَـعمَ عَوْفُكُ أَى حَالُكُ ، وقيل : هو الضِّف ، وقيل : الذكر وأنكره أبو عبرو ، وقبل : هو طائر . قال أبو عبيد: وأنكر الأصمعي قول أبي عمرو في نَعيم عَوْ فَنْكَ . ويقال : نَعَم عوفَنْكَ إِذَا دَعَا لَهُ أَنْ يُصِيبُ الباءة التي تُرْضي ، ويقال للرجل إذا تزوَّج هـذا . وعَوفُه : ذكره ؟ وينشد :

> جارية فات هن كالنَّو ف ، مُلْمَثُلُم تَسْتَرُه مِحَوَّفٍ ، يا لَيْشَنَّى أَشْيَمُ فَيْهَا عَوْثَنِي !

أَى أُولِج ' فيها ذكري ، والنَّو 'ف : السُّنام . قال الأزهرى : ونقال لذكر الجراد أبو عُوَيْف ١ . وفي حديث جُنادَة : كان الفتي إذا كان يوم سُبُوعه دخل على سنان بن سَلَمَة ، قال : فــدخلت عليه وعــليَّ ثوبان مُورَدان فقال : نَعمَ عَوْفُكُ يَا أَبَا سَلَمَهُ ! فتلت : وعوفْ كُ فنُعمَ أَي نعمَ بَخْتُكُ وجَـدُ كُ ، وقبل: بالنُكُ وشأننك . والعَوف أيضاً : الذكر ، قال : وكأنه ألمق بمعنى الحديث لأنه قال يوم سُبوعه ، قوله α أبو عويف α كذا في الاصل، والذي في القاموس : أبو عوف مكبراً .

يعني من العُرس . والعَوْفُ : من أسبّاء الأسد لأنه مَتَّعُوَّفُ اللَّهُ فَكُلُّكِ . والعَوْف : الذُّب . وتَعَوَّفُ الْأَسِدُ : التَّمَسَ الفَر يَسَةُ ۖ بِاللَّهِلُ ، وعُوافَتُهُ:

ما يَتعوَّفه بالليل فيأكله . والعُواف ُ والعُوافة ُ : مــا طَفِرْت به ليلًا . وعُوافة الطالب : ما أصابه من أي شيء كان . وبقال : كل من طَفرَ بالليل بشيء فذلك الشيء عُوافت. وإنه لحسَن العَوْف في إبله أي الرَّعْيَةِ . والعَوْف : نبت م وقيل : نبت طيِّب الربح . وأمُّ عَوْف : الجَرَادة ۗ ؛ وأنشد أبو الغوث لأبي عطاء السُّنَّدي ، وقبل لحبَّاد الرَّاوية :

> فها صَفَراءُ تُكُنِّنِي أُمَّ عَوْنُ إِ كأن رُجَلْتُها منطلان ?

وقيل : هي 'دويبّة أُخرى ؛ وقال الكميت :

تُنفِّض بُو دَي أُمِّ عَوْفٍ ، ولم يَطرِرُ لنا بارق ، بَخ للوعيد وللرَّهُب .

وقال أبو حاتم : أبو عُو بيف ضرب من الجِعْلان ، وهي دُوبِية غبراء تحفِر بذنبها وبقرنيها لا تظهر أبداً. قال : ومـن ضروب الجِعـلان الجُعـل والسفن والجلَعْلَعَ والقَسْوَرِي . والعَوْف : ضرب مــن الشجر ؟ يقال : قد عاف وذا لزم ذلك الشَّجَر .

وعَوْف وعُورَيف: من أسماء الرجال. والعُوفانِ في سعد : عوف ُ بن ُ سعد وعوف ُ بن ُ كعبِ بنِ سعدٍ . وعوف : جبل ؛ قال كثير :

وما هَبُّتِ الأَرْواحِ ُ تَجْرِي ، وما ثـُوكى مقيماً بنجد عوفها وتعادها

وتِعار : جبل هناك أيضاً ، وقد تقدم . وبنو عَوْف وبنو عُوافَةً : بطن . قال الجوهري : وكان بعض

الناس يتَأُول العَوْفَ الفَرْجَ فَذَكُو ذَلِكُ لأَبِي عَمْرُو

وقوله :

فإن تَعاقُوا العَدُّلَ والإِيمانا ، فإنَّ في أَيمَّانِنا نِيرانا

فإنه يعني بالنيران سيوفأ أي فإنا نضربكم بسيوفنا ، فاكتفى بذكر السيوف عن ذكر الضرب بها. والعائف: الكاره للشيء المُتَقَدِّر له ؛ ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه أتي بضَبٌّ مَشُوي فلم يأكله ، وقال: إني لأعافُه لأنه لبس من طعام قومي أي أكرهه . وعاف الماءَ : تركه وهو عطشانُ . والعَــُوف من الإبل : الذي يَشَمُ الماء ، وقيل الذي يشمه وهو صاف فيدَعُه وهو عطشان . وأعاف القوم إعافة : عَافَتَ ۚ إِبِلَهُمُ المَاءَ فَلَمْ تَشْرِبُهِ . وَفِي حَدَيْثُ ابْنُ عَبَاسُ وذكره إبراهم ، صلى الله عملي نبينا وعليه وسلم ، وإسكانه ابنه إسمعيل وأمه مكة وأن الله عز وخبل فجَّر لهما زمزم قال : فمرَّت ۗ رُفقـة "من جُر ْهُمْ إِ فرأوا طائراً واقعاً على جبل فقالوا : إن هــذا الطائر لعائف على ماء ؟ قال أبو عبيدة : العائف هنا هو الذي يتردد على الماء ويُعُوم ولا يَمْضِي . قال ابن الأثير : وفي حديث أم إسمعيل ، عليـه السلام : ورأوا طيرآ عائفاً على الماء أي حائماً لسَجِد فُرْصة فيشرب. وعافت الطير إذا كانت تحوم على الماء وعلى الجيف تنعيف عَيْفاً وتتردد ولا تمضي تريد الوقوع ، فهي عائفة ، والاسم العَيْفة ُ . أَبُو عمرو : يقال عافت الطير ُ إِذَا استدارت على شيء تَعُوف أَشْدَ" العَوْف. قال الأزهري وغيره: يقال عافت تَعيفُ ؛ وقال الطرماح :

ويُصْبِحُ لِي مَنْ بَطَنْ نَسْرٍ مَقِيلُهُ وَيُصْبِحُ لِي مَنْ لَسُورٍ عَوَالَـف دويْنَ السَّاءِ فِي نُسُورٍ عَوَالَّـف

وهي التي تَعبِف على القتلى وتتردد . قال ابن سيده :

فأنكره. وقال أبو عبيد: من أمثال العرب في الرجل العزيز المنبع الذي يعيز به الذليل ويذل به العزيز ولهم: لا مر بوادي عوف أي كل من صاد في ناحيته خضع له ، وكان المفضل مجبر أن المتكل للمنذر ابن ماء السماء قاله في عوف بن محكلم بن دُهل بن شببان، وذلك أن المنذر كان يطلب ن نعيل بن أمية الشيباني بذَحل ، فمنعه عوف بن محكلم وأبى أن يسلمه ، بذَحل ، فمنعه عوف بن محكلم وأبى أن يسلمه ، فعندها قال المنذر : لا حر وادي عوف أي أنه يشهر من حل بواديه ، فكل من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه . وعوافة ، بالضم : اسم رجل .

عيف : عافَ الشيء بَعافه عَيْفاً وعِيافة وعِيافاً وعَيَفاناً:

كَرِهه فلم يَشْرِبه طعاماً أو شراباً . قال ابن سيده:

قد غلب على كراهية الطعام ، فهو عائف ؛ قال أنس
ابن مُدُّر كة الخُثمين :

إني ، وقتلي كـُـلـبـاً ثم أَعْقِلَــه ، كالتَّور 'بضرَب' لمَّنا عافتَ البَقَر''

وذلك أن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تُضرَب لأنها ذات لبن ، وإنما يضرب الثور لتَفزع هي فتشرب . قال ابن سيده : وقيل العياف المصدر والعيافة الاسم ؛ أنشد ابن الأعرابي :

كَالنُّورِ 'يُضْرَبُ' أَنْ تَعَافَ نِعَاجُهُ ، وَ كَالنُّورِ الْعِيَافُ' ، ضَرَبُتُ أَو لَمْ تَضْرِب

ورجل عَيْوف وعَيْفان : عائف ، واستعاره النجاشي للكلاب فقال يهجو ابن مقبل :

تَعافُ الكِلابُ الضارِياتُ لِحُنُومَهُمُ ، وتأكل من كعب بن عَوْف ونَهُشَلَ

١ قوله «كلياً »كذا في الاصل، ورواية الصحاح وشارح القاموس:
 سلبكاً وهي المشهورة فلملها رواية أخرى .

وعاف الطائر عَيَفَاناً حام في السباء، وعاف عَيْفاً حام حول الماء وغيره ؛ قال أبو زُبُيْد :

> كأن أوبَ مَساحي القوم ِ فوقهُمُ طير ، تَعيِف على جُون ِ مَزاحِيف

والاسم العَيْفة ، شبه اخْتَـِلاف المُسَاحي فوق رؤوس الحَقَّادِينَ بِأَجِنْحَةَ الطَّيْرِ ، وأَرَادُ بِالْجِنُونَ المُزَاحِيْفِ إِبْلًا قد أَزْحَفَت فالطير تحوم عليها . والعائف : المتكمن. و في حديث ابن سيربن : أن شرمجاً كان عائفاً ؛ أراد أنه كان صادق الحك س والظن كما بقال للذي يصيب بظنه : ما هو إلا كاهن ، وللبليغ في قوله : ما هو إلا ساحر ، لا أنه كان يفعل فعل الجاهلية في العيافة . وعاف الطائرُ وغيرُه من السُّوانــح يَعيفُه عَمَافَةً : زَجَرَهُ ، وهُو أَنْ يَعْتَبُرُ بِأَسْمَاتُهَا ومُسَاقِطُهَا وأصواتها؛ قال ابن سيده: أصل عِفْتُ الطيرَ فَعَلَمْتُ ۗ عَيَفْتُ ، ثم نقل من فَعَلَ إلى فِعلَ ، ثم قلبت الياء في فَعِلْتُ أَلْفاً فصار عافيتُ فالتقي ساكنان : العينُ المعتلة ولام الفعل ، فحذفت العين لالتقائها فصار التقدير عَفْتُ ، ثم نقلت الكسرة إلى الفاء لأن أصلها قبل القلب فَعِلْت: ، فصار عِفْت ، فهذه مراجعة أَصل إلا أن ذلك الأصل الأقرب لا الأبعد ، ألا ترى أن أولَ أحوال ِ هذه العين في صيغة المثال إنما هو فتحة ُ العين التي أُبدِ لت منها الكسرة ُ ? وكذلك القول في أشباه هذا من ذوات الياء ؛ قال سببويه : حملوه على فيعالة كراهية الفُعـول ، وقـد تكون العيافة بالحدْس وإن لم تو شيئاً ؛ قال الأزهري : العيافة زجر الطـير وهو أن يرى طـائرًا أو غراباً فيتطير وإن لم ير شيئًا فقال بالحدس كان عيافة أيضًا ، وقد عاف الطيرَ يَعيفه ؛ قال الأعشى :

ما تَعيف اليومَ في الطَّيْرِ الرُّوحِ من غُرابِ البَيْنِ ، أَو تَبُسُ ِ يَرَحُ ا

والعائف:الذي يَعيفُ الطير فيَزُ جُرُ هَا وهي العيافة. وفي الحـديث : العبِيافة والطئر ق من الجِيْن ِ ؟ العِيَافة : زَجْر ُ الطير والنفاؤل بأسبائها وأصواتهـا ومُمَرَّها ، وهو من عادة العرب كثيرًا وهو كثيرً في أشعارهم . يقال : عافَ يَعِيف عَيْفًا إذا رُجَرَ وحدَّس وظن ، وبنــو أَسْد يُذْ كُرُون بالعيافــة ويُوصَفُونَ بها ، قيـل عنهم : إن قومـاً من الجن تذاكروا عيافتهم فأتَوْهم فقالوا : ضَلَتْت لنا ناقة " فلو أرسلتم معنا من يَعيِف ، فقالوا لغُلُبَيْمِ منهم : انطكيق معهم! فاستردَقَه أحدُهم ثم ساروا ، فلقيَّهُم. عُقَابِ ۖ كَاسِرَةُ ۗ أَحد جِناحَيْهَا ، فَاقْشَعَرَ الْعَـلامُ وبكى فقالوا : ما لَكَ ؟ فقال : كَسَرَتْ جَناحاً، ورَقَعَت ْ جَنَاحاً ، وحَلَـفَت ْ بالله صُراحاً : ما أنت بإنسي ولا تبغي لِقاحاً . وفي الحديث : أن عبد الله ابنَ عبدِ المطلب أبا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مر" بامرأة تَنْظُرُ وتَعْنَافُ فدعته إلى أَن يَسْنَبُضِعَ منيا فأبي .

وقال شهر : عَيَافُ والطَّريدةُ لُعْبَنَانَ لَصِبْيَانِ الأُعرابِ ؛ وقد ذكر الطرماح جَواريَ سَبَبْن عن هذه اللَّعْبَ فقال :

قَضَتْ من عَبافٍ والطُّريدَة حاجَة "، فَهُنَ إلى آيَهُو الحديث خُضُـوعُ

وروى إسبعيل بن قيس قبال : سبعت المغيرة ً بن

، قوله « برح » كتب بهامش الاصل في مادة روح في نسخة سنع .

شعبة يقول: لا تُحرّم العَيْفَة ، قلنا: وما العَيْفَة ، قلنا: وما العَيْفَة ? قال: المرأة تلِد فيحصر لبَنها في ثديها فترضعه جار تها المرّة والمرتين ؛ قال أبو عبيد: لا نعرف العيْفَة أي الرضاع ولكن نبراها العُفَّة ،وهي بقيّة اللبن في الضّرع بعدما نَمْنَك أكثر ما فيه ؟ قال الأزهري: والذي هو أصح عندي أنه العينفة لا العُفَة ، ومعناه أن جارتها ترضعها المرة والمرتين لينفتح ما انسد من مخارج اللبن ، سمي عيفة لأنها تعاف أي تقذر و و تكركه .

وأبو العَيْوف : رجل ؛ قال :

وكان أبو العَيْوف أخاً وجاراً ، وذا رَحِم ، فقلت له نِقاضا

وابن العيِّف العَبْديِّ : من شعرائهم .

#### فصل الغين المعجمة

غترف : التُغَنَّرُ فُ مثل التَّعَطُرُ فِ : الكبر ؛ وأنشد الأحمر :

فإنك إن عادَيْنتَني عَضِبَ الحَصَى عليك ، وذو الجَبُورةِ المُتَعَثّرِ فُ

ويروى: المتغطر ف ، قال : يعني الرب تسادك وتعالى ؟ قال أبو منصور : ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالتَّعَتُر ف ، وإن كان معناه تكبراً ، لأنه عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه لفظاً لا معنى. غدف : الغداف : الغراب ، وخص بعضهم به غراب

ا قوله « لا نحرم النح » هكذا بضم الناء وشد الراء المكسورة في النهاية والاصل ، وضبط في القاموس : بفتح الناء وضم الراء .
 وقوله « المرة والمرتين » هكذا بالراء في الاصل والقاموس ،
 وقال شارحه : الصواب المزة والمزتين بالزاي كما في النهاية والعباب .

القيظ الضخمُ الوافِرَ الجناحين ، والجمع غُدْفان ،

وربما سُمَّي النَّسْرُ الكثيرُ الريشِ غُدافاً ، وكذلك الشعر الأسود الطويـل والجنـاح الأسود . وشعرُ غُداف : أسود وافر ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تَصَيَّدُ مُشِيَّانَ الرجال بفاحِم غُداف، وتَصطادين عُثَّاً وجُدْجُداا

وقال رؤبة :

رُكِتِّب في جناحِك الفُدافي من القُدامي ومن الحُوافي

وجَناح غُداف : أسود طويل ؛ قال الكبيت يصف الظُّلمَ وبَيْضَه :

بَكْسُوه وحْفاً غُدافاً من فَطَفته ذاتِ النُصُولِ مع الإِشفاق والحَدَب

ويقال: أسود غُدافي إذا كان شديد السواد نُسب إلى الغُداف، وقيل: كل أسودَ حالك غُداف. واغدَوْدَ خالك غُداف. واغدَوْدَ ذَفَ الليل وأَغْدَفَ : أَقْنَبُ ل وأَغْدَف شدُولَه . وأَغْدَف الليل ستوره إذا أرسل ستور كظلَمه ؟ وأنشد:

حتى إذا الليل ُ البَّهِيم ُ أَغْدَ فَا

وأَغْدَفَتِ المرأَة قِناعها : أرسلته . وأَغْدَف قِناعَه: أُرسله على وجهه ؛ قال عاترة :

إِنْ تُغُدِّ فِي دُونِي القِّنَاعَ ، فإنني . طَبُّ بِأَخْذِ الفارِسِ المُسْتَلَّئُمِ

وأُغْدَفَ عليه سِتْراً: أَرْسله . وفي الحـديث: أَنه أَعْدَفَ على عليّ وفاطِّمة ، عليهما السلام ، سِتَراً أَي .............. ا قوله «عناً » بالناء المنات كا في مادة عثث فيا وقعٌ في هذا البيت في مادة جدد عنا بالنين المجمة تبعاً للاصل خطاً .

أرسله ؛ روي أنه حين قبل له هذا علي وفاطمة قائمن بالسُدَّة فأذن لهما فدخلا ، فأغد ف عليهما خميصة سوداء أي أرسلها . وأغدف بالطائر وأغدف عليه : أرسل عليه الشبكة . وفي الحديث : إن قلب المؤمن أشك أضطراباً من الحطيئة 'يصيبها من الطائر حين أغذ ف 'به ؟ أراد حين تُطبَّق الشباك عليه فيضطرب ليُفلنت ؟ وأغدف الصياد الشبكة على الصيد .

والغِدْفَةُ : لِباسُ المَلِكُ . والغِدِفَةُ والغَدَّفَةُ : لباسَ الفول ( والدَّجْرِ ونحوهما . وعَيْشَ مُغْدِف : مُلْنُبس واسع . والقومُ في غِدافٍ

من عبشهم أي في نعمة وخصب وسعة . وأغد ف في ختان الصي : استأصله ؛ عن اللحياني ، قال ابن سيده : وعندي أن أغد ف توك منه ، وأسحت استأصله . وقال اللحياني : أغد ف في ختان الصي إذا لم يُسحِت ، وأسحت إذا استأصل . ويقال : إذا ختنت فلا تنسحت ، ومعنى لم يتغدف أي لم يُبتى شيئاً كبيراً من الجلد ، ولم يتطحر : لم يستأصل ، وأغد ف البحر : اغتكر ت أمواجه .

والغادفُ: المَكَلَّحِ، عانية . والغادفُ والمِفْدَفَةُ والمُفْدَفَةُ والغَادُوفُ والمُفْدَفَةُ والغَادُوفُ والمُفْدَفُ : المُجِدْدَافُ ، عَانية .

واغْتَدَفَ فلانَ من فلانَ اَغْتَبِدافاً إِذَا أَخَذَ منه شَيْئاً كثيراً .

غَذْفُ : الغَذُوف : لغة في العَذُوف ؛ حكاها ابن دريد وأنكرها السيراني .

غذرف: التَّغَذُّرُك : الحَـليف ؛ عن ثعلب .

غُوف : غَرَفَ المَاءَ والمَرَقَ ونحوهما يَغُرُفُهُ غَرَفًا واغْتُرَفَهُ واغْتَرَفَ منه ، وفي الصحاح : غَرَفَتُ المَاء بيدي غَرَفًا. والغَرَفَةُ والغُرُفة : ما غُرِف ، وقيل :

٠٠ قوله ه والفدفة لباس الفول ¢ كذا ضبط في الاصل .

الغَرْفة المرَّة الواحدة ، والغُرْفة ما اغْتُثْرِف . وفي التنزيل العزيز : إلا مَن اغْتَرَفَ غَرْفة ، وغُرْفة ؟ أَبُو الْعَبَاسِ : غُرْفَة قراءة عثمان ومعناه الماء الذي يُغْتَرَفُ نفسه ، وهو الاسم ، والغُرَّفَة المرَّة من المصدر . ويقال : الغُرْفة ، بالضم ، ميل، اليد . قال : وقال الكسائي لوكان موضع ُ اغْتَرَف غَرَف اخْتَرت الفتح لأنه يخرُ ج على فَعُلَّة ، ولما كان اغترف لم يخرج على فَعْلَة . وروي عن يونس أنه قال : غَرْفَة وغُرْفَة عربيتان ، غَرَفَتْت غَرَفة ، وفي القدار نُخرْفة ، وحَسَوْتُ حَسُوةً ، وفي الإناء حُسُوة . الجوهري : الغُرفة ، بالضم ، اسم المقمول منه لأنك ما لم تَغْرِفه لا تسميه غُرفة ، والجمع غِراف مثل نُطَّفة ونِطاف. والفُرَافة : كَالْفُرْ فَهُ ، والجمع غِرافُ . أُوزْعَمُوا أَنْ ابنة الجُلْمَنْدَى وضَعَتْ قِلدَتْهَا عَلَى سُلْمَحْفَاة . فانسابت في البحر فقالت: يا قوم، تزاف نزاف لم يبق في البحر غير غراف .

والغرافُ أَيضاً : مِكيال ضَغْم مثـل الجِراف ، وهو القَنْقَل . \*

والمغرفة ': ما نُحْرِفَ به ، وبئر غَروف : يُغْرَفُ مَاوُهَا باليد . ودلو غَرِيفَ وغريفة : كثيرة الأخذ من الماء . وقال الليث : الغرّف غَرْفُك الماء باليد أو بالمغرفة ، قال : وغَرْب عَرَ وف من كثير الأخذ الماء . قال : ومَزْادة من غَرْفِيّة وغَرْ فِيّة من فالغرفيّة وغَرْ فَيّة من فالغرفيّة من جُلود يُوثِي بها من البحرين ، وغَرَفية دنبغت بالغرف. وسقاء غَرْفَى أَي مَدْبوغ بالغرف. ونهر غَرَّاف : غزير ؟ قال :

لا تَسْقِهِ صَيِّبَ غَرَّافٍ جُوَّرُ

ویروی عز ًاف ، وقد نقدم .

وغَرَفَ الناصِيةَ بَغْرِفُهَا غَرَافاً : جزَّها وحلَّقها . وغَرَ فَنْتُ نَاصِيةً الفَرس : قطعتُها وجَزَزُ ثُهُا ، وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الغارفة ، قال الأزهري : هو أن تُسُوِّي ناصيتها مَقْطُوعة على وسَطَ جَبينها . ان الأعرابي : غَرَف شعره إذاً جَزَّه ، وملَّطه إذا حلَّقه . وغَرَفْتُ العَوْدَ : جَزَزُتْه . والغُرْفة ُ : الحُصْلة ُ من الشعر ؛ ومنه قول قبس : تَكَادُ تَنْغُرِفُ أَي تَنقطع . قال الأزهري : والغارفة ُ في الحديث اسم من الغَرْفة جاء على فاعلة كقولهم سمعت راغية َ الإبل ، وكقول الله تعالى: لا تَسْمَع فيها لاغِية"، أي لَغُواً، ومعنى الغارفة غَرْفُ الناصية مُطَرَّزَةً على الجبين ؛ والغارفة في غير هذا : الناقة السريعة السير ، سميت غيارفة لأنها ذات قَـطُـع ؛ وقال الخطابي : يريد بالفارفة التي َتجُنزُ ناصيتها عند المُصِيبة . وغرَف شعَره إذا جَزُّه، ومعنى الغارفة فاعـلة بمعنى مَفْعُولة كعيشة راضية . وناقــة غارفة : سريعة السير . وإبل ٌ غَوارِ ف ٌ وخيل مَغارِف: كَأَنْهَا تَغْرُونُ الجَرَايَ غَرَافًا ، وفرس مِغْرَافٌ ؛

بأيدي اللئهاميم الطئوال المفارف

قال مزاحم :

ابن دريد ١ : فرس غَرَّافُ ۗ رَغَيبُ ٢ الشَّعُوةِ كَثَيرِ الأَخَذَ بقوائه من الأرض .

وغَرَفَ الشيءَ يَغْرِفُهُ غَرَّفاً فانفرَفَ : قَـَطَـعَهُ فانْقَطَبَـعَ . ابن الأعـرابي : الغَرَّفُ التَّثَــني والانقصافُ ؛ قال قيس بن الحَـطِيم :

ا قوله « ان درید » سامش الاصل : صوابه أبو زید .
 الاصل بالنین المعجمة وفي القاموس بالحاء
 المملة .

تَنَامُ عَن كِبْرِ شَأْنِهَا ، فإذا قامَتُ رُورَبِنْداً تَكَادُ تَنَنْغَرِفُ

قال يعقوب : معناه تنتَنَى ، وقبل : معناه تَنْقَصِف من دِقَة خَصْرهـا . وانْغَرَف العظم : انكسر ،

وقيل : انفرف العُود انْقَرَضَ إذا كُنْهِر ولم يُنْعَمَّ كَشْرُهُ . وانْغَرَفَ إذا مات .

والغُرْفَة : العِلنَّيَّة ُ ، 'والجمع غُرُ ُفَات وغُرَّفَات وغُرْفَات وغُرَّفَ . والغُرْفَة : السباء السابعة ؛ قال

لبيد :

سَوَّى فَأَغْلَـٰقَ دُونَ كُوْفَةٍ عَرَّشُهِ ، سَرِّعً الْمَنْقَلِ ِ سَبِّعاً طَبَاقاً ، فوقَ فَرْع الْمَنْقَل

كذا ذكر في الصحاح ، وفي المحكم : فوق فرع المُعْقِل ؛ قال : ويروى المُنْقِل ، وهــو ظهر الجبل؛ ....

قال ابن بري: الذي في شعره: دون عِزَّة عَرشه. والمَنْقلُ: الطريـق في الجبل. والغُرَّفـةُ: حَبْل معْقود بأنشوطة بِلْقَى فِي عُنْق البعير.وغَرَف البعيرَ

يَغْرِفُهُ وَيَغْرُنُهُ غَرَّفاً :أَلقَى فِي رأْسه الغُرْفة ، يمانية. والغَرِيفة': النعْلُ بِلغة بني أَسَد ، قال شهر : وطيًّ ، تقول ذلك ، وقال اللحياني : الغَرِيفةُ النعْلُ الحَكَلَقُ.

والغريفة : جِلْدة مُعَرَّضة فارغة نحو من الشَّبْر من أَدَّمَ مُرَتَّبة في أَسفَل فِراب السيف تَتَذَبُذَب وتكون مُفَرَّضة مُزَيَّنة ؛ قال الطرماح وذكر مِشْفرَ البعير :

تُمِرُ على الوراكِ ، إذا المطايا تقايست النَّجادَ من الوَجينِ خَرِيعَ النَّعْوِمُضْطَرَ بِالنَّواحِي،

حريع النعو مصطرب النواحي، كأخلاق الغريفة ذي غضُون إ

١ قوله « ذي غضون » كذا بالاصل ، قال الصاغاني : الرواية ذا.

وخريع منصوب بنهر" أي تمر" على الوراك مشفراً خريع النعو والنعو أشق المشفر وجعله خَلَقاً لنعُومنه. وقال اللحياني: الغريفة في هذا البيت النعل الحلق، قال: ويقال لنعل السيف إذا كان من أدّم غريفة أيضاً. والغريفة والغريف : الشجر المُلتَف ، وقيل: الأَجمَة من البَر دي والحَلمُفاء والقَصَبِ ؛ قال أبو حنيفة : وقد يكون من السَّلَم والضَّال ؛ قال أبو كبير:

بأوي إلى عُظنم الغَريف ، ونَبَلُهُ كَسُوام دَبُر ِ الحَشْرَمِ المُتَثَوَّر

وقيل : هو الماء الذي في الأَجَمة ؛ قال الأَعشى : كَبَرُ دُيِّة الغِيلِ ، وَسُطَ الغَريـ نف ، قد خَالَطَ الماء منها السَّريوا

السّريرُ : ساق البَرَ دي ". قال الأزهري : أما ما قال الليث في الغريف إنه ماء الأَجَمة فهو باطل . والغَريف : الأَجمة نفسُها بما فيها من شجرها. والغَريف : الجماعة من الشجر المُلْتَف من أي شجر كان ؟ قال الأعشى :

كبردية الغيّل ، وسط الغريـ ن ، ساقَ الرّصاف ُ إليه غَديوا

أنشده الجوهري ؛ قال ابن بري : عجز بيت الأعشى لصَدر آخر غير هذا وتقرير البيتين :

> كبردية الغيل ، وسط الغريف ، إذا خالط الماء منها الشرورا

والبيت الآخر بعد هذا البيت ببيتين وهو :

أو اسْفَنْطَ عانـَةَ بَعْدَ الرُّقا د ، ساق الرِّصافُ إليه غديرا

والغَرَّفُ والغَرَفُ : شجر يدبغ به ، فإذا يبس فهو التُّمام ، وقيل : الغَرَف من عضاه القياس وهو أرَقَّها ، وقيل: هو الثام ما دام أَخضر، وقيل: هو الثام عامَّة ؛ قال الهذلي :

> أَمْسَى سُقَامٌ خَلاةً لا أَنْيِسَ بِـه غَيرُ الذِّئابِ ، ومَرَّ الرَّبِحِ بالغَرَف

سقام : اسم واد ، وبروی غیر السباع ؛ وأنشد ابن بري لجرير :

يا حَبَّذَا الْحَرْجُ بِينِ الدَّامِ والأَدَمَى ، فالرِّمْثُ من بُرِثَة الرَّوْحَانِ فالغَرَّفُ

الأزهري: الغَرَّف ، ساكن الراء ، شجرة " يدبسغ بها ؛ قال أبو عبيد: هـو الغَرَّف والغلف ، وأمّا الغَرَف في والغلف ، والشّمام الغَرَف فهو جنس من النّمام لا يُدبغ به ، والشّمام أنواع: منه الغَرَف وهو سَبيه بالأسل وتُشخذ منه المَكانس ويظلل به المزاد فيُبَرِّد الماء؛ وقال عمرو ابن لـَجا في الغَرْف :

تَهْمِيزهُ الكَفَّ على انْطُوابُهَا ، هَمْزُ تَشْعِيبِ الغَرْفِ مِنْ عَزَّ لائهَا

يعني مَزَادة "دَبغت بالغَرْف . وقال الباهيلي في قول عمره بن لجا : الغَرْف جلود لبست بقَرَ طَية تُدْبغ بَهَجُور ، وهو أن يؤخذ لها هُدْب الأرْطَى فيوضع في منعاز ويُدَق ، ثم يُطرح عليه التمر فتخرج له وائعة خَمْرة ، ثم يغرف لكل جلد مقدار ثم يدبغ به ، فذلك الذي يُغرف يقال له الغَرْف ، وكل مقدار جلد من ذلك النقيع فهو الغَرْف ، واحده وجميعه سواء ، وأهل الطائف يسمونه النقس . وقال ابن الأعرابي : يقال أعطني نَفْساً أو نَفْسَيْن أي دِبْغة "من أخلاط الدّباع يكون ذلك قدر كف من دبغة من أخلاط الدّباع يكون ذلك قدر كف من

الغرّفة وغيره من لحاء الشجر . قال أبو منصور : والغرّف الذي أيد بغ به الجلود معروف من شجر البادية ، قال : وقد وأيته ، قال : والذي عندي أن الجلود الغرّفية منسوبة إلى الغرّف الشّجر لا إلى ما أيغرف باليد ، قال ابن الأعرابي : والغرّف الشّمام بعينه لا أيدبغ به ؛ قال الأزهري : وهذا الذي قاله ابن الأعرابي صحيح . قال أبو حنيفة : إذا جف الغرّف فضفتة شبّئت وائحة بوائحة الكافور وقال الغرّف ، ساكنة الراء، ما أدبغ بغير القركظ، وقال أيضاً : الغرّف ، ساكنة الراء، ما أدبغ بغير القركظ، فإذا دبغ بها الجلد سمي غرّفاً : وقال الأصمعي : فإذا دبغ بها الجلد سمي غرّفاً : وقال الأصمعي : الغرّف ، بإسكان الراء ، جلود يؤتى بها من البحرين . وقال أبو خيرة : الغرّفية عانية وبعدرانية ، قال : والغرّفية ، متحركة الراء ، منسوبة إلى الغرّف .

وَفَرْاءِ غَرْفَيْةٍ أَثْنَاى خَوَارِزُهَا مُشَكِّشَانُ ضَيَّعَتُهُ بِينِهَا الكُنْسَبُ

وَمَوْ أَدَةً غُرَ فَيْهُ : مَدْبُوعَةً بِالْغُرُّ فَ ؛ قَالَ ذُو الرَّمَّةُ :

يعني مزادة دبغت بالغَرَّفَ ؛ ومُشَلَشَّل : مـن نعت السَّرَب في قوله :

ما بال عنك منها الماء يَنْسَكُ ، وَ مَا بِالْ عَنْكُ مَنْهِ اللَّهِ مِنْ كُلِّي مَفْرِيَّة مَرَبُ ؟ ...

قال ابن درید : السرَبُ الماء یُصَبُ فی السّقاء لیدبغ فَتَعْلَبُظُ سُیُورہ ؛ وأنشد بیّت ذی الرمة وقال : من رُوی سرب ، بالکسر ، فقد أخطأ وربما جاء الفرف

وَمَوَ" الرَّيح بالغَرَف

بالنَّحريك ؛ وأنشد :

قال ابن بري : قال علي بن حمزة قال ابن الأعرابي : الغَرْف ضروب تجمع ، فإذا دبغ بهما الجلد سمي

غَرْفاً. أبو حنيفة : والغَرَف شجر تُعمل منه القِسِيُّ ولا يدبُغ به أحد . وقال القزاز : مجوز أن يدبُّ

بورقه وإن كانت القيسي تُعبل من عيدانه . وحكى أبو محسد عن الأصعي : أن الفر ف يدبع بورقه ولا يدبغ بعيدانه ؛ وعليه قوله : وفراء غَر فية ؛ وقيل : هي المدبوغة بالتمر والأرطى والملح ، وقال أبو حنيفة : مزادة غرافية وقر بة غرفية ؛ أنشد الأصعي :

كَأَنَّ خُضْرَ الغَرَفِيَّاتِ الوَسُعُ نبطتُ بأَحْقى مُجَرَّ نُشَّاتٍ هُمُعُ

وغَرَفْت الجلد: كَبَغْته بالغرف. وغَرَفَت الإبل، بالكسر، تَغْرَفُ غَرَفًا : اشتكت من أكل النكسر، تغرَف غَرَفًا : اشتكت من أكل الغرَف. التهذيب: وأما الغريف فإنه الموضع الذي تكثر فيه الحملفاء والغراف والأباء وهي القصب والعَضَا وسائر الشجر ؟ ومنه قول امرىء القيس:

ويَحْشُ تَحْتَ القدْرِ أَيُوقِدُها بِ بِعَضًا الغَرِيفِ ، فأَجْمَعَتُ تَغْلِي

وأما الغر يَفُ فهي شَجَرُة أُخرى بعينها . والغر يَفُ ، بكسر الغين وتسكين الراء : ضرب من الشجر ، وقيل : من نبات الجبل ؛ قال أُحَيْحة بن الجُلام في صفة نخل :

إذا جُمادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا ، زان جَنابي عَطَنَ مُعُصِفُ مُعْرَوْرِفِ أَسْبِلَ جَبَّاره ، بِحَافَتَيْهُ ، الشُّوعُ والغِرْبِفُ

قال أبو حنيفة : قال أبو نصر الغير يَفُ شَجْر خَوَّال مثل الغَرَبِ > قال : وزعم غيره أَن الغير يف البر دي ي ؟

وأنشد أبو حنيفة لحاتم : ﴿

رواء يُسِيل الماءُ تَعْنَ أُصُولِهِ ، يَمِيلُ بِه غِيلٌ بَأَدْنَاه غِرْبُفُ

والغير ْبَفُ : رمل لبني سعد . وغُر َيْفُ وغَرَّ آف : اسمان . والغَرَّ الْفُ : فرس خُزْزَ بن لـُوذان .

غوضف: الغرضوف: كل عظم ليّن وَخَصَ في أي موضع كان ، زاد التهذيب : يؤكل ، قال : وداخل القوف غز ضوف ، والغر ضوف : العظم الذي على طرف المتعالة ، والغنضروف لغة فيهما . والغر ضوفان من الفرس : أطراف الكنفين من أعاليهما ما دَنّ عن صلابة العظم ، وهما عصبتان في أطراف العيرين من أسافلهما . وغر ضوف الأنف : ما صكب من مارنه فكان أشد من اللحم وألين من العظم ، وماد ن اللهم وألين من العظم ، وماد ن الأنف غر ضوف ، ونغض الكنف نعر ضوف .

غونف: الغير نيف ، بكسر النون ؛ عن أبي حنيفة : الياسمُون ؛ وروى بيت حاتم :

> رواء يسيل الماء تحت أصوله ، يميل به غييل بأدّناه غِرْنِفُ

ويروى غَرِ ْيف ، وقد تقدّم في ترجمة غوف . فسف : الغُسَفُ ُ : السُّواد ؛ قال الأفوه :

حتى إذا ذراً فَرَانُ الشَّمْسِ أَو كُرَابَتْ، وَطَنَنُ أَنْ سَوْفَ لُولِيَ بَيْضَةُ الغَسَفُ ُ

أَن بُرِي : والغَسَفُ الظُّنُاسُة ؛ قال الراجز : حتى إذا الليل تَجَلَّى وانتُكَشَّف ، ووزال عن تلك الرابي حتى انعَسَف .

وقرأ بعضهم : ومن شرّ غاسِف ٍ إذا وَقَب ؛ ومنه قول الأفوه :

وظَّنَّ أَنْ سُوفَ يُولِي بِيضُهُ الغَسْفُ

غضف : غَضَفَ العُودَ والشيءَ يَعْضِفُه غَضْفاً قانغضَفَ وغَضَفًا وانغضَف وغَضَقَه فَتَعَضَف : كسره فَانكسر ولم يُنْعِم كسره . وتغضّف عليه أي مال وتثشّ وتكسّر ، وتغضّف عليه أي مال وتكسّرت ؟ قال أبو وتكسّرت ؟ قال أبو كبير المُذلى :

إلا عَوابِسُ كالمِراطِ مُعيدة "، باللَّيلِ، مَوْرِدَ أَبُّمٍ مُتَغَضَّف

وكلُّ منتن منكسّر 'مسترْخ أغْضَف' ، والأنثى غَضْفًا ؛ . وغَضَفَت الأَذَن غَضَفًا وهي غَضْفًا : طالت واسترخت وتكسّرت ، وقبل : أقبلت عبلي الوحه ، وقبل : أديرت إلى الرأس وانكسر طرَّفُها ، وقيل : هي التي تنثني أطرافها على باطنها ، وهي في الكلاب إقال الأذن على القفا. وكلب أغْضَف وكلاب تُفْتُف ، وقد غَضِف َ ، بالكسر، إذا صار مسترْخي الأذن . التهذيب : التَّغَضُّفُ والتغَضُّنُ والتغيُّفُ واحد، ومن ذلك قبل للكلاب 'غضف' إذا استرخت آذانها على المحارة من طولها وسُعتها . وقال ابن الأعرابي: الغاضف من الكلاب المتكسّر أعلى أَذَنه إلى مقدَّمه ، والأغضف إلى خلف . والغُضْفُ : كلاب الصند من ذلك صفة غالبة . وغَضَفَ الكلب أذنه غَضْفاً وغَضَفاناً وغَضْفاناً : لَـواها ، وكذلك إذا لوتْهَا الرِّيح ، وقيل : غَضَفها أُرخَاها وكسرها . والغَصَفُ ، بالتحريث : استرخاء في الأذن ، وفي التهذيب : الغضف استرخاء أعلى الأذن على محارتها من سَعَتْهَا وعِظْمَهَا . والغَضْفَاء من المعز : المُنْحَطَّةُ أُ أَطراف الأُنْوَنين من طولهما . والمُعْضفُ : كَالأَعْضف. ابن شميل : العَبَضَفُ في الأُسند استرخاء أجفانها العُلا على أعنها ، يكون ذلك من الغَضَب والكِبَر ،

قال : ومن أسماء الأسد الأغضَبُ ، وقال أبو النجم يصف الأسد :

ومُخْدِرات تأكل الطَّوَّافا ، غُضْفُ نَدُنَّ الأَجَمَ الحَفَّافا

قال : ويقال الغَضَفُ في الأُسُد كثرة أُوبارها وتثنتي . جلودها ؛ وقال القُطامي :

## تخضف الجيمام تترحكوا

وقال الليث: الأغضف من السباع الذي انكسر أعلى أذنه واسترخى أصله ، وأذن عضفاء وأنا أغضفها ، وانغضفت أذنه إذا انكسرت من غير خلفة ، والغضف أنكسارها ضلقة ؛ وقوله :

لما تَآذَيْنَا إلى دِف؛ الكُنْفُ، في بَوْم ربح وضباب مُنْغَضِف

إِمّا عنى بالمنغضف الضباب الذي بعضه فوق بعض. ويقال السماء أغضفت إذا أخالت للمطر، وذلك إذا لبسها الغيم، كما يقال ليل أغضف إذا ألبس ظلامه. ويقال: في أشفاره غضف "وغطف بمعنى واحد. ونخلة مغضف ومغضفة: كثر سعفها وساء ثمرها. وثمرة مغضفة: لم يبد صلاحها. وفي حديث عبر، رضي الله عنه: أنه ذكر أبواب الرابا ثم قال: ومنه الشرة تتاربت من الإدراك ولما تدرك. وقال أبو عبرو: تقاربت من الإدراك ولما تدرك. وقال أبو عبرو: المنفضفة المنتذلية في شجرها مسترخية، وكل مسترخ أغضف وضي الله عنه ، أنها تباع ولم يبد وقال: والها أراد عبر، وضي الله عنه ، أنها تباع ولم يبد صلاحها فلذلك جعلها معقضفة. وقال أبو عدنان: قالت لي الحنظلية

أغضفَت النخلة إذا أوقرَت ؛ ومنه الحديث : أنه قدم خَيْبر بأصحابه وهم مُسْعِنُون والثمرة مُعْضفة. ويقال : نزل فلان في البئر فانغَضَفَت عليه أي انهارت عليه . وتغضفت البئر إذا تهد مت أجوالُها . وانغَضَفت عليه البئر : انْحَدرت ؛ قال العجاج :

وانْغَضَفَتْ في مُرْجَعِينَ أَغْضَفَا

شبه ظلمة الليل بالغُباد . وانعَضَف القوم في الغباد : دخلوا فيه . وغَضَف يَعْضِف عُضُوفاً : نَعِم بالُه، فهو غاضِف . والغاضِف : الناعم البال ؛ وأنشد :

كَمْ اليومَ مَغْبُوطٌ بَخَيْرِكُ بائسٌ، وآخَرُ لَمْ يُغْبِطُ بَخَيْرِكُ غَاضِفُ ! وآخَرُ لَمْ غَاضِفُ !

وعَيْشُ أَغْضَفُ وغاضف : واسع ناعِم رَغَدَ بَيْنُ النَّصَف . ابن الأعرابي : سنة غَضْفاء إذا كانت مغْصِبة . وقال مَعْن بن سَوادة َ : عيشُ أغضف إذا كان رَخِياً خَصِباً . ويقال : تَعَصَّفت عليه الدنيا إذا كثر خيرها وأقبلت عليه . وعَطَنَ مُعْضِف إذا كثر نَعَمُه ، ورواه ابن السكيت مُعْصِف وقال : هو من العَصْف وهو ورق الزرع وإنما أراد خُوص سعَف النخل ؛ وقال أحمَيحة 'بن الجلاح :

إذا جُمادى مَنَعَتْ فَطُرَها ، زانَ جَنَابِي عَطَنْ مُغْضِفْ

أراد بالعَطَن ههنا نخيله الرّاسخة َ في الماء الكثيرة َ الحمل ، وقد تقدّم هذا البيت في ترجمة عصف أيضاً ، وذكرنا هناك ما فيه من الاختلاف .

وغَضَف الفرس' وغيره يَغْضِف' غَضْفاً : أَخَذَ مَنَ الجِّـرَ ْي بغير حساب .

والعَضَفُ : شجر بالهند يشبه النخل ويتخذ من خوصِه

جِلال ، وقال الليث : هو كهيئة النخل سواء مسن أسفله إلى أعلاه سعف أخضر مفشى عليه ونواه مقشر بغير ليحاء ؛ قال أبو حنيفة : الفضف خوص جيد تتخذ منه القفاع التي يُحمل فيها الجهاز كما مجمل في الغرائر ، تتخذ أعدالاً فلها بقاء ، ونبات شجره كنبات النخل ولكن لا يطول وبُخرج في رؤوسها بُسُراً بَشِعاً لا يؤكل ، قال : وتتخذ من خوصه حصر أمشال البُسط تسمى السّام ، الواحدة سُئة " ، وثفترش السبّة عشرين سنة . الدينوري : وأجود وأخود الكنبار الصّيني ، وهو ليف النّارَ جيل ، وأجود الكنبار الصّيني ، وهو أسود بسمونه القطيبا ، والفضف القطا الجنوني . ووابه والفضف القطا الجنوني .

غيره: والغَضَّفة ضرب من الطير قبل إنها القطاة الجُونيَّة، والجُمع عَضَفُ وغُضَيْفُ : موضع. وسَهم أَغْضَفُ أَي عَليه فلا الرّيش، وهو خلاف الأصمع. وأغْضَف الليلُ أي أظلم واسود . وليل أغْضَفُ وقد غَضِف غَضَفاً . وتَعَضَف علينا الليل: ألبسنا ؛ وأنشد:

بأَحْلام ِ جُهَّال إذا مَا تَغَضَّفُوا

التهذيب : والأغضف الليل ؛ وأنشد :

في ظِلِ ۗ أَغْضَفَ كَبِدْعُو هَامَهُ البُومِ

الأصبعي : خَضَفَ بها وغَضَفَ بها إذا ضَرطَ . غضرف : الفُضْرُوف : كلُّ عَظم رَخْص ليّن في أيّ موضع كان . والغُضْرُوف : العَظم الذي على طرف المَيالة ، والفُرْضُوفُ لغة فيهما . وفي حديث صفته ، صلى الله عليه وسلم : أَعْرِفه بخاتم النَّبوة أَسْفَل من غُضروف كَيْفه ؛ غُضْروفُ الكتيف : رأس لوَحه .

وامرأة غَنْضَرِفٌ وغَنْضَفِيرِ إذا كانت ضَغْمة لهـا غُواصِر وبطون وغُضُون مثل خَنْضُرف وخَنْصْفيو. غطف : الغَطَفُ : كالوطَّف ، وهو كثرة الهُدُاب وطُنُولُه ، وقيل : الغَطَفُ قلَّةُ شُعْرِ الحَاجِبِ وَوَبَمَا استعمل في قلة الهُدُّبِ ، وقيل : الغَطَف انتشاء الأَشْفَارِ ، وهو مذكور في العين ؛ عن كراع ، وقد غَطِفَ غُطَفًا فهو أَغْطَفُ . وفي حديث أم معبّد: وفي أَشْفَارِه غَطَفَ ' ؛ هو أَن يطول شعر الأَجِفَان ثم يَتَعَطَّفَ ، ورواه الرواة : وفي أشفاره عَطَفْ ، بالمين غير معجمة ؛ وقال ابن قتيبة : سألت الرّياشي فقال لا أُدري ما العَطَف ، قال : وأحسبه الغَطَف، بالغين ، وبه سمي الرجل غُطَيْفاً ؛ وقمال شمر : الأو طَهُ وَ الْأَغْطَفُ بَعْنَى وَاحْدُ فِي الْأَشْفَارِ } وَقَالَ ابن شبيل : الغَطَهُ الوطَّف ، والفطَّف : سُعة ُ العَيش. وعَيْشُ ﴿أَغْطَفَ مثل أَغْضَفَ: مُخْصِبٍ . وغُطَّتُفُ : اسم رجل ؛ قال :

لتَجدَنَّي بالأَمير بَرَّا ، وبالقناة مِدْعَساً مِكْرًا ، إذا عُطَيْف السُّلَمِيُّ فَرَّا

وبنو غُطْيَفْ : حَيّ . وغَطَهَان ُ : حيّ من قَيْس عَيْلان وهو غَطفان بن سعد بن قَيْس عَبْلان ؛ قال الشاعر :

> لو لم تكنن غَطَفانُ لا ذنوب لها إليّ لامنت دورُو أحسابِها عُمرا

قال الأخفش : قوله لا زائدة، يريد لو لم نكن لهـا ذنوب .

غطوف : الغيطريف والغطارف : السيد الشريف المريف المولة هو والنطارف السيد ، كذا بالاصل مضبوطاً ، والذي في القاموس : الفطراف ، بالكسر .

السخِيِّ الكثير الحير؛ وأنشد:

ومَن يَكُونوا قوْمه تَغَطُّرُ فا

والذي في حديث سَطِيح :

أَصَمُ أَم يَسْمَعُ غِطريف اليَهن

الغطريف: السيّد ، وجمعه العطاديف ، وقيل: الغطريف الفتى الجميل ، وقيل: هو السخي السّري الشاب ، ومنه يقال: باز غطريف. والغطريف والغطريف : البازي الذي أخذ من وكره . والغطريف : فرنخ البازي . وأم الغيطريف : امرأة من بكعنبر بن عبرو بن تميم . وعنق غيطريف وخطريف: واسع . والتّعطر ف: التكبّر ، قال :

فإن كِكُ سَعُدُ مَن قُرُيْشٍ فإنسًا ، يِغَيْرِ أَبِيهِ مِن قَبْرَيْشٍ ، تَغَطُّرُ فا

يقول: إنما تَعَطَّرَفَ من ولايته ولم يك أبوه شريفاً. وقد قبل في ذلك التَّعَتُر ف أيضاً. الجوهري: العَطْرَفَة والتَّعَطُر ف والتَّعَتْر ف التكبر؛ وأنشد الأحمر لمُغلس بن لقيط:

فَإِنَّكُ ، إِنْ عَادَيْنَتَنِي غَضِبَ الْحَصَى عَلِيْكُ ، وَذُو الْجَنَّوْرَةِ الْمُتَغَطَّرُ فَ ُ

ويروى المُنتَغَنَّرُفُ ؛ وأنشد ابن بري لكعب بن مالك :

> الحمد لله الذي قد شَرَّفا قوْمي، وأَعْطاهمْ معاً وغَطْرَفا قال: وقال ابن الطَّيْفانيَّة:

ولمني لَمَينُ قَوْمٍ زُرُارةُ منهمُ ، وعَمْرُو وقَعْقَاعٌ أَلاكَ الغطارِفُ

قال : وقال جَعْونة العجلي :

وتَمَنْعُهَا مَن أَن تُسَلَّ ، وإِن تُخَفَّ كَانُ دُونهَا الشَّمُ الغَطارِيفُ مِن عَجْلِ وقال ابن الأعرابي : التَّغَطُرُف الاخْتيال في المَسْمي خاصة .

غَفْ : الغُفَّةُ : البُّلُّغَةُ من العَيْش ؛ قال الشاعر :

لا خَيرَ في طَمَعٍ 'بدُني إلى طَبَعٍ ، وغُنْهُ من قَوام ِ العَيشِ تَكَثْفِينِي

والفَأْرة ُ نُخْنَة الهر آي قُوتُه ، وقيل : الغفة الفأرة فلم يُسَق ُ ؟ قال :

> بُديرُ النَّهَارَ بَجَشْءُ له ، كَمَا عَالَجَ الغُفَّةَ الْحَيْطَلُ

الحَيْطُلُ : السَّنُور ، وهذا ببت يعايا به ، يصف صبتاً يدير بَهاراً أي فَرْخَ حُبارَى بجَشْء في يده ، وهو سَهْم خَفيف أو نحصة "صغيرة ، ويروى بحشر له . والغفة والغبة : القليل من العيش . والغفة : الشيء القليل من العيش . والغفة : الشيء القليل من الرّبيع . واغتفت الفوس والحيل وتعَفَّفَت : نالت نففة من الرّبيع ولم تَكثير ، وقيل : إذا سَمِن بعض السّبن . والاغتيفاف : تناول إذا سَمِن بعض السّبن . والاغتيفاف : تناول العلف . وقيل : الغفة كلا قديم بال وهو شره العلف . وقيل : الغفة كلا قديم بال وهو شره ما فيه . وتعَفَقه : أخذ غنقته . وقال أبو زيد : اغتقت المال الغنوي : والسّبن المتقارب ؛ قال طفيل الغنوي : وكنتا إذا ما اغتفّت الحيل غنقة ،

يقول : تَجَرُّدَ طالِب ُ التَّرة وهو مَطلوب مع ذلك،

فرفَعه بإضمار هو أي هو مُطلَّبُ ۗ ؛ كما قال الراجز:

ومَنْهُلِ فِيهِ الغُرابُ مَيْتُ ، كأنه من الأُجُونِ زَيْتُ ، سَفَيْتُ منه القومَ واستقَيْتُ

فيه الغراب ميت أي هو ميت ، والغُفَّةُ : كَالْخُلْسَةِ أَيضًا، وهو ما تَنَاوَله البعير بفيه على عجلة منه . ويقال لما كبس من ورق الرُّطنب : غَفَّ وقَفَّ .

غلف: الغلاف: الصُّوان وما اشتمل على الشيء كقَميص القَلْب وغر قيء البيض وكمام الزَّهر وساهُور القَسَر ، والجمع تخلُف . والغيلاف : غلاف السف والقارورة ، وُسيف أَعْلَمُف وقوس غَلَمْفاء ، وكذلك كل شيء في غلاف. وغَلَمُف القارُورة وغيرها وغلَّفها وأغْلَفها: أَدخُلها في الغلاف أو جعل لها غلافاً، وقسل: أَغْلَـنُهَا جِعل لهَا غَلَافاً ، وإذا أَدخُلها في غلاف قيل : غَلَفها غَلْفاً. وقلب أَعْلف بسِّن الغُلْفة: كأنه نخشي بغلاف فهو لا يَعِي شيئاً . وفي التنزيل العزيز : وقالوا قلوبنا نُعْلَـْفُ ، وقيل : معناه صمُّ ، ومن قرأ غُلُفُ أَواد جمع غَــلاف أي أن قلوبنا أوْعية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يُوعَى فيه ، وإذا سكنت اللام كان جمع أغلف وهو الذي لا يعي شيئًا. و في صفته ، صلى الله عليه وسلم : يَفْتُحَ قُـُلُوباً غُـُلُـْفاً أَى مُغَشَّاة مَعْطَاة ، واحِدِها أَعْلَف . وفي حــديث حذيفة والخُندريِّ : القلوب أربعة فقلب أغلف أي عليه غشاء عن سَماع الحـق وقبوله ، وهو قلب الكافر ، قال : ولا يكون غُلُف جِنْع أَعْلَـف لأَنَّ فُعْلًا ، بالضم ، لا يكون جمع أفعل عنــد سيبويه إلا أن يضطر شاعر كقوله:

جَرَّدُوا منها وِراداً وشُقُرُ

قال الكسائي : ما كان جمع فيعال وفَعُول وفَعِيل ، فهو على فُعُل مثقل . وقال خالد بن جنبة : الأُعْلف فيا نرى الذي عليه لبنسة لم يدّرع منها أي لم نخرج منها . وتقول : رأيت أرضاً عَلَيْفاء إذا كانت لم تُرع قبلنا ففيها كل صغير وكبير من الكلا ، كما يقال غلام أُعْلف إذا لم تقطع غُر لَنه ، وعَلَيْف السرج والرحل ؛ وأنشد :

### يَكَادُ بِرْمِي الفاتِرَ المُغَلَّفا

ورجل مُعَلَّف: عليه غلاف من هذا الأَّدَم ونحوها. والفُلْهُ فَتَان : طَرِفا الشَّارِبين بما يلي الصَّمَّاغِين ، وهي الفُلْهُ قَ والقُلْهُ قَ .

وغلام أغلف : لم يختنن كأقلك .

والغلّف : الحصب الواسع . وعام أغلف : مخصب كثير نباته . وعيش أغلف : رغه واسع . وسنة غلفاء : مخصبة . وغلّف ليحيّنه بالطيب والحيّاء والغالية وغلّفها : لطخها ، وكرهها بعضهم وقال : إغا هو غلاها . وتعلّف الرجل بالغالية وسائر الطيب واغتلّف الرجل بالغالية وسائر الطيب تعكلف بالغالية إذا كان ظاهراً ، وقال بعضهم : تعكلف بالغالية إذا كان ظاهراً ، فإذا كان داخلًا في أصول الشعر قبل تغلّل ، وقال بعضهم : تعكلف وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : كنت أغلّف لوي حديث عائشة ، وضي الله عنها : كنت أغلّف لمنة بالغالية أوغلّف بها في الطالية عَلَمْ الله عنها : كنت أغلّف بها لهنه عنها : فتر موكب طيته عَلَمْ فا وفا تغليفاً . والغالية : ضر موكب من الطبّب .

والغَلَّفُ : شَجْرَ يُدْبَغُ بِهِ مثل الغَرَّف ، وقيل : لا يُدْبغُ بِه إلا مع الغرف .

والغَلَفُ ، بفتح الغين وكسر اللام : نبت شبيه بالحَـلق ولا بأكله شيء إلا القُرود ؛ حكاه أبو حنيفة ·

والغُلْفَة وغَلَفَانُ : موضعان . وبنو غَلَفَانَ : بطن . والغَلْفَاه : لَـقَب سَلَـمَة عم امرى، القيس ومعد يكرب بن الحرث بن عَمْرو أخي شراحيل ابن الحرث ، بُلَقَب بالغَلْفاء لأنه أوّل من غَلَقت بالمِسْك ، زعموا ؛ وابن غَلَفاء : مـن شعرائهم ، يقول :

أَلَا قَالَتَ أَمَامَهُ ۚ يَوْمَ غَوْلٍ : تَقَطَّعُ بَابَن غَلَّفَاء الحِبَالُ

فَنَف : الغَيْنَف : غَيْلُـمَ الماء في مَنْبَعَ الآبَارِ والأُعْينِ. وبَحُرْ ذُو غَيْنَف أي مادة ؛ قال رُؤْبة :

نَعْرُفَ مَنْ ذِي غَيْنَكُ ۗ وَتُوزِي

نَعْرُف من ذي غَيَّفُ ونُوزِي

قال : كذلـك روي بغـير همز ، والقياس نؤزي ، بالهمز ، لأن أو"ل هذا الرجز :

يا أيها الجاهل ذو التُّننَزِّي

قال الأزهري: ولم أسمع الفَيْنَف بمعنى غَيْلُـم الماء لغير الليث ، والبيت الذي أنشده لرؤبة رواه شبر عن الإيادي : بثر ذات غَيِّتْ أي لها ثائيب من ماء؛ وأنشد :

نَعْرُ فُ مَن ذي غَيِّتْ ۗ ونُوزي

قال : ومعنى نُوزِي أَي نُصْعِفُ ، قال : ولا آمَنُ أَن يَكُون غَيْنًا فَصُيِّر أَمَن مُ يَعْنَا فَصُيِّر غَيْنَا الله عَيْنَا فَصُيِّر غَيْنَا الله أَن يَكُون عَيْنَا وَالله عَيْنَا الله عَيْنَا وَهُو غَيْنَا وَهُو عَيْنَا وَهُو عَيْنَا وَهُو صَواب .

١ قوله د أخي شراحيل النع » عبارة الصحاح : اخي شرحبيل بن
 الحرث النع .

غنضف : غنضف : اسم .

غنطف : غَنْطَكُ : المم .

غيف : تَغَيَّفَ : تَبَخْتُر . وتَغَيَّف : مشى مِشْية الطُّوال ، وقيل : تَغَيَّف مَرَ مَر السَهْلا سريعاً . وتَغَيَّف الفَر سُ إذا تَعطَّف ومال في أحد جانبيه. الأصمي : مَر البعير تَتَغيَّف ، ولم يفسره ، قال شر .: معناه يُسْرع ، قال : وقال أبو الميم التُغيَّف أن يَتَكَنَّى ويَتَمايل في شِقْيه من سَعة التُغيَّف أن يَتَكَنَّى ويَتَمايل في شِقْيه من سَعة

> ِ يكَادُ يَوْمِي الفاتِرَ المُعْلَـُفا منه احارِي ، إذا تَغَيَّفا

الخَطُّو ولين السَّيْرِ ؛ كما قال العجاج :

والغَيْفَان : مَرَح في السَّيْر . وتَغَيَّف إذا اختال في مِشْبَنَه ؛ قاله المفضل . والمُغَيَّف : فرس لأبي في مِشْبَنَه ؛ قاله المفضل . والمُغَيَّف ' : والتَّعَيَّف ' : التَّميُّل في العَد و . وغافت الشجرة ' غَيَفاناً وأَغْيَفت وتَغَيَّفت : مالت بأغصانها بميناً وشِمالاً ؛ وأنشد اب بري لنُصَيْب :

فظلًا لها لَـدُنْ مَن الأَثْنُلِ مُورِق ، إذا زَعْزَعَتْ سَكَنْبَهَ " يَتَغَنَّفُ

وأَغَافَ الشَّجَرَةَ : أَمَالِهَا مِن النَّعْمَةِ وَالْغُضُوْضَةِ . وشَجَرَةَغَيِّفًا، وشَجِر أَغْنِيَفُ وَغَيِّفَانِيٌّ يَمَثُوْودُ ؟ قال رؤبة :

وهَدَبِ ۗ أَغْيَفُ عَيْفانيُ

والأغْيَف : كالأغْيَد إلا أنه في غير نُعاسٍ . والأغْيَد أنها مع الأراك والغافُ : شجر عظام تَنْبُتُ في الرمل مع الأراك وتعُظُم ، وورقه أصغر من ورق التُفَّاح ، وهو في خلقته ، وله ثَمَر حُلُو جبه ً وثره غلف يقال له

الحُنْبُل ؛ قال ابن سيده : أواه من ذلك ، وإلا

فهو من غوف بالواو . التهذيب : الفاف يَنْبُوت عظام كالشجر يكون بعُمان ، الواحدة غافة . أبو زيد : الغاف من العضاه وهي شجرة نحو القرط شاكة حجازية تَنْبُت في القفاف . الجوهري : الغاف ضرب من الشجر ؛ وأنشد أبن بري لقيس بن الحطيم: ألفيتهُمْ يَوْمَ الهياج ، كَأَنْهُمْ أَسُدُ بيبيشة أو يغاف رواف

ورَواف : موضع قريب من مكة ؛ قال الفرزدق: إليك نَــَأَشُنـُ يا ابنَ أَبِي عَقبِل ، ودُوني الغافُ غافُ قُرى عُمانِ

وقال ذو الرمة :

إلى ابن أبي العاصي هشام تُعَسَّفَتُ بِنا العِيسُ، منحيثُ النّقى الغافُ والرملُ

ويقال: حَمَل فلان في الحرب فَغَيَّفَ أَي كَذَبَ وجَبَنُنَ. وغَيَّفَ إذا فر وعَر د. وتغيَّف عن الأمر وغَيَّف: نَكُل ؛ الأخيرة عن ثعلبًا؛ وأنشد القطام.

وحَسِيْتِنَا نَزَعُ الكَتِيبَةَ غُدُونَةً فَ فَوْرَةً فَيُغَيِّفُونَ ، ونَرْجِيعُ السَّرَعَانِا

قال ابن بري : الذي في شعره :

فيغَيِّفُون وننُوزِعُ السَّرَعانا

وغَيِفان : موضع .

فصل الفاء

فلسفُ : الفَكُسفةُ : الحِكَسُة ، أُعجبي، وهو الفَيْلسوف وقد تَفَكُستُفَ .

فوف: الفُوفُ: البياض الذي يكون في أظفاد الأحداث ، وكذلك الفَوْفُ، واحدته فَوْفَهُ وَ يَعِي بواحده الطائفة منه، ومنه قبل: بُرْدُ مُفُوَّفُ. الجُوهِري: الفُوفُ الحَبَّة البيضاء في باطن النواة التي تنبُّت منها النَّخلة. قال ابن بري: صوابه الجُبَّة البيضاء . والفُوفُ : جمع فُوفَة . والفُوفَة والفُوف: المَبَّة القلب والنواة دون لَحْمة التَّمْرة التي على حبَّة القلب والنواة دون لَحْمة النَّمْرة ، وكل قِشْرة فُوفَ . التهذيب: ابن الأعرابي الفُوفَة القِشْرة الرقيقة تكون على النَّواة ، قال : وهي القطمير أيضاً ، وسئل ابن الأعرابي عن الفُوف فلم يعرفه ؛ وأنشد :

أمسى غلامي كسلا فعلوفا ، تسقي معسدات العراق جُوفا ، باتت تبيّا حوضها عمكوفا ، مثل الطّغوف لاقت الصفوف وأنت لا تنفيين عني فنوفا

العراق : عراق القرُّبة ، ومعناه لا تغني عني شبئاً ، واحدته فُدُوفة ؛ قال الشاعر :

فأر سَلَنْتُ إلى سَلَمَى بَأْنُ النَّفْسَ مَشْغُوفَ اللَّفْسَ مَشْغُوفَ اللَّفِي فَا اللَّمِي فَمَا جادَتُ لنا سَلَمَى بزنجير ، ولا فُوفَهُ

وما أغْنَى عنه فُوفاً أي قَدَّرَ فُوفٍ . والفُوفُ :

ضَرَّبُ مِن بُرُود اليَمَن . وفي حديث عثمان: خَرَجَ وعليه حُلـَّة '' أَفْـُواف'' ؛ الأَفْـُواف : جمع فُـُوف وهو القُطْنُن ، وواحـدة الفُرف فُـُوفـة ''، وهي في الأصل القشرة التي على النواة . يقال : بُرِّدُ أَفْـُواف وحُلـَّة ' أَفْواف ٍ بالإضافة . الليث : الأَفْـُواف ضَرَّب

من عَصْبِ البُرود . ابن الأعرابي : الفُوف ثيباب رفاق من ثياب البين مُوسَّاة ، وهو الفُوف ، بضم الفاء ، وبر ده مُفَوَف أي رقبق . الجوهري : الفُوف وفقط الفُطن ، وبر د فُوفي وثي وثنوفي على البدل ، فيطمع القُطن ، وبر د فُوفي ومُفوف ومُفوف : بياض حكاه يعقوب . وبر د أفواف ومُفوف : بياض وخطوط بيض . وفي حديث كعب : تر فع العبد غر فة مُفوقة ، والفوف : مصدر الفُوفة . يقال : ما فاف عني بخير ولا زنجر فوفا ، والاسم الفُوفة ، فاف على سبّابته : ولا مثل دا؛ وأما الزنجرة فما يأخذ بطن الظفر ولا مثل دا؛ وأما الزنجرة فما يأخذ بطن الظفر من بطن الثنية إذا أخذ تمها به وقلت : ولا هذا ؛ وقبل : الزنجرة أن يقول بظفير إبهامه على تظفر من بطن الثنية إذا أخذ تمها به وقلت : ولا هذا ؛

والفُوفُ تَنْسَجِهُ الدَّبُورُ ، وأَتْ لالُ مُلْسَعَّةُ القَرَا سُقْرُ

الفُوف : الزّهر شبّه بالفُوف من الثياب تنسيجُه الدبور إذا مرت به ، وأتلال : جمع تلّ ، والملمعة : من النّور والزّهر . وما ذاق فوفاً أي ما ذاق شناً .

فولف : النهذيب في الشَّائيِّ المُنْضَاعَف : الفَوْلَف كُلُ شيء يُغطِّي شيئاً ، فهو فَوْلَكُف له ؛ قال العجاج : وصار كرقراق السَّراب فَوْلَمَا لِلنَّبِيد ، واغر ورك النَّعاف النُّعْفا

فولفاً للبيد : مُغطيًاً لأرضها . قال : ومما جاءً عـلى
١ قوله « وبرد أفواف ومفوف النع » عبارة القاموس: وبرد مفوف
كمنظم رقيق أو فيه خطوط بيش وبرد أفواف مضافة رقيق اه.
فلمل في عبارة اللسان سقطاً والاصل وبرد أفواف وبرد مفوف أي
ذو بياض النح أو فيه بياض .

بناء فَوْلَف قَوْقَالُ اللَّهَ اللَّهَ وَسُوَّسُب اسم للعقرب ، ولولَّب لوَّلَب الماء . وحديقة فَوْلف": مُلْتَفَة . والفَوْلف : بِطانُ الهَودَج ، وقيل : هو ثوب تُغَطَّى به الثياب ، وقيل : ثوب رقيق .

فيف: الفينف والفينفاة: المتفازة لا ماء فيها ؛ الأخيرة عن ابن جني . وبالفينف استدل سيبويه على أن ألف فيفاة زائدة ، وجمع الفينف أفياف وفيئوف وجمع الفينف أفياف وفيئوف التي وجمع الفينف المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة ، وإذا أنتئت فهي الفينفاة ، وجمعها الفيافي . والفيفاء: الصحراء المملساء وهن الفيافي . المبررد: ألف فيفاء زائدة لأنهم يقولون فيف في هدا المعنى . المؤرج: الفينف من الأرض محنتكف الراباح . وبالدهناء موضع يقال له فيف الرابح ؛ وأنشد لعمرو بن معديكرب: أخبر المخبير عنكم أنتكم ،

أي رجَعْتُهُ بالفَلاحِ والظَّفَر ؛ وقال ذو الرمة : والرَّكْب ، يَعْلُمُو بِهِم صُهْبُ يَانِيةً فَيْفاً ، عليه لِذَيْلِ الرَّبِح يَمْنَمُ

ويقال: فينف الرابع موضع معروف. الجوهري: فينف الربح اليوم من أيام العرب؛ وأنشد بيت عمرو ابن معديكرب. وفي الحديث ذكر فينف الحبار، الله، وهو موضع قريب من المدينة أنزلة سيد الرسول الله، صلى الله عليه وسلم ، نتفراً من عرينة عند لقاحه والفينف : المكان المستوي، والحتبار ، بفتح الحاء وتخفيف الباء الموحدة: الأرض اللينة ، وبعضهم يقوله وقول الجوهري وفف الربح يوم من أيام العرب غلط، والصواب: ويوم بف الربح يوم من أيام العرب غلط، والصواب.

پالحاء المهملة والباء المشددة ﴿ وَفِي غَرُوهُ زَيِد بن حادثة ذِكُرُ فَيِنْفاء مَلِوَانٍ . أَبو عمرو : كل طريق بـين جَملين فَيَـفُ ۗ ؛ وأنشد لرؤبة :

## مَهِيلُ أَفْيَافِرٍ لِمَا فَنْيُوفُ

والمَهيل : المَخُوف \ . وقوله لهـا أي من جوانبها صَحارى ؛ وقال ذو الرفة :

### ومُغْبَرَ"ة الأَفْبافِ مَسْحُولة الحصى ، دَيَامِيشُهَا مَوْصُولة " بالصَّفَاصِفِ

وقال أبو خَيْرَة : الفيفاء البعيدة من الماء . قال شبر : والقول في الفَيْسف والفَيْفاء ما ذكر المؤرّج من انختلَف الرّباح . وفي حديث حذيفة : يُصَبُّ عليكم الشرّ حتى يَبْلُغ الفَيافي ؛ هي البراري الواسعة جمع فَيْفاة . ابن سيده : فَيْف الربح موضع بالبادية . وفينفان : اسم موضع ؛ قال تأبط شرّا :

فَحَنْحَنْتُ مَشْغُوفَ الفؤادِ فَرَاعَنِي أَنَاسٌ بِفَيْفَانِ ﴾ فَمِرْتُ الفَرانِيا

#### فصل القاف

قحف: القيحف: العظم الذي فوق الدّماغ من الجُمجية، والجمعية التي فيها الدماغ، وقيل: فحفُ الرجل ما انقلق من جُمجُمته فيانَ ولا يُدّعى قِحْفاً حتى بين، ولا يقولون لجميع الجمعية قِحْفاً إلا أن يتكسر منه شيء، فيقال للمتكسر قحفُ ، وإن قُطعت منه قيطعة فهو قِحْف أيضاً. والقَحْسَف : قَطعُ عُ

١ قوله «والمبيل المخوف النع» هذا نس الصحاح، وفي التكملة: هو تصحيف قبيح وتفسير غير صحيح، والرواية مهيل بسكون الهاء وكسر الباء الموحدة وهو مهواة ما بين كل جبلين، وزاد فساداً بتفسيره فانه لو كان من الهول لقيل مهول بالواو اه. شارح القاموس.

القيعف أو كسره. وقَحَفَه فَحَفاً : ضَرَبَ قِحْفَه وَأَصاب قِحْفَه ، وقيل : القِحْف القبيلة من قبائـل الرأس ، وهي كل قطعة منها ، وجمع كل ذلك أقحاف وقيحُوف وقِحَفَة ". والقِحْف : ما ضُرِب من الرأس فَطاحَ ؛ وأنشد لجرير :

تَهُوكَى بذي العَقْرِ أَقْنَعَافاً جَمَاجِمُهُمْ ' كَا الْخُطَابَانِ بُنْتَقَف' الخُطْبَانِ بُنْتَقَف' ا

وضَرَ بِهِ فَاقْتُمَعَفَ قَحْفًا مِن رأْسُهُ أَي أَبَانَ قَطْعَةً مِن الجمجمة ، والجمجمة كلها تسمى فحفاً وأقتحافاً . أبو الهيثم : المُقاحِفة شدة المُشاربة ِ بالقِحف ، وذلك أن أحدهم إذا قَنَل ثأرَه شرب بقيض وأسه بتَسَفَّى به . وفي حديث سُلافَة بنت ِ سَعد ٍ : كانت نَـذَرَت لَتَشْرَبَنَ فِي قِعِف رأْس عاصم بن ثابت إلخَـمْرَ ، وكان قد قَـتَل ابْنَيْهَا نافِعاً وخِلاباً . وفي حــديث يأجوج ومأجوج : يأكل العِصابة ُ يَو مُثَذِّ مِن الرُّمانة ويَسْتَظَلُّونَ بِقِحْفِهَا ؛ أَرَادَ قَشْرُهَا تَشْبِيهَا بِقِحْف الرأس ، وهو الذِّي فوق الدماغ ، وقيــل : هو ما انطبَق ٢ من جمجمته وانفصل . ومنه حــديث أبي هريرة في يوم البَرْ مُوك : فما 'رُئيُّ مَوْطِنْ ۚ أَكْثُرَ فِحْفاً سافطاً أي رأساً فَكنَى عنه ببعضه أو أراد القِحْف نفسه . ورماه بأقحاف رأسه إذا رماه بالأمور العظام ، مَثَلُ بذلك . ومن أمثالهم في رَمْي الرجل صاحبَه بالمعضلات أو بما يُسْكنه : رماه بأقنْحاف رأسه ؛ قسل إذا أَسْكَتَّه بداهية يُوردها عليه ، وقَيَحَفَه بَقْحَفُه قَحَفًا : قَطع قِحْفه ؛ قال :

بَدَعْنَ هَامَ الجُهُنجُمِ المُتَعَوْفِ صُمَّ الصَّدى كَالْحَنظَلِ المَّنْقُوفِ

٢ قوله « تهوى النج » أنشده شارح القاموس هكذا :
 ي تهوى بذي المقر أفحافاً جماجها كأنها الحنظل الحطان ينتقف
 ج قوله « ما انطق النج » عبارة النهاية : ما انفلق النج .

ورجل مقدوف : مقطوع القدف . والقيدف : القد من القد م والجمع القد من القد م والجمع كالجمع . قال الأزهري : القيدف عند العرب الفيلة من فيلتى القصعة أو القدم إذا انشكت ، قال : ورأيت أهل الدعم إذا جسر بت إبلهم يجعلون الخضفاض في قيد في ويطلون الأحرب بالهناء الذي جعلوه فيه ؟ قال الأزهري : وأظنهم شبهوه بقيد في المؤسسة و به . الجوهري : القيدف إناء من خشب على مثال القيدف كأنه نصف قد ح من خشب على مثال القيدف كأنه نصف قد ح من حشب على مثال القيدف كأنه نصف قد ح من حشب على مثال القيدف كأنه نصف قد ح من حشب على مثال القيد في القيد قد من حشب على مثال القيد في القيد قد ح من حشب من خشب .

وقَحَفَ مَا فِي الْإِنَّاء بَقْحَفُهُ قَحَفْاً واقْتَحَفَهُ : شربه جسيعه . ويقال : شربت بالقيحف . والاقتتحاف : الشر ب الشديد . قال ابن بري : قال محمد بن جعفر القزاز في كتابه الجامع : القَحْف مُ جَرْفُكُ مَا فِي الْإِنَّاء مِن شَريد وغيره . يقال : قَحَفْتُهُ أَقْحَفُهُ قَحَفًا ، والقُحافة ما جَرَفْتَهُ منه ، وقبل لأبي هريرة ، رضي والقُحافة ما جَرَفْتَهُ منه ، وقبل لأبي هريرة ، رضي بغني أشر ب ريقها وأنتر شَقْهُ ، وهو من الاقتحاف يعني أشر ب الشديد. والقَحْفُ والقِحاف : شدة الشر ب وقال امرؤ القيس على الشراب حين قبل له قتل أبوك وقال : اليوم قحاف وغذا وأخذ والذهاب به .

ومقاحفه واقسيحافه: احده والدهاب به . والقاحف من المطر: المطر الشديد كالقاعف إذا جاء مفاحةً في واقتحان من الامكاء من من المام

مفاجأًة ، واقتتَحَفّ سَيْلُه كلّ شيء ، ومنه قبل : سَيْل قَنْحاف وقُعاف وجُحاف كَثْيِر بَذْهَب

بكلّ شيء . وكلُّ ما افْتُنْجِفَ من شيء واستُغرج

فُنَحَافَة ﴿ ﴾ وَبِهِ سُمْتِي الرجل . وعَجَاجَة فَتَحَفَاء : وهي التي تَقْحَفُ الشّيء وتَذْهَب به . والقُنحوف :

المَـغارِف .

قال ابن سيده : والمقحفة الحَشَبة التي 'يَقْحَف' مهما الحَبُ . وقَحَف يَقْحف قُنحافاً : سَعَل ؛ عن ابن الأعرابي .

وبنو قُلحافة : بطن . وقُلحَيْفُ العامريّ : أحد الشعراء ، وقبل : هو قُلحَيْفُ العُقَيْلِيّ كذلك نَسَبه أبو عبيد في مُصَنَّفه .

قحلف: قَحْلَمُ مَا فِي الإناء وقَحْفُله: أَكُله أَجْمِع.

قدف: القدف: غرف الماء من الحوض أو من شيء تصبه بكفك ، عمانية ، والقداف: الغرفة منه . وقالت العمانية بنت جلندى حيث ألبست السلكخفاة حليها فغاصت فأقبلت تعترف من البعر بكفها وتصبه على الساحل وهي تنادي : يا لقومي ، نزاف نراف! لم يبق في البحر غير فداف أي غير حفنة . ابن دريد وذكر قصة هذه الحقاء ثم قال : والقداف جرق من فخار . والقدف : الكرب الذي يقال له الرقوج من جريد النخل وهو أصل العيدة . والقدف: النازح . والقدف : أن يشبئت الكرب أطراف طوال بعد والقدف : أن يشبئت الكرب أطراف طوال بعد أن تقطع عنه الجريد ، أزوية .

وذو القداف : موضع ؛ قال :

كأنه بذي القداف سيد' ، وبالرِّشاء مُسْبَيِّل ورود'ا

قَدْف : قَدْ َفَ بِالشِيءَ يَقَدْ فَ قَدْ َفا قَادَ َفَا نَـ قَدْ َفَ . رمى. والتَّقَادُ ُفُ : الترامي ؛ أَنشد اللحياني :

فقَدَ فَنْتُهَا فَأَبَتْ لَا تَنْقَدُ فِ

وقوله تعالى:قل إن ربي يَقَدْ فَ بَالحَقَ عَلَامُ الفُيوبِ؟ ١ قوله « وبالرشاء » هو بالكسر والمدّ موضع نضبطه بالفتع في مادة ورد خطأ .

قال الزجاج : معناه يأتي بالحق ويرْمي بالحـق كما قال تعالى : بل نَـقَذ ِف بالحق على الباطل فيَـد مُفه . وقوله تعالى:ويقذ فون بالغَيْب من مكان بعيد ؟ قال الزجاج: كانوا يَوْجُمُون الظُّنُونَ أَنْهُم يُبِعَثُونَ. وقَلَاقَهُ به:أصابه، وقَدْ فَه بالكذب كذلك. وفَدْ فَ الرَّجُل أي قاء . وقَدَ فَ المُخْصَنَةِ أَي سَبُّها. وفي حديث هلال بن أمية : أنه قَدَفَ امرأت بشريك ؟ القَدْنُف همِنا رَمْيُ المرأة بالزنا أو ما كان في معناه ، وأصله الرَّمْيُ ثم استُعْمَل في هذا المعنى حتى غُلب عليه . وفي حديث عائشة : وعندها فَيُنْكَنَانَ تُفَنِّيانَ عا نَقاذَ فَتَ \* به الأنشاد لوم أبعاث أي تَشاتَمت \* في أشعارها وأراجيزها التي قالنُّها في تلك الحَرْب. والفَذْف: السَّبُّ وهي القَدْيفة . والقَدْفُ بالحجارة: الرَّمْيُ بها . يقال : هم بين حاذِف وقاذِف وحاذ وقاذ على الترخيم، فالحاذفُ بالحصى، والقاذف بالحجارة. الليث: القَدْف الرَّمْيُ بالسَّهُم والحَصَى والكلام وكلُّ شيء . ابن شميل: القيذاف ما فَسَبَضْتَ بيدك مَا يَمْلاً الكفِّ فرَمَيْتَ به . قال : ويقال نِعْم جُلْمُود القِدْاف هذا . قال : ولا يقال للحجر نفسِه نِعْم القِذَاف . أبو خَبَرْه : القِذَافُ مَا أَطَقَتْ حَمْلَتُهُ مِيدَكُ ورمَيْتُه } قال رؤبة :

> وهو لأعدائك 'ذو قيراف ، قَدّْافَة ﴿ بِجَجَرَ القِدَافِ

والقَذَّافة والقَذَّاف جمع : هر الذي يُرْمَى به الشيءُ فَيَبْعُدُ ؛ قال الشاعر :

> لما أَتاني الثَّقَفِيُ الفَتَّانُ ، فنصَبوا قَـَذَّافة ً بلُ ثِنْتَانُ

والفَدَّاف : المَسْجَنْسِيقُ وهو الميزان ؟ عن ثعلب . والفَدْيفة : شيء يُرْمَى به ؛ قال المُـزَرَّد :

قَدْيَفَةُ سُيْطَانِ رَجِيمٍ رَمَى بها ، فصارت ضَواةً في لهَاذِمٍ ضِرْدُم

وفي الحديث : إني خَشْبِتُ أَن يَقَذَفَ فِي قَلْوبِكُمَا شُرَّ آ أَي يلقيَ ويُوقعَ . والقَذْفُ : الرَّمْيُ بِقُوَّةً. وفي حديث الهجرة: فتَنْقَذَفُ عليه نِسَاء المشركين ، وفي رواية : فتَنَقَصَّفُ ، وسيأتي ذكره ؛ وقول النابغة :

> مَقَدُوفَةً بِدَخِيسِ النَّحْضُ بَاذَلُهَا ﴾ له صَرَيف صَريفَ القَعْو بَالمَسَه

أي مَرْميّة باللحم . ورجل مُقَذَّفُ أي كثير اللحم كأنه قُدُوف باللحم قَدَّفاً . يقال : قُدُوفَت الناقة ' باللحم قَدَّفاً ولنُدسَت به لندُساً كأنها رُميّت به رَمْياً فأكثرَت منه ؛ والمُقَدَّف : المُلعَّن في بيت زهير وهو :

> لَدى أَسَدِ شَاكِي السَّلاحِ مُقَدَّفٍ ، له لِبَسَدُ ، أَظْنْفَادُ ، لَمْ تُقَلَّم

وقيل: المُنْقَذَّف الذي قد رُمِيَ باللحم رَمْياً فصار أَعْلَبَ . ويقال: بينهم قِذَّينَى أَي سِباب ورَمْيُ الحجارة أَيضاً. ومفازة قَدَّفُ وقَلْدُفُ وقَدَّدُفُ وقَدَدُفُ بَعِيدة . وبلدة قَدَوْفُ أَي طَروح لِهُ لَمُعْدها ، وسَبْسَب كذلك . ومنزل قَدَوَف وقدَيف أي بعيد ؛ وأنشد أبو عبيد :

وشَطَّ وَلْنِي ُ النَّوى ، إِنَّ النَّوى فَلَدَّف ُ ، تَبَاحة مَّ غَر بَة مَّ بالدار أَحْبِانا

أبو عمرو : المِقْدَ فُ والمِقَدَافُ عِجْمَــذَافُ السَّفينَةُ ﴾

والقَدَّاف المَرْكَب. والقُدْفُ والقُدْفَ : الناحية، والجَمع قِدَافُ . الليث : القُدْفُ النواحي ، واحدتها قَدُهُ فَهُ " . غيره : قَدَمُوا الوادي والنهر جانباه ؛ قال الجعدي :

َطَلِيعَةُ فَنَومٍ أَو خَمِيسٌ عَرَمْوَمُ مُنَّ كَسَيْلِ اللَّذِيِّ ضَمَّة القَدَّفَانِ

الجوهري: القُذْفَةُ واحدة القُذَف والقُذُفات ، وهي الشُرَف ؛ قال ابن بري : شاهـد القُذَف قُول ابن مُقْبِل :

عَوْدًا أَحَمُ القَرَا أَزْمُولَةً وَقِلَا ، على تُراثِ أَبِيه بِنَتْبَعُ القُذَفا

قال : ويروى القَدَّفا ، وقدضعَّه الأُعلم . ابن سيده : وغيره : وقَـُدُهُاتُ الجبال وقَـُدَّفها ما أَشْرَفَ منها ، : واحدتها قَـُدُّفة ، وهي الشُّرَف ؛ قال امرؤ القيس :

> وكنت إذا ما خفت بوماً ظلامة ، فإن لها شعباً ببلطة زيمرا منيفاً تنزل الطاير عن قند فاته ، يَظَلُ الضّاب فوقة قد تعصّرا

ويروى نِيافاً تَزِلُ الطَّيْرُ . والنَّياف : الطويـل ؛ قال ابن بري : ومثله لبيشر بن أبي خازم :

> وصَعْب تَزِلُ الطيرُ عَن قَدُاْفاتِه ، لِحَافَاتِهُ بَانَ طُوالٌ وعَرْعَر

وكلُّ مَا أَشْرَفَ مِن رؤوس الجبال ، فهي القُدْفات . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، صلى في مسجد فيه قَـُذُفات . والأَقَـُذاف : كالقُدُفات . قال أبو عبيد في الحديث : إن عمر ، رضي الله عنه ، كان

لا يصلي في مسجد فيه فُذُ فَاتُ ؟ هكذا 'يُحَدَّثُونه ؟ قال ابن بري : قُدُ فَاتُ صحيح لأنه جمع سلامة كفُر فة وغُر فَات ، وجمع التكسير قُدُ فَ كَفُر فَ كَفُر فَات ، وجمع التكسير قُدُ فَ مُحَدِ فيه قِدَاف ؟ وكلاهما قد رُوي ، ورُوي : في مسجد فيه قِدَاف ؟ قال ابن الأثير : وهي جمع قُدُ فنة ، وهي الشُر فَة كبُر مَة وبيراتي ، وقال الأصمعي : إنما هي قُدُ فَ وُ وأصلها قُدُ فنة ، وهي الشُر ف ، فال : والأول الوجه لصحة الرواية ووجود النظير . وناقة قِدَاف وقَدَ وُ وَقُدُ فَ " : وهي التي تنقد م من سُر عنها وترمي بنفسها أمام الإبل في سيرها ؟ قال الكميت :

جَعَلْتُ القِذَافَ لِلْيَيْلِ النَّهَامِ إلى ابن الوكيد أبان سباداً ا

قال: جعلتُ ناقتي هذه لهذا الليل حشواً. وناقية قِذاف ومُتَقاذِفة : سريعة ، وكذلك الفرس. وفرس مُنتَقاذِف : سَريع العَد و . وسَير مُنتَقاذف : سريع ؛ قال النابغة الجعدي :

بِحَيَّ هَلَا نُوْجُونَ كُلَّ مَطَيَّةً ، أَمَامِ المُتَقَادُّ فُ

والقِذَافُ : سُرعة السَّير . والقَذُوف والقَذَّاف من القِسَيِّ ، كلاهما : المبعد السهم ؛ حكاه أَبو حنيفة ؛ قال عمر و بن بَراء :

ارْم سكلماً وأَبا الفَرَّافِ ، وعَاصِماً عن مَنْعَة قَدَّافِ

ونیهٔ "قَدْ فَدْ فَ"، بالتحریك ، وفلاه قَدْ فَ" وقَدْ فَ" أَيضاً مثل صَدَف وصُد ف وطَنَف وطُنُف أَي بعیده تقاد ف بَن یسل کها ؛ قال الجوهري : نیهٔ قَدْ فَ"، بالتحریك ، ووقع فی آخری نیه "قَدْ فَدْ فَ"، د قوله : الی آن الولید آبان سارا ؛ هکذا فی الأمل . بالنون والياء. ورَوْضُ القِذَافِ : موضع ابن بري : والقَدَّاف الماء القليل . وفي المثل : نتزاف نزاف لم يَبْقَ غيرُ قَدَاف ١ ، وذلك لأن امرأة كانت تحمَّق فأتت على شاطىء نهر فرأت غَيْلُمَة والْبُسَتها حليها، فانسابَت العَيْلمة في البحر ، فقالت لجواريها : نزاف نزاف أي انتزفن البحر لم يَبق غيرُ قَدَاف أي قليل .

قرف : القرُّف : لِحاء الشجر، وأحدته قِرْ فَهُ ۗ، وجمع القرُّف قَـُرُوفٌ . والقُرافة : كالقرُّف . والقِرُّف: القشر . والقرُّفة : القشرة . والقرفة : الطائفة من القر"ف ، وكل قشر قرف ، بالكسر ، ومنه قر"ف الرُّمَّانة وقير ف الحُرُبْز الذي يُقْشَر ويبقى في التَّنُّور. وَقُولُهُمْ : تَرَكْتُهُ عَلَى مَثْـلِ مَقْرَ فَ الصَّبُّغَةُ وهــو موضع القر ف أي مُقشر الصغة ، وهو شبيه بقولهم تَرَكْتُهُ عَلَى مثل ليلة الصَّدَر . ويقال : صَبَغ ثوبه بقر ف السُّدر أي بقشره ؛ وقرف كل شجرة : قِشْرِهَا . والقِرْفَة : دواء معروف . ابن سيـده : والقير ف قِشْر شجرة طيبة الربح بوضع في الدواء والطعام ، غَلَتَتْ هـذه الصفة عليها غَلَبة الأسماء لشرفها . والقرُّف مَن الحُبُوْز : مَا يُقَشِّر مَنْه . وقَـرَفَ الشجرة يقر فـُها قـَـرْفاً : كَخَتَ قـرْفَهـا ، وكذلك قَرَف القَرْحـة فَتَقَرَّفَتْ أَي قَشَرَها ، وذلك إذا يبسَت ؛ قال عنترة :

عُلالَـتُنَا فِي كُل يومِ كَريهةٍ مِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ لَم يَتَقَرَّفُ مِ

أي لم يعله ذلك ؛ وأنشد الجوهري عجز هذا البيت : والجِنُومُ لم يَتَقَرَّف

ب قوله « لم يبق غير قذاف » كذا في الاصل بدون لفظة في البحر
 الواقمة في مادتي قدف وغرف .

والصحيح ما أوردناه . وفي حديث الحوارج : إذا رأيتبوهم فاقر فوهم واقتلوهم ؛ هو من قر فنت الشجرة إذا قَسَرَ ت لحاءها . وقر فت جلد الرجل إذا اقتلَمَته ، أراد استأصلوهم . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : قال له رجل من البادية : متى تحيل لنا المينة ? قال : إذا وجد ت قر ف الأرض فلا تقر بها ؛ أراد ما تقترف من بقل الأرض وغروقه أي تقترله ، وفي حديث أي تقترله ، وفي حديث

أي تَقْتَلِع ، وأصلها أخذ القشر منه . وفي حديث ابن الزبير : ما على أحدكم إذا أتى المسجد أن 'مخرج فر فر فحة أنفه أي قشر ته ، يريد المنخاط اليابس الذي لزق به أي يُنقَي أنفه منه . وتقرفت القر حة أي تقشرت . ابن السكيت : القر ف مصدر قر فت القر حة أقرفها قر فا إذا تكأنها . ويقال للجرح إذا تقشر : قد تقر ف ، واسم الجلدة القر فة . والقرف : الأديم الأحمر كأنه قرُ ف أي قيسر فيدت حُمْر ته ، والعرب تقول : أحمر كالقرف ؛

## أَحْسَر كَالقَرْف وأَحْوَى أَدْعَج

وأحمر قَرَفُ : شديد الحمرة . وفي حديث عبد الملك : أَراكُ أَحمَرَ قَرَفاً ؛ القَرَف ، بكسر الراء: الشديد الحمرة كأنه قرُ ف أي قَشر . وقرَف السندور : قَشَرَهُ ؛ وقولَه أنشده ابن الأعرابي :

## افْتَرَ بُوا فِرْفُ القِمَعُ

يعني بالقيمَع قيمَع الوَطُبُ الذي يُصَبُ فيه اللبن ، وقر فه ما يَلْـنُز ق به من وسَخ اللبن ، فأراد أن هؤلاء المخاطبين أوساخ ونصبه على النداء أي يا قِر ف الله .

وَقَرَفَ الذَّانَبَ وغيره يَقْرِفُهُ قَرَافاً واقْتَرَافَهُ :

وقَـرَفُ بَكذا أي قَـمين ؛ قال :

والمرة ما دامَت حُشاشَتُه ، قَرَفُ من الحِدثانِ والأَلَمِ

والنثنية والجمع كالواحد. قال أبو الحسن: ولا يقال قرف ولا قريف". وقر"ف الشيء: فلا عَلَاطَهُ والامم عَلَاطَهُ والمُقارَفة والقراف : المخالطة، والامم القرف. وقارف فلان الحُطيئة أي خالطها. وقارف الشيء النيء : داناه ؛ ولا تكون المقارفة إلا في الأشياء الدنية ؛ قال طرفة :

وقراف من لا يَسْتَفَيِق كَعَارَةً يُعْدي، كما يُعْدي الصحيح الأَجْرَبُ

وقال النابغة :

وفارَ فَتْ ، وهٰيَ لم تَجْرَبُ ، وباعَ لها من الفَصافِصِ بالنَّمْيُ سفِسيِرُ

أي قاربَت أن تَجرُب . وفي حديث الإفك : إن المنت قارَفت ذنباً فتوبي إلى الله ، وهذا راجع إلى المنقاربة والمنداناة . وقارف الحرب البعير قرافاً : داناه شيء منه . والقررف الحرب العدوى . وأقررف الجرب الصحاح : أغداها . والقرف : هنال وأقررف الحرب الصحاح : أغداها . والقرف : هنال : مثارفة الوباء ، يقال : وقد القررف القرف أفي فلان من احذر القرف في غنبك . وقد اقترف اقرافاً : وهو أن مرض آل فلان ، وقد أقرر فنوه إقرافاً : وهو أن يأتيهم وهم مرضى فيصيبه ذلك . وقادف فلان الغنم : يأتيهم وهم مرضى فيصيبه ذلك . وقادف فلان الغنم : للرض . يقال : أخشى عليك القرف من ذلك ، وقد قرف ، بالكسر . وفي الحديث : أن قوماً المرضم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم ، وباء أرضهم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم ، تحوالوا فيإن

اكتسبه. والاقتراف: الاكتساب. اقترف أي اكتسب، واقْتُتُورَفَ ذَنباً أي أناه وفَعَلَه . وفي الحديث : رجل قَرَف على نفسه ذنـُوباً أي كَسَبُّها . ويقال: قَـَرَفَ الذُّنبُ واقْتُتَرَفه إذا عمله. وقارَفَ الذُّنبَ وغيرَه : داناهُ ولاصَّقَهُ . وقَرَفَه بكذا أي أضافه إليه واتَّهُمه به.وفي التنزيل العزيز : وَلَـقَـٰتُر فَـُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ . واقِنْتَرَفَ المالَ : اقْسَنَنَاه . والقِرْفة : الكَسُب . وفلان يَقْرِف لعباله أي يَكْسب ، وبَعير مُقْتَسرَف : وهو الذي اشْتُرِيَ حَدَيثاً . وإبـل مُقتَرَفَـة ومُقْرَفَة " : مُسْتَجَدَّة . وقَرَ فَتْتُ الرجل أي عبثتُه . ويقال : هو 'يَقْرَ فَ' بَكَذَا أَي يُو ْمَى بِهِ وَيُنتُّهُم ، فَهُو مَقَرُوفٌ . وقَـرَفَ الرجلَ بسوء : رماه ، وقَـرَفَتْتُه بالشيء فاقْتَتَرَفَ به . ابن السكيت : فَرَفْتِتُ الرجِيلَ بالذنب قَرَ فَأَ إِذَا رَمَيْتُهُ . الأَصْعَي : قَرَ فَ عَلَيْهُ فِهُو يَقْرِفُ قَرَّفاً إذا بَغَى عليه . وقَرَفَ فلان الله فلاناً إذا وَقَمَع فيه ، وأصل القَرْف القَشْر. وقَمَرَف عليه قَرْ فَأَ : كَذَبَ . وقَرَ فَهُ بِالشِّيءِ : اتَّهْمَةً . والقِرْ فَهْ : التُّهْمَةُ . وفلان قِرْ فَيْ أَي تُهْمَنِي، أَوْ هُوْ الذي أَنَّهِمُهُ . وبنو فلان قِر ْفَتِي أَي الذين عنسدهم أَظُنُ" طَلِبَتي . ويقال : سَلُ ۚ بَني فلان ،عن ناقتك فإنهم قِرْ فَهُ \* أَي تَجِيدُ خَبَرَ هَا عندهم . ويقال أيضاً : "هو قَرَ فُ مِن ثُنُو ْبِي للذي تَنْهَبِمُهُ . وفي الحِدِيث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان لا يأخذ بالقَرَف أي التهمة ، والجمع القيراف . وفي حديث عـلي ، كرم الله وجهه : أُوَّلُمْ يَنْهُ أَمَيَّةً عِلْمُهَا بِي عَن قِرافي أي عن تُهَمَّتي بالمشاركة في دم عشان، رضي الله عنه ، وهو قَمَرَ فَ أَن يَفْعل وقَمَرِ فُ أَي خَلِيقٍ ، ولا يقال : ما أقْنُرَكَه ولا أقْنُرِفُ به ، وأجازهما ابن الأعرابي على مثل هذا . ورجل قِلْرَ فُ من كذا قال ذو الرمة :

تُريكَ سُنُنَّةَ وَجَهْ غيرَ مُقْرِفَةٍ ، مَلْسَاءَ ، ليس بها خال ولا نَدَبُ

والمثارفة والقراف: الجماع. وقارف امرأته: جامعها. ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها: إن كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لينصبح جنباً من قرافي غير احتلام ثم يصوم ، أي من جماع . وفي الحديث في دَفَن أم كُلُوم : من كان منكم لم يقارف أهله الليلة فليد خُل قبرها. وفي حديث عبد الله بن حُذافة: قالت له أمه: أمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلة ، أوادت الزنا. وفي حديث عائشة : جاء رجل إلى رسول الله ، للذنوب أي كثير المباشرة لها ، ومفعال من أبنية للذنوب أي كثير المباشرة لها ، ومفعال من أبنية بالقرفة أي بقشور الرمان ويُتَخذ فيه الحَلْع ، وهو علم مُنشخذ بتوابيل فيفرغ فيه ، وجمعه قدروف ؛ يلدبغ قال معقر بن حيار البارقية :

وذُبُيَانيَّة وصَّت بنيها : بأن كذَبَ القراطِفُ والقُرُوفُ

أي عليكم بالقراطف والقروف فاغنموها وفي التهذيب: القرق شيء من جُلود يُعمل فيه الحَلَمْ ع، والحَلْع: أن يُؤخذ لحمُ الجَرُور ويُطبَحَ بشحمه ثم تجعل فيه توابل ُثم تُفرغ في هذا الجلا . وقال أبو سعيد في قوله كذب القراطف والقروف قال : القروف الأديم ، وجمعه قرُوف . أبو عمرو : القروف الأدَم الحُمر، الواحد قروف . قال : والقروف والظيروف بمعنى واحد . وفي الحديث : لكل عَشر من السرايا ما

من القَرَف التَّلَفَ. قال ابن الأثير: القررَف ملابسة الداء ومداناة المرض ، والتَّلُّف الهـلاك ؛ قـال : و ليس هذا من باب العَدُّوي وإنما هو من باب الطُّبِّ، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء عـلى صحـة الأَبدان، وفسَاد الهواء من أسرع الأَشياء إلى الأَسقام. والقيرْفة : الهُجْنة . والمُتقرِفُ : الذي دانى الهُجْنة من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك لأن الإِفْراف إِمَا هُو مِن قِبَلِ الفَحْلُ ، والْمُجْنَة من فِبَل الأم . وفي الحديث : أنه وَكِبَ فرساً لأبي طلحة مُقْرِفًا ؛ المُقْرِفُ من الحيل الهَجين وهو الذي أُمه بُرْدَوْنَة وأبوه عَربي ، وقبل بالعكس ، وقبل : هو الذي داني الهجنة من قبَل أبيه ، وقيل : هو الذي داني الهجنة وقارَبُها ؛ ومنه حديث عمر ، رضى الله عنه : كتَبَ إلى أبي موسى في البَراذبن : ما قارَ فَ العناق منها فاجعل له سهماً واحداً،أي قارَبُها وداناها . وأقدرَ ف الرجلُ وغيره : كنا من الهُجُنَّة . والمُقْر ف أَيضاً : النَّذَّل ؛ وعليه وُجَّه قوله : ﴿ فَإِنْ يَكُ ۚ إِقْرَافَ فَمَنِ قَبِلَ الْفَحْلِ

وقالوا: ما أَبْصَرَتْ عَيْنِي ولا أَقْرَفَتْ بدي أَي ما دانيتُهُ ولا ما دانيتُهُ ولا ما دانيتُهُ ولا ما دانيتُهُ ولا خالطت أهله . وأقرَّفَ له أي داناه ؛ قال ابن بري : شاهده قول ذي الرمة :

نتوج ، ولم تقرف ليما نيمتنى له ، إذا 'نتيجَت' مانت' وحَي ٌ سَليلُها

لم تَقْرُ فَ : لم تُدَانِ ماله مُشَيّة . والمُثُنَّة : انتظار لَـ تَقْعُ النَّاقَة مِن سَبِعَةَ أَيَامَ إِلَى خَبْسَةَ عَشَرَ يُومَاً . ويقال : ما أَقْرُ فَتْ يَدِي شَيْئاً مَا تَكُرَ مَ أَي مِـا دانت وما قارَفَتْ .ووَجَهْ مُقْرِ فَ " : غيرُ حَسَن؟ كِمْسِلِ القِرَافُ مَنَ التَّمْرِ ؛ القِراف : جَمَعَ قَرَّف ، ` بفتح القاف ، وهو وعاء من جلد 'بد'بَغ بالقِرْ فَهَ ، وهي قشور الرُّمان . وقِرْ فَهُ : اسم رجل ؛ قال :

> أَلا أَبْلِيغُ لديكَ بني سُوَيدٍ ، وقرْفة َ ، حين مالَ به الولاءُ

وقولهم في المثل: أمنتع من أم قر فة ؛ هي اسم امرأة. التهذيب: وفي الحديث أن جاريتين كانتا تُعَنَّيان بما تقار فَت به الأنصار 'يوم بُعاث ٍ ؛ هكذا 'روي في بعض طرقه .

قوصف: ابن الأثير: وفي الحديث أنه خَرَج على أتانٍ وعلى أتانٍ وعليها قَرْصَفُ لَم يَبْقَ منه إلا قَرْقَرُها ؟ القَرْصَف: القطيفة، هكذا ذكره أبو موسى بالراء، ويروى بالواو.

قرضف: ابن الأعرابي: القُرْضوف القاطع، والقُرضوف الكثير الأكل .

قوطف: القَرَّطفة: القَطْيِفة المُخْمَلة؛ قال الشاعر: بأن كذّب القراطف والقُروف (

الأزهري في ترجمة قطف: القراطيف فرُ شُ مُخْمَلة. وفي حديث النَّخْمي في قوله يا أيها المـدثر: أنه كان مُتَدَثَّرًا في قَرَ طف ؟ هو القَطِيفة التي لها خَمْل.

قرعف: تَقَرَعَفَ الرجـل واقْرَعَفَ وتَقَرَفَـع: تَقَبَّض .

قرقف : اَلقَر قَفَة : الرَّعْدة ، وقد قَر قَفَة الـبرد مأخوذ من الإرقاف ، كرَّرث القاف في أولها . ويقال : إني لأَقر قف من البرد أي أرْعَدُ. وفي حديث أم الدرداء : كان أبو الدرداء يغتسل من الجنابة فيجيء وهو يُقر قف فأضُمّة بين فخذكيّ ، أي يُوْعَدُ من

البرد. والقَرْقف: الماء البارد المُرْعِد. والقَرْقَف: الحَمْر ، وهو اسم لها ، قيل : سميت قَرْقَعَاً لأنها تُقَرَّقِفُ شارِبَها أي تُرْعِده ، وأنكر بعضهم أنها تُقَرَّقِفُ الناس. قال الليث : القَرْقف اسم للخمر ويوصف به الماء البارد ذو الصفاء ؛ وقال :

## ولا زاد إلا فَصْلتان : سُلافة مَ وَقَدُهُ مَ فَا الْعَمَامة قَرَ قَدَتُ مُ

أراد به الماء . قال الأزهري : قول الليث إنه يوصف بالقرقف الماء البارد وهم . وأوهمه بيت الفرزدق ، وفي البيت مؤخّر أريد به التقديم ، وذلك الذي سُبّه على الليث ، والمعنى فضْلتان سلافة " قَرْ ْ قَصْ " وأبيض من ماء العُمامة .

والقَرْ ْقُوف : الدَّرْهِ ، وحكي عن بعض العرب أَنه قال : أَبيض ْ قَرْ ْقُوف ، بـلا َشعر ولا صوف ، في البلاد يَطوف ؛ يعني الدرهم الأبيض .

البلاد يطوف ؟ يعني الدرهم الابيض .
النهذيب في الرباعي : وفي الحديث أن الرَّجل إذا لم
يغر على أهله بعث الله طائراً يقال له القر قَفَة مُ
فيقع على مشريق بابه ، ولو رأى الرَّجال مع أهله لم
يبُصِرهم ولم يُغيَّر أمرَهم . الفراء : من نادر كلامهم
القر قَفَنَة الكَمَرَة . غيره : القر قَف طير صغار

قشف: القَشَفُ : قَدَرَ الجلد . قَشَفَ يَقَشَفُ قَشَفَ . وَتَقَشَفُ اللهُ وَتَقَشَفُ اللهُ وَتَقَشَفُ الغَسْل والنَّظَافَة ، فهو قَشَف . وفي ورجل مُتَقَشَّف : تارك النظافة والتَّرَفُه . وفي الحديث : رأى رجلًا قَشَفَ الهيئة أي تاركاً للغسل والتنظيف . وقَشَفَ قَشَفاً لا غير : تَعَيَّر من تلويح الشمس أو الفقر . والقَشَف أ : يبس العبش ، ورجل قَشَف . وقبل : القَشَف وَثَانَة الهيئة وسُوء الحال وضيق العيش . يقال : أصابهم من العيش ضَفَف .

كأنها الصَّعاء .

وحَفَف وقَـشَف ' كل هـذا مـن شدّة العبش. والمُنتَفَشِّف: الذي يَتَبَلَّغ بالقـوت وبالمُرَقَّع. الفراء: عام أَقْشَف أَقْشر شديد.

قصف : القصف : الكسر ، وفي التهذيب : كسر القناة ونحوها نصفين . قبصف الشيء يقضفه قصفاً : كسره . وفي حديث عائشة تُصِف أَباها ، رضي الله عنهما : ولا قصفوا له قناة أي كسروا . وقد قصف قصفاً ، فهو قبصف وقصيف وأقاصف . وانقصف وتقصف : الكسر ، وقبل : قبض الكسر ولم يتبن . وانقصف : بان ؛ قال الشاعر :

وأسْمَرَ مُنْ عَيْرُ مَجُلُوزٍ عَلَى قَصَفِ ا

وقَصَفَت الرّبع السفينة . والأقتصَف : لغة في الأقتصم ، وهو الذي انكسرت تُنيِّته من النصف . وقصفت ثنيِّته قصفا ؛ وهي قصفا ؛ انكسرت عرّضا ؛ قال الأزهري : الذي نعرف في الذي انكسرت ثنيته من النصف الأقصم . والقصف : مصدر قصفت العود أقتصف قصفا إذا كسرته . وقصف العود يقصف قصفا ، وهو أقصف وقصف وقصف الذي نائم وكذلك الرجل وقصف سريع الانكسار عن النَّهدة ؛ قال ابن يوي : شاهده قول قيس بن رفاعة :

أُولُو أَنَاهَ وَأَحْلَامٍ إِذَا غَضِبُوا ، لا قَصَفُونَ ولا سُودٌ وَعابيبُ

ويقال للقوم إذا خَلَـو اعن شيء فَتَرَّة وخِذَلاناً: انْقَصَفُوا عنه . ورجل قصِف البَطن عن الجوع: ضَعِيف عن احتاله ؛ عن ابنَ الأعرابي .

١ قوله « وأسمر الغ » صدره كما في شرح القاموس :
 سيفي خبري، وفرعي غير ، وتشب

وريح قاصف وقاصفة : شديدة تُكسَّر ما مرّت به من الشجر وغيره . وروي عن عبيد الله بن عمرو : الرِّياح ' غان: أربع ' عذاب وأربع رحمة ، فأما الرَّحمة فالناشرات ' والذّار يات ' والمُر سكلات ' والمُبَسِّرات ، وأما العذاب فالعاصف ' والقاصف ' وهما في البحر ، والصر صر والعقم ' وهما في البرّ . وقوله تعالى : أو يُرسِل عليكم فاصفاً من الرّيح ؛ أي ريحاً تَقْصف الأسياء تَكسِر هما كما نُقصف العيدان وغيرها . وثوب قصيف : لا عَر ْ ض له .

والقَصّْفُ والقَصَفَة : هدير البعير وهو شدَّة 'رغائه . قَصَف البعير' يَقْصِف' قَصَفاً وقُصُوفاً وقَصيفاً : صَرَفَ أَنيابه وهَدر في الشَّقْشِقة. ورَعْدٌ قاصِفٌ : شديد الصوت . قال أبو حنيفة : إذا بلَــغ الرَّعد الغاية في الشدَّة فهٰو القاصف ، وقد قصَف يقصِف قصْفاً وقَـصيفاً . وفي حديث موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وضَرْبُهُ البحر : فانتَهَى إليه وله قَـصيف مَخافة أَن يَضْرِ به بعَصاه ، أي صوت هائل 'يشبه صوت الرُّعْد ؛ ومنه قولهم : رَعْد قاصِف أي شديد مُهْلك لصوته . والقَصْف : اللَّهُو واللَّعِبِ ، ويقال : لمنها مُولَّدة . والقَصْفُ : الجَلَبَة والإعْلان باللهو . وقصَفَ علينا بالطُّعام يَقْضِف قَصْفاً : تابَعَ . ابن الأعرابي : القُصُوف الإِقامة في الأكل والشرب . والقَصْفة : دَفْعةِ الحَيلِ عند اللَّقاء . والقَصْفةُ : دَفْعة الناس وقَـَضَّتُهُم وزَحْمتهم ، وقد انْقَصَفوا ، وربما قالوه في المساء . وقَصَفة القـوم : تَدَافُعُهـم وازدحامهم . وفي الحديث يرويه نابغة بني جُعدة ً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أنا والنبيــون فُرَّاطٌ لقاصِفينَ ، وذلك على باب الجنة ؛ قال ابن

الأثير : هــم الذين يزدحمون حتى يَقْصِف بعضهم

بعضاً ، من القَصْف الكسرِ والدَّفْعِ الشديد ، لفَرْط

الزّحام ؛ يربد أنهم بنقد مون الأمم إلى الجنة وهم على إثرهم بداراً متدافعين ومُز دُحِينِ . وقال غيره : الزّعَصافُ الاندِفاع . بقال : انقصفوا عنه إذا تركوه ومرووا ؛ معنى الحديث أن النبين يتقدمون أمهم في الجنة والأمم على أثرهم يسادرون دخولها فيقصف بعضهم بعضاً أي يَز حَم بعضهم بعضاً بداراً الميا . وقال ابن الأنباري : معناه أنا والنبيون متدافعين مُز دُحِين . ويقال: سبعت قصفة الناس أي دَفعتهم وزَحمتهم ؛

كقَصْفةِ الناسِ من المُحْرَنَجِيمِ

وروي في حديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم: لما يَهمُمُني من انْقِصافهم على باب الجنة أَهُمُ عندي من تمام شْفَاعَتَى ؟ قَالَ ابنَ الأَثْيَرِ : أَي أَنَّ اسْتُسْعَادَهُم بِدَخُولَ الجنة وأن بَيْمٍ لللهُ أهم ذلك أهم عندي من أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المُشْفَعين ، لأن قبول شفاعته كرامة له ، فوصولهم إلى مبتغاهم آثير' عنده من نيل هذه الكرامة لْفَرْ طُ شُفَقته ، صلى الله عليه وسلم ، على أمته . و في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : كان يصلي ويَقرأ القرآن فتَتَقَصُّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم أي يَزْ دَحِمُونَ . وفي حديث اليهوديِّ: لما قَـَد مَ المدينة قال : تركت بني فَكَيْلَة بِتَقَاصَفُونَ عَلَى رَجِل بزعم أنه نبي . وفي الحديث : تَشْيَسَتْني هُــود وأَخْواتُهــا قَصَّفْن عـلى ً الأمم أي 'ذكر لي فيهـا هلاك الأمم وقُنُصٌ على قيها أخبارهم حتى تقاصَف بعضُها عـلى بعض كأنَّها ازدحمت بِتنابُعهـا . ورجل صَلفُّ قَصَفُ : كَأَنه يُدافع بالشر . وانتقَصَفُوا عليه :

والقَصْفَةُ : رِفَّة "تخرج في الأرْطى، وجمعها قَصْف"،

وقد أقاصف ، وقيل : القصفة قطعة من رمل تتقصف من مغظيه ؛ حكاه ابن دريد ، والجمع قصف وقصفان مشل تمرة وتمر وتمران ، والقصفة : مرقاة الدرجة مشل القصفة ، وتسمى المرأة الضغفة القصاف ، وفي الحديث : خرج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على صفدة يتبعها حُذافي عليها قوصف لم يبق منه إلا قرقر فرها ؛ قال : والصفدة والقران ، والحذافي الجحش ، والقوصف القطيفة ، والقرق ظهرها .

والقَصِيف : هَشَمِ الشَّجْرِ . والنَّقَصُّف : التَكسُّر . ويقال : قَصِف النَّبْتُ مَقَّصَفُ قَصَفًا ، فهو قَصِف الذَّبْتُ مَن طُولُه ؟ قال لبيد :

حتى تَزَيَّنَتِ الجِواءُ بفاخِرٍ تَصِفُ ﴾ كأَلوان الرَّجال، عَمم

أي نَبْت فَاخِر ، رُوالبَرُ دِي إِذَا طَالَ بِقَـالُ لَهُ القَصِيفُ .

وبنو قِصاف ٍ : بطن .

قضف: القَضَافة : قِلـّة اللحم. والقَضَف : الدّقـة. والقَضِيف : الدَّقيق العظم القليل اللحـم ، والجمع قُسُفَاء وقِضَاف.

وقد قَضَفَ ، بالضم : يَقضُف ُ قَضَافة وقَضَفاً ، فهو قَضَف أي نحيف . وقد جاء القَضَف في الشعر ؛ قَال قيسُ بن الخَطيم :

بينَ 'شكول النساء خِلْقَتُهُا قَصَد ، فلا جَبْلة" ولا قَصَفُ

وجادية قَصَيِفة إذا كانِت مَـَـشُوقة ، وجمعهـا قيضاف .

والقَضَفة ' : أَكبة كأنها حجر واحد ، والجمع فَضَف وقضاف وقضفان وقدضفان ' كل ذلك على بوهم طرح الزائد . قال : والقضاف لا يخرج سيلها من بينها . الأصعي : القضفان والقضفان أماكن مرتفعة بين الحجارة والطين ، واحدتها قضفة . ابن شبل عن أبي خيرة : القضف آكام صفار يسيل الماء بينها وهي في منط من الأرض وعلى جرفة الوادي ، الواحدة قضفة " ؛ قال ذو الرمة :

وقد خَنْقَ الآلُ الشَّعافُ ، وغَرَّقَتُ ﴿ جَوَارِيهِ جُدْعَانَ القِضافِ البَرانِكِ

قال: الجُدْ عان الصّغار والبَراتِك الصغار. وقدال أبو خَيرة: القَضَفة أَكبة صغيرة بيضاء كأن حجارتها الجِرْجِسُ ، وهي هناة أصغر من البَعْوض ، والجرْجِسُ يقال له الطير الأبيض كأنه الجيصُ بياضاً ؟ قال الأزهري: حكى ذلك كله شمر فيا قرأت بخطه ، والقضفة : قطعة من الرمل تنكسر من مُعْظمه ، والقضفة : القطاة في بعض اللغات ؟ قال ابن بري ؛ قاله أبو مالك ، قال : ولم بذكر ذلك أحد سواه .

قطف : قطرَف الشيء يقطفه قطفاً وقطفاناً وقطافاً وقطافاً ، عن اللحياني : قطعه والقطف : ما قلطف من الثمر ، وهو أيضاً العُنقود ساعة يُقطف والقطف ، والجمع فلطوف ، والقطف ، بالكسر : العُنقود ، وبجمعه جاء في القرآن العزيز قال سبحانه : قلطوفها دانية ؛ أي غارها قريبة التناول يقطفها القاعد والقائم . وفي الحديث : يجتمع النفر على القطف فيتشبعهم ؛ القطف ، بالكسر : العنقود ،

وهو اسم لكل ما يُقطُّف كالذِّبْح والطُّحْن ويجمع

على قطاف وقُطوف ، وأكثر المحدثين يروونه بغتج القاف ، وإنما هو بالكسر .

والقطاف والقطاف: أوان قطف النسر ، البهذيب: القطاف اسم وقت القطف . وقال الحجاج على المنبو: أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها؛ قال الأزهري: القطاف اسم وقت القطف ، قال : والقطاف ، بالفتح، جائز عند الكسائي أيضاً ، قال : وبجوز أن يكون القطاف مصدراً .

وأقطف العنب : حان أن يُقطف . وأطف التوم : آن قطاف كرومهم ، وأجززوا من الجنزاز في النخل إذا أصر مُوا. وأقطف الكرم م : كنا قطافه التهذيب : القطف قطعك العنب، وكل شيء تقطعه عن شيء ، فقد قطفته حتى الجراد تقطف رؤوسها .

والمِقْطَعَ : المِنْجَلُ الذي يُقْطَفُ به . والمِقْطَفُ : أَصَلُ العُنْقُود .

وقُطَافَة الشَّجْرِ : مَا قُطِفَ مَنَهُ : وَالقُطَافَة ، بَالْضَمَ : مَا يَسْقَطُ مَنِ الْعَنْبِ إِذَا قُطُفَ كَالْجُنُرَامَة مَنِ النَّسِرِ . ابنَ الأَثيرِ : وفي الحديث : يَقَذَ فُونَ فيه مِن القَطيف ، وفي رواية : يَديفون القَطيف : المَقطوف مِن النَّمْر ، فعيل يمعني مفعول .

والقَطف في الوافر: حذف حرفين من آخر الجُنْو وتسكين ما قبلهما كحذفك تُن من مفاعلتن وتسكين اللام فيبقى مفاعل فينقل في التقطيع إلى فعولن ، ولا يكون إلا في عروض أو ضرب ، وليس هذا مجادث للزسّاف ، إنما هو المستعمل في عروض الوافر وضربه، وإنما سمي مقطوفاً لأنك قطفت الحرفين ومعهما حركة قبلهما ، فصاد نحو الثمرة التي تقطعها فيعُلق بها شيء من الشجرة .

والقطيفة ': القر طفة '، وجمعها القطائف '، والقراطف ' فرش مُحْمَلَة . والقطيفة : د ثار 'مخسل ، وقبل : كساء له خَمَل ، والجمع القطائف '، وقبط نف مثل صحيفة وصحف كأنها جمع قبطيف وصحيف . وفي الحديث : تعس عبد القطيفة ؛ هي كساء له خميل ، أي الذي يعمل لها ويهتم "بتحصيلها ؛ ومنه القطائف التي تؤكل . النهذيب : القطائف طعام يُسوى من الدقيق المررق بالماء ، شبهت بخميل القطائف التي تفترش .

والقَطُوف من الدَّواب: البطيء. وقال أبو زيد: هو الضَّيِّق المشي. وقَطَفَت الدابة تَقَطِف قَطَفًا وتقطنف عَطوف: وتقطنف فيطافاً وقَلُطوفاً وقَطَفُت ، وهي قطوف: أساءَت السَّيرَ وأبطأت، والجمع قلطنف ، والاسم القطاف ؛ ومنه قول زهير:

بآرِزَةِ الفَقارةِ لَمْ بَخِنْهُا قِطافُ فِي الرّكابِ ، ولا خِلاء

التهذيب : والقطاف مصدر القطوف من الدواب ، وهو المتقارب ألحَطو البطيء . وفرس قطوف : يَقطف في عَدوه ، وقد يستعمل في الإنسان ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَمْسَى غُلامي كَسِلًا قَطُوفًا ، مُوصَّبًا تَحْسَبُهُ تَجُوفًا

وْأَقَاطُفَ الرجل والقوم إذا كانت دابَّته أو دوابُهم قَاطُنُفاً ؛ قال ذو الرمة يصف جراداً :

كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلا مُقْطِفٍ عَجِلٍ ، إذا تَجَاوَبَ من بُوْدَيْهُ نَوْرُنِيمُ

١ قوله « وجمها القطائف والقراطف الى قوله وفي الحديث » كذا
 بالاصل .

برداه : جَناحاه ؛ يقول : تضرب رجَ الاه جناحَه فيسمع لهما صوبت كأنه تر نيم . والقطاف ' : ضرب من مشي الحيل ، وفرس قطوف . وفي حديث جابر : فبينا أنا على جبلي أسير وكان جبلي فيه قطاف ، وفي رواية : على جبل لي قطوف ؛ القطاف ' : تقار 'ب الحَطو في سُر عة من القطف وهو القطاع ؛ ومنه الحديث : رَكِب على فرس اللهي طلحة تقطف ، وفي رواية : قطوف ؛ ومنه الحديث : أقطف ' القوم رواية : قطوف ؛ ومنه الحديث : أقطف ' القوم دابة أمير هم أي أنهم بسيرون بسير دابته فيكتبعونه كا 'يتبع الأمير . والقطف = الحكوث ، وجمعه قطوف ' . قطفة يقطف قطفاً وقطاعه : خدسه ؛

سِلاحُكُ مرفى فما أنت ضائرٌ ُ عَدُواً، ولكن وجه مولاك تَقطِف٬

وأنشد الأزهري :

وهن إذا أَبْصَرْنه مُنْسَلَةً لأَ ، خَسَشْنَ وُجُوها حُرَّةً لم تَقَطَّف

أي لم 'تخدَّش . وقطنّف َ الماءَ في الحَـمُر : قطنّره ؟ قال جران ُ العَوْد :

> ونِلنا سُقاطاً مِن 'حَدِيثِ كأنه جَنَى النحلِ ، في أَبْكارِ عُودٍ تُقَطَّفُ

والقِطفة ، بكسر القاف وإسكان الطاء ، من السُطّاح: وهي بقلة رِبْعية تسْلَمَنْطِح وتَطولُ ولها شوك كالحَسَك ، وجَوْفُهُ أَحْمر وورقه أَغْبر .

والقَطَفُ : بقُلة ، واحدتها قَطَفَة " . والقَطْفُ :

نبات رَخْص عَرِيض الورَق يطبغ ، الواحدة قَطَفة ، يقال له بالفارسية سَرْ نك ، كذا ذكر الجوهري القَطف ، بفتسع بالتسكين ؛ قال ابن بري : وصوابه القَطف ، بفتسع الطاء ، الواحدة قَطَفَة ، وبه سمي الرجل قَطَفَة . والقَطف ، وقال أبو حنيفة : والقَطف من شجر الجبل وهو مثل شجر الإجّاص في القطف من شجر الجبل وهو مثل شجر الإجّاص في القدر ، ورقت خضراء معرضة حمراء الأطراف خشناء ، وخشبه صلب متين .

وقَـطَيفُ والقَطيف جبيعاً : قرية بالبحرين ، وفي الصحاح : القَطيفُ اسم موضع .

قعف : القَعْفُ : شدة الوَطَءُ واحْتَرَافُ التَرَابِ بِالقَوَاتُمُ ، قَعَفَ كَيْقُمُفُ فَعَمْفًا ؟ قال :

يَقْعَفْنَ باعاً ، كَفَراش الغِضْرِمِ ، مَظْلُمُومةً ، وضاحيـاً لَم يُظْلُمَمِ

الفضرم: الماء. وقعف ما في الإناء: أخذ جبيعه واستنقه. قال الجوهري: القعف لغة في القحف موهو استقافك ما في الإناء أجمع. والقاعف من المطر: الشديد مثل القاحف. وسيل جُماف وقعاف وجراف وقداف بمعنى واحد. وقعف المطر الحجارة يقعفها: أخذها بشدته وجرفها. وسيل قاعاف: كثير الماء يذهب بما يمر به. وانققف الشيء: انقلع من أصله. وقعفت النخلة: الشيء: انقلع من أصله. وقعفت الجرنف إذا انهاد وانقعر وأنشد:

واقتُتَعَف الجَلَلْمةَ منها واقتُتَثَثُ ، فإنما تَتَقدَحُهُما لِمَنْ تَيرِثُ<sup>١</sup>

أي اقتلع اللحم بجُمُلته ، وقوله اقتشَتُ أي اجْتَتُ، يقال : اقتتُنُ واجْتُنُ إذا قَلْمِع من أصله ، وانقَعَصَ وانقَعَف وانغَر َفَ إذا مات. والقَعْف : السُّقوط في كل شيء ، وقيل : القَعْف سُقوط الحائط. انقَعَف الحائط : انقلع من أصله ؛ قال ابن بري : ومنه قول الراجز :

ُشْدًا عليَّ سُرَّتي لا تَنْقَعِفُ ، ﴿ إِذَا مُشَيِّبُ مُرِشْيَةً العَوْدِ النَّطِفُ

قفف: القُفَّة: الزَّبِيل. والقُفَّة: فَرَعَة يَابِسَة، وفي المحكم: كهيئة القَرْعَة تُنتَّخذ من خوص ونحو. تجعل فيها المرأة وُطنها؛ وأنشد ان بري شاهداً على قول الجوهري القُفَّة القَرَعَة اليابِسَة للراجز:

> رُبُّ عَجُوزِ رأسُها كالقُفَّةُ تَمْشَي بَخِنْفَ"ٍ، معها هِرْشَفَةُ

> > ويروى كالكُنْقة .

ويروى: تحمل خفاً ، قال أبو عبيدة: القفعة مثل القفقة مثل الحقيقة من الحوص. قال الأزهري: ورأيت الأعراب يقولون القفعة القفقة ويجعلون لها متعاليق يعكقونها من آخرة الرحل ، يلقي الراكب فيها زاده وتمره، وهي مدورة كالقرعة ، وفي حديث أبي ذر: وضعي ففقتك ؛ القفة : شبه زبيل صغير من خوص يتجتنى فيه الراحل وتضع فيه النساء غزلهن ويشبه به الشيخ والعجوز. والقفة : الرجل القصير القليل اللحم. وقبل: المنخ كالقفة وعجوز كالقفة ؛ وأنشد :

كلُّ عَجُونِ رأْسُهَا كَالْقُلْقَةُ

واسْتَقَفَ الشَّيخ : تَقَبَّض وانضِم وتشَّنج . ومنه حديث رقيقة : فأصْبَحْت مُذَّعورة وقد قَفَّ جلدي أي تَقَبَّض كأنه يبس وتَشَنَّج ، وقبل : أرادت قَفَّ شعري فقام من الفرَع ؛ ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها : لقد تَكَلَّبْتَ بشيء قفًّ له شعري .

والقنة : الشجرة اليابسة البالية ، يقال : كبر حتى صار كأنه قنقة . الأزهري : القفة شجرة مستديرة ترتفع عن الأرض قدر شبر وتيبس فيشبه بها الشيخ إذا عسا فيقال : كأنه قنفة . وروي عن أبي رَجاء العُطار دي أنه قال : بأنونني فيحملونني كأنني قنفة حتى يَضعُوني في مقام الإمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين في مقام الإمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين في أي شجرة بالية يابسة ؛ قال الأزهري : وجائز أن يشبه الشيخ بقفة الحوص . وحكى ابن الأثير : القفقة الشجرة ، بالفتح ، والقفة : الزّبيل ، بالضم . الشجرة ، بالفتح ، والقفة وأفرفاً : يبس بقلها ، وكذلك قف البيقل . والقف والقفيف : ما يبس من البقل وسائر النبت ، وقيل ما تم يبسه من أحرار من البقل وذكورها ؛ قال :

## صافَتْ يَبيساً وقَفِيفاً تَلْهُمُهُ

وقيل: لا يكون القَف ُ إلا من البقل والقَفْعاء ، واختلفوا في القفعاء فبعض يبقلها وبعض يُعَسَّبُها ؛ وكلُّ ما يبس فقد قَف ً. وقال الأصعي : قف ً العُشب إذا اشتد يُبسه . يقال الإبل فيا شاءت من جَفيف وقَفيف . الأزهري : القف ، بفتح القاف ، ما يبس من البُقول وتناثر حبه وورقه فالمال يرعاه ويسمن عليه ، يقال : له القف والقفيف والقميم . ويقال للثوب إذا جف بعد الغسل: قد قف قُفُوفاً . ويقال للثوب إذا جف بعد الغسل: قد قف قُفُوفاً . أبو حنيفة : أقنقت السائمة وجدت المراعي يابسة ، وأقفقت عين المريض إقفافاً والباكي : ذهب دمعها وأقفقت عين المريض إقفافاً والباكي : ذهب دمعها

وارتفع سوادها . وأَقفَّت الدجاجة إقفافاً ، وهي مُقف : انقطع بيضها ، وقبل : جَمَعت البيض في بطنها . وفي التهذيب : أَقفَّت الدجاجة إذا أقطعت وانقطع بيضها .

والقَفَّة من الرجال؛ بفتح القاف: الصغير الجُنْتَة القليل. والقُفَّة : الرَّعدة؛ وعليه قُنْة أَي رعدة وقُنْشَعْريرة. وقفُّ يَقفُ قُنُفوفاً : أَرْعَدَ وَاقْشَعَرُّ. وقَفَّ

شعري أي قام من الفزّع. الفراء: قَـَفُّ جلده يَقِفُّ قَـُفوفاً يريد اقـْشَعَرَّ ؛ وأنشد :

> وإني لَتَعَرُّوني لذكراكِ قُنْقَهُ ، كما انتَفَضَ العُصْفُود منسَبَل القَطْرِ

وفي حديث سهل بن حُنيْف : فأخذته قَنْفَقَهَ أي رعْدة. يقال : تَقَنْقَفَ من البّرد إذا انضم وارتعد. وقُنْفُ الشيء : ظهره .

والقُفَة والقُفُّ: ما ارتفع من مُتون الأرض وصائبت حجارته ، وقيل : هو كالفبيط من الأرض ، وقيل : هو ما بين النَّشْزَيْن وهو مَكْرَمة ، وقيل : القف أغلظ من الجَرَم والحَرَن ، وقال شهر : القُفُّ ما

ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلا . والقَفْقَفَة : الرّعدة من حمّى أو غضب أو نحوه ، وقبل: هي الرّعدة مَغْمُوماً، وقد تقَفْقَفَ وقفْقَف وقفْقَف .

نِعْمَ ضَجِيعٌ الفتَّى ؛ إذا بَرَدَ الْ لَمَيلُ سُحَيْراً ؛ فقَفْقَفَ الصُّرَدُ

وسُبع له قَفَقَة ﴿إِذَا نَطَهُر فَسُبع لأَضَرَاسَه تَقَعَقُعُ من البرد. وفي حديث سالم بن عبد الله : فلما خرج من عند هشام أُخذته قَفَقَة ﴿ اللَّيْتُ : القَفَقَة اضطرابِ الحنكين واصطكاك الأسننان من الصرد أو من

نافِض ِ الحُمْتَى ؛ وأنشد ابن بري : فَفْقاف أَلحَى الواعسات العُمْهُ ١

الأصمعي : تَقَفَقُف من البرد وتَرَفُرف بمعنى واحد. ابن شميل : الفُقّة وعِندة تأخذ من الحُمْسَى .

وقال ابن شيل: القنفُ حجارة غاصُ بعضها ببعض مُترادِف بعضها إلى بعض حمر لا مخالطها من اللّين والسهولة شيء ، وهو جبل غير أنه ليس بطويل في السماء فيه إشراف على ما حوله ، وما أشرف منه على الأرض حجارة ، تحت الحجارة أيضاً حجارة ، ولا تلقى قَنْفًا إلا وفيه حجارة متقلّعة "عظام مثل الإبل البروك وأعظم وصغار ، قال : ورُبّ قَنْف حجارته فناديو أمثال البيوت ، قال : ويكون في القف رياض فناديو أمثال البيوت ، قال : ويكون في القف رياض وقيعان ، فالروضة حينئذ من القف الذي هي فيه ولو ذهبت تحفر فيه لغكبتك كثرة حجارتها ، وهي إذا رأيتها رأيتها طيناً وهي تُنبت وتُعشِب ، قال : وإنما وأيتها رأيتها طيناً وهي تُنبت وتُعشِب ، قال : وإنما قَنْفُ القف حجارتها ، وهي إذا

## وقُفُ أَقْفَافٍ ورَمِلُ بِجُوْنَ

قال أبو منصور : وقيفاف الصّبّان على هِـذه الصفة ، وهي بلاد عريضة واسيعة فيها رياض وقيمان وسُلثقان كثيرة ، وإذا أخصبت رَبّعت العرب جبيعاً لسعتها وكثرة عُشب قيعانها ، وهي من حُزون نجد . وفي حديث أبي موسى : دخلت عليه فإذا هو جالس على وأس البئر وقـد تَوسَط قُنقها ؛ قُنفُ البئر : هو الدّكة التي تجمل حولها . وأصل القُبُ ما غلط من الأرض وارتفع ، أو هو من القف اليابس لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابساً في الغالب . والقف أيضاً : واد من أودية المدينة عليه مال لأهلها ؛ ومنه أيضاً : واد من أودية المدينة عليه مال لأهلها ؛ ومنه

حديث معاوية : أعيدك بالله أن تنزل وادياً فند ع أوله يَرِفُ وآخِرَه يَقِفُ أَي يَبْبَس ، وقيل : القُف آكام ومَخارِم وبيراق ، وجمعه قفاف وأقفاف ؛ عن سيبويه . وقال في باب معدول النسب الذي يجيء على غير قياس : إذا نسبت إلى قفاف قلت قُفيَّ ، فإن كان عنى جمع قُف فلس من شاذ النسب إلا أن يكون عنى به اسم موضع أو رجل ، فإن ذلك إذا نسبت إليه قلت قفافي لأنه ليس بجمع فيرد إلى واحد للنسب .

والقفة '، بالكسر: أوسل ما يخرج من بطن الصبي حين بولد. الليث: القفقة بُنّة الفأس؟ قال الأزهري: بئت الفأس قال الأزهري: بئت الفأس أصلها الذي فيه خر نها الذي يجعل فيه فعمًا لها. والقفة: الأرنب ؟ عن كراع. وقيئس ففقة ألتنوين قفقة التنوين لأنك أردت المعرفة التي أردتها حين قلت قيس ، فلو نو نثت قفة كان الاسم نكرة كأنك قلت قنة معرفة ثم لصقت قيساً إليها بعد تعريفها. والقفقان : موضع؟ قال البر جمي :

خَرَجْنَا من القُفَّانِ؛ لا حَيِّ مِثْلَنا؛ بآيتنا 'نزْجِي اللَّقاح اللَّطافِلا

والقَفَّانُ : الجماعة . وقَفَّانُ كُل شيء : جُمَّاعُهُ . وَفَيَّانُ كُل شيء : جُمَّاعُهُ . وَفِي حديث عمر : أن حذيفة ، رضي الله عنهما ، قال له : إنك تستعين بالرجل الفاجر ! فقال : إني لأستعين بالرجل لقرته ثم أكون على قَفَّانه ؛ قال أبو عبيد : قَفَّان كُل شيء جُمَّاعه واستقصاء معرفته ، يقول : أكون على تتبع أمره حتى أستقصي علمه وأعرفه ، قال أبو عبيد : ولا أحسب هذه الكلمة عربية إنما أصلها قبًان ، ومنه قولهم : فلان قبّان على فلان إذا كان

بمنزلة الأمين عليه والرئيس الذي يتتبع أمره ويجاسبه ، ولهذا قبل الميزان الذي يقال له القبّان قبّان . قال ابن الأثير : يقال أتبته على قنقان ذلك وقافيته أي على أثره ، وقبل في حديث عمر إنه يقول : أستمين بالرجل الكافي التويّ وإن لم يكن بذلك الثقة ، ثم أكون من ورائه وعلى إثره أنتبع أمره وأبحث عن حاله ، فكفايته لي تنفعني ومراقبتي له تمنعه من الحيانة . وقفايته لي تنفعني ومراقبتي له تمنعه من الحيانة . وقفايته لي تنفعني ومراقبتي له تمنعه من الحيانة . وعمل النون زائدة فهو فعلان ، قال : وذكره الهروي والأزهري في قفف على أن النون زائدة ، وذكره الجوهري في قفن ، وقال : القفيّان القيفا والنون زائدة ، وقيل : هو معرّب قبيّان الذي يوزن به . وجاء على وقيًان ذلك أي على أثره .

والقَفَّاف: الذي يُسرِق الدراهم بين أَصابِعه، وقد قف " يقُفُّ، وأَهل العراق يقولون السُّوقي الذي يُسرِق بكفيه إذا انتقد الدراهم: قَفَّاف. وقد قَفَ منها كذا وكذا درهماً ؛ وقال:

## فَقَفَّ ، بِكَفَّه ، سبعين منها من السُّود المُرَوَّقةِ الصَّلابِ

وفي الحديث أن بعضهم ضرب مثلًا فقال : إن قَنَّافاً ذهب إلى صَيرَ في بدراهم ؛ القَنَّاف ' : الذي يَسْرِق الدراهم بكفه عند الانتقاد . يقال : قَنَف ' فلان در هما . والقَنَّان : القرسطون ؛ قال ابن الأعرابي : هو عربي صحيح لا وضع له في العجمية ، فعلى هذا تكون فيه النون زائدة لأن ما في آخره نون بعد ألف فإن فَعْلاناً فيه أكثر من فَعَّال . وقدم وفد على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : من أنتم ؟ فقالوا : بنو غَيَّان ' فقال : بل بنو رَشْدان ، فلو فقالوا : بنو غَيَّان ' فقال : بل بنو رَشْدان ، فلو

تصورت عنده غَيّان فَعًالاً من الغين وهو النو والعطش لقال بنو رَشّاد ، فدل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن فَعُلاناً بما آخره نون أكثر من فعّال بما آخره نون. وأما الأصمعي فقال : قَـفًان قِيَّان بالياء التي بين الباء

والفاء، أعربت بإخلاصها فاء ، وقد يجوز إخلاصها باء لأن سيبويه قد أطلق ذلك في الباء التي بين الفاء والباء. وقَـَفْقفا الظـُّلِيم : جناحـاه ؛ وقول ابن أحمر يصف الظـَّلـم والبيض :

> فَظَلَ كُفُهُنَ مِقَفَقَفَيْه ، وبَلْحَفُهِنَ هَفْهَافاً ثَخينا

يصف ظليماً حضن بيضه وقَنْفَقْف عليه بجناحيه عند

الحِضان فيريــد أنه مِحْفُ بيضه ويجعــل جناحيه له كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه. وقُفتفا الطائر: جناحاه. والقفقفان: الفَكــًان. وقفقـَـف النَّبْـٰتُ وتَقَفَقفَ

قلف : القُلْـُفَة ، بالضم : الغُرلة ؛ أنشد أبو الغوث :

وهو قَـَفْقاف : يبس .

كأنَّما حِثْرِمة ُ بنِ غابـِن ِ قَلْـُفَة ُطِفْل ٍ ، تحت مُوسى خاتن ِ

ابن سيده : القُلْفة والقَلَفة جلدة الذكر التي ألبيستها الحشفة ، وهي التي انقطع من ذكر الصبي . ورجل أقلَف بيئن . والقلف : مصدر الأقلف ، وقد قَلَف قَلَفاً . والقلف ، بالجزم : قطع القُلفة واقتلاع الظفر من أصلها ؛ وأنشد : يَقْتَلِف مُ الأَظْفار عن بَنانِه يَقْتَلِف الأَظْفار عن بَنانِه

فصار كالمختون ؛ قال امرؤ القيس وقد كان دخــل مع تصر الحمّــام فرآه أقلف :

> إني حَلَـَفْتُ كَيناً غيرَ كاذبة : لأنت أقللَفُ ، إلا ما جَنَـَى القَــَـرُ

إذا طَعَنْتَ به ، مالَتْ عِمَامَتُه ، كما تجمعً نحت الفَلْكُةِ الوَبَرُ

والقَلَفَةُ ، بالتحريك ، من الأَقلف كالقَطَعَةِ من الأَقطع ، وقلَف الشجرة : نزَع عنها لِحاءها ؛ قال ابن بري : شاهده قول الفرزدق :

قَلَفْت الحَصَى عنه الذي فوقَ طَهْره بأَحْلامِ جُهُّالٍ ، إذا ما تَعَضَّفُوا

وقلَف الدَّنُّ يَقَلِّفُهُ قَلَمْفاً ، فهو مَقَلُوف وَقَلَيف: نزع عنه الطين . ابن بري : القليف دَنُ الحَمر الذي قَشْر عنه طينه ؛ وأنشد :

## ولا يُرى في بيته القَليفُ

وقلاَف الشرابُ : أزْبد . وسُمِيع أحمد بن صالح يقول في حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : إنه كان يشرب العصير ما لم يَقْلِف ، قال : ما لم يُزْبيد . قال الأزهري : أحمد بن صالح صاحب لغة إمام في العربية .

والقلّفُ والقُلافة: القِشر. والقلّف: قِشر الرَّمان. وقلَّف الشيءَ قلْفاً: كَقَلَبَه قلْباً ؛ عن كراع. والقُلْفة: فيها غلَيظ الشادبين مما يلي الصّاغين. وشفة قلفة: فيها غلّظ. وسيف أقلْمَفُ : له حد واحد وقد حُز ّز طَرف طُنبَتِه. وعام أقلف: مختصب كثير الحير. وعيش أقلف: ناعم رَغَد. وقلّف السفينة: خرز ألواحها بالليف وجعل في خلّلِها القارك.

والقَلِيفُ : جِلال التمر ، واحدتها قَلَيفة ؛ عن أبي حنيفة ، وقال كراع : القُلِيف الجُلْلَةُ العظيمة . النضر : القِلْنف الجِلال المملوءة تمراً ، كل جلة منها قِلْنفة ، وهي المَقَلُوفة أَيضاً . وثلاث مَقَلُوفات :

كل جُلَّة مَقُلُوفَة ، وهي الجلال البحرانية . واقْتُنَكَفْت من فلان أربع فِلْفات وأَربع مَقُلُوفَات: وهو أن تأتى الجُنُلَّة عند الرجِل فَتأخذها بقوله منه ولا

> تَكِيلُها ؛ وأنشد ابن بري : لا مأكل ُ السَعْلَ ولا تَربِف ُ ،

ابن بري : والقليف التمر البحري بتَقَلَّتُف عنه فشره، قال : والقَليف ما يُقْلَف من الحبز أي بقشر . قال : والقليف أيضاً يابس الفاكهة . والقليف : الذكر

ولا 'بُرَى في بيته القليف'

الذي قطعت قُـُلـُنته . والقِـلـُنة ، بالكسر : ضرب من النبــات أخضر له ثمرة صفيرة والمال حريص عليها ، يعني بالمال الإبل .

والقلّف : لغة في القنّف . قال أبو مالك : القلّف والقنّف واحد وهو الغرّين واليّفن إذا ببس ، ويقال له غر يّن إذا كان رَطنباً ونحو ذلك ؟ قال الفراء : ومثله حيمً وقنّب . ورجل خاّب : طويل ؟ قال ابن بري : القلّف يابس طين الغر يّن.

قلعف : اقالمَعَفُ الشيءُ اقالمِعفافاً : تَقَبَّض . واقلَعفَ اأنامله : تشنَجت من بَرْد أو كِبر . واقلعف الشيء : مَدَّه ثم أرسله فانضم . واقفَعَملَت أنامله : كاقالمَعَفَّت ، وقيل : المُنقفَعلِ المُنتَسَنَّج من بَرْد أو كِبر فلم 'يخص به الأنامل . ويقال الشيء يندد ثم ينضم إلى نفسه وإلى شيء : قد اقالعف إليه . الأزهري : والبعير إذا ضرب الناقة فانضم إليها يقلعف عُرْقوبيه معتبداً عليها ، وهو يقلعف عُرْقوبيه معتبداً عليها ، وهو

في ضرابه يقال اقتلَـعَفَها ، قال : وهذا لا يُقلب . قال الأزهري : قال النضر : يقال للراكب إذا لم يكن على مركب وطيء مُتنَفَلْعيف .

قنف: القنف : عظم الأذن وإقبالها على الوجه وتباعدها من الرأس ، وقبل : انتناء طر فها واستلقاؤها على ظهر الأخرى ، وقبل : انتناء أطرافها على ظاهرها ، وقبل : وقبل : انتشار الأذنين وإقبالهما على الرأس ، وقبل : صغرها ولصوقها بالرأس ، أذن قنفاء . غيره : القنف صغر الأذنين وغلظهما ، وقبل : عظم الأذن وغلظهما ، وقبل : عظم الأذن والقبها ، والرجل أقنف والمرأة قنفاء . ابن سيده : والقنف في الشاة انتناء أذنها إلى وأسها حتى يظهر بطنها ؟ وقبل : القنف في أذن الإنسان انتناؤها وفي بطنها ؟ وقبل : القنف في أذن الإنسان انتناؤها وفي أذن المعزى غلظها كأنها وأس نعل محصوفة ، وهي أذن المعزى غلظها كأنها وأس نعل محصوفة ، وهي أذن المعزى غلظها كأنها وأس نقل هو وأمره في معاشه ، وكمرة واستقنف : اجتمع له وأبه وأمره في معاشه ، وكمرة قنفاء على التشبيه ؟ أنشد ابن دريد :

وأُمِّ مَثْوايَ تُدرِّي لِمِنِّي، وتَغْمِرُ القَنْفاء ذات الفرْوة

قال ابن بري: وهذا الرجز ذكره الجوهري: وتمسّعُ القَنْفَاء ، قال : وصوابه وتغمز القنفاء ، قال : وفسره الجوهري بأنه الذكر . قال ابن بري : والقنفاء ليست من أسماء الذكر وإنما هي من أسماء الكمرة ، وهي الحسَفة والفَيْشَلة ، ويقال لها ذات الحيوق، والحيشون : إطارها المنطيف بها ؛ ومنه قول الراجز:

غَمْزُكَ بالفَنْفاء ذاتِ الحُوقِ ، بين سِماطني رَكَبِ تَحْلُوقِ وأنشد الأخفش :

ند الأحفش:

قد وَعَدَ تَنْنِي أُمُّ عَمْرُو أَنْ تَا

تَمْسِح رأْسِ وَتُفَلِّنِي وا وتَمْسَح القَنْفاء حتى تَنْسَا

أراد حتى تنتأ فخفف وأبدل ، وهـو مذكور في موضعه . الليث وذكر قصـة لهمّام بن مُرّة وبناتِه يَفخُش ذكرها فلم يذكرها . الأزهري : والأَقْنَفَ الأَبيض القفا من الحيل . وفرس أَقْنَف : أبيض القفا

ولون سائره ما كان ، والمصدر القنيف . ورجل قناف والقناف والقناف : الكبير الأنف ، ورجل قناف وقياف : ضخم الأنف ، وقيل : عظيم الرأس واللجة ، وقيل : هو الطويسل الجسم الغليظه ، والقنيب والقنيف : الجماعة من الرجال والنساء ، وفي الصحاح : جماعات الناس ، وجمعه قننف . وحكى ابن بري عن السيرافي : القنيف الطنيئسان ؛ وأنشد لقيس بن رفاعة :

إن تَرَيْنا قُلْمَيْلين كَا ذَيه لَهُ عَن الْمُجْرِبِينَ ذَوْدُ صِحاحُ ،

فلقد نَـَنْتَدي ، ويَجْلِسُ فينا مَجْلِسُ كَالقِنبِفِ فَعَمْ رَداحُ

ويقال : اسْتَقْنَف المجلس إذا استدار . والقَنِيف : السحاب ذو الماء الكثير . ومر" قَنْيِف" من الليل أي قبطعة منه ؟ قال ابن دريد : وليس بثبت .

والقنيّف : ما يَبِس من الفَدير فتَقلَّع طينه ؛ عن السيراني . ابن الأَعرابي : القنّف والقلَّف ما تطاير من طين السيل عن وجه الأَرض وتشقّق . أبو عمرو: القنّف واللَّحْن البياض الذي على جُر دان الحماد . وقنافة : اسم .

قنصف : القِنْصِف : 'طُوط ' البَر دي " ؛ قال أبو حنيفة : هو البردي الذا طال .

قوف: قُوفُ الرقبة وقُوفَتُها: الشعر السائـل في نُقربها. ابن الأعرابي: يقال خذ بقُوف قَفاه وبقوفة قفاه وبصوف قفاه وصوفته وبطَليفه وبصليفته كله بمعنى قفاه. أبو عبيد: يقال أُخذته بقوف رقبته وصوف رقبته وقاف أخذته كله ، وقيل: أخذت كله ، وقيل: أخذت بقوف رقبته وقاف رقبته وعاف وقبل وقبله ؛ وأنشد الجوهري:

نَجَوَّتَ بِشُوفِ نَفْسِكَ ، غَيْر أَني إِخْسَالُ ، غَيْر أَني إِخْسَالُ ، فَأَن َ سَيَيْنَمُ أَو تَنْمُ

أي نجوت بنفسك ؛ قال ابن بري : أي سَيَئْتُمُ ابنك وتَنْم زوجتك ، قال : والبيت غُفل لا يعرف قائله. وقُوفُ الأَذن : أعْلاها ، وقيل : قوف الأذن مُسْتدار سَيْها .

والقائف': الذي يَعرف الآثار ، والجمع القافة'. يقال : قُفْت أثره إذا اتَّبعْته مثل فَـَفُوْت أَثـَره ؛ وقال القطامي :

كذَّبْت عليك لا تَزالُ تَقُوفُني ، كما قافَ آثارَ الوَسيقةِ قائفُ

فأغراه بنفسه أي عليك بي . وقال ابن بري : البيت الأسود بن يَعفُر . وحكى أبو حاتم عن الأصعي : الله أن قوله لا تزال في موضع رفع على تقدير أن تقديره أن لا تزال ، فلما سقطت أن ارتفع الفعل وجعله على حد قولهم كذب عليك الحج ، وكذب زائدة ، وكذلك كذبت في البيت زائدة . قال ابن بري : فهذا قول الأصعي ، قال : ولا يصح عند النحويين، وقد تقدم ذكره في ترجمة كذب . ويقال : هو أقوف الناس . وفي الحديث : أن مُجَزّرٌ أكان قائماً ؛ القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه

الرجل بَأْخِيه وأبيه . ويقال : فلان يقُدوف الأثر ويَقْتَافه قِيافة مثل قفا الأثر واقتفاه . ابن سيده : قاف الأثر قِيافة واقتافه اقتِيافاً وقافه يقُوفه فَـوْفاً وتَقَوَّفه تَتَبَعْه ؟ أَنشِد ثعلب :

> مُحَلِّى بأطواق عِناق بَبِينُها ، على الضَّرْ ْنِ ،أغْبِي الضَّان، لو بِنَـْقَوَّفُ

الضّرْنُ هنا : سُوء الحال من الجهل ؟ يقول: كرمُه وجوده ببين لمن لا يفهم الحَبَر فكيف من يفهم ؟ ومنه قبل للذي ينظر إلى شبه الولد بأبيه : قائف ، والقيافة : المَصدر . وفلان يَتَفَرَّف عليَّ مالي أي يَحْجُر عليَّ فيه ، وهو يَتَقَوَّفني في المجلس أي يأخذ عليَّ في كلامي ، ويقول قل كذا وكذا . والقَفُو : القَدْ ، والقَوْف مثل القَفْر ؟ وأنشد :

أعودُ بالله الجَلِيلِ الأَعْظمِ من قدو في الشيء الذي لم أعلمٍ

والقاف: حرف هجاء ، وهو حرف مجهور، يكون أصلا لا بدلاً ولا زائداً. وقوله تعالى: ق والقرآن المجيد ؛ جاء في النفسير أن مجاز قاف مَجاز الحروف التي تكون في أوائل السور نحو: ن ، وألر ؛ وقيل : معنى ق قنضي الأمر ، كما قيل حم ، حمّ الأمر ؛ وجاء في بعض النفاسير أن قافاً جبل محيط بالدنيا من ياقونة خضراء، وأن السماء بيضاء وإنما اخضرات من خضرته؛ قل ابن سيده : قضينا أن ألفها من الواو لأن الألف إذا كانت عناً فإبدالها من الواو أكثر من إبدالها من الياء ، والله أعلم .

## فصل الكاف

كَأْف : أَكَنَّافَت النخلة : انْقَلَعَت من أَصلها ؟ قال أَبو حنيفة : وأَبدلوا فقالوا أَكَنْعَفَتْ .

كتف : الكنيف والكينف مثل كذب وكيذب : عظم عريض خلف المُنكب ، أنثى وهي تكون للناس وغيرهم. وفي الحديث: ائتُنُوني بكَتَيْف ودَواة أَكْتُبُ لَكُم كتاباً ، قال : الكنف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدوابّ كانوا يكتُبون فيه لقِلة القَراطِيس عندهم.وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه:ما لي أواكم عنها مُعْرَ ضِين؟ والله لأرْمِينَتُها بين أكتافكم ! يروى بالتاء والنون ٢ فمعنى الناء أنها كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يُعْرِضوا عنها لأنهم حاملوها فهي معهم لا تُفارِقهم ، ومعنى النون أنه يرميها في أَفْتُنِيتهم ونواحيهم فكلما مروا فيها رأوها فلا كقدرون أن يَنْسُو هَا . والكَتْيُفِ مَن الإبل والحيل والبغال والحمير وغيرها : ما فوق العَضُد ، وقيل : الكنفان أعلى اليدين ، والجمع أكتاف ؛ سيبويه : لم يجاوزوا بهُ هذا البناء ، وحكى اللحياني في جمعـه كِتُفَةً . والأكثف من الرجال : الذي يشتكي كتف. . ورجل أكتف بيّن ُ الكَتَفِ أي عريض الكَتِف ، وفي المحكم : عظيم الكتف . ورجل أكتف : عظيم الكنف كما يقال أرْأَسُ وأعْنَقُ ، وما كان أكْتَفَ ولند كَنْفِ كَنْفَأَ : عظُمِت كَتْفِهُ . وإني لأعلم من أين تؤكل الكَنْيِف ُ ؛ تضربه لكل شيء علمته . والكُنَّاف : وجع في الكَتْسِف . وقال اللحساني : بالدابة كُنتاف شديد أي داء في ذلك الموضع . والكَتَفُ : عَيْبُ بكون في الكَتِف . والكتف : انْفِراجُ في أَعالِي كَتْف الإِنسان وغيره مما بلي الكاهِل ، وقيل : الكَتَفُ في الحيل انفراج أعـالي الكَتِّفَين من غَراضِيفها بمـا يلي الكاهل ، وهو مــن العيوب التي تكون خِلْنَة . أبو عبيدة : فرس أَكتف وهو الذي في فـُـرُوع كَـتِّـفيه انفراج في غراضيفها مما

يلي الكاهل . الجوهري : الأَكْتَفُ من الحيل الذي في أعالي غَراضيف كتفيه انفراج . والكَتَفُ ، بالتحريك : نقصان في الكتف ، وقيل : هو طَلْسَع بأخذ من وجع الكَتْيفِ ، كَشِفَ كَتَفَأَ وهـو أَكْتَبُفَ . وكَتِفَ البعير كَتَفَا وهو أَكَتَفُ إِذَا اشتكى كتفه وظلع منها . اللحاني: بالمعبر كتفُّ شديد إذا اشتكى كتفه . يقال : جمل أكتف وناقة كَنْفاء . وكَنْفه بَكْنْبِف كَنْفاً : أَصَاب كَنَّفُهُ أُو ضَرِّبُهُ عَلَمُهُا . والكُنَّف: مصدر الأكِّنف وهو الذي انضمت كتفاه على وسط كاهله خلثقية قبيحة . وكَتَفَت الخيلُ تَكُنَّف كَتْفًا وكَتَّفَت وتكنَّفَت : ارتفعت فُروع أَكتافهـا في المشي ، وَعُرِ ضَتَ عَلَى ابن أَقَيْصِرِ أَحَد بني أَسَد بن خزيمة خل فأو مأ إلى بعضها وقال : نجىء هذه سابقة ، فسألوه : ما الذي وأبت فيها ? فقال : وأيتها مشت فكتَّفت ، وخبَّت فوجَفَت ، وعدَت فنُسَفَت فجاءت سابقة . والكَتِّفانَ : اسم فرس من ذلك ؛ قالت بنت مالك ابن زید ترثیه :

إذا سَجَعَتْ ، بالرَّقْمَتَيْن ، حَمَامة ، أُو الرَّسِّ تَبْكي فارِسَ الكَتِفانِ

وكتفت المرأة تكتيف: مشت فحر كت كتفيها. قال الأزهري: وقولهم مشت فكتَفَت أي حركت كتيفيها يعني الفرس.

والكِناف : مصدر المكنتاف من الدواب ، والكِناف من الدواب ، والمَكنتاف من الدواب : الذي يَعقِر السرج كَنفَه، والاَكتَاف : الذي يَنظر في الأكتاف في كَهّن فيها .

والكَنَّف : المشي الرُّورَيْد ؟ قال الأعشى :

فأف ْحَمْنه حتى اسْتَسَكَانَ كَأَنَّهُ قريحُ سِلاح، بَكتيف المشي، فاترُ

أنشده ابن بري . ابن سيده : كَتَفَ يَكُنْتِف كَتَفَاً وكَتِيفاً مشى مَشْياً رُورَيْداً ؛ قال لبيد :

> وسُقْت رَبِيعاً بالقَناة كأنه قريح سلاح، بكتف المشي، فاتر

والكُنَّفُانُ والكنَّفَانُ : الجِرادُ بعد الغَوْغَاءُ ، وقبل: هو كنتفان وكتفان إذا بـدا حَمَمُ أجنعته ورأيت موضعة شاخصاً ، وإن مسَسْتَه وجِدت حَجْمه ، واحدته كنفانة ، وقيل : واحده كاتِف والأنثى كانفة . أبو عبيــدة : يكون الجراد بعـد الغوغاء كتفاناً ؛ قــال أبو منصور : سماعي من العرب في الكتفان من الجراد التي ظهرت أجنحتها ولمَّا تَطَرُ ۚ بِعِـد ، فهي تَنْقُزُ في الأَرض نَـقَزَانــأُ مثل المُتَكَثِّتُوف الذي لا يَستعين بيديه إذا مشي . ويقال للشيء إذا كثر : مثلُ الدُّبي والكِنْتفان . والغَوْغَاء من الجراد : ما قد طار ونبتت أجنحته . الأصمعي: إذا استبان حجم أُجنحة الجراد فهو كثفان، وإذا احمر" الجراد فانسلخ مـن الأَّلوان كلهـا فهي الغَوْغاء . الجوهري : الكُنتفان الجراد أوَّل ما يطير منه ، ويقال : هي الجراد بعد الغوغاء أولها السِّر و ثم الدَّبي ثم الغوغاء ثم الكتفان ؛ قال ابن بري : وقد يثقل في الشعر ؟ قال صغر أَخُو الْحَلْسَاء :

وحَيِّ حريد قد صَبَحْتُ بِغَارةٍ ، كرجِل الجَرادِ أو دَبِّى كُتْنَانِ

والكَتُنُفُ والكَتَفَانُ : ضرب من الطيّران كأنه يردّ جناحيه ويضمهما إلى ما وراءه .

ي. والكَنَتْفُ : شدُّكُ اليدين من خلف. وكَتَفُ الرجلَ

يَكُنْيَفِهُ كَنْفًا وكَنَّفِهُ: شَدَّ بِدِيهِ مِن خَلِفِهِ بِالكِتَافِ. وَالكِتَافُ. وَالكِتَافُ : وَالكِتَافُ : تَصَفُّ سَحَابًا : تَصَفُّ سَحَابًا :

أَناخَ بذي بَقَر ِ بَرْكَه ، كأنَّ على عضُدَّ بِه كِتافا

وجاء به في كتاف أي في وثاق . والكتاف : الحتبل الذي بُكتف به الإنسان . وفي الحديث : الذي يصلني وهو مكتوف ؛ يصلني وهو مكتوف ؛ هو الذي شدت يداه من خلفه يشبه به الذي يعقيد شعره من خلفه والكتاف : وثاق في الرحل والقتب وهو إسار عُودين أو حنسون يشد أحدهما إلى الآخر . والكتف : أن بشد حيثوا الراحل أحدهما على الآخر .

وكتُّف اللحم تَكنَّتِيفاً : قطُّعه صفاداً ، وكذلك الثوب ، وكتُّفه بالسيف كذلك .

الجوهري: والكتيفة 'ضبّة الباب وهي حديدة عريضة. ابن سيده: والكتيف ' والكتيفة حديدة عريضة طويلة وربما كانت كأنها صحيفة ، وقيل: الكتيف الضة ؛ قال الأعشى:

بيننا المَرَّ كَالرُّدِيْنِي ذِي الجُبُ بَسَةِ سَوَّاه مُصْلِحُ التَّنْقِيفِ أو كَقِدْحِ النَّضَادِ لأَّمَه القَب ن ، وداني صدوعه بالكتيفِ رَدَّه دَهْرُه المُضَلِّل ، حتى عاد من بعد مَشْيه الدَّلِيفِ

قوله بالكتيف بعني كتائف رقاقاً من الشبّه ؛ وقيل: الكتيفة الضبّة ، وقيل : الضّبة من الحديد ، وجمعها كَتِيف وكُنتُف م. وكَنف الإناء يكتيفُه كَتْفاً وكَتْفه كَتْفاً وكَتْفه وكَتْفاً وكَتْفاً

ويُنكِرُ كَفَيْهُ الحُسَامُ وحَدُّه ، ويَغْرِفُ كَفَيْهُ الإِنَّاءُ المُكتَنَّفُ

شمر : ويقال للسيـف الصفيـج كَتَـيف ؛ قال أبو 'دواد :

> فَوَدِدْتُ لُو أَنِي لَـقَينَكُ خَالِياً ، أَمْشِي،بكَفِي صَعْدَةٌ وكَتَيفُ

أراد سيفاً صفيحاً فسماه كتيفاً . قال خالد بن جنبه : كتيفة الرحل واحدة الكتائف ، وهي حديدة أيكنتف بها الرحل . وقال ابن الأعرابي : أخذ المكتوف من هذا لأنه جمع يديه . والكتيفة : كانبة الحداد . والكتيفة : السنجيمة والحقد والعداوة وتجمع على الكتائف ؟ قال القطامي :

أَخُوكُ الذي لا يَمْلِكُ الحِسَّ نفسُه ، وتَرْفضُ عند المُخطفاتِ الكتائفُ

ويروى المُحفيظات. وكِنافُ القَوْسُ: ما بِينَ الطائف والسِّيةِ ، والجمع أكثيّفة وكُنْتُفُ .

كثف: الكثافة': الكثرة والالتفاف' ، والفعل كثُّفَ يَكُنْتُف كَثَافة ، والكثيف أسم كَثْرته يوصف به العسكر والماء والسحاب ؛ وأنشد :

> وتحتَ كَثْبِيفِ الماء ، في باطن الثرى، ملائكة " تَنْبِحُط ْ فبِيه وتَصْعَد ْ

ويقال: استكثف الشيءُ استيكثافاً ، وقد كثّفته أنا تكثيفاً . ابن سيده: والكثيف والكثاف الكثير، وهو أيضاً الكثير المنتراكب المناشف من كل شيء،

كَنْف كَنَافة وتكائنَف . وكَنَّفه : كثَّره وغلَّظه . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أنه انتهى إلى على " ، عليه السلام ، يوم صفيّين وهو في كشف أي في حديث الطليحة " . وفي حديث الطليحة " . فاستكثف أمراه أي ارتفع وعلا . والكثافة " :

الغِلَظُ . وكَنُف الشيء ، فهو كَثِيف ، وتكاثَف الشيء . وفي صفة النار : لسُرادِق النار أربعة مُ جُدُر كُنْنُف ، ؛ الكَثْنُف : جمع كَثِيف ، وهو الثَّخين الغَلِيظ . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : سَفَقَنْن

أكتُف مُروطهِن فاختَسَر ن به ، قال : والرواية فيه بالنون ، وسيجيء . وامرأة مُكتَّفة : كثيرة اللحم ؛ ومنه قول المرأة المخزومية : إني أنا المُكتَّفة ولا المؤتَّفة ؛ حكاه ان الأعرابي ولم يفسر المكتَّفة ولا المؤتَّفة ، وقال ثعلب : إنما هي المكتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة التي قلد قالم نفت بالنكاح أو لا أو والكثيف : السيف ؛ عن المراع ، قال ابن سيده : ولا أدري ما حقيقته ، والأقرب أن تكون تاءً لأن الكتيف من الحديد .

كَجَفَ : الأَزْهَرِي خَاصَّة : ابن الأَعْرَابِي الكُمْوُفُ الأَعْضَاء ، وهي القُمُوف .

كدف : في نوادر الأعراب : سمعت كدّ فتهم وحدفتهم وهد فتهم وحشكتهم وهذأتهم وويدهم وأويدهم وأزّهم وأذيزَهم ، وهو الصوت تسمعه من غير معاينة .

كُوف : كُرَف الشيءَ : تَشَمَّه . وكَرَف الحِمارُ إذا شمَّ بول الأتان ثم رفَع رأسه وقلتب شُفَته ؛ وأنشد ابن بري للأغلب العجالي :

> تخاله من كر فيهن كالحا ، وافتر صاباً ونتشوقاً مالحا

وكرَف الحِمَّارُ والبِرِ ْذَوْنُ كَكُرُ ف ويَكُوْرِ فَ كَرْ فَا وَكِرَافاً وَكَرَّفَ : شَمَّ الرَّوْثُ أَو البول أَو غيرهما ثم رفع رأسه ، وكذلك الفحلُ إذا سَمَّ طرُوقته ثم رفع رأسه نحو السماء وكشَّر حتى تَقْلُمُص سَفْتاه ؛ وأنشد :

مُشاخِصاً كلوداً ، وطُـوداً كارِفا

وحمار مُكراف : يُكْرف الأبوال .

والكرَّافُ : 'مُحَمَّشُ القحابِ . وقال ان خــالويه : الكرَّافُ الذي يَسْرِق النظر إلى النساء .

والكر فُ : الدُّلْمُو اللهُ من جلد واحد كما هو ؛ أنشد معقوب :

أكلَّ يَوْمِ لكَ ضَيْزَنَانِ ، على إذاء الحَيَوْضِ مِلهزانِ ، على إذاء الحَيوْضِ مِلهزانِ ، بَيَواهَمَانِ ؟ بَيَواهَمَانِ ؟

يَــُواهَقان : يَتَباريان .

والكر ْفَيُّ : قَطِع من السحاب مُتَّرَاكَة صَغَار ، واحدتها كر ْفَئَة ؛ قال :

ككر فيئة الغيّث ذات الصّبي رُ ، تَوْمَي السُّحابُ ويُرْمَى لها

وهي الكر ثيء أيضاً ، بالناء . وتَكَرَّ فأ السحابُ : تراكب ، وجعله بعض النحويين رُباعيّاً . والكر فيء: قشرة البيضة العُليا اليابسة التي يقال لها القَيْض .

كوسف : الكُرْسُف : القُطن وهـو الكُرسوف ، واحدته كُرْسُف الدَّواة . وفي الحديث: أنه كُفتن في ثلاثة أثواب بَمانِية كُرْسُف ؟

١ قوله «والكرف الدلو» كذا هو في الاصل ونقله شارح القاموس
 بدون هاء تأنيث والشاهد مذكور في غير موضع من اللسان بهاء .

الكُرْسُفُ : القُطن ، قال ابن الأَثير : جعله وصفاً للثياب وإن لم يكن مشتقاً كقولهم مررت بحَيّة ذراع وإبل مائة . وفي حديث المستحاضة : أَنْعَتُ لَكُ الكُرسِفَ .

وتكرُ سُف الرجل: دخل بعضُه في بعض. أبو عمرون: المُنكرُ سُف الجمل المُعرُ قَب.

كوشف: أبو عمرو: الكَرْسْنَةُ الأَرْضُ الغَلَيْظَةَ ، وهي الخَرْسْنَةُ ، ويقال: كَرْسْفَة وَخَرْسْفَة " وكرْشاف" وخرْشاف"؛ وأنشد:

هَيَّجها من أحلب الكر شاف ، ورُطُب من كلا مُختاف السُمر الوَغْد الضَّعيف نافي ، جَراشِع جَراشِع جَباجِب الأجواف حُمْر الذَّرى مُشْرِفة الأفواف

كونف: الكر الف والكر اف: أصول الكر بالتي تبقى في جذّع السعف ، وما قلطع من السعف فهو الكر ب الواحدة كر الفة وكر الغة ، وجمع الكر اف والكر اف والكر اف والكر اف والكر اف والكر اف السعفة الغليظ الكر افة والكر افة والكر افغة أصل السعفة الغليظ المُلتز ق بجذع النخلة ، وقيل : الكر انيف أصول السعف الفلاظ العراض التي إذا بيست صارت أمثال الأكناف. وفي حديث الواقيمي وقد ضافه رسول الله عليه وسلم ، فأتى بقر بتيه تخلة فعكة با بكر افاقة وهي أصل السعفة الغليظة . وفي حديث أبي هرية : إلا بعث عليه يوم القيامة سعفها وكر انيفها أشاجع بعث عليه يوم القيامة سعفها وكر انيفها أشاجع يعني أنه كان مكتوباً عليها قبل جمعه في الكر انيف، يعني أنه كان مكتوباً عليها قبل جمعه في الصحف .

القاموس.
 القاموس.

والمُنكَرُ نِف : الذي يَلْقُط النَّمَو مَن أُصُولُ الكَرَانِيفَ ؛ أَنشد أَبُو حَنيفة :

قد كَخْذَت سُلْمَى بِقَرْنِ حَالَطا ، واسْنَأْجَرَت مُكَرَّنِفاً ولاقطا

وكر نفه بالعصا : ضربه بها ؛ قال بشير القريري : لما انشكفت له فوكي مُد بررًا ، كر نفته بهراوة عَجراء

وانشكفت : ملئت . وفي النوادر : خَرْنَفَته بالسيف وكرْنَفَتُه إذا ضربته ، وقيل : كَرْنَفه بالسيف إذا قبطعه .

كوهف: المُكرَّرَهِفُ : الذكر المنتشر المُشْرِف. واكثرَّهُفُ الذَّكر : انتشر ؛ وأنشد:

قَنْفَاء فَيْش مُكْرَهِفَ حُوقُهَا ، إذا تَمَنَّاتُ ، وبدا مَفَلْدُوقُهَا

الاكر هفاف : الانتيشار . والمُنكر َهِفَ": لغة في المُنكفَهِر " أو مقلوب عنه ؛ وبيت كثير يووى بالوجهين جميعاً ، وهو قوله :

نَشْيِمُ عَلَى أَرْضِ ابْ لَيْلَى تَخْيِلَةً ، عَرِيضاً سَناها مُكَفْهَرِاً صَبِيرُها

قال الأزهري: المُنكَفَهرُ من السحاب الذي يغلظ ويركب بعضه بعضاً ، قال : والمكرهف مثله .

كسف : كسف القهر أيكسف كسوفاً ، وكذلك الشهس كسفت تكسيف كسوفاً : ذهب ضوءها والسوداً : ذهب ضوءها والسودات ، وبعض يقول الكسف وهو خطأ ، وكسفها الله وأكسفها ، والأول أعلى ، والقمر في كل ذلك كالشهس . وكسف القمر : ذهب نوره وتغير إلى

السواد. وفي الحديث عن جابر ، رضي الله عنه ، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، في حديث طويل ؛ وكذلك رواه أبو عبيد : انكسفت . وكسنف الرجيل إذا نكس طر فه . وكسَفَت حالُه : ساءت ، وكَسَفَت إذا تغيَّرت . وكسفت الشبس وِخسَفت بمعنى واحد ، وقد تكرر في الحديث ذكر الكسوف والخسوف للشمس والقمر فرواه جماعة فيهما بالكاف ، ورواه جماعة فيهما بالحاء ، ورواه جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالحاء ، وكابهم روَوا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَنْكسفان لموت أحد ولا لحياته ، والكثير في اللغة وهو اختيارإ الفراء أن يكون الكسوف للشبس والحسوف للقمر ، بقيال : كسكنت الشمس وكسفها الله وانكسفت ، وخسف القمر وخسَفه الله وانخسف ؛ وورد في طريق آخر : إنَّ الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ قال ابن الأثنو : خسف القير بوزن فَعَل إذا كان الفعل له، وخُسف على ما لم يسمَّ فاعله ، قال : وقد ورد الحسوف في الحديث كثيراً للشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الحسوف ، قال : فأما إطلافه في مثل هذا فتغليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس يجمع بينهما فيا يخص القمر ، وللمعارضة أيضاً لما جاء في الرواية الأولى لا ينكسفان، قال : وأما إطلاق الحسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الحسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما . والانخِساف : مطاوع خسَفْته فانخَسَف، وقد تقدم عامة ذلك في خسف. أبو زيد: كسفت الشمس إذا اسودًت بالنهار ، وكسفت الشمس' النبعوم إذا غلب ضوءُها على النجوم فلم يبد ُ منها شيء ، فالشمس حينتذ كاسفة النجوم ، يتعدَّى ولا يتعدى ؛ قال جرير:

فالشمس' طالعة' ليست بكاسفةٍ ، تَبَكِي عليك ، 'نجومَ الليل ِ والقَمرا

قال : ومعناه أنها طالعة تبكي عليك ولم تكسف ضوء النجوم ولا القمر لأنها في طلوعها خاشعة باكية لا نور لها ، قال : وكذلك كسف القمر إلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القمر ، والعامة تقول انكسفت الشمس ، قال : وتقول خشعت الشمس وكسفت وخسفت بمعنى واحد ؛ وروى الليث البيت :

الشمس' كاسفة" ليست بطالعةٍ ، تبكي عليك نجومَ الليل ِ والقَمرا

فقال: أراد ما طلع نجم وما طلع قبر ، ثم صرفه فنصبه ، وهذا كما نقول: لا آتيك مطئر السباء أي ما مطر ت السباء ، وطالوع الشمس أي ما طلعت الشمس ، ثم صرفته فنصبته . وقال شعر : سبعت ابن الأعرابي يقول تبكي عليك نجوم الليل والقمرا أي ما دامت النجوم والقمر ، وحكي عن الكسائي مثله ، قال : وقلت للفراء : إنهم يقولون فيه إنه على معنى المفالية باكيته فبكيته فالشمس تغلب النجوم بكاء ، فقال : إن هذا الوجه حسن ، فقلت : ما هذا بحسن ولا قريب منه . وكسف بالله يكشف إذا حدثته نفسه بالشر" ، وأكشفه الحزن ؛ قال أبو ذؤبب :

يَوْمِي الغُيُوب بِعَينَيْه ومَطْرُ فُهُ مُغْضُ ، كما كسف المُسْتَأْخَذُ الرَّمِدُ

وقيل: كُسوف باله أن يَضِيق عليه أمله. ورجل كاسفُ الوجه: كاسفُ البال أي سيَّء الحال. ورجل كاسفُ الوجه: عابسُه من سوء الحال؛ يقال: عَبَس في وجهي وكسفَ كُسوفاً. والكُسوف في الوجه: الصفرة

والتغير . ورجل كاسف : مهدوم قد تغير لونه وهُزل من الحزن . وفي المثل : أكسفاً وإمساكاً ? أي أعبوساً مع بُخل . والتكسيف : التقطيع . وكسف الشيء يكسفه كسفاً وكسفه كلاهما : قطعه ، وخص بعضهم به الثوب والأديم .

والكسف والكسفة' والكسيفة : القطعة بما قطَعَت . وفي الحديث : أنه جاء بثريدة كسف أي خبز مكسّر ، وهي جمع كسُّفة للقطعة من الشيء . و في حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه : قال بعضهم رأنته وعلمه كساف أي قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: وكأنها جمع كسفة أو كسف . وكسف السحاب وكسَّفُهُ: قطَّعُهُ ، وقيل إذا كانت عريضة فهي كِسْف . وفي التنزيل: وإن يروا كِسْفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى : أو تسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفاً ، قيال : الكيشف والكيسَف وجهان ، والكيسف': الجِماع' ، قال : وسمعت أعرابياً يقول أعطني كسفة من ثوبك بريد قطعة ، كقولك خِرْقَة ، وكُسِفَ فعل ، وقيد يكون الكِسْف جماعاً للكيسفة مثل عُشْبة وعُشْب ؛ وقال الزجاج : قرىء كِسْفاً وكِسَفاً ، فمن قرأ كِسَفاً جعلهـا جمع كِسْفة وهي القِطْعة ، ومن قرأ كِسْفاً جعله واحداً ، قال : أو تسقطها طَبِمَاً علينا، واشتقاقه من كسَفْت الشيء إذا غطئيته . وسئسل أبو الهيثم عـن قولهم كَسَفْت الثوبَ أي قطعته فقال : كلُّ شيء قطعتَـه فقـد كسفتـه . أبو عمرو : يقــال لحرَق القميص قبل أن تؤلَّف الكِسكَ، والكييَف والحِذَّف، واحدتها كيسفة وكيفة "وحيدٌفة". ابن السكيت: بقال كسنف أملُه فهو كاسف إذا انقطع رجاؤه مما كان بأمــل ولم ينبسط، وكسَّف باله يكــُسيف حدَّثته نفسه بالشر .

والكَسْفُ : قَطع العُر قُدُوب وهو مصدر كَسَفْتُ البعير إذا قطعت عُر قوبه. وكَسَف عرقوبه يكْسِفُهُ كَسُفاً : قطع عصبته دون سائر الرِّجل . ويقال : استدبر فرَسَه فكسف عرقوبيه . وفي الحديث : أن صفوان كسف عرقوب راحِلته أي قطعه بالسيف .

كشف : الكشف : وفعك الشيء عما أيواريه ويغطيه، كشفه يكشفه كشفاً وكشَّفه فانكشف وتكشّف . وريط كشف أو مُنكشف ؛ مكشروف أو مُنكشف ؛ قال صغر الغين :

#### أَجَسَّ رِبَحْلًا ، له هَيْدَبُّ يُرَفِّعُ للخالِ رَبْطاً كَشِيفا

قال أبو حنيفة : يعني أن البرق إذ لَـمَـع أضاء السحابَ فتراه أبيـض فكأنـه كشف عن رَبْطٍ . يقــال : تكشّف البرق إذا ملأ السماء .

والمكشوف في عروض السريع: الجُنْرَء الذي هـو مفعولاً مفعولاً فقل في مفعولاً فقل في التقطيع إلى مفعولن .

وكشف الأمر يكشفه كشفاً: أظهره. وكشفه عن الأمر: أكرهه على إظهاره. وكاشفه بالعداوة عن الأمر: أكرهه على إظهاره. وكاشفه بالعداوة أي بادأه بها. وفي الحديث: لو تكاشفتم ما تدافئتم أي لو انكشف عيب بعضكم سريرة بعض لاستثقل الأثير: أي لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييع جنازيه ودفئته. والكاشفة : مصدر كالعافية والحائمة ، وفي التنزيل العزيز: ليس لها من دون الله كاشفة ؛ أي كشف ، وقيل: إلها دخلت الهاء ليساجع قوله أزفت الآزفة ، وقيل: الهاء للمبالغة ، وقال ثعلب: معنى قوله ليس لها من دون الله كاشفة ، أي كشف ألساعة ، وقيل العالمين ، فالهاء على الماء كاشفة ألي لا يكشف الساعة إلا رب العالمين ، فالهاء على الماء المهاء على الماء المهاء على الماء المهاء على المهاء على المهاء على المهاء المهاء على المهاء المهاء على المهاء المهاء على المهاء المهاء المهاء على المهاء المهاء المهاء على المهاء المهاء المهاء المهاء على المهاء المهاء المهاء المهاء على المهاء المهاء المهاء على المهاء المهاء المهاء المهاء على المهاء المهاء

هذا للمبالغة كما قلنا . وأكشف الرجل إكشافةً إذا ضحك فانقلبت شفّته حتى تبدو كدراد رُه .

والكشفة 'انقلاب من قصاص الشعر اسم كالنزعة ، كشف ' والكشف في الجبهة : إدبار ناصبتها من غير نزع ، وقيل : الكشف ' رجوع شعر القصة قبل اليافوخ والكشف : مصدر الأكشف ، والكشفة ' الاسم وهي دائرة في قصاص الناصة ، وربما كانت شعرات تنبئت صعدا ولم تكن دائرة ، فهي كشفة ' ، وهي 'يتشام بها . الجوهري : الكشف ' ، بالتحريك ، انقلاب من قصاص الناصة كأنها دائرة ، وهي 'شعيرات تنبت أخي الرجل أكشف وذلك الموضع كشفة ' . وفي حديث أبي الطفيل : أنه عرض له شاب أحسر في حديث أبي الطفيل : أنه عرض له شاب أحسر شعرات في قصاص ناصته تائرة ' لا تكاد تسترسيل ، والعرب تتشام به .

وتكشُّفت الأَرض: تَصَوُّحت منها أماكن وببست.

والأكشف : الذي لا تُرس معه في الحرب ، وقيل : هو الذي لا يثبت في الحرب . والكشف : الذين لا يَصْد ُ قون القِتال ، لا يُعرف له واحد ؛ وفي قصيد كعب :

زالوا فما زالَ أَنْكَانُ ولا كُشْفُ '

قال ابن الأثير: الكُشْف جمع أكْشف، وهو الذي لا ترس معه كأنه مُنْكشِف غير مستور. وكشِف القومُ ؛ المهزموا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: فما 'ذمَّ حاديمَ ، ولا فالَ وأيْهُم ، ولا كَشِفُوا ، إن أَفْرَعَ السَّرْبَ صائح

ولا كَشْفُوا أي لم ينهزموا .

والكِشافُ : أَن تَلَـُقُح الناقة ُ في غير زمان لَـقاحها ، وقبل : هو أن بَضْر بها الفيحل وهي حيائل ، وقبل : هو أن مُحْمَل علمها سنتين متواليتين أو سنين متوالية ، ثلاثاً ، كَشَفَت الناقة تَكُشف كشافاً ، وهي كشوف، والجمع كُشُنُف، وأكْشُفَتُ ، وأكشَفَ القومُ: لَقَعَت إبلُهم كشافاً . التهذيب: الليث والكَشُوف من الإبل التي يضربها الفحل وهي حامل، ومصدره الكشاف ؛ قال أبو منصور : هذا التفسير خطأ ، والكشاف أن 'مجمل على الناقة بعــد نتاجها وهي عائذ قد وضَعت حديثاً ، وروى أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال: إذا حُمل على الناقة سنتين متوالسين فذلك الكشاف ، وهي ناقــة كشُوف . وأكشَفَ القوم أي كَـشفَت إبلـُهم . قال أبو منصور : وأجودُ نتاج الإبل أن يضربها الفحل ، فإذا ننْتجَت تُركَت سنة لا يضربها الفحل ، فإذا فيُصل عنها فصلها وذلك عند تمام السنة من يوم نتاجها أرسل الفحل في الإبل التي هي فيها فيضربها ، وإذا لم تجمَّ سنة بعد نتاجها كانَ أَقَـلُ للبنها وأَضعفَ لولدهـا وأَنْهَكُ لقوَّتُهَا وطر ُقها ؛ ولتقحت الحربُ كشافاً على المثل ؛ ومنه قول زهير:

> فَتَعْرُ كُنُمُ عُرِكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا ، وتَلَنْقَحُ كِشَافاً ثُمْ ثُنْتَبَجُ فَتُنْثُمْ

فضرب إلقاحها كَيشافاً مجِدْثان نِتاجها وإثنامها مثلًا للهدّة الحرب وامتداد أيامها ، وفي الصحاح : ثم تنتج فتَفْطم .

وأكشف القوم' إذا صارت إبلهم كُشُهُاً ، الواحــدة كَشُوف في الحمل . والكشف' في الحيل : التواء في عَسيب الذنب .

واكتشف الكبشُ النعجة : نزا عليها .

كعف: أَكُعْفَتِ النَّحَلَةُ : انْقَلَعَت من أَصلها ؟ حكاه أبو حنيفة وزعم أن عينها بدل من هنزة أَكْنَافَت .

كفف : كف الشيءَ يكُفُه كَفَاً : جمعه . وفي حديث الحسن : أَنَّ رجلًا كانت به جِراحـة فسأله : كيف بتوضأ ? فقال : كفة بخِرْقـة أي اجمعها حوله .

والكف : اليد ، أنثى . وفي التهـذيب : والكف كف " اليد ، والعرب تقول : هذه كف واحدة ؛ قال أبن برى : وأنشد الفراء :

> أُوفِيْكِمَا مَا بُلُّ حَلَيْمِيَ وِيقِي ' ومَا حَمَلَتَ كَفَّايَ أَنْمُلِيَ العَشْرِا

> > قال : وقال بشر بن أبي خازم :

له كَفَّانَ : كَفَّ كَفُّ ضُرَّ ٍ ، وَكُفُّ ضُرَّ ٍ ، وَكُفُّ فَوَاضِلٍ خُضِلٍ نَداها

وقال زهير :

حتى إذا ما هَوَ تَ كُفُّ الوليدِ لها ، طارَتُ ، وفي يدِه من ريشِها بِنَكُ

قال : وقال الأعشى :

يَداكَ يَدا صِدْقِ : فَكَفُ مُفْيِدَهُ ، وأُخرى ، إذا ما ضُنَ بالمال ، تُنْفَقِ وقال أَنضاً :

> غَرَّاءُ تُبُهْجُ زَوْلَهُ ، والكفُّ زَبَّنَها خِضابه

> > قال : وقال الكميت :

جَمَعْت نِزاراً، وهي تشتَّى شُعوبها، كما جَمَعَت كف إليها الأباخِسا

#### وقال ذو الإصبع :

زَمَان به لله کنف کریمه سیز علینا ، وننعنماه بِهِن تَسییر

وقالت الحنساء :

فها بكاغَت كَافَ الْمَرِى؛ مُتَنَاوِلَ، بها المَجْدَ، إلا حيث ما نِلْتَ أَطْنُولُ، وما بكُنغ المُهْدُونَ نَخْوَكُ مِدْحَةً، وإن أَطْنَبُوا، إلا وما فيك أَفضَلُ،

ویروی :

وما بلغ المهدون في القول مدحة فأما قول الأعشى :

أَرَى رَجُلًا مِنهِم أُسِيفاً ، كَأَمَّا بِضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَاً 'مُحَضَّبا

فإنه أراد الساعد فذكر ، وقيل : إنما أراد العُضو ، وقيل : هو حال من ضبير يضم أو من هاء كشحيه، والجمع أكنُف. قال سيبويه: لم يجاوزوا هذا المثال ، وحكى غيره كُفوف ؛ قال أبو عمارة بن أبي طرفة الهُذلي يدعو الله عز وجل :

فصِل جَنَاحِي بَأَبِي لَـُطَـِفٍ ، حَنَى يَكُفُ الزَّحْفَ بَالزُّحُوفِ

بكل لين صارم رهيف ، وذابيل بلك بلك بالكفوف

أبو لطيف ِ يعني أَخاً له أصغر منه ؛ وأنشد ابن بري لابن أحمر :

> يَداً ما فد يَدَ يُثُنُّ على سُكَيْنِ وعبد الله ، إذ نُهشِ الكُفُلُوفُ'

وأنشد للبلي الأختكيّة :

بقَوْل ِ كَتَحْبيرِ الباني ونائلٍ ، إذا قُلْبِبَتْ دون العَطاء كُفوفُ

قال ابن بري : وقد جاء في جمع كفٍّ أكْفاف ؟ وأنشد علي بن حمزة :

نُمِسُونَ مَا أَضْمَرُوا فِي بُطُونِهِمَ مُفَطَّعَةً أَكْفَافُ أَبِدِيهِمُ النُمْنُ

وفي حديث الصدقة: كأنما يَضَعُهَا في كفّ الرحمن؟ قال ابن الأثير: هو كنابة عن محل القبول والإثابة فوالا فلا كفّ للرحمن ولا جارحة ، تعالى الله عما رفي الله عنه : إن الله إن شاء أدخل خلفه الجنة بخف واحدة ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : صدق عمر . وقد تكرر ذكر الكف والحفنة واليد في الحديث وكائها غثيل من غير تشبيه ، وللصقر وغيره من جوارح الطير كفّان في رجليه ، وللسبع كفّان في يديه لأنه يكنفُ بهما على ما أخذ . والكف الحكف والحنشة من الأحرار، الحكف وسلم :

واسْتَكُفُّ عَيْنَه : وضع كفّه عليها في الشمس ينظر هل يرى شيئاً ؛ قال ابن مقبل يصف فيدُحاً له :

خُرُ وَجُ مِن الغُمْى ، إذا صُكَ صَكّة عَبِي العُمُونُ المُسْتَكِفِقُهُ مَكَلّة مَلْمَحُ

الكسائي: اسْتَكْفَفْت الشيء واسْتَشْرَ فْنَهُ، كلاهما: أَن تضع يدك على حاجبك كالذي يَسْتَظِل منالشمس حتى يَسْتبين الشيء . يقال : اسْتَكَفَّت عينه إذا نظرت تحت الكف" . الجوهري : اسْتَكَفَفْت الشيء

استُوضَحَته ، وهو أن تضع يدك على حاجبك كالذي ي يستظل من الشمس تنظر إلى الشيء هل تراه . وقال الفراء : استكف القوم حول الشيء أي أحساطوا به ينظرون إليه ؛ ومنه قول ابن مقبل :

## إذا رَمَقَتُه من مَعَدَّ عِمارةُ لَهُ اللهِ عِمارةُ لَهُ اللهِ عِمارةُ لَهُ عَمارةً للهِ عَمارةً للهِ

واستكف السائل: بَسط كفّه. وتكفّف الشيء: طلبه بكفّه وتكفّفه. وفي الحديث: أن رجلًا وأى في المنام كأن 'ظلّة تنطف عَسلًا وسيناً وكأن الناس بتكفّفُونه! النفسير الهروي في الغريبين والاسم منها الكفف. وفي الحديث: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تَدعهم عالة " بتكفّفون الناس ؛ معناه يسألون الناس بأكفتهم عمد ونها إليهم. ويقال: تكفف واستكف اذا أخذ الشيء بكفة ؛ قال الكيت:

### ولا تُطْمِعوا فيها بداً مُسْنَكِفِةً لغيركُمْ ، لو تَسْتَطِيعُ انْتَيْشَالُهَا

الجوهري: واستكف وتكفف بعنى وهو أن بمد كفه يسأل الناس. يقال: فلان يتكفف الناس، وفي الحديث: يتصد في بجميع ماله ثم يَقْعُد يستكف الناس. ابن الأثير: يقال استكف وتكفف إذا أخذ ببطن كفه أو سأل كفاً من الطعام أو ما لكف الحوع.

وقولهم: لقينه كفّة كفّة ، بفتح الكاف، أي كفاحاً، وذلك إذا استقبلته مُواجهة ، وهما اسمان ُجعلا واحداً وبنيا على الفتح مثل خمسة عشر . وفي حديث الزبير : فتلقّاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كفّة كفّة أي مُواجهة كأن كل واحد منهما قد

كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره أي منكفه . والكفة : المرة من الكف . ابن سيده : ولقيتُه كفة كفة كفة على الإضافة أي فُجاءة مواجهة ؟ قال سيبوبه: والدليل على أن الآخر مجرور أن يونس زعم أن رؤبة كان يقول لقيته كفة لكفة أو كفة عن كفة ، إنما جعل هذا هكذا في الظرف والحال لأن أصل هذا الكلام أن يكون ظرفاً أو حالاً .

عن كفّة ، إنما جعل هذا هكذا في الظرف والحال لأن أصل هذا الكلام أن يكون ظرفاً أو حالاً . وكف الرجل عن الأمر يكفّه كفّاً وكفكفه فكف وكف الرجل عن الأمر يكفّه كفاً ، سواء لفظ اللازم عن السوء فكف يكف كفّا ، سواء لفظ اللازم والمنجاوز . ابن الأعرابي : كفكف إذا وقق بغريمه أو ردً عنه من يؤذبه . الجوهري : كففت الرجل عن الشيء فكف ، يتعدى ولا يتعدى ، والمصدر واحد . وكفكفت الرجل : مثل كففته ، ومنه قول أبي زبيد :

# أَلَمْ تَرَنَيْ سَكَنْتُ لَأَبِأً كِلابَكُمْ ، وَكَذْكَوْ مَا اللَّهِ ، وَكَذْكَ فَتْ عَنْمَ اللَّهِ ، وهي عُقْر ?

واستكف الرجل الرجل : من الكف عن الشيء . وتكفّف دمه الرجل : من الكف عن الشيء . وتكفّف هو ؟ قال أبو منصور : وأصله عندي من وكف يكف كيف وهذا كقولك لا تعظيني وتعظفظي . وقالوا : خَضَخضت الشيء في الماء وأصله من خُضْت . والمكفوف : الضرير والحيع المكافيف . وقد كهف بصر وكف بصر مكفوف أي أعمى ، وقد كف تكف : ذهب . وزال ابن الأعرابي : كف بصر وكف بصر وقد والكفكفة : كف الشيء عن الشيء والكفكفة : تفل الشيء أي رد ك الشيء عن الشيء وقصر تك من الكبر حتى تكاد تذهب ، والأنشى وقصر من وقد كفت أسنانه وقصر ته من الكبر حتى تكاد تذهب ، والأنشى وقصر من وقد كفت أسنانه ، وقد كفت أسنانها ، فإذا ارتفع عن ذلك

فهو ماج ً . وقد كَفَّت الناقة تَكُنُفُ كُنُفُوفاً . والكَفُّ في العَرْوض : حذف السابع من الجزء نحو حذفك النون من مفاعيلن حتى يصير مفاعيل ومــن فاعلاتن حتى بصير فاعلات ، وكذلك كلُّ ما حُذف سابعه على التشبيه بكُنْقَة القميص التي تكون في طرف ذيله ، قال ابن سيده : هذا قول ابن إسحق . والمُسَكَفُوف في عِلــل العروض مفاعيـــل' كان أصله مفاعيلن، فلما ذهبت النون قال الخليل هو مكفوف. وكِفافُ الثوب : نتواحِيه . ويُكفُ الدُّخريصُ إذا كُنُ على عبد خياطة مرة . وكَفَفْت الثوبَ أي خطئت حاشيته ، وهي الخياطة ُ الثانية بعد الشَّلِّ . وعَيْبَة " مَكُنْوفة أي مُشْرَجة " مَشْدودة . و في كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالحديثيية لأهل مكة : وإنَّ بيننا وبينكم عَيبة مكفوفة ؛ أراد بالمكفوفة التي أُشْرَجَتْ على ما فيها وقُنْفِلت وضَربها مثلًا للصدور أنها نَقِيَّة من الغيلِّ والغيشِّ فيما كتبوا واتَّفَقُوا عليه من الصُّلح والهُدْنة ، والعرب تشبه الصدور التي فيها القلوب بالعياب التي تُشْرَج على حُرِ " الثياب وفاخر المناع، فجعل النبي ، صلى الله علمه وسلم ، العياب المُشترجة على ما فيها مثلًا للقلوب ُطُو بَتَ على ما تعاقدوا ؛ ومنه قول الشاعر :

> وكادَت عيابُ الوُّدُّ بيني وبينكم ، وإن قبل أَبْناءُ العُمومة ، تَصْفَرُ

فجعل الصُّدور عياباً للو'دُّ . وقال أبو سعيد في قوله: وإنَّ بيننا وبينكم عَيبة مكفوفة : معناه أن يكون الشر بينهم مكفوفاً كما تُكفُّ العَيبة إذا أَشْرِجَت على ما فيها من متاع ، كذلك الذُّحُول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لا يَنشُروها وأن يتكافئوا عنها ، كأنهم قد جعلوها في وِعاء وأشرجوا عليها .

كأن فيجاج الأرض ، وهني عَزيضة " على الحائف المطلوب ، كِفة ُ حابيل

وفي حديث عطاء : الكفَّة' والشَّبكة' أمرهما واحد ؛ الكفَّة ، بالكسر: حيالة الصائد. والكفَّف في الوَ شُمْم : دارات منكون فيه . وكفَّاف الشيء : حِتَارُهُ . ابن سيده : والكيفة ، بالكسر ، كل شيء مستدير كدارة الوشم وعُود الدُّفِّ وحبالة الصُّد ، والجمع كِفَفُ وكِفافُ . قال : وكفة الميزان الكسر فيها أشهر ، وقد حكى فيها الفتح وأباها بعضهم. والكُنَّة : كل شيء مستطيل ككُنَّة الرمــل والثوب والشجر وكُنَّة اللِّئة ، وهي مأسال منها على الضَّرس. وفي التهذيب: وكِنَّة اللَّهُ مَا انحدر منها على أصول النُّغُر ، وأمَّا كُفَّةُ الرمْل والقبيص فطُرْتُهما وما حولهما . وكُنَّفة كل شيء ، بالضم : حاشبته وطر"ته . وفي حديث على" ، كر"م الله وجهه ، يصف السحاب : والتَّمَع بَرْ قُنُه فِي كُفُفِه أَي فِي حَواسُيه ؛ وفي حديثه الآخر : إذا غَشِيكُمُ اللَّيلُ فَاجْعُلُوا الرِّمَاحُ كُفَّةً أَي في حواشي العسكر وأطرافه . وفي حديث الحسن : قال له رجل إنَّ برِ جُلِّي سُقاقاً ، فقال : أَكَفُفه بخرُّقة أي اعْصُبُه بها واجعلها حوله . وكُنفة الثوب : طُرِّته

التي لا هُدب فيها ، وجمع كل ذلك كُفُف وكِفافُ.. وفيد كُفُّ الثوبَ يَكُفه كَفّاً : تُرَكَهُ بِلا هُدُبٍ . والكفاف من الثوب: موضع الكف. وفي الحديث: لا ألس القميص المُكَفَّف بالحرير أي الذي عُمل على َّذَيْلُهُ وأَكَامُهُ وَجَيْبُهِ كِفَافَ مِنْ حَرِيرٍ ، وَكُلُّ مُضَمَّ " شيء كِفَافُهُ ، ومنه كِفَافُ ْ الأَذَنَ وَالظَّفُرُ وَالدِّبِ، وكفة الصائد، مكسور أيضاً . والكفة : حبالة الصائد، مالكسر . والكفَّة : ما يُصادبه الظِّباء يجعل كالطوثق . وكُفَّفُ السحباب وكفافُه : نواحيه . وكُفَّة السحاب : ناحبته . وكفافُ السحاب : أسافله، والجمع أَكِفَّة ". والكفاف : الحوقة والوَتَرَةُ. واسْتَكَفُّوه : صاروا حَواليُّه . والمستكفُّ : المستدير كالكفّة. والكَفَفُ : كالكفّف ، وخصَّ بعضهم به الوَسْم . واستكفَّت الحيَّـة إذا ترَحَّت ْ كالكفَّة . واستكفُّ به الناسُ إذا عَصبوا به . وفي الحديث : المنفق على الحيل كالمستكف بالصدقة أي الباسط يدَّه يُعطيها ، من قولهم استكفُّ به الناسُ إذا أَحدَ قوا به ، واستكفُّوا حـوله ينظرون إليه ، وهو من كفاف الثوب ، وهي ُطرَّته وحَواشيه وأطرافُه ، أو من الكفّة ، بالكسر ، وهو ما استدار ككفة الميزان . وفي حديث رُقَيْقَة : فاستكفُّوا حَنانَى عبد المطلب أي أحاطوا به واجتمعوا حوله . وقوله في الحديث : أمرت أن لا أكنف سُعراً ولا ثوباً ، يعني في الصلاة مجتمل أن يكون بمعني المنع ، قال ابن الأثير:أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليَقَعَا على الأرض ، قال : ومجتمل أن يكون بمعنى الجبع أي لا يجمعهما ولا يضهما . وفي الحــديث : المؤمن أخو المؤمن يَكُفُ عليه ضَيْعَته أي يجمع عليه مَعيشتَه ويَضُمُّها إليه ؛ ومنه الحديث : يَكُفُّ ماء وجهه أي يصُونُه ويجمعه عن بُـــذُلُ السؤال

وأصله المنع ؛ ومنه حديث أم سلمة : كُنْتِّي دأمي أي اجمعيه وضُمِّي أطرافه ، وفي دوابة : كُنْتِي عن رأسي أي دعيه واتركي مَشْطَه .

والكِفَفُ : النُّقُرُ التي فيها العيون ؛ وقول حميد :

طَلَـُكُنَا إِلَى كَهُفُ ، وظلَّت رِحَالُنَا إِلَى مُسْتَكِفَّاتٍ لَمِنَّ غُرُوبُ

قبل: أراد بالمُستَكفّات الأعين لأنها في كفّف ، وقبل: أراد الإبل المُجتمعة ، وقبل: أراد شُجراً قد استكفّ بعضُها إلى بعض ، وقوله لهن غُرُوب أي ظلال.

والكافَّةُ : الجماعة ، وقيل : الجماعـة من الناس . يقال : لَقِيتُهُم كَافَّةٌ أَي كَلَّهُم . وقال أَبُو إِسحَق في قوله تعالى : يا أيهـا الذين آمنوا ادْخُلُوا في السلم كافئة"، قال : كافة بمعنى الجميع والإحاطة ، فيجوز أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ ادْخُلُوا فِي السُّلُّمْ ِكُلَّهُ أَي فِي جَمِيعِ شرائعه ، ومعنى كافة" في اشتقاق اللغــة : ما يكفّ الشيء في آخره، من ذلك كُفَّة القميص وهي حاشيته، وكلُّ مستطيل فحرفه كُفة ، وكل مستدير كفة نحو كِفة الميزان . قال : وسميت كُفَّة الثوب لأنها تمنعه أن ينتشر ، وأصل الكُفُّ المنع ، ومن هـذا قيل لطرف المدكف لأنها يُكف بها عن سائر البدن ، وهي الراحة مِع الأصابع ، ومن هذا قيل رجل مَكْفُوف أَى قد كُفٌّ بصرُه من أَن ينظر ، فمعنى الآية ابْلُغُوا في الإسلام إلى حيث تنتهي شرائعه فَتُكَفُّوا من أن تعدُو شرائعه وادخلوا كلُّكم حتى يُكَفُّ عن عدد واحد لم يدخل فيه . وقال في قوله تعالى : وقاتلوا المشركين كافة ، منصوب على الحال وهو مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبــة ، وهو في موضع قاتلوا المشركين محيطين ، قال : فلا يجوز أن

يننى ولا يجمع لا يقال قاتلوهم كافئات ولا كافتين ، كما أنك إذا قلت قاتيلهم عامّة لم نثن ولم تجمع ، وكذلك خاصة وهذا مذهب النحويين ؛ الجوهري : وأما قول ابن رواحة الأنصارى :

> فسِرْنَا إليهم كافّة في رِحالِهِمُ جَمِيعاً ، علينا البّيض لا نَتَخَشّعُ

فإنما خففه ضرورة لأنه لا يصح الجمع بين ساكِنين في حشو البيت ؛ وكذلك قول الآخر :

جَزى اللهُ الروابُ جزاء سَوَّهِ، وأَلْبُسَهُنَّ من بَرَصٍ قَمِيصا

وهو جمع رابّة . وأكافيف الجبل: حُيوده ؛ قال: مُسْحَنْفِراً من جبال الرُّوم بَسْتُره منها أكافيف ، فها درُونها زَوَر ١

يصف الفُرات وجَرْيَه في جبال الرُّوم المُطلَّة عليه حتى يشُق بلاد العراق . أبو سعيد : يقال فـلان لحمه كفافُ لأديمه إذا امْتَلاْ جـلده من لحمه ؟ قال النمر ابن تَوْلَبُ :

فُضُولٌ أَراها في أَديميَ بعدَما يكون كَفافَ اللحم ِ ، أَو هو أَجِلَلُ

أراد بالفضول تَعَضَّن جلده لَكِبره بعدما كان مكتنز اللحم ، وكان الجلد ممتداً مع اللحم لا يَقْضُل عنه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

تَخِوُسُ عِمادةً وَنَكُفُ أَخْرَى لَنَا ، حَنى 'يجاوزَها دَلِيلُ

رام تفسيرها فقال : نكف نأخذ في كِفاف أخرى، قال ابن سيده : وهـذا ليس بتفسير لأنه لم يفسر

هذا البيت الأخطل من فصيدته : خَف القطين الخ .

الكفاف ، وقال الجوهري في تفسير هذا الببت : يقول نطأ قبيلة ونتخلئها ونكف أخرى أي نأخذ في كفئها ، وهي ناحبتها ، ثم نـدَعها ونحن نقدو عليها .

وقال الأصمعي: يقال نفقتُه الكفافُ أي ليس فيها فضل إنما عنده ما يكفّه عن الناس. وفي حديث الحسن أنه قال: ابْدَأ بمن تعنولُ ولا تُلامُ على كفاف ، يقول: إذا لم يكن عندك فضل لم تُلَمَ على أن لا تُعطي أحداً. الجوهري: كفاف الشيء ، بالفتح ، مثله وقييسه ، والكفاف أيضاً من الرّزق: القوت وهو ما كف عن الناس أي أغنى. وفي الحديث: اللهم اجْعَل وزّق آل بحمد كفافاً. والكفافُ من القوت: الذي على قدّر نفقته لا فضل فيها ولا نقص ؛ ومنه قول الأبير د البَرْبوعي :

ألا لَيْتَ حَظِّي مِنْ غُدَانَةَ أَنهُ يَكُونُ كَفَافاً : لا عَلِيَّ ولا لِيا

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : وَدِدْت أَنِي سَلَمِت مِن الْحِلَافَة كَفَافاً : لا علي ولا لي َ ؛ الكفاف : هو الذي لا يفضُل عن الشيء ويكون بقد ر الحاجة إليه، وهو نصب على الحال ، وقيل : أراد به مكفوفاً عني شرها ، وقيل : معناه أن لا تنال مني ولا أنال منها أي تكف عني وأكف عنها .

ابن بري : والكيفافُ الطئورُ ؛ قال عبــد بني الحَسنحاس :

أَحَادِ تَوَى البَرَّ قَ لَمْ يَغْتَسُمِنَ ، يُضِيء كِفافاً ، ويَخْبُو كِفافا

وقال رؤبة ١ :

١ قوله « وقال رؤبة فليت حظى النج » في هامش النهاية : وقد يبنى على الكسر فيقال دعني كفاف ؛ أنشد أبو زيد لرؤبة : فليت حظى ( البيت ) .

فليت حَظَّي من نَداكُ الضَّاني ، والنفع أن تَتْر ُكَني كَفافٍ

والكُفُ : الرَّجلة ؛ حكاه أبو حنيفة يعـني به البَقْلة الحمقاء .

كلف: الكائف: شيء يعلو الوجه كالسّمسم. كلف وجهه بكلكف على وجهه يكلكف كلكفاً ، وهو أكلف: تغيّر. والكلّف والكلّف والكلّفة : حُمْرة كدرة تعلو الوجه ، وقيل: لون بين السواد والحمرة ، وقيل: هو سواد يكون في الوجه، وقد كلف . وبعير أكلّف وناقة كلّفاء وبه كلّفة ، كلّ هذا في الوجه خاصة ، وهو لون يعلو الجلد فيغير بشرته . وثور أكلف وخد أكلّف : أكلّف أسفع ؛ قال العجاج يصف الثور:

## عن حَرْفِ خَيْشُومٍ وخَدٍّ أَكُلْكُفَا

ويقال البّهَق الكلّف . والبعير الأكلف : يكون في خديه سواد خَفي . الأصمعي : إذا كان البعير شديد الحمرة مخلط حُمرته سواد ليس بخيالص فتلك الكلفة . ويقال : كُميّت أكلف الذي كلفت حُمرته فلم تَصْف ويرى في أطراف شعره سواد إلى الاحتراق ما هو . والكلفاء : الحمر التي تشند حُمرتها حتى تضرب إلى السواد . شمر وغيره : من أسماء الحمر الكلفاء والعَذ واء .

و كَلِف بالشيء كُلّفاً و كُلّفة ، فهو كلّف و مُكلّف: لهيج به . أبو زيد : كَلِفْت منك أَمْراً كَلّفاً . وكلّف بها أشد الكلّف أي أحبتها . ورجل مكثلاف : 'محب للنساء .

والمُنكلَّف والمُنتكاِّف: الوقاعُ فيا لا يَعْنيه . والمُنكلَّف: العرِّيض لما لا يعنيه . الليث: يقال كليفت هذا الأمر وتكاَّفتُه . والكِنْلَفةُ : ما

تَكَانَّتُ مِن أَمر فِي نائبة أَو حـق . ويقال : كَايِفْتُ بهذا الأمر أي أُولِعْت ُ به . وفي الحديث : اكلَّـَـُوا من العمل ما تُنطبقون ، هو مـن كَلِفْت بالأَمر إذا أُولِمُت به وأَحْبَبُته . وفي الحديث : عثمان كَلِفٌ بأقاربه أي شديد الحب لهم . والكائف : الوالوع بالشيء مع شغل قلب ومَشْقة . وكلُّـنْه تَكلُّيفاً أي أمر• عا يشق عليه . وتكاتَّفت الشيء : تجشَّمته عـلى مشقَّة وعلى خلاف عادتك . وفي الحديث : أراك كلِّفْت بعلم القرآن، وكليفته إذا تحمُّلته . ويقال : فـــلان يتكلف لإخوانه الكُلُّف والتكاليف . ويقال : حَمَلُتْ الشيء تَكْلِفة إذا لم تُطقه إلا تكائْفاً ، وهو تَفْعِلة ٌ . وفي الحديث : أنا وأمتى بُراءٌ من التكلُّف . وفي حــديث عمر ، رضي الله عنه : 'نهـِينا عن النكائف ؛ أواد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة الـتي لا يجب البحث عنها والأخذَ بظاهر الشريعة وقبولَ مــا أتت به . ابن سيده : كَلِفَ الأَمرَ وَكَافَهُ تَجشُّمهُ الْعَلَىٰ مشقَّة وعُسْرة ؛ قال أبو كبير :

أَزُهُمَيْرُ ، هل عن تَشْبُهُ مِن مَصْرِفِ ، أَمُ لا خُلُودَ لِباذِلِ مُتَكَلِّفُ ؟

وهي الكلُّف والتكالِف ، واحدتها تَكَلِّفة ؛ وقوله:

وهُنُ بَطُوبِنَ على التكالِف بالسَّوْمِ ، أَحياناً ، وبالتقادُ ف

قال ابن سيده : يجوز أن يكون من الجمع الذي لا واحد له ، ويجوز أن يكون جمع تكلفة ؛ ورواه ابن جني :

وهن يطوين على التكالُّبُف

، قوله « و كلفه تجشمه » كذا بالاصل مخففاً ، ولمله كلف الأمر وتكلفه تجشمه كما يرشد البه الشاهد بمد .

جاء به في السناد لأن قبل هذا :

إذا احتسى ؛ يوم ً هَجيرٍ هائف ؛ غُرور ً عيديّاتِها ۚ الحُـوانِف

قال ابن سيده : ولم أرّ أحـداً رواه التكالنُف ، بضم اللام ، إلا ابن جني .

والكلافي": ضرب من العنب أبيض فيه خُضرة وإذا ذُبُّب جاء زبيب أكلف ولذلك سبي الكلافي، وقيل: هو منسوب إلى كلاف، بلد في شق اليمن معروف.

وذو كُلاف وكُلـُنى : موضعان . التهذيب : وذو : كُلاف اسم واد في شعر ابن مقبل .

كنف: الكَنَفُ والكَنَفَةُ : ناحية الشيء ، وناحيتا كلِّ شيء كنَّفاه ، والجمع أكنَّاف . وبنو فلان بَكْنُنُونَ بني فلان أي هم ننُزول في ناحيتهم.وكتنفُ الرَّجل : حِضْنه يعني العَضْدين والصدّرُ . وأكناف الجبل والوادي : نواحِيه حيث تنضم إليه ، الواحد كَنَفُ . والكَنَفُ : الجانب والناحية ، بالتحريك . وفي حديث جريو ، رضى الله عنه : قال له أن منزلك ? قال : بأكناف بِيشة أي نواحيها . و في حديث الإفك : ما كشفت من كنف أنثى ؛ يجوز أن يكون بالكسر من الكنُّف ، وبالفتح من الكَنَف . وكنف الإنسان : جانباه ، وكنفاه ناحيتاه عن بمينه وشماله ، وهما حضّناه . وكنكُ الله : رحمت . واذ هُب في كنَف الله وحفظه أي في كَلاءته وحِرْزه وحِفظه ، يَكُنْنُه بالكَلاءة وحُسن الوِّلاية . وفي حــديث ابن عبر ، رضي الله عنهما ، في النجوى : 'بد'نى المؤمــن' من ربّه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ؟ قال ابن المسارك : يعُني يستره ، وقيل : يرحمه ويُلطُنُف به ، وقال ابن

سْميل : يضَعُ الله عليه كنَّفه أي رحمته وبـر". وهو تمثيل لجعله تحت ظلّ رحمته يوم القيامة . وفي حديث أبي وائل ، رضي الله عنه : نشَـر الله كنَّفه على المسلم يوم القيامة هكذا ، وتعطُّف بيده وكُنُّمه . وكُنَّفَه عن الشيء : حَجَزه عنه . وكنَّف الرجلُ بكُنْنُفه وتكنَّفَهُ واكْنَنَفه : جعله في كنَّفه . وتكنَّفوه واكْنْتَنَفُوه : أحاطوا به ، والتكنيف مثله يقال : صلاء مكنَّف أي أحبط به من جَوانِبه . وفي حديث الدعاء: مَضَو ا على شاكلتهم مُكانِفين أي بكنُف بعضهم بعضاً . وفي حديث محسى بن يعشر : فاكتنَفْته أنا وصاحى أي أحطننا به من جانبَيْه . وفي حَدَيث عمر ، رضي الله عنه : فتكنَّفُه الناس . وكنَّفَه يَكنُّهُ كَنْفًا وأكنَّهُ : حَفظه وأعانه ؛ الأخيرة عن اللحياني . وقـال ابن الأعرابي : كنَفــه ضمَّه إليه وجعله في عياله . وفلان يَعِيش في كنَف فلان أي في ظلُّه . وأكنفت الرجل إذا أعَنْتَه ، فهو مُكْنَفَ . الجوهري : كَنَفْت الرَّجل أَكَنُفه أي حُطْنتُه وصُنْنتُه ، وكنفت بالرجل إذا قمت به وجعلته في كَنَفْك . والمُكانفة : المعاونة . وفي حديث أبي ذر ، رضى الله عنه : قال له رجل ألا أكون لك صاحباً أكنُف راعيَكَ وأقنْتَبِس منك ? أي أعينُه وأكون إلى جانبه وأجعله في كنَف. وأكنَفَه : أتاه في حاجة فقام له بها وأعانه عليها . وكَنَفَ الطائر : جناحاه . وأكنَّفَه الصيدَ والطير : أعانه على تصيَّدها ، وهو من ذلك .

ويُدْعَى على الإنسان فيقال: لا تكنُفُه من الله كانفة أي لا تحفظه . الليث: يقال للإنسان المخذول لا تكنفه من الله كانفة أي لا تحجُزه . وانهز مـوا فما كانت لهم كانفة دون المنزل أو العسكر أي موضع يلجَدُون إليه، ولم يفسره ابن الأعرابي، وفي التهذيب:

فما كان لهم كانفة دون العسكر أي حاجز محجُز عنهم العدو ...

وتكنُّف الشيءَ واكْتُنَفه: صاد حواليه. وتكنَّفُوه من كل جانب أي احتوَسُوه .

وناقة كنوف: وهي التي إذا أصابها البرد اكتنفت في أكناف الإبل تستر بها من البرد. قال ابن سيده: والكنوف من النوق التي تبراك في كنفة الإبل لنقي نفسها من الربح والبرد، وقد اكتنفت، وقبل: الكنوف التي تبرك ناحية من الإبل تستقبل الربح لصحتها. واطئلب ناقتك في كنف الإبل تستقبل الربع ناحيتها. وكنفة الإبل أب عبيدة: يقال ناقة كنوف تبرك في كنفة الإبل مثل القذور ليد: شاة كنوف تبرك في كنفة الإبل مثل القذور ليد: شاة كنفاء أي حد باء. وحكى ابن بري: ناحيتها باقة كنوف تبيت في كنف الإبل أي ناحيتها باقة كنوف تبيت في كنف الإبل أي ناحيتها باقة كنوف تبيت في كنف الإبل أي ناحيتها باقتها باقتها وأنشد:

إذا اسْتَشَارَ كَنُوفاً خِلْتُ مَا بَرَكَتُ عَلَيْهِ ، العُطُبُ

والمُكَانِفُ : التي تبرُك من وراء الإبل ؛ كلاهما عن ابن الأَعرابي . والكَنَفَانِ : الجُناحانِ ؛ قال :

سِقْطانِ من كَنَفَيْ نَعَامٍ جَافِلِ

وكلُّ ما سُاتُو ، فقد كُنف .

والكنيف : التُرس لسَتْره ، ويوصف به فيقال : تُرس كنيف ، ومنه قيل للمَذْهب كنيف ، وكل ِ ساتر كنيف ؛ قال لبيد :

> حَرِياً حين لم يَمْنَعُ حَرِياً سُيُوفُهُمْ ، ولا الحَجَفُ الكَتَبِفُ

والكنيف': الساتر . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : ولا يكن للمسلمين كانفة <sup>.</sup> أي ساترة ، والهاء للسالغة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: تَشْقَقُن أَكْنَفَ مُرُوطِهِن فَاخْتَمَرُ فَ بِهِ أَي أَسْتَرَهَا وأَصْفَقَهَا ، ويروى بالناء المثلثة ، وقد تقـدم . والكنيفُ : حَظيرة من خشَب أو شجر تتخذ للإبل، زاد الأزهري : وللغنم ؛ تقول منه : كَنَفْت الإبل أَكَنُفُ وأَكِنْفُ . وَاكْتُنَكُ القومُ إِذَا اتخذُوا كَنيفاً لإبلهم . وفي حديث النخعي : لا تؤخــذ في الصدقة كَنُوف ، قال : هي الشاة القاصية التي لا تمشي مع الغنم ، ولعله أراد لإنهابها المصدِّق. باعتَرَالها عن الغنم ، فهي كالمُشَيِّعةِ المنهي عنها في الأضاحي ، وقيل: ناقة كَنوف إذا أصابها البرد فهي تستتر بالإبل. ابن سيده : والكنيف حَظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل لتقييَّها الربح والبرد ، سمي بذلك لأنه يكنُّهُما أي يسترها ويقيها ؛ قال الراجز :

> تَبِيتُ بِينِ الزَّرُبِ والكَنبِيفِ والجمع كُنْفُ ؛ قال :

لَمَّا نَآزَيْنا إلى دِفْ والكُنف

وكنف الكنيف بكنفه كنفاً وكنوفاً : عمله . وكنف وكنفت الدار أكنفها : اتخذت لها كنفاً . وكنف الإبل والغنم يكنفها كنفاً : عمل لها كنيفاً . وكنف وكنف لإبله كنيفاً : انخذه لها ؛ عن اللحياني . وكنف الكتال بكنف كنفاً حسناً : وهو أن يجعل يدبه على رأس القفيز نمسك بهما الطعام ، يقال : كله كيلا غير مكنفوف. وتكنف القوم ، بالغيات : وذلك أن تموت غنهم هرزالاً فيحظروا بالتي ماتت حول الأحياء التي بقين فتسترها مسن الرياح . واكتف كنيفاً : انخذه . وكنف القوم :

حبسوا أموالهم من أزل و تضييق عليهم. والكنيف: الكنة تنشر عفوق باب الدار. وكنسف الدار يكنفها كنفأ : اتخذ لها كنيفاً . والكنيف : الحكلاء وكله راجع إلى الساتر ، وأهل العراق يسمون ما أشرعوا من أعالي دورهم كنيفاً ، واشتقاق اسم الكنيف كأنه كنف في أستر النواحي ، والحظيرة نسمى كنيفاً لأنها تكنف الإبل أي تسترها من البرد، فعيل بمنى فاعل. وفي حديث أبي بكر حين استخلف عمر ، وضي الله عنهما : أنه أشرف من كنيف فكل مم أي من سنثرة ؛ وكل ما ستر من بناء أو حظيرة ، فهو كنيف ؛ وفي حديث ابن مالك والأكوع :

نبيت بين الزرب والكنيف

أي الموضع الذي يكنفها ويسترها .

والكِنْفُ : الزَّنْفُلِيجة يكون فيها أداة الراعي ومتاعه ، وهو أيضاً وعاء طويل يكون فيه متاع التتجار وأسقاطهم ؛ ومنه قول عمر في عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما : كُنْيَفُ مُلْي، على على الله بأي أنه وعاء للعلم بمزلة الوعاء الذي يضع الرجل فيه أداته ، وتصغيره على جهة المدح له ، وهو تصغير تعظيم للكِنْف كقول حُباب بن المُنْنَذِر : أنا عبر قلب المُنتذر : أنا عبر قلب ابن مسعود بكِنْف الرّاعي لأن فيه ميثراته عمر قلب ابن مسعود بكِنْف الرّاعي لأن فيه ميثراته ومقصة وشفرته ففيه كل ما يويد ؛ هكذا قلب ابن مسعود قد جُمع فيه كل ما يويد ؛ هكذا قلب ابن من وقيل : الكِنْف وعاء يجعل فيه الصائغ أدواته ، وقيل : الكِنْف الوعاء الذي يكُنْف ما جُعل فيه أي يجفظه . والكِنْف أيضاً : مثل العينية ؛

وهو مثل العيبة . وفي الحديث : أنه توضاً فأدخل يده في الإناء فكنفها وضرب بالماء وجهه أي جَمعها وجعلها كالكنف وهو الوعاء . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه أعطى عياضاً كنف الرّاعي أي وعاءه الذي يجعل فيه آلته . وفي حديث ابن عمرو وزوجته ، وضي الله عنهم : لم يُفتَتَّش لنا كِنفاً ؟ قال ابن الأثير : لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمرها ؟ قال : وأكثر ما يوى بفتح الكاف والنون من الكنف ، وهو الجانب ، يعني أنه لم يَقْرَبُها . وكنف الرجل عن الشيء : عدل ؟ قال القطامي :

فَصَالُوا وصُلْنَا، واتَّقُونَا بَاكِرٍ، لَيْعُلَمُ مَا فَيِنَا عَنِ البِيْعِ كَانْفُ

قال الأصمعي : ويروى كانف ؛ قال : أظن ذلك ظناً ؛ قال ابن بري : والذي في شعره :

ليُعلَمَ هل مِنّا عن البيع كانف

قال: ويعني بالماكر الحماد أي له متكر وخديعة. وكنيف وكانيف ومكنيف، بضم الميم وكسر النون: أسماء. ومُكنيف بن زيد الحيل كان له غناء في الرّدة مع خالد بن الوليد، وهو الذي فتَح الرّيّ ، وأبو حمّاد الراوية من سبّيه.

كهف : الكهنف : كالمكفارة في الجبل إلا أنه أوسع منها ، فإذا صغر فهو غـار ، وفي الصحاح : الكهف كالبيت المنقور في الجبل ، وجمعه كهوف .

وتكهَّف الجبلُ : صارت فيه كُهوف ، وتكهَّفتِ البَّر : صار فيها مثل ذلك . ويقال : فلان كَهْفُ فلان أَيْ ملجأ . الأَزهري : يقال فلان كهف أهـل

فيا أضعى وما أمسين إلا وإني منكم في كوَّفان

وإنه لفي كُوفان من ذلك أي حرّ ز ومَنَعة . الكسائي: والناس في كُوفان من أمرهم وفي كُوُفان وكَوْفان أي في اختلاط . والكُوفان : الدَّعَل بين القصَب والحشب .

والكاف : حرف يذكر ويؤنث ، قال : وكذلك سائر حروف الهجاء ؛ قال الراعي :

أَشَاقَتَنَكَ أَطَالِالَهُ تَعَفَّتُ 'رُسُومُهَا ، كما بيّنت كاف تلنُوح ومِيمها ?

والكاف ألفها واو ؛ قال ابن سيده : وهي مسن الحروف حرف مهموس يكون أصلاً وبدلاً وزائداً ، ويكون اسماً ابتدى عبا فقيل كزيد جاءني ، وكبكر كزيد جاءني ، ويد مشل زيد جاءني ، وكبكر غلام لزيد ، فإن أدخلت غلام لزيد ، فإن أدخلت إن على هذا قلت إن كبكر غلام لزيد ، فإن أدخلت الفلام لأنه خبر إن ، والكاف في موضع نصب لأنها الفلام لأنه خبر إن ، والكاف في موضع نصب لأنها كبكر أخاك تريد إن أخاك كبكر كما تقول إن من الكرام زيداً ، وإذا كانت حرفاً لم تقع إلا متوسطة علله ، واعلم أن هذه الكاف التي هي حرف جركا كانت غير زائدة فيا قدمنا ذكرها ، فقد تكون زائدة

عالة ، واعلم أن هذه الكاف التي هي حرف جركا عالة ، واعلم أن هذه الكاف التي هي حرف جركا كانت غير زائدة فيا قدمنا ذكرها ، فقد تكون زائدة مؤكدة بمنزلة الباء في خبر ليس وفي خبر ما ومن وغيرها من الحروف الجارة ، وذلك نحو قوله عز وجل : ليس كمثله شيء ؛ تقديره والله أعلم: ليس مثلة

شيء ، ولا بد من اعتقاد زيادة الكاف ليصح المعنى

لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز" اسمه مثلًا ،

الرَّيْبِ إِذَا كَانُوا يَلْمُودُونَ بِهِ فَيَكُونِ وَزَرَا وَمَلَّجَأً لهم . وأُكَيْهِفُ : موضع . وكَهْفَةُ : اسم امرأَةً، وهي كهفة بنتِ مَصاد أَحد بني نَبهان .

كوف: كو"ف الأديم: قطعه ؛ عن اللحساني، كَمَيْنُه ، وكو"ف : نحّاه ، وكو"ف : وبعه . والتكوّف: التجمع . والتكوّف: الرملة المجتمعة ، وقيل : الكوفة الرملة

ما كانت ، وقيل : الكوفة الرملة الحبراء وبها سيت الكوفة . الأزهري : الليث كُوفان اسم أرض وبها سبيت الكوفة بلد سبيت بذلك لأن سعد الله أراد أن يبني الكوفة ارتادها لهم وقال : تكو فوا في هذا المكان أي اجتمعوا فيه ، وقال المفضل : إنما قال كو في وا هذا الرمل أي نكو وانزلوا ، ومنه سبيت الكوفة . وكثوفان : اسم الكوفة ؟ عن اللحاني ، قال : وبها كانت تدعى قبل ، قال الكسائي : كانت الكوفة تُدعى كُوفان .

إذا ما رأت وماً من الناس راكباً يُبِطَّر من جيرانها ، ويُكو فِ

وكو"فت تكويفاً أي صرت إلى الكوفة ؛ عن يعقوب . وتكو"ف الرجل أي تشبه بأهل الكوفة أو انتسب إليهم . وتكو"ف الرمل والقوم أي استداروا . والكوفان والكوفان والكوفان . وترك

القوم في كُوفان أي في أمر مستدير . وإنَّ بني فلان من بني فلان لني كُوفان وكُوَّفان أي في أمر شديد ، ويقال في عَناء ومَشْقَة ودَوَران ؛ وأنشد

لمبن بري :

وزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيء وفيسد هذا من وجهين : أحدهما ما فيه من إثبات المثل لمن لا مثل له عز وعلاحلو الكبيرا ، والآخر أن الشيء إذا ماثله شيء له مثلا فهو ميثل مثله لأن الشيء إذا ماثله شيء فهو أيضاً نمائل لما ماثله ، ولو كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد معتقده لما جاز أن يقال ليس كمثله شيء ، لأنه تعالى ميثل ميثل ميثل بقوله : قل أي شيء أكبر سهادة قد سمى نفسه شيئاً بقوله : قل أي شيء أكبر سهادة قل الله سهيد بيني وبينكم ؛ وذلك أن أيناً إذا كانت قل الله سهيد بيني وبينكم ؛ وذلك أن أيناً إذا كانت أضيفت إليه ، ألا ترى أنك لو قال لك قائل أي أضيفت إليه ، ألا ترى أنك لو قال لك قائل أي الطعام أحب إليك لم يجز أن تقول له الركوب ولا المشي ولا غيره بما ليس من جنس الطعام ? فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بد ان تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بد ان تكون وزائدة ؛ ومثله قول رؤية :

## لتواحِقُ الأقرابِ فيها كالمَقَقُ

والمتقَى : الطّول ، ولا يقال في هذا الشيء كالطول إنما يقل فيها مقتى أيا يقال في هذا الشيء طول ، فكأنه قال فيها مقتى أي طول ، وقد تكون الكاف زائدة في نحو ذلك وذاك وتبك وتلك وأولئك ، ومن العرب من يقول ليسك زيداً والكاف لتوكيد الحطاب، ومن كلام العرب إذا قيل لأحدهم كيف أصبحت أن يقول كخير ، والمعنى على خير ، قال الأخفش : يقول كخير ، والمعنى على خير ، قال الأخفش : تكون في معنى على ؛ قال ابن جني : وقد يجوز أن تكون في معنى الباء أي بخير ، قال الأخفش ونحو منه قولهم : كن كما أنت . الجوهري : الكاف حرف جر قول التشبيه ؛ قال : وقد تقع موقع اسم فيدخل عليها حرف الجر كما قال امرؤ القيس يصف فرساً :

## وَرُحْنَا بِكَانِ المَاءُ 'يُجْنَبُ' وسُطَنَا ، تَصَوَّبُ فِيهِ العَيْنُ ۚ طَوراً وتَرْثَقِي

قال: وقد تكون ضيراً للمتخاطب المجرور والمنصوب كقولك غلامك وضربك ، وتكون للخطاب ولا موضع لها من الإعراب كقولك ذلك وتلك وأولئك ورُوَيْدَك ، لأنها ليست باسم ههنا وإنما هي للخطاب فقط تفتح للمذكر وتكسر للمؤنث . وكو"ف الكاف: عَمِلها . وكو"فنت كافاً حسناً أي كتبت كافاً . ويقال : ليست عليه تنوفة ولا كوفة ، وهو مثل المرزية . وقد تاف وكاف .

والكُورَيْفة : موضع يقال له كُويفة عبرو ، وهو عبرو بن قبس من الأزد كان أبرويز لما انهزم من بَهرام جُور نزل به فقراه وحمله ، فلما رجع إلى ملكه أقطعه ذلك الموضع .

كيف: كيَّفَ الأَدِمِ: قَطَّعه ، والكيفة ': القيطعة منه ؛ كلاهما عن اللحياني . ويقال للخر قة التي يُر قَع بها جا دَيْل القميص القُدَّام ': كيفة ، والذي يرقع بها ذيل القميص الحُدَّام ': حيفة ' .

وكيف : اسم معناه الاستفهام ؛ قال اللحماني : هي مؤنثة وإن ذكرت جاز ، فأما قولهم : كيتف الشيء فكلام مولئد . الأزهري : كيف حرف أداة ونصب الفاء فراراً به من الياء الساكنة فيها لئلا يلتقي ساكنان . وقال الزجاج في قول الله تعالى : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً (الآية) : تأويل كيف استفهام في معنى التعجب ، وهذا التعجب إنما هو للخلق والمؤمنين أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم ، وقال في مصدر كيف : للكيفيئة . الجوهري : كيف اسم مبهم غير متكن وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين ، وبني على الفتح

دون الكسر لمكان الياء وهو للاستفهام عن الأحوال ، وقد يقع بمعنى التعجب ، وإذا ضَممت إليه ما صح أن يجازى به تقول : كَيْفُمَا تَفْعَلُ أَفْعَلُ ؟ قال ابن برى : في هذا المكان لا يجازى بكيف ولا بكيفها الجوهري: اللَّجَف حَفْر في جانب البئر . عند البصريين ، ومن الكوفيين من 'يجازي بكيفما.

#### فصل اللام

لأَف : التهذيب : ابن السكيت فلان يَلأَفُ ُ الطعام لأَفاً إذا أكله أكلًا جيَّداً .

لِحْف : اللَّحَفُ مشل البُعْثُط : وهو مُرَّة الوادي . واللَّجَفُ : الناحية من الحوض أو البئر يأكله الماء فيصير كالكمَّهُ ؛ قال أبو كبير:

> مُتَبَهِّرات بالسِّجال ملاؤها كِخْرُ جُن من لَجَفٍ لِمَا مُتَكَلَّقُم

والجمع ألنجاف . واللَّجْفُ : الحَفْرُ في أصل الكِناس ، وقيل : في جنب الكِناس ونحوه ، والاسم

والمُلكَحَمَّف : الذي تَجِفُو في ناحية من البتر. والتَّلَحُف : التحفُّر في نواحي البئر . ولَكِمُّفْت البئر تَلْحَمُهُا : حَفَرَتُ فِي جَوَانِبُهَا . وَفِي حَدَيْثُ الْحَجَاجِ : أَنه حَفَر حَفِيرة فَلَـجَّفَهَا أَي حَفَر في جِوانبها ؟ قال المجاج يصف ثوداً:

﴿ بِسَلْهُبَيْنِ فَوْق أَنْفُ أَذْلُفًا ﴾ إذا انتحى مُعْتَنَمَاً أَو لَجَّفَا

قوله يسلهبين أي بقَر ْنين طويلين . ويقال : بأر فلان مُتَلَجَّفة ؛ وأنشد :

لو أن سكنتي وردَت ذا ألجاف ، لْقَصَّرَت دَنَاذِنَ النَّوْبِ الضَّافُ

ابن شميل : ألجاف الرسكيّة ما أكل الماء من نواحي أصلها ، وإن لم يأكلها وكانت مستوية الأسفل فليست بلَجف . وقال يونس : لجَف ، ويقال : اللَّجَف ما حَفَر الماءُ من أعلى الركية وأسفلها فصار مثل الغار . ولَجِفَت البُّو لَجَفاً ، وهي لَجِفاء ، وتَلَجَّفت ،

كلاهما : تَحفَّرت وأكلت من أعلاها وأسفلها ؛ وقد

استعبر ذلك في الجُرْم كقول عذار بن 'درة الطائي: يَحُجُ مُأْمُومَةً فِي قَعْرِهَا لَجَفَ ،

فاست الطبيب قنداها كالمغاريد

وحكى الجوهري عن الأصمعي : تَلجَّفَت البُّر أي انخسفت ؛ وبئر فلان مُتلجِّفة . واللجَف : مَلْجأُ السيل وهو مَحْبَسِهُ . واللَّجافُ : مَا أَشْرُفُ عَـلَى الغار من صغر أو غير ذلك نات مــن الجبل ، ووبمًا جعل ذلك فوق الباب . ابن سيده : اللَّجُفَةُ الغار في الجبل ، والجمع لـَجَفات ، قال : ولا أعلمه كُسِّر . ولَجُّفَ الشيءَ : وسَّعه من جوانبه . والتلَّجيف : إدخال الذكر في جوانب الفرج ؛ قال البَوْلانيُّ :

> فاعْتَكُلا وأَيُّما اعْتَكَالُ ، والجنفت بمدمكر منختال

وفي الحديث: أنه ذكر الدجال وفتنته ثم خرج لحاجته ، فانتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم فأخذ بِلَجَفَتَي البابِ فقال مَهْيَمْ ؛ لَجَفَتَا البابِ عِضادتاه وجانباه من قولهم لجَوانب البئر ألجاف جمع لَجَف، قال ابن الأثير : ويروى بالباء ، قال : وهو وهُمْ . واللَّجيفُ من السُّهام : العريض ؛ هكذا رواه أبو عبيد عن الأصمعي باللام ، وإنما المعروف النجيف وقد

روي اللَّيْفيف، وهو قول السكري، وسيأتي ذكره.

وفي التهذيب: اللجيف من السهام الذي نصله عريض، شك أبو عبيد في اللجيف . قال الأزهري : وحق له أن يشك فيه لأن الصواب النجيف ، وهو من السهام العريض النصل ، وجمعه نتُجُف ، وسيأتي ذكره . وفي الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، الشجيف . قال ابن الأثير : كذا رواه بعضهم بالجيم ، فإن صح فهو من السرعة ولأن اللشجيف سهم عريض النصل .

غف: اللّحاف والملنحف والملنحفة: اللّباس الذي فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه ؛ وكل شيء نغطّيت به فقد التَحَفّت به . واللّحاف: اسم ما يُلنتَحف به . وروي عن عائشة أنها قالت: كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يصلي في تشعرُ نا ولا في لُمحفّنا ؛ قال أبو عبيد: اللّحاف كلُّ ما تغطّيت به . ولَحَفْت الرّجل ألْحَفْه إذا فعلنت به ذلك بعني إذا غطّيته ؛ وقول طرَفة :

ثم راحُوا عَبــق المِسْكُ بِهم ، يَلـْحَفُون الأَرضَ هُدُّابَ الأَزْرُ

أي يُعَطَّونها ويُلنيسونها هدّابَ أَزْرُهم إِذَا جَرُوها فِي الْأَرْض . قال الأَزهري : ويقال لذلك الثوب لِحاف وملنحف بمعنى واحد كما يقال إزار ومئزر وقورام ومقرم ، قال : وقد يقال ملنحفة ومقرمة وسواء كان الثوب سِمْطاً أو مُبطَّناً ، ويقال له لحاف .

وَلَحَفَهُ لِحَافاً: أَلِسِه إِياه . وأَلحَفُه إِياه : جعله له لحافاً . وأَلحَفُه إِياه : جعله له لحافاً . وكَاه اللحياني عن الكسائي ، وفي التهذيب : ولحَفْت لحافاً وهـو جعلكه . وتَلحَفْت لحافاً إذا اتخذته لنفسك ، قال : وكذلك التحفّت ؛ وأنشد لطرّفة :

#### يلحفون الأرض هداب الأزر

أي بجر ونها على الأرض ، وروي عن الكسائي لتحققه وألحقته بمعنى واحد ، وأنشد ببت طرفة أيضاً . وأخف الرجل ولتحقف إذا جر إزاره على الأرض خيكاء وبطراً ، وأنشد ببت طرفة أيضاً . والملحقة عند العرب هي المنهزة السمط ، فإذا 'بطشت ببطانة أو حُشيت فهي عند العوام ملحقة ، قال : والعرب لا تعرف ذلك. الجوهري: الملحقة واحدة المتلاحف. وتكتحف بلما في وتكتحف بلما في المنهزي بها النحقة والما والتحف ولتحف بها : النهذيب : يقال فلان حسن المسحفة وهي الحالة التي نتلحف بها والمستحف بها والمستحف بها والمستحف بها والمستحف بها والمستحف بها والمستحف المنه المنه المنه أنشاده المنه المستحين أنه أنشده لجويو :

كم قد نَزَلْتُ بَكُم ضَيْفًا فَتَلَاحَفُني فَضُلُ اللَّمَاف، ونِعم الفَضْلُ 'يُلْتَحَف'!

قال: أراد أعطيتني فضل عطائك وجودك. وقد لَحَفه فضلَ لِحافه إذا أناله معروفه وفَضْلُهُ وزَوَّده. التهذيب: وأَلحف الرجلُ ضيفه إذا آثَرَه بفراشه ولحافه في الحَليت، وهو الثّلج الداثم والأريزُ البارد. ولاحَفْت الرجل مُلاحَفة: كانَفْته.

والإلنجاف : شدة الإلنجاح في المسألة.وفي التنزيل : لا يسألون الناس إلحافاً ؛ وقد ألْحَفَ عليه؛ ويقال:

وليس للمُلحِف ِ مِثْلُ الرَّدّ

وألحف السائل': أَلَحَ ؛ قال ابن بري : ومنه قول بشّاد بن بُرْد :

الحُرُّ 'يلنْحى ، والعَصا للعَبْدِ ، وليس للملحيف مشل الردِّ

وفي حديث ابن عمر: كان 'يلنحف' شاربه أي يبالغ في قُصّة . التهذيب عن الزجاج : روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف ، وفي رواية : فقد سأل الناس إلحافاً ، قال : ومعنى ألحف أي تشيل بالمسألة وهو مُستفن عنها . قال : واللنحاف من هذا اشتقاقه لأنه يشمل الإنسان في التفطية ؛ قال : والمعنى في قوله لا يسألون الناس إلحافاً أي ليس منهم سؤال فيكون إلحاف كما قال امرؤ القيس :

#### على لاحيب لا يُهْتَدى بَناره

المعنى ليس به مَنار فيُهُ تُدَى به .

وليُحف في ماله لَحفة الإذا ذهب منه شيء ؛ عن اللحاني . قال ابن الفرج : سبعت الحَصِيي يقول: هو أَفْلُكُسُ مِن ضاربِ قِحف استه ومن ضارب لِحف استه ، قال : وهو شَقُ الاست ، وإنما قيل ذلك لأنه لا يجد شيئاً يلبسه فتقع يده على شعب استه . ولحف القبر إذا جاوز النصف فنقص ضوء عما كان عليه . ولحاف وليحاف والله عيف : فرسان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، الله عيف الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، الله عيف الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، الله وسلم ، اله وسلم ، الله وسل

عُلْف: اللَّـَفْف: الضرُّب الشديد . لحُفَه بالعصا لَـَخْفاً : ضرَّبه ؛ قال العجاج :

> وفي الحَراكِيلِ نُنحور جُزُّل ، لَخُفُ ۖ كَأَشْدَاقِ القِلاصِ الهُزَّل

حجارة بيض عريضة رقاق ، واحدتها لَخَفة . وفي حديث زيد بن ثابت حين أَمَره أبو بكر الصديق ، رضي الله عنهما ، أن يجمع القرآن قال : فجعلت أتتبعه من الرّقاع واللّيخاف والعُسُب . وفي حديث جارية كعب ابن مالك ، رضي الله عنه : فأخذ ت ليخافة من حجر فذبحتها بها . وفي الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، اللّيخيف ؛ قال ابن الأثير : كذا رواه البخاري ولم يتحققه ، قال : والمعروف بالحاء المهملة ، وروي بالحيم .

واللَّخْفُ مثل الرَّخْفِ : وهو الزُّبْد الرَّقِيق . السُّلَمي : الوَخِيفة ُ واللَّخِيفة ُ والحَزيرة واحد .

لصف : لَصَفَ لُونُه يَلَمُصِفُ لَصُفاً ولُصُوفاً ولَصَفاً برَق وتلألاً ؛ وأنشد لاَبن الرَّقاع :

> مُجَلِّعة من بنات النَّعا م ِ، بيضاء واضِعة تَلْصِفُ

وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : لما وقد عبد المطلب وقريش إلى سيف بن ذي يَزَن فأذن لهم فإذا هو مُتَضَمَّخ ُ بالعبير يَلْصِف وبيص المسك من مَفْرَق أَه أَي يَبْرُق ويَتلألأ . واللاصف : الإثنيد المُكتَحَل به ، قال ابن سيده : أداه سبي به من حيث وصف بالتَّأَلُل وهو البريق .

واللَّصْف واللَّصَف': شيء ينبت في أصل الكَبَر رَطْب كأنه خيار ، قال الأزهري: هذا هو الصحيح ، وأما ثمر الكَبَر فإن العرب تسبيه الشَّفَلَّح إذا انشق وتفتَّح كالبُرعُومة ، وقيل : اللصف الكَبَر نفسه ، وقيل: هو ثمرة حشيشة تنطبخ وتوضع في المرقة فتُمْر مما ويصطبَغ بعنصادتها ، واحدتها لصفة ولصفة ، قال : والأعرف في جميع ذلك فتح الصاد ، وإغا

الإسكان عن كراع وحده ، فلصّف عـلى قوله اسم

للجمع . الليث : اللَّصَف لغة في الأَصَف ، وهي ثمرة شجرة تجعل في المرق وله عصارة يصطبغ به يُمرى الطعام وهو جنس من الثمر ، قال : ولم يعرف أبو الغوث . ولَصَف البعير ، مخفف : أكل اللصف . ولَصاف ولَصاف مثل قطام : موضع من منازل بني تميم ، وقيل : أَرض لبني تميم ؛ قال أبو المُهوس الأسدى :

قد كنت أحسَبُكم أَسُودَ خَفِيّة ، فإذا لَصَافِ تَبيضُ فيه الْخُمَّرُ وإذا تَسُرُكَ من تميم خَصْلة ، فلما بسُوءُك من تميم أكثرُ

قال الجوهري : وبعضهم يُعربه ويجريه مجرى ما لا إ ينصرف من الأسماء ؛ قال ابن بري : وشاهده :

> نحن ورَدْنا حاضِري لتَصافا ، بسَلَفٍ يَلْشَهِمِ الأَسلافا

ولصاف وثَـبَـرْـَةُ : ماءَان بناحية الشَّـواجِـن في ديارُ ضَـبّة بن أدّ ؛ وإبّاها أراد النابغة بقوله :

> بُصْطَحِباتٍ من لتصافِ وثَبَيْرَةٍ يَزُرُنَ إِلَّالًا ، سَيْرُهُنَ التَّدافُعُ

لطف: اللّطيف: صفة من صفات الله واسم من أسمائه، وفي التنزيل العزيز: الله لطيف بعباده، وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه، والله أعلم، الرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفع ، واللّشطف من الله تعالى: التوفيق والعيصة، وقال ابن الأثير في تفسيره: اللّطيف هو الذي اجتمع في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى

من قد رها له من خلقه . يقال : لطف به وله ، بالفتح ، يَلُطُفُ لَهُ طُعْفًا إِذَا رَفَقَ به . فأما لَطُفُ ، كا بالفتح ، يَلُطُفُ فهعناه صغرُ ودق ". ابن الأعرابي: كا بالضم ، يَلُطُفُ فهعناه صغرُ ودق ". ابن الأعرابي: للطف فلان لفلان يَلُطُفُ إِذَا رَفَق لُطْفًا . ويقال: للطف الله لك أي أو صل إليك ما تُحِب برفتى . وفي حديث الإفك : ولا أرّى منه اللطف الذي كنت أعرفه أي الرقق والبر ، ويروى بفتح اللام والطاه ، لفة فيه . والله طف والله طف والله والتكرمة والتحقي . لطف بكذا أي بَر " و به ، والاسم الله طفه : أخَفَتْه . وألطفه بكذا أي بَر " و به ، والاسم الله طفه ، بالتحريك . يقال : جاءتنا له طفة وأهله الذين يُلطفونه ؛ والاحمان يُلطفونه ؛ والله الذين يُلطفونه ؛ عن اللحياني ؛ قال أبو ذؤيب :

#### ولا لَطَفُ يُبْكِي عليك نُصِح

حمل الوصف على اللفظ لان لفظ ليَطَف لفظ الواحد، فلذلك ساغ له وصف الجمع بالواحد، وقد يجوز أن يعنى بليَطيف وإحد، وإن شئت جعلت الليَّطيف مصدراً فيكون معناه ولا ذو ليَطيف، والاسم مصدراً فيكون معناه ولا ذو ليَطيف، وقد ليَطيف الليُّطف. وهو ليَطيف بالأَمر أي رَفيق، وقد ليَطيف به . وفي حديث ابن الصَّبْغاء : فأجبت له الأحبة الألطف ؛ قال ابن الأَثير : هو جمع الألطف، أفعل من الليُّطف الرَّفتي، قال : ويروى الأظالف، بالظاء المعجمة . والليَّطيف من الأَجرام والكلام : ما لا حَفاء فيه ، وقد ليَطيف ليَطف أمن الكلام : ما كانت ضامرة البطن . والليُّطيف من الكلام : ما كانت ضامرة البطن . والليُّطيف في العمل : الرفق كانت ضامرة البطن . والليُّطيف في العمل : الرفق فيه . وليَطنف الشيء يَليُطنف في العمل : الرفق فيه . وليَطنف الشيء يَليُطنف : صغر ؛ وقول أبي ذويب :

وهم سبعة كعَوالي الرَّما ح ِ، بيضُ الورْجوهِ لِطافُ الأَذْرُرْ

إِنَّا عَنَى أَنْهُم خِمَاصَ البطونَ لطافُ مُواضِعَ الْأُزْرِ ؟ وقول الفرزدق :

ولكلَّهُ أَدْنَى مِنْ وَرِيدِي وأَلْطَفُ

إنما يريد وألطف اتَّصالاً . ولـَطنُف عنه : كَصَغُر عنه .

وألطف الرحل البعير وألطف له أدخل قضيه في حياء

الناقة ؛ عن ابن الأعرابي ، وذلك إذا لم يهند لموضع الضراب . أبو زيد : يقال للجمل إذا لم يَسْتَرْشِد لطَّروقته فأدخل الرَّاعي قضيه في حيائها : قد أخلطه إخلاطاً وألطفه إلطافاً ، وهو 'مخلطه ويُلطفه . واستخلط الجمل واستلطف إذا فعل ذلك من تيلقاء نفسه وأدخله فيها بنفسه ، وأخلطه غيره . أبو صاعد الكلابي : يقال ألطفت الشيء بجنبي واستلطفته إذا ألصقته وهو ضد جافيته عني ؛ وأنشد :

مَرَيْتُ بِهَا مُسْتَلَطْفاً ، دونَ رَيْطَتَي ودُونَ رِدائي الجَرَّدِ ، ذا سُطَبِ عَضْبا

والتلَطِّفُ للأَمر : الترفُّقُ له ، وأمَّ لطِيفَة بولدها · تُلُطفُ إلطافاً .

واللَّطَف أيضاً من طرَف النَّحَف : ما أَلطَفْت به أَخَاكُ لِيَعْرُفِ به بِرَّك . والمُلاطَفة : المُبارَّة . وأبو لَطَف: من كُناه؛ قال عُمارة بن أبي طَرفة:

فَصِلْ جَناحي بأبي لطيف

لعف : قال الأزهري : أهملها الليث ، قال : وقال ابن دريد في كتابه ولم أجده لفيره : تَلَعَّفَ الأَسدُ

والبعير إذا نظرَ ثم أغضى ثم نظر ، قال : وإن وجد شاهد لما قاله فهو صحيح .

لغف : لغف ما في الإناء لَعْفاً : لَعَقَه . ولَغَف الرَجلُ وَالأَسد لَفْفاً وأَلْعَفَ : حَدَّد نظره ، وفي النوادر : أَلْفَفْت في السير وأو غَفْت فيه . وتلعَّفْت الشيء إذا أسرعت أكله بكفك من غير مضغ ؛ قال حميد بن ثور يصف قطاة :

لها ماغفان إذا أوْغَفا ، يَحُثّان جُوْجُوْها بالوَحى

يعني جناحيها . ولغفت الإناء لَغَفاً ولغَفْته لَغْفاً : لَعَقْته . أَبُو الْهَيْم : اللَّغْيِف خاصّة ' الرجل مأخوذ من اللَّغْف . بقال : لَغَفْت الإدام أي لَقِمْته ؟ وأنشد :

بِلْصَقَ بِاللَّهِ فِي لِلْغَفُ الْأَدُمُ

ولغَفَ وَأَلغَفَ : جُـارَ . وَأَلغَف بعينه : لَحَظ ، وعلى الرجل : أكثر من الكلام القبيح ؛ قال الراجز: كأن عَمْنَه إذا ما لَعُنّا

ويروى: ألغفا. ولاغف الرجل : صادقه. واللَّغيف : الحَدِيق ، والجمع لُغفاء . واللَّغيف أيضاً : الذي يأكل مع اللَّصوص ، والجمع كالجمع ، زاد غيره : ويشرب معهم ويحفظ ثبابهم ولا يسرق معهم . يقال : في بني فلان لُغفاء . واللغيف أيضاً : الذي يسرق اللغة من الكتب . ابن السكيت : يقال فلان لغيف فلان وخُلُصانه ود خُلُله ، وفي نوادر الأعراب : دَلَغْت الطعام وذ كَغْته أي أكلته ، ومثله اللَّغف.

لغف : اللَّفَف : كثرة ُ لحم الفَخَـذين ، وهو في النساء نعت ، وفي الرجال عيب . لـَفَّ لـَفّاً ولفَفاً ، وهو

أَلَفُ . ورجل أَلَفُ : ثقيل . ولفُ الشيء يَلُفُهُ لَفًا : جمعه ، وقد التَفُ ، وجمع لَفِيفُ : مجتمع مُلتَف من كل مكان ؛ قال ساعدة ُ بن جؤيّة :

> فالدَّهْرِ لا يَبْقَى على حَدَّثَانِهِ أَنَسُ لَفِيفُ ، ذِو طَرائفَ ، حَوْشَبُ

> > واللُّفُوف : الجماعات ؛ قال أبو قلابة :

إذْ عارَتِ النَّبُلُ والتَفُوا اللَّقُوْف ، وإذْ سَكُوا السيوف عُراةً بعد أَسْجانِ

ورجل أَلَفُ : مَقَرُونَ الحَاجِبِينَ . وامرأَة لَفّاء : ملتفة الفخذين ، وفي الصحاح: ضخمة الفخذين مكتنزة ؛ وفخذان لَفّاوان ؛ قال الحكم الحيضري :

تَساهَم ثَوْباها ، ففي الدّرْع ِ وَأَدهْ ، وفي المررْط ِ لَقَاوان ِ ، رِدْ فُهما عَبْلُ ُ

قوله تساهم أي تقارع . وفي حديث أبي المتوالي : إلى لأسمع بين فَخِذَ بَها من لفَفِها مشل قَشْيشِ الحَمَر ابش ؛ اللَّفَ واللَّفَفُ : تَداني الفخذين مَن السَّمَن .

وجاء القوم بلكفتهم ولكفتهم ولكفيفهم أي بجساعتهم وأخلاطهم ، وجاء لفتهم ولكفتهم ولكفيهم كذلك . والحقيف : القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً . وجاؤوا ألفافاً أي لكفيفاً . ويقال : كان بنو فلان لقاً وبنو فلان لقوم آخرين لكا إذا تحزيوا حز بين . وقولهم : جاؤوا ومن لك لك لكتهم أي ومن عد فيهم وتأشب إليهم . ابن سيده : جاء بنو فلان ومن لك للقول في : ومن أخذ إخذهم وأخذهم . والقول فيه كالقول في : ومن أخذ إخذهم وأخذهم .

ا قوله « رفعت » يريد ضمت اللام كما يفيده المجد .

أبو عمرو: اللفيف الجمع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدّني، والمطيع والعاصي والقوي والضعيف. قال الله عز وجل: جثنا بكم لفيفاً ، أي أتينا بكم من كل قبيلة ، وفي الصحاح: أي مجتمعين مختلطين. يقال للقوم إذا اختلطوا: لنف ولفيف .

واللّف : الصّنف من الناس من خير أو شر . وفي حديث نابل : قال سافرت مع مولاي عثان وعمر ، وضي الله عنهما ، في حج أو عمرة فكان عمر وعثان وابن عمر ، وضي الله عنهم ، لقاً ، وكنت أنا وابن الزبير في سَبْبَة معنا لِفناً ، فكنا نترامي بالحنظل فما يزيدنا عمر عن أن يقول كذاك لا تَذْ عَرُوا علينا ؛ اللّف : الحِزْب والطائفة من الالتفاف ، وجمعه ألفاف ؛ يقول : حسب كم لا تُنَقّر وا علينا إبلنا .

والتَفَّ الشيء : تجمع وتكائف . الجوهري : لفَفْت الشيء لَفَاً ولفَّفْته ، نشدّد للسالغة ، ولفَّه حقّه أي منعه . وفلان لَفِيف فلان أي صَديقه . ومكان ألف : ملتف ؟ قال ساعدة بن جؤيَّة :

ومُقامِهِنَ ، إذا حُبِسُنَ بَمَـُأْزِمٍ ضَيْقٍ أَلَفُ ، وصَدَّهنَ الأَخْشَبُ

واللَّفيف : الكثير من الشجر . وجنّة لَفّة ولَفُ : ملتقة . وقال أبو العباس : لم نسبع شجرة لَفّة لكن واحدتها لَفّاء ، وجمعها لنف ، وجمع لِف الكن واحدتها لَفّاء ، وجمعها لنف ، وجمع لِف ألفاف مثل عِد وأعداد . والألفاف : الأشجار يلتف بعضها ببعض ، وجنّات ألفاف ؛ وقد يجوز أن يكون ألفاف جمع وجنّات ألفافاً ؛ وقد يجوز أن يكون ألفاف جمع لنف فيكون جمع الجمع . قال أبو إسحق : وهو جمع لفيف كنصير وأنصار . قال الزجاج : وجنات ألفافاً أي وبساتين ملتقة . والتفاف النبت : كثرته . الجوهري في قوله تعالى وجنات ألفافاً : واحدها ليف ،

بالكسر، ومنه قولهم كنا لِفناً أي مجتمعين في موضع. قال أبو حنيفة : التَف الشَّجر بالمكان كثر وتضايق ، وهي حديقة لَفَة وشَّجر لف ، كلاهما بالفتح ، وقد لف " يَكَفُ لَفَاً . واللَّفِيف : ضروب الشَّجر إذا التف واجتمع .

وفي أرض بني فلان تكافيف من عُشب أي نبات ملتف . قال الأصعي : الألف الموضع الملتف الكثير الأهل ، وأنشد بيت ساعدة بن جؤبة :

ومُقامِهن ، إذا حُبِسُن بمَـأْزمِ ضَيْقِ أَلفَّ، وصدَّهنَّ الأَخشبُ

التهذيب: اللَّفُ الشَّوابِلِ من الجواري وهنالسَّمانُ الطوال. واللَّفُ : الأكل. وفي حديث أم زرع وذَ واتبها: قالت امرأة: زوجي إن أكل لنَف ، وإن شرب اشْتَف أي قَمَش وخلط من كل شيء ؛ قال أبو عبيد: اللَّفُ في المَطعم الإكثار منه من التخليط من صنوفه لا بُبقي منه شيئاً.

وطعام لنيف إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. ولَمُلْلَفَ الرجلُ إذا استقصى الأكل والعلّف. واللّفَفُ في الأكل : إكثار وتخليط ، وفي الكلام : ثِقَل وعِي مع ضَعْف. ورجل ألف بيّن اللفف أي عَيي بطيء الكلام إذا تكلم ملاً لسائه فهه ؛ قال

ولاية' سِلَّغند أَلَفَّ كَأَنه ، من الرَّهَقِ المَّخَلُوطِ بِالنُّوكِ ، أَثنُولَ

وقد لنف الفقا وهو ألف ، وكذلك الاقلف والله المقلف والله الله الألف المسيح ، وقد لفقت لفقاً ؛ وقال الأصمي : هو الثهل اللهان. الصحاح : الألف الرجل الثقيل البطيء.

وقال المبود: اللقف إدخال حرف في حرف. وباب من العربية يقال له اللّقيف لاجتاع الحرفين المعتلين في شلائيه نحو دَوِي وحَييي . ابن بري: اللهيف من الأفعال المُعْتَلّ الفاء واللام كو قتى وودى . الليث: اللهيف من الكلام كل كلمة فيها معتلان أو معتل ومضاعف ، قال: واللّفف ما لقّفوا من ههنا وههنا كما يُلَقَف الرجل شهادة الزور .

وألف الرجل وأسه إذا جعله تحت ثوبه ، وتلقف فلان في ثوبه والتف به وتلكفلكف به . وفي حديث أم زرع : وإن رقد التف أي إذا نام تلقف في ثوب ونام ناحية عني . واللفافة : ما يُلف على الراجل وغيرها ، والجمع اللفائف. واللفيفة : لحم المكن الذي تجته العقب من البعير ؛ والشيء المُلقف في البجاد وكائب اللبن في قول الشاعر :

> إذا ما مات مَيْتُ من غَيمٍ ، وسَرَّكَ أَن يعيِشَ ، فَجَى، بزادِ

> مُخْبَزُرٍ أو بسنن أو بنسرٍ ، أو الشيء المُلمَقَّف في البيجادِ

قال ابن بري: يقال إن هذين البيتين لأبي المُهُوَّس الأَسدي ، ويقال إنها ليزيد بن عبرو بن الصَّعق ، قال : وهو الصحيح ؛ قال : وقال أُوس بن غَلَفاء بود على ابن الصَّعق :

فإنَّك ، في هيجاء بني نميم ، كُنُوْ داد الغَرام إلى الغَرام وهم ترَّكُوك أَسْلَح من حُبادى رأت صَقْراً ، وأشر د من نعام

وأَلفَّ الطَائرُ وأُسه : جعله تحت جناحه ؟ قال أُميَّة

ابن أبي الصلـٰت :

ومنهم مُلِفُ وأُسَه في جَناحِه ، كَكَادُ ۚ لَذِكْرَى رَبَّه يَتَفَصَّدُ ١

الأزهري في ترجمة عمت : يقال فلان يَعْمِتُ أقرانه إذا كان يَعْمِتُ أقرانه إذا كان يَعْمَرُهم ويَلُنْهم ، يقال ذلك في الحرب وجَوْدة الرأي والعلم بأمر العدو" وإثخانه ، ومن ذلك يقال للفائف الصوف عُمُتُ لأنها تُعْمَتَ أي تُلَفّ؟ قال الهذلي :

يَكُفُ طَوائفَ الفُرْسا ن ِ، وهو بلَفَتْهِم أَرِبُ

وقوله تعالى : والتفت الساق بالساق ؛ إنه لف ساقَي الميت في كفنه ، وقيل : إنه انتصال شدة الدنيا بشدة الآخرة . والميت 'يلق في أكفانه لفاً إذا أدرج فيها .

والأَلْقَانَ : عِرْقَانَ يَسْتَبَطِّنَانَ العَضُدُينَ وَيَفَرْدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرُ ؛ قَالَ :

> إن أنا لم أرَّو فشكَّت كُفِّي ، وانتقطَّع العِرْقُ من الأَلْفُ

ابن الأعرابي: اللَّفَف أَن يَلتوي عِرْق في ساعد العامل فيُعطِّله عن العمل. وقال غيره: الأَلفُ عِرْق يكونِ بين و طيف اليد وبين العُجاية في باطن الوَظيف ؛ وأنشد:

يا ربّها ، إن لم تخنّتي كفّي ، أو يَنْقَطِعُ عِرْقٌ من الألفّ

١ قوله « يتفصد » هو بالدال في الاصل وشرح القاموس لكن
 كتب بازائه في الاصل يتفصل باللام .

وقال ابن الأعرابي في موضع آخر: لَفَلْمُفِ الرجل إذا اضطرب ساعِدُه من التّواء عِرْق فيه، وهو اللَّقَفُ ؛ وأنشد:

الدَّلُو ُ دَلُوي ، إن عَجَتْ من اللَّجَفُ ، وإن نَجا صاحبُها من اللَّفَفِ

واللَّفِيفُ : حيّ من اليهن . ولَقَلَسَف : اسم موضع ؛ قال القتال :

عَفَا لَـفُلـُفُ مِن أَهِلهِ فَالْمُضَيَّحِ ، وَفَالَبُ مُنْضَبَحُ ، فَلِيسٍ بِهِ إِلا النّعالِبِ مُضَبّحُ

لقف : اللَّقْف : تناول الشيء يرمى به إليك . تقول : لتَقَفَّنَي تَلْقِيفاً فلَقِفْته . ابن سيده : اللَّقْف مرعة الأَخذ لما يرمى إليك بالميد أو باللسان . لتَففَه ، بالكسر ، يلقفه لتقفاً ولتقفاً والتقفه وتلقّفه : تناوله بسرعة ؟ قال العجاج في صفة ثور وحشي وحفره كناساً تحت الأرطاة وتلقّفه ما يَنْهار عليه ورمية به :

## من الشَّمالِيل وما تَلقَّفا

أي ما يكاد يقع عليه من الكناس حين كيفيره تكقفه فرَمى به . وفي حديث الحج : تلقّفت التلسية من في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي تلقّبتها وحفيظتها بسرعة .

ورجل ثقف لقف وثقف لقف أي خفيف حاذق ، وقبل : سربع الفهم لما يُوسى إليه من كلام باللسان وسريع الأخذ لما يوسى إليه باليد ، وقبل : هو إذا كان ضابطاً لما تحذيه قائماً به ، وقبل : هو الحاذق بصناعته ، وقد يفرد اللقف فيقال : وجل لقف يعني به ما تقد م . وفي حديث الحجاج : قال لامرأة إنك لقوف " صَيُود ؛ الله قُوف : التي إذا مسها

الرجل لتقفت بده مربعاً أي أَخذتها . اللحياني : إنه لتُقف لتقف وتتقيف لتقف بيّن الثقافة واللقافة . ابن شميل : إنهم ليُلتقفُون الطعام أي يأكلونه ولا تقول بتلقفونه ؛ وأنشد :

#### إذا ما 'دعيتُم للطَّعامِ فلَـقُفوا ' كما لَـقَّفَت' زُ'بِ سُآمِية'' حُرْدُ

#### كما يَتهدُّم الحوض اللَّقيف

وقال الأصعمي: هو الذي يَتلَجَف من أسفله فينهار ، وتلتحفه أكل الماء نواحيه . وتلقف الحوض : تلجف من أسافله . وقال أبو الهيم : اللهيف بالملآن أشبه منه بالحوض الذي لم يُعدر . يقال : لقيفت الشيء ألقفه لقفا ، فأنا لاقيف ولقيف ، فالحوض لقيف الماء ، فهو لاقف ولقيف ؛ وإن جعلته بمعنى ما قال الأصعمي : إنه تلجف وتوسع ألجافه حتى صاد الماء مجتمعاً إليه فامتلأت ألجافه ، كان حسناً . وقال أبو عبيدة : التلقيف أن يتخبيط الفرس بيديه في استنانه لا يُقلئهما نحو بطنه ، قال :

والكر و مثل التوقيف . وبعير متكفف : يهوي بخفق يديمه إلى وحُشيته في سيره . الجوهري : واللقف ، بالتحريك ، سقوط الحائط ، قال : وقد لقف الحوض لقفاً تهوار من أسفله واتسع، وحوض لقف ؛ قال خويلد ، وقال ابن بري : هو لأبي خراش الهندي :

كابي الرَّمادِ عَظِمُ القِدْرِ جَفْنَتُهُ ، حين الشَّنَاء ، كَحَوْضِ المَنْهَلِ اللَّقِفِ

قال : واللَّقيفُ مثله ؛ ومنه قول أبي ذُوِّيب : فلم تَو غيرَ عادية لزاماً ، كا تَنَفَّحَر الحَوْضُ اللَّقيفُ

قال : ويقال المكلآن، والأوّل هو الصحيح. والعادية : القوم يَعْدُون على أَرجلهم ، أَي فَصَمْلَـتُهُم لِزام كأنهم لـزوموه لا يُفارقون ما هم فيه .

والأَلْقَاف : جَوانِب البَّر والحوضِ مثل الأَلِجَاف ، الواحد لَقَف ولجَف .

ولَقْف أو لِقْف : موضع ؛ أنشد ثعلب : لعن الله بطنن لقف مسيلًا

لعنَ الله بطننَ لقَف مسيلاً ومَجاحاً ، فلا أُحبِّ مَجاحا

لَقَيِّتُ نَاقَتَيْ بِهِ وَبِلَقُفُ بَلَكَاً مُجْدِباً ، وماء سُحاحا

لهف : اللَّهُف واللَّهُف : الأَسى والحزن والغَيْسَظ ، وقيل : الأَسى على شيء يفُوّتُك بعدما تُشرف عليه ؛ وأما قوله أنشده الأَخفش وابن الأعرابي وغيرهما :

فلَسَنْتُ بُدُولِي ما فات مِني بِيلَهُفَ ، ولا بلَيْتَ ، ولا لو َ أَني

فإِمَا أَرَادُ بَأَنَ أَقُولُ وَالْهَمَا فَعَدْفُ الْأَلْفِ. الجُوهِرِي:

لَهِف ، بالكسر ، يَلنْهَفُ لَهَفَا أَي حَزِن وَتَحسَّر، أَ وكذلك التَّلْهُف على الشيء . وقولهم : يَا لَهُف فلان كلمة يُتحسَّر بها على ما فات؛ ورجل لَهِف ولمَهِيف؛ قال ساعدة بن جُوْية :

> صَبُ اللَّهِيفُ لَمَا السُّبُوبَ بِطَعْيَةٍ تُنْنِي العُقابَ ، كَمَا يُلِيَطُ المَجْنَبِ ُ

قال ابن سيده: يجوز أن يكون اللَّهمف فاعلا يصَّبُ، وأن يكون خبر مبتدإ مضمر كأنه فـال : صُبُّ السُّبُوبِ مِطَعْية ، فقيل : مَن هو ? قال : هو اللهيف، والو قال اللهيف فنصب على التوحم لكان حُسناً ، قال : وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم إنه المسكين أَحقُّ ؛ وكذلك رجل لـهَ فان ُ وامرأَة لـهَ فَمَى من قوم ونساء لَهَافِي ولُهُنُ . ويقال : فلان يُلهَف نفْسَهُ وأمَّه إذا قال : وا نَـفُساه وا أُمِّيــاه وا لـهُـفَــَــاه وا لَهُ فَتَيَاهُ ، واللَّهُ فانُ : المُتَحسِّر . واللهُ فانُ واللاهِفُ : المُسَكَّرُوبِ . وفي الحديث : انقوا دعُوهَ اللَّهُ فَانَ ؛ هو المُكروب . وفي الحديث : كان يحب إغاثة اللَّهُفان. ومن أمثالهم: إلى أمَّه يَلْهُـف اللهْفان ؟ قال شهر : يَلْهُفُ مِن لَهِفَ . وبأمه يَسْتَغيث اللَّهِفُ ، يقال ذلك لمن اضطر فاستفاث بأهل ثِقَنه . قال : ويقال لهُّف فلان أمَّه وأمَّينه ، يريدون أبويه ؛ قال الجُعُدى :

أَشْكَى وَلَهُفَ أُمَيْهُ ، وقد لَهِفَتُ أُمَيْهُ ، وقد لَهِفَتُ أُمَّاه ، والأم فيا تنحل الحلا

يريد أباه وأمه . ويقال : لَهِف لهَفًا ، فهو لَهْفَان ، وليه فان ، وليُفِف ، فهو لَهْفَان ، وليُفِف ، فهو مَلْهُوف أي حَزِين قد ذهب له مال أو فُنْجع بحَمْم ؛ وقال الزُّفَيَان :

يا ابن أبي العاصي إليكَ لَهُفَت ، نَـشُكُو إليكَ سَنَةً قد جَلَّفَتْ

لهُ قُف أَي استغاثت . ويقال : نادَّ إِي لَهَ فَه إِذَا قَالَ يَا لَهُ فَي ، وقيل في قولهم يا لهُ فَا عليه : أَصله يا لهُ في ، ثم جعلت ياء الإضافة أَلفاً كقولهم : يا وينلي عليه ويا وينلا عليه . وفي نوادر الأعراب: أَنَا لَهِ يف ُ القلب ولاهِف وملهوف أي مُحْتَر ق القلب . والله والله يف : المنظوم ينادي والله يف : المنظوم ينادي ويستغيث . وفي الحديث : أجب الملهوف . وفي الحديث الآخر : تُعين ذا الحاجة الملهوف ؟

إذا دعاها الرُّبَعُ المَكْهُوفُ، ، نَوَّه منها الزَّجِلاتُ الحُـُوفُ

واستعاره بعضهم للرُّبُع من الإبل فقال :

كأن هذا الرُّبَعَ 'ظلِم بأنه فُطِم قبل أوانه ، أو حيل بينه وبين أمه بأمر آخر غير الفيطام. واللَّهوف: الطويل.

لوف: اللهُوْف: نبات بخرج له ودَ قات خَصْر رواء جَعْدَ تنبط على الأرض وتخرج له قصبة من وسطها ، وفي وأسها غرة ، وله بصل شبيه ببصل العُنصُل والناس يتداوون به ، واحدته لوفة ؛ حكاه أبو حنيفة ، قال : وسمعت من عرب الجزيرة: ونباته يَبْدأ في الربيغ ، قال : ووأيت أكثر منابته ما قارب الجبال ، وقبل : أكثر منابته الجبال .

ليف: اللهيف: ليف النخل معروف ، القطعة منه ليفة. وليها . وقد لهيقة وليها . وقد لهيقة المُلكيّف تكليفاً ، وأجود الليف ليف النارَجيل ، وهو جَوْز الهيند ، تجيء الجوزة ملفوفة فيه وهي بائنة من قشرها يقال لها الكنبار ، وأجود الكنبار يكون أسود شديد السواد ، وذلك أجود اللهيف وأقواه مسكراً وأصبره على ماء البحر وأكثره ثمناً .

#### فصل النون

نأف: أبو عبرو: نَتْفِ بَنْأَف إذا أَكِل ، ويصلح في الشرب . ابن سيده : نشف الشيء نأفاً ونَأَفاً أكله ، وقيل : هو أكل خيبار الشيء وأوّله . ونَشْفَتِ الراعية المرعى : أكلته . وزعم أبو حنيفة أنه على تأخير الهمزة ، قال : وليس هذا بقوي . ونشف من الشراب نتأفاً ونأفاً : روي . وقال أبو عبرو: نشف في الشرب إذا ارتوى . الجوهري : نشفت من الطعام أناً ف نتأفاً إذا أكلت منه .

نتف : نتَفه يَنْتَفه نتفاً ونَـنتَفه فانتَـنَف وتنَـنُّف وتَناتف ونتَّفْت الشُّعور ، 'شد"د للكثرة ، والنَّنْفُ : نزع الشعر وما أشبهه. والنُّتاف والنُّتاف: ما انتـَتَف وسقط من الشيء المنتوف . ونُتَافَةُ الإيط : ما نُتُف منه . والمنتاف : ما نُتف به ..وحكى عن ثعلب: أَنْتَكُ الكلا أُمكن أَن يُنْتَكُ . وَالنَّتْفَة : ما نَـتَفَيُّه بأَصابعك من نبت أو غيره ، والجمع النُّتَف. ورجل نُتَنَفَة ، مثال هُمَزَة : يَنْتَيْف من العـلم شَيْئًا ولا يَسْتَقْصِيه . وكان أبو عبيدة إذا 'ذكر الأُصعي قال : ذلك رجل نُتَنَفَة ؛ قال أبو منصور : أراد أنه لم يستقص كلام العرب إنما حفيظ الوَخْز والخَطيئة منه . قال : وسبعت العرب تقول : هذا وجل منتاف إذا كان غير وساع ، يقارب خَطُوه إذا مشى ، والبعير إذاكان كذلك كان غير وطييء . والنَّتَفُ : مَا يَتَقَلُّعُ مِنَ الْإِكَابِيلِ الذي حُوالَي الظفر .

نجف : النَّجْفة : أَرض مُستديرة مشرفة ، والجمع كَبْفَ والبَّعِفَة ، والجمع بَبْفَهُ والبَّعِفَة ، والبَّعِفَة ، والبَّعَفة ، والبَّعَديك ، مكان لا يعلوه الماء مُستطيل مُنقاد . ابن

سيده: النجف والنجاف شيء يكون في بطن الوادي شبيه بنجاف الفنيط جداً وليس مجد عريض الوادي شبيه بنجاف الفنيط جداً وليس مجد عريض لا يعلوه الماء وقد يكون في بطن الأرض وقيل: النجاف شيعاب الحراة التي يسكب فيها. يقال: أصابنا مطر أسال النجاف. وفي حديث عاشة ، وضي الله عنها: أن حسان بن ثابت ، وضي الله عنه ، دخل عليها فأكرمته ونجفته أي رقعت منه .

والنَّجْفَة ': شبه التل '؛ ومنه حديث عبرو بن العاص، رضي الله عنه : أنه جلس على منْجاف السفينة ؛ قبل: هو سُكَّانُها الذي تُعدَّل 'به ، سبي به لارتفاعه . قال ابن الأثير : قال الخطابي لم اسبع فيه شبئاً أعتبده . ونَجْفَة 'الكثيب : إبْطه وهو آخره الذي تُصَفَّقه الرياح فتَنْجُفه فيصير كأنه جَر ف مَنْجوف ؛ وقال الرياح فتَنْجُفه فيصير كأنه جَر ف مَنْجوف ؛ وقال أرض لما أودية تنصب إلى لين من الأرض ؛ وقال الليث : النجفة 'تكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض . النجفة 'تكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض . ويقال لإبط الكثيب : نَجَفَة الكثيب . ابن الأزهري : والنجفة التي بظهر الكوفة ، وهي كالمُسَنَّاة منع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها .

ابن الأعرابي: النّجاف هو الدّرَوَنَدُ والنّبَعْرانُ. وقال ابن شميل: النّجاف الذي يقال له الدوارة ، وهو الذي يستقبل الباب من أعلى الأسْكُفَة ، والنّجافُ العَتبة وهي أسْكُفَة الباب. وفي الحديث: فيقول أي رب قدّ مني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة ؛ فيل : هو أسْكَفَة الباب، وقال الأزهري:

آوله « النجف والنجاف شيء النع » كذا بالاصل ، وعبارة ياقوت:
 والنجفة تكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض له طول
 إلى آخر ما هنا .

نُجُفُ بُذَكْتُ لَمَا خُوافِي نَاهِضٍ ،

حَشْرِ القَوادِمِ كَاللَّفَاعِ الأَطْحَلَ

اللَّفاع : اللَّحاف ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده

هو دَرَوَنَنْدُه بِعني أعلاه . ابن الأعرابي : والنَّجافُ أيضاً شِيالُ الشاة الذي يُعَلَّق عـلى ضرعها . وقـد أَنْجُفَ الرجل إذا شدَّعلى شاته النَّجافِ. والنجفُ : قشور الصَّلَّمَان . الفراء : نِجافُ الإنسان مَدَّرَعَتُه. وقال الليث : نِجافُ التبس جِــلد بشدُّ بـين بطنه والقضيب فلا يقدر على السَّفاد ، يقال : تيس منجوف .

بمعابيل مُلنع الظنبات ، كأنها

نُجُف لأن قبله :

حَسْرٌ بَسْهُ كَاهُ يُشَبِ لِمُصْطَلَى

قال : ورواه الأصمعي ومَعابلًا، بالنصب ، وكذلك نجفاً ؛ وقوله كاللَّفاع الأَطحل أي كأن لون هـذا

النِّسر لون لحاف أسود. ونجَف القِدْحَ يَنْجُفُهُ نَجْفاً : بَراه .

وانتجف الشيء: استخرجه . وانتجاف الشيء: استخراجه . يقال : انتجَفت إذا استخرجت أقصى ما

في الضَّرُّع من اللبن . وانـتجفَت الربحُ السحابُ إذا استفرغَتُه ؟ قال ابن بري : شاهده قول الشاعر يصف

سحاباً :

مَرَنَّه الصَّبا ورَفَته الجَنْو ب، وانترجَفَتْه الشَّمالُ انتحافا

ابن سيده : النَّجافُ كساء نشك على بطن العَتُـود لئلا ينزو ، وعَتودٌ مَنْجُوف . قال ابن سيده : ولا

أَعرف له فعلًا. والنَّجْفُ : الحلـَب الجيَّد حتى 'ينْفضَ الضرُّع ؟ قال الراجز يصف ناقة غزيرة :

تَصُفُ أُو تُرْمي على الصَّفُوف ، إذا أتاها الحالب النَّجُوف

والمِنْجُفُ : الزَّبيل ؛ عن اللحياني ، قال : ولا يقال مِنْجَفة . والنَّجَفة ُ : موضع بين البصرة والبحرين .

نحف: النَّحافة ': الهُزال . نَحُف الرجل نحافة ، فهو نَحيف : فَنَضِيف ضَرْبٌ قليل اللحم ؛ وأنشد قوله:

منه . وقال أبو الغوث : يُعْصِب قضيبه فلا يقدر على السَّفاد . والنِّجافُ : الباب والغار ونحوهما . وغار مَنْجُوفُ أَي مُوسَّع . والمَنْجُوف : المَحْفُور من القُبُور عَرَّضاً غير مَضْرُوح ؛ قال أَبُو زبيد يَرِّثي عثمان بن عفان ، رضي الله عنه :

 الجوهري: نجاف التيس أن 'ير'بَـط قَـضِيبه إلى رجله أو إلى ظهره، وذلك إذا أكثر الضّراب يُمنع بدلـك

يا لَهْفَ نَفْسيَ ، إن كان الذي زعَمُوا حَقّاً! وماذا يَو'دُ اليومَ نَلْهِيفِي ؟

إن كان مأوكى 'وفُودِ الناسِ راحَ به رَهُطُ ۚ إِلَى جَدَٰثٍ ، كَالْغَادِ ، مَنْجُوفِ وقيل : هــو المحفُّور أيُّ حفَّر كان . وقبر مَنجوف

, وغار منجوف : موسَّع . وإناء منجـوف : واسع الأسفل . وقدَح منجُوف : واسع الجوف ؛ ورواه أبو عبيد منجوب ، بالباء ؛ قال ابن سيده : وهو خطأً إنما المنجوب المدبوغ بالنَّجَب .

ونجَـ ف السهمَ يَنْجُنُهُ تَجْفًا : عَرَّضَه ؛ وكلُّ ما عُرِّضَ فقد 'نجِفَ .

والنَّجِيف : النصل العريض . والنَّجِيف من السهام : العريض النصل . وسهم نتجيف : عريض ؛ قال أبو حنيفة: هو العريض الواسع الجُرْح، والجمع نُجُفُ ، قال أبو كبير الهذلي :

تَرى الرجلَ النَّحِيفَ فتَزُّدرِيهِ ۗ ونحـتَ ثِيابِـه رجُــل مَريرُ

عاقل ۱۰. وأنتحفه غيره . ورجل نتحف ونتحيف : كفيق من الأصل ليس من الهزال ، والجمع نتحفاء ونيحاف ، وقد نتحف ونتحف . والنحيف : اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى ألله عليه وسلم .

غف : النّخف : النّكاح . والنّخفة : الصوت من الأنف إذا مَخَط، يقال : أنخف الرجل كثر صوت نخفية ، وهو مثل الحنين من الأنف . ونخفت العنز تنخف نخفاً ، وهو نحو نفخ الهرّة ، وقيل : هو شبه بالعُطاس. ونتخف : اسم رجل مشتق منه. والنّخاف : الحنف ؛ عن ابن الأعرابي ، وجمعه أنخفة "؛ ومنه قول الأعرابي : جاءنا فلان في نخافين مُنطَّبَين ، وفي النهذيب: مُلكَّبَين ، أي في خَفَيْن مُرُ تَقَعَين .

ندف : النَّدْفُ : كَلَّرْقَ القُطْنَ بِالْمِنْدُفَ . نَدَفَ القُطْنَ يَنْدُفِهُ نَدُّفاً : ضربه بِالمِنْدُفَ ، فهو نَدَيف ؛ قال الجوهري : وربما استعبر في غيره ؛ قال الأعشى :

> جالِس عندہ النَّدامی ، فما كِنْ فَلَكُ كُوْتِي مِمِزْهَرٍ مَنْدُوف

وذكر الأزهري في ترجبة حذف قال : والمحذوف الز"ق ؛ وأنشد :

> قاعداً حوله النــدامی ، فعا ید فك یؤتی بمُوكر ِ مَحْدُثُوف

ورواه شبر عن ابن الأعرابي: مَجْدُوفُ ومَجْدُوفُ، بَالْجَمِ وبِالدَّالُ أَوْ بِالذَّالُ ، قَالَ : ومعناهما المقطوع ، ورواه أَبو عبيد : مَنْدُوفُ ، وأَما محذوف فما رواه ورواه أبو عبيد : مَنْدُوفُ ، وأَما محذوف فما رواه ١ قوله : عاقل منه للفظة مرير الواردة في البيد .

غير الليث . والنَّديفُ : القطن المَنْدوف . والمِنْدَفُ والمِنْدَفُ والمِنْدَفُ المَنْدوف . والنَّديف : والنَّديف : القطن ناديف القطن ، عربية صحيحة . والنَّديف : القطن الذي يُباع في السوق مَنْدوفاً . والنَّدُفُ : يُشرُبُ السِّباع المَاءَ بألسنتها . والنَّدّاف : الضاربُ بالعود ؟ وقال الأَعشى :

وصَدُوح إذا يُهَيَّجُهَا الشُّرُ بُ ، تَرَقَّتُ فِي مِزْهَرٍ مَنْدُوف

أراد بالصَّدُوح جارية تغني . وقال الأصعي : رجل ندَّاف كثير الأكل . والسَّدُف : الأكل . ابن الأعرابي : أندَف الرجل إذا مال إلى السَّدْف ، وهو صوت العود في حيثر الكرينة . وندَفَت السماء بالشَّلْج أي رمن به . وندَفَت السحابة البَرَدَ ندَّفاً على المثل . وندَفَت الدابة تَنْدُف في سيرها ندْفاً وندَيفاً وندَفاناً ، وهو سُرْعة رجْع اليدين .

نوف : نزَفْت ماء البئر نَزَفاً إذا نزحته كله ، ونزَفَت هي ، يتعدى ولا يتعدى ، ونزِفت أيضاً، على ما لم يسم فاعله . ابن سيده : نزَف البئر ينزِفها نزَفاً وأنزَفها بمعنى واحد ، كلاهما : نزَحها . وأنزَفت هي : نزَحت وذهب ماؤها ؛ قال لبيد :

أَرَ بِئْنَ عليه كُلُّ وطُفاء جَوْنة هَـَـُوفٍ ،متى يُنْزَفُ لها الماء تَسْكُبُ

قال : وأما ابن جني فقال : نز فنت البئر وأنز فت هي فإنه جاء مخالفاً للعادة ، وذلك أنك تَجد فيها فعك متعدياً ، وأفعل غير متعد" ، وقد ذكر علة ذلك في منتق البعير وجفل الظليم . وأنزف القوم : نقد شرابهم ، الجوهري : أنزف القوم إذا انقطع شرابهم ، وقرىء : ولا هم عنها أينز فدن ، بكسر الزاي .

وأنزف القوم إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . وبئر نَـزيفُ ونـزُوف : قليلة الماء مَنزوفة . ونزَفـْت البئر أي استقبنت ماءها كلَّه . وفي الحديث : زَمَزْمُ لا تُنْزَف ولا تُذَمُّ أي لا يَفْنَى ماؤها على كثرة الاستقاء . أبو عبيدة : نَـزِفَت عَبَّرْتُه ، بالكسر ، وأَنزَفها صاحبها ؛ قال العجاج :

> وصَرُّحُ ابنُ مَعْسُرٍ لِمَنْ كَامَرْ ، وأَنزَفَ العَبْرةَ من لاقى العِبْرُ

ذَمَره : زَجَره أي قال له جِدٌّ في الأَمْر ؛ وفـال أيضاً:

> وقد أَداني بالدَّيادِ مُنْزَعًا ، أزمان لا أحسب سنا منز فا

والنُّو ْفَة ْ ، بالضم:القليل من الماء والحُمْر مثل الغُرْ ْفَة ، والجمع نُنزَفُ ؛ قال ذو الرمة :

يُقَطِّعُ مُوضُونَ الحديثِ ابتِسامُها ، تَقَطُّعُ مَاءِ الْمُزْنَ فِي نُنْزَفِ الْحَمْرِ ا وقال العجاج :

فَشُنَّ فِي الْإِبْرِيقِ مِنْهَا نُـزُوَا

والمِنْزَفَةُ : مَا يُنْزَفَ بَهُ المَاءُ ، وقيل : هي دُلُكِّةً تَنْشَكُ فِي رَأْسَ عَوْدَ طُويِلَ ، وَيُنْصِبُ عَوْدُ وَيُغَرَّضَ ذلك العود الذي في طرَّفه الدُّلُّـو على العود المنصوب ويُستقى به المـاء . ونزَفه الحجَّام يَنزِفُهُ وينْزُنْهُ : أُخرج دمه كله . وننُزِف دمه نَزَ ْفَأَ ، فهو مَنْزُوف ونَنْزِيفُ : هُريق . ونزَفَ فلان دَمَهُ بِنَنْزِفُ نزْفاً إذا استخرجه بحِيجامة أو فَصْد ، ونزَّفه الدمُ يَنْزُفه ا قوله «موضون الحديث » كذا بالاصل هنا ، وقدم المؤلف في مادة قطع:موضوع الحديث بدل ما هنا،وقال في التفسير : موضوع

الحديث محفوظه .

نَوْ فَأَ ، قال : وهذا هو من المقلوب الذي يُعرف معناه ، والاسم من ذلك كله النُّـزْف . وبقال : نزَّفه الدم إذا خرج منه كثيراً حتى يَضْعُنُف . والنُّورْف : الضعُّف الحادث عن ذلك ؛ فأما قول قبس بن الخَطِيم :

تَغْتَرِقُ الطرُّفَ ، وهي لاهِية ، كَأَنَّمَا سَفُ وَجُهُهَا نُوْفُ

فإنَّ ابن الأعرابي قال: يعني من الضعَّف والانتبيهاد ، ولم يزد على ذلك ؛ قال غيره : النُّزف هنا الجرح الذي ينْزُفُ عنه دم الإنسان ؛ وقال أبو منصور : أواد أنها رَّقِيقة المُتحاسن حتى كأنَّ دمها مَنْنُزُوف . وقال اللحياني : أدركه النُّزْف فصرعه من نَزْفِ الدُّم . ونزَفه الدمُ والفَرَقُ : زال عقْلُه ؛ عن اللحياني . قال : وإن شئت قلت أنْـزُـفه . ونزُّفت المرأة تَنزيفاً إذا رأت دماً على حملها ، وذلك َيَزيــــد الولد ضَعَفاً وحَمَيْلَهَا طُولًا . ونَنْزِفَ الرجلُ مَمَّا إِذَا رَعَف ضَرَ طاً وأجبن من المنزوف خَضْفاً ؛ وذلك أن رجلًا فَنْرِع فَضَرطَ حَيْ مَاتٍ ؛ وقال اللحياني : هو رجل كان يدعي الشجاعة ، فلما رأى الخيل جعل يَفْعل حتى مات هكذا ، قال : يفعل يعني يَضْرَطُ ؛ قال ابن بري : هو رجل كان إذا نبُّه لشُرب الصَّبوح قال : هلاً نَبَّهْتني لحيل قد أغارت ? فقيل له يوماً على جهة الاختبار : هذه نواصي الحيل ! فما زال يقول الحيل الحيلَ ويَضْرَط حتى مات ؛ وقيـل : المَنزوف هنا دابّة بين الكلب والذُّنب تكون بالبادية إذا صيح بها لم تُول نَضْرَط حتى نموت . والنَّزيفُ والمَنْزوفُ : السكرانُ المنزوفُ العقل ِ ، وقعد نُنْزِفَ . وفي التنزيل العزيز : لا يُصَدُّعُون عنهـا ولا يُنْزَوْنُون

أي لا يَسكَرُون ؛ وأنشد الجوهري للأُبَيْرِد:

لَعَمْرِي لئن أَنْزَوْتُنْهُ أَو صَحَوَثُمُ ' اللهُ النَّدَامَى كَنْمُ ' اللهُ النَّدَامَى كَنْمُ ' اللهُ النَّدَامَى كَنْمُ ' اللهُ الله

شربتم ومَدَّدُ تُهُمْ ، وكان أَبُوكُمُ كذا كمْ ، إذا ما يَشْرَبُ الكاسَ مَدَّوا!

قال ابن بري : هو أبجر ' بن جابر العجلي" وكان نصرانياً . قال : وقوم بجعلون المُنْزِف مثل المَنْزُوف الذي قد نُنْزِف دمهُ . وقال اللحياني : 'نزف الرجل ، فهو ممنزوف وننزيف ، أي سكر فنه عقله . الأزهري : وأما قول الله تعالى في صفة الحبر التي في الحنة : لا فيها غول ولا هم عنها يُسْزُفُون ؛ قبل أي لا تجدون عنها سكراً ، وقرئت : يُنزِفُون ؛ قبل أي الفراء وله معنيان : يقال قعد أننز ف الرّجل فنيت الفراء وله معنيان : يقال قعد أننز ف الرّجل فنيت خمره ، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ، فهذان وجهان في قراءة من قرأ يُسْزِفون ، ومن قرأ يُسْزَفون ، ومن قرأ الله الشاعر في أنزوف :

لعَمْرِي لئن أَنْزَ فَنْتُمْ أُو صَعَوْتُمْ

قال أبو منصور : ويقال للرجل الذي عَطِشَ حتى يَبِسِت عُروقه وجَفُ لِسانه نَزيِف ومَنْزُوف ؟ قال الشاعر :

'شر'ب النَّزيف ببَرَّدِ ماء الجَسُرَجِ

أبو عمرو: النَّزيفُ السكران، والسكرانُ تَزيفُ إِذَا نُزِف عقله. والنَّزيف: المَحْمُوم؛ قال أبو العباس: الحَشْرَجُ النَّقْرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو . ونَزَف عَبْرتَه وأنزَفَها: أفناها. وأنزف الشيء؛ عن اللحياني؛ قال:

## أيام لا أحسب شيئاً مُنْزَافا

وأنزف القوم : لم يبق لهم شيء . وأنزف الرجل : انقطع كلامه أو ذهب عقله أو ذهب حجته في خصومة أو غيرها ؛ وقال بعضهم : إذا كان فاعلا ، فهو مأنزف ، وإذا كان مفعولاً ، فهو مأنزوف ، كأنه على حذف الزائد أو كأنه وضع فيه النيزف . الجوهري : وننز ف الرجل في الحصومة إذا انقطعت حبحته . الليث : قالت بنت الجائدى ملك عبان حين ألبست السلك فاة حمليها ودخلت البحر فصاحت وهي تقول: السلك نزاف ، ولم يبتى في البحر غير قذاف ؟ أرادت انز فنن الماء ولم يبتى في البحر غير قذاف ؟

نسف: نسفَت الربح الشيء تنسفه نسفاً وانتسفته: سلبَتْه ، وأنسفت الربح إنسافاً وأسافت التراب والحصى . والنسف : نقر الطائر بمنقاره ، وقد انتسف الطائر الشيء عن وجه الأرض بميخلبه ونسفه. والنساف والنساف والنساف ؛ الأول عن سيبويه والأخير عن كراع : طائر له منقاد كبير .

ونسف البعير الكلا يُنسفه ، بالكسر ، إذا اقتلعه بأصله . وانتسفت الشيء : افتتكمته ؛ قال أبو النحم:

وانتسف الجالِب من أندابه إغباطتنا المَيْسَ على أَصْلابه

والنسنف : انتساف الربح الذي كأنها تسالبه . ونسفت الراعية الكلأ تنسفه نسفاً : أخذته بأفواهها وأخناكها . وبعير نسوف : بأكل بمُقدَّم فيه . الجوهري : بعير نسوف يقتلع الكلا من أصله بمقدَّم فيه ، وناقة نسوف كذلك ، وهي المناسيف كأنها جمع منشاف وهي من باب مكاميح ومذاكير. فرساً في حُضْرها :

نَسُوفُ للحِزام بِيرِ ْفَقَيْهَا ، بَسُدُ خَوَاءَ 'طَبْلِيْهَا الغُبُارِ'

يقول: إذا استفرغت جروباً نسفت حزامها بير فقي يديها ، وإذا مالأت فروجها عدواً سد الغبار ما بين طبيبها ، وهو خواؤه. ونسف البعير حمله نسفاً إذا موط حمله الوبر عن صفحي جنيه. ونسف الشيء ، وهو نسيف : غروبه . والنشافة ، ما سقط من الشيء ينسفه، وخص اللحاني به نسافة السويق . والنسف : تنقية الجيد من الرديء ، السيفة نسفاً إذا نفضه . ويقال : اعزل النسافة وكل من الخالص . ونسف الطعام : نقضه . ونسف الطعام وكل من الخالص . ونسف الطعام : نقضه . والمنشف : هن طويل أعلاه مرتفع وهو متصور بوالمنسف : هن طويل أعلاه مرتفع وهو متصور بالصدر يكون عند القاشر ، ومنه يقال : أتانا فلان كان لحيته منشف ؛ قال الجوهري : حكاها أبو نصر أحمد بن حام . والمنشفة : الغرابال . وكلام نسيف : خفي ، هذلية ؛ قال أبو ذؤيب :

فَأَلْنُفَى القومَ قد تَشْرِبُوا فَضَمَّوا ، أمامَ القوم ، مَنْطِقُهُم نَسْيِفُ

قال الأصعي: أي ينتسفُون الكلام انتسافاً لا يُتبدُّونه من الفرق ، يهمسون به رويداً من الفرق فهو خفي لئلا يُنذر بهم ولأنهم في أرض عدو" ، وقوله فضدوا أي اجتمعوا وضدوا إليهم دوابهم ورحالهم . ويقال : هما يتناسفان . قال ابن بري في قول فضدوا أي كشوا عن الكلام ، وقيل : اجتمعوا أمام قوم آخرين . وانتسفوا الكلام بينهم : أخفوه وقلاً لم ومنسف الحيار : فمه . نسف الأتان

وفرس نَسُوف: يستَغُرِق الحِزام لِإجْفار جنبيه. وفرس نسُوف السُّنْبُكِ إِذَا أَدناه مِن الأَرْضِ فِي عَدْوه. ويقال الفرس: إنه لنَسُوف السنبك من الأَرْض، وذلك إذا أَدنى طرَف الحَافر من الأَرْض في عدوه، وكذلك إذا أَدنى الفرس مِرْفقيه من الحِزام، وذلك إنما يكون لتقارب مِرْفقيه، وهو عجود؛ قال الجعدي:

في مرِ ْفَقَيْهُ تَقَارُبُ ، وله بِرْ كَا ْزَوْرِ كَجَبْأَةِ الْحَزَم

قال ابن بري : الجَبَّأَةُ خَشَبَةُ الحَدَّاء ، شَبَّه بها صدر فرسه في استِدارتها . وقيل : النَّسُوف من الحيل الواسع الخطو . ونسفه بسُنبكه أو ظِلْمُهُ بَنْسِفُهُ وأَنسَفه : نحّاه ؟ وأنشد ثعلب :

> قِياماً عَجِلْنَ عليه النَّبا تَ كَنْسِفْنَهُ بِالطُّلُوفِ النِّتِسَافَا

عجلن عليه : على هذا الموضع ؛ ينسفنه : يَنسفن هذا النبات ، يَقْلَعْنه بأُرجلهن قبل أن يبلُغ . والنَّسفُ : القلَع ، ونسف نَسفاً : خَطا ، وانقت نَسفاً : خَطا ، وانقت نَسفوف : تنسف التراب في عدوها ، وانتسف البيناء : استأصله ، أبو زيد : نسفت البناء نسفاً إذا قلعته ، والذي يُنشف به البناء يسمى منسفة ، والمنشفة آلة يقلع بها البناء ، ونسف البعير وجله إذا نسفاً إذا اقتلعه بقدام فيه ، ونسف البعير برجله إذا ضرب وجله بقدام . . . ، وكذلك الإنسان . ويقال : بيننا عَقبة نسوف وعقبة ناشطة أي طويلة ويقال : بيننا عَقبة نسوف وعقبة ناشطة أي طويلة والتنسف لونه والتنسف لونه والتنسف لونه والتنسف لونه والتنسف لونه والتنسف لونه والتنسف الونه . كذا ياض بالأمل .

بغيه يَنْسِفُها نَسِفاً ومَنْسَفاً ومَنْسِفاً : عضّها فترك فيها أثراً ؛ الأخيرة كمَرْجِع من قوله تعالى : إلى الله مَرْجِعكم . وترك فيها نَسِيفاً أي أثراً من عَضّه ، أو انْجِعاصَ وبَرٍ ؛ قال المُمَزَّق :

وقد تَخِذَتُ رِجْلِي، لَدَى جَنْبِ غَرْزِهَا، نَسِيفاً كَأُفْحُوصِ القَطاةِ المُطَرِّق

والنسيف : أثر كدم الحياد وأثر رَكِيْض الرّجل بجنبي البعير إذا انحص عنه الوبر . ويقال للحماد : به نسيف ، وذلك إذا أخذ الفحل منه لحماً أو شعراً فبقي أثره . ويقال : اتخذ فلان في جنب ناقته نسيفاً إذا انجرد وبر مر كضيه برجليه ، وأنشد بيت المهز ق أيضاً . ويقال لفم الحماد : منسف ، وقيل: منسف . ونسف الحيل ظهر البعير نسفاً وانتسفه : حص منشف ، وما في ظهره منشف : كقولك ما في ظهره مضرب .

والنَّسْفة: حِجاوة يُنسَف بها الوَسَخ؛ قال ابن سيده: حكاها صاحب العين، قال: والمعروف بالشين. التهذيب: وضرب من الطير يُشبه الحُطَّاف يَنْتَسِف ويسمى النَّسَّاف ، بالسين .

النسَّفة: من حجارة الحَرَّة، تكون نَخِرة ذات نَخاريب يُنسف بها الوسَغُ عن الأقدام في الحَمَّامات. وانتُنسيف لونه: انتُقع، وسيدَكر في الشين.

ونسَفَ البعير' برجله نَسْفاً : ضرب بها قُنْدُماً . ونسَف الإناءُ يَنْسِفُ : فاض . والنسْفُ : الطعن مثل النزع . ونسَفُ : كُورة .

ابن الأعرابي : يقال للرجل إنه لكثير النسيف، وهو السّرار' . يقال : أطال نسيف أي سِراره ، والله أعلم .

نشف : نَشْفِ َ المَاءُ : كَبِسَ ، ونَشْفِنَهُ الأَرْضُ نَشْفًا ، والاسم النَّشْفَ . ونَشَفَ الماءَ يَنْشَفُهُ نَشُفًا ونَشْفُهُ : أَخْذُهُ مَنْ غَدَيْرٍ أَوْ غَيْرِهُ بَخْرِقَةً أَوْ غَيْرِهَا . ابن السكيت : النشفُ مصدر نَشِفَ الحوضُ الماء بِنشَفُهُ نَـَشْفًا . ونَـشَفَ الثوبُ العَرَقَ ، بالكسر ، يَنْشَهُهُ نَشْفاً: شربه ، وتَنَشَّفُه كَذَلْكُ. وفي حديث طَلْتَق : أنه ، عليه السلام، قال لنا اكْسيروا بيعتكم وانتضعُوا مكانها واتَّخِذُوه مسجداً ، فلنا: البلد بعيد والماء يَنشَفُ ؛ قال ابن الأثير : أصل النشف دخول الماء في الأرض والثوب ؛ يقال : نَشِفت الأَرضُ الماء تنشَّفه نَشْفاً شربته. والنُّشافة : ما نَشِف من الماء . وأرض نَشْفِة بيُّنة النَّشَف ، بالتحريك ، إذا كانت تنشَّف الماء ، وقيــل ينشَّف ماؤها . ابنُ السكيت في باب فَعِلَ وهو الفصيح الذي لا يتكلم بغيره: ومن العرب من يفتح نـَشُف الحوضَ من الماء يَنشُنه ونَـفَدَ الشيءُ يَنْفُدُ لا غـيو . ابن بزرج : قالوا نَشِفت جَرَّتُكُ الماءَ ونَشِفت تَنْشَفُ وتَنْشُفُ . والنُّشْفَةُ : الشيء القليل يَبْقى في الإِناء مثل الجُـُر عة ؛ هذه عن أبي رصيفة. وانتشَف الوسَخُ : أَذْ هُبُهُ مُسَمِّحاً ونحوه. والنَّشْفَةُ والنِّشْفَةُ : الحجر الذي 'بِنَدَالَك به ، سمي بدلك لانتشافده الوسخ في الحبَّامات، والجمع نِشَفُ ونِشافُ ، فأما النتَّشَفُ فاسم الجمع وليس بجمع لأن فَعْلُمَة وفِعْلَة ليس بما يُكسِّر على فَعَلَ ، ونظيره فلـُكة " وفلـَكُ وحَلْقة وحَلَق ؛ كله عن سيبويه .

اللبث: النَّشَف دُخُول الماء في الأَرض ، والنَّشُفُ مُ حَجَارة على قد ر الأَفْهار ونحوها سود كأنها محترقة تسمى نَشْفة ونَشَفاً ، وهو الذي يُنقَى به الوسخ في الحمَّامات ، سميت نَشْفة لتَنَشُفها الماء ، وقيل : سبيت نَشْفة لانتَشْفها الماء ، وقيل : سبيت نَشْفة لانتَشْفها الوسَخ عن مواضعه .

الأصعي : النَّشْف ، بالتسكين ، والنشف ، بالتحريك، حجارة الحَرَّة وهي سود كأنها محترقة ، الواحدة نشْفة ؛ قال ابن بري : ونظيره حَلْقة وحَلَّق وفَلْكة وفلك وحَمْنَة وحَمْنَة وحَمَّنَة وبكرة التي ين لغة من أسكن بكرة ولزّبة ولنزَب ؛ وقال أبو عمرو : النَّشْفة الحجارة التي تُدلك بها الأقدام ؛ قال الشاعر :

#### ُطوبی لمن کانت له هر شُفَهُ ! ونَشْفَهُ عَلَمْ مَنْهَا كُفَّهُ

وقال الأمويُّ : النَّشْفَة ، بكسر النون . وفي حديث عمار : أَتَى النبي " ، صلى الله عليـه وسلم ، فرأى به صُفرة فقال اغسلها ، فـذهبْتُ فأَخذُتْ نَشَفَةً لنا فدَ كَتُ مِهَا عَلَى تَلْكُ الصُّفْرة حَتَى ذَهَبِت ؛ قَالَ : النَّشْفَة ، بالتحريك وقد تسكن ، واحدة النَّشْف وهي حجارة سود كأنهـا أحْرقت بالنار وإذا تركت على وأس آلماء طفَت ولم تغيُّص فيه ، وهي التي 'يحكُّ بها الوسخ عن اليد والرجل ، ومنه حديث حــذيفة : أَظلَّتُكُمُ الفِينَ تُرمي بالنَّشَفُ ثم التي تليها تُومي بالرَّضْف، يعني أَنَّ الأُولى مـن الفِتَن لا تؤثَّر في أديان الناس · لِخِفَّتُهَا ، والتي بعدِها كهيئة حجارة قد أُحسِت بالنار فكانت رضْفاً ، فهي أبلغ في أديانهم وأثـُلـَم لأبدانهم. والنَّـشُنَّة : الصُّوفة التي يُنَشَّف بها الماء من الأرض . الصحاح : والنَّبْشَّافة التي يُنَشَّف بها الماء . وفي الحديث : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَــَـُــًافة سُهُنشَّف.' بها غُسالة وجهـه بعني مِنْدِيلًا يَمْسَحُ به وَضُوءه . وفي حديث أبي أبوب : فقمت أنا وأم أبوب بقطيفة ما لنا غيرُها نـُنَـشَّفُ بها الماء . والنَّشافة : الرَّغُوة ، وهي الحُنْفالة . ابن سيده : النُّشْفة والنُّشافة الرَّغُوة التي تعلو اللبن لبن الإبل والغنم إذا حُلب وهو الزَّبَد،

وقال اللحاني: هو رَغُوة اللهن ، ولم يُخُص وقت الحلب. وانتشف النشافة : أخدها . وأنشفه : أعطاه النشافة . ويقال الله الله الله الله أي صارت لألبانها نشافة . ويقال : انتشف إذا شرب النشافة . حكى يعقوب : أمست انتشف إذا شرب النشافة . حكى يعقوب : أمست النشيف والترغية . النضر : نَشَّفت الناقة تنشيفاً ، وهي ناقة مُنتشف ، وهو أن تراها مرة حافلاً ومرة ليس في ضرعها لهن ، وهو أن تراها مرة حافلاً ومرة ليس في ضرعها لهن ، وإنما تفعل ذلك حين يدنو نتاجها . وهو حار فتحسينة . والنشف : اللون ؛ ويروى وهو حار فتحسينة . والنشف : اللون ؛ ويروى بيت أبي كبير :

وبَيَاضُ وجَهِكَ لَم تَحَلُ أَسَرَارُهُ مِثْلُ الوَّذِيلَةِ، أَو كَنَشْفِ الأَنْضُرِ

وانتُشِفَ لونه : انتُقع ؛ حكاه يعقوب ، قال : والسين لغة .

نصف: النصف ؛ أحد شقي الشيء . ابن سيده : النصف والنصف ، والنصيف والنصف ؛ والنصيف والنصف والنصف الأخيرة عن ابن جني : أحد جزأي الكنال ، وقرأ زيد بن ثابت : فلها النصف . وفي الحديث : الصبر نصف الإيان ؛ قال ابن الأذير : أواد بالصبر الورَع لأن العبادة قيسان : نسك وورَع ، فالنسك ما أمرَت به الشريعة ، والورَع ما نهت عنه ، وإنما أمرَت به الشريعة ، والورَع ما نهت عنه ، وإلما ينتنهي عنه بالصبر فكان الصبر نصف الإيان ، والجمع أنصاف . ونصف الشيء ينتصفه نصفاً وانتصفه وتنصفه ونتصفه : أخذ نصفه . والمنتصف من الشراب : الذي يُطبع حتى يذهب نصفه . ونصف الشيء الشيء ينصفه . ونصف الشيء ينصفه : بلغ نصفه . ونصف الشيء ينصفه . ونصف الشيء ينصفه : بلغ نصفه . ونصف الشيء الشيء ينصفه : بلغ نصفه . ونصف النهاد ينصفه . ونصف الشيء ينصفه : بلغ نصفه . ونصف النهاد ينصفه . ونصف الشيء ينصفه : بلغ نصفه . ونصف النهاد ينصفه . ونصف الشيء ينصفه : بلغ نصفه . ونصف النهاد ينصفه .

وينصف وانتتَصَف وأنصف : بلغ نصفه ، وقبل: كُلُّ مَا بَلغ نصفه في ذاته فقد أنصف ؛ وكُلُّ ما بلغ نصفه في غيره فقد نصف ؛ وقال المسبب بن علس يصف غائصاً في البحر على 'درَّة :

نَصَفَ النهار'، الماة غامر'ه ، ورَفِيقُهُ بالغَيْبِ لا بدري

أراد انتصف النهار' والماءُ غامره فانتصف النهار' ولم يخرج من الماء ، فحذف واو الحال ، ونصفت الشيء إذا بلغت نصفه ؛ تقول : نصفت القرآن أي بلغت النصف ؛ ونصف عُمُرَه ونصف الشبب'، وأسه . ويقال : قد نصف الإزار' ساقه يَنْصُفها إذا بلغ نصفها ؛ وأنشد لأبي جُنْدَب الهذلي :

> وكنتُ ، إذا جاري دَعا لِمَضُوفة ، أَشْمَدُّرُ حَتَى بِنَصُفُ السَاقَ مِثْزُرُرِي

> > وقال ابن مُسَّادة َ بمدح رجلًا :

ترَى سَيْفَه لا يَنْصُفُ السَّاقَ نَعْلُهُ ، أَجَلُ لا ، وإن كانت طوالاً مَحامِلُهُ ْ

اليزيدي : ونصف الماء البئر والحب والكور وهو ينصفه نصفاً ونصوفاً ، وقد أنصف الماء الحب إنصافاً ، وكذلك الكوز إذا بلغ نصفه ، فإن كنت أنت فعلت به قلت : أنصفت الماء الحب والكوز إنصافاً ، وتقول : أنصف الشيب رأسه ونصف تنصفاً ، وإذا بلغت نصف السن قلت : قد أنصفته ونصفة إنصافاً وتنصفاً وأنصفته من نفسي .

وإناء نَصْفَان ، بالفتح : بلغ الكيلُ أو الماء نِصْفَه ، وجُمْجُمَة " نَصْفَى ، ولا يقال ذلك في غير النَّصْف من الأَجزاء أعني أنه لا يقال تَلَمَّنَان ولا وَبُعان ولا غير ذلك من الصفات التي تقتضي هذه الأَجزاء ، وهذا

مِروي عن ابن الأعرابي . ونصّف البُسْرُ : رطّب نصفُه ؛ هذه عن أبي حنيفة .

ومنصف القوس والوتر: موضع النصف منها . ومنصف النصف منها . ومنصف الشيء : وسطه . والمنصف من الطريق ومن النهاد ومن كل شيء : وسطه . والمنتصف : نصف الطريق . وفي الحديث : حتى إذا كان بالمنصف أي الموضع الوسط بين الموضعين . ومنتصف الليل والنهاد : وسكه . وانتصف النهاد أيضاً أي انتصف ، فهو ينتصف . ويقال : أنصف النهاد أيضاً أي انتصف ، وكذلك نصف ؛ قال الفرزدق :

وإن نَبَّهَـَنْهُنَّ الولائدُ بعدما تصعَّد يومُ الصَّيْف ، أَو كاد بَنْصُف

وقال العجاج :

حتى إذا الليل التَّمام نصَّفا

وكل شيء بلسّغ نصف غيره فقد نصفّه ؛ وكل شيء بلغ نيصّف نفسيه فقد أنصّف . ابن السكيت : نصّف النهار إذا انتصف ؛ وأنصف النهار إذا انتصف .

ونصَّفْت الشيء: إذا أَخذت نِصفه. وتَنْصِيفُ الشيء: جعله نِصْفَيْن . وناصَفْته المال : قاسَمْته على النصف. والنَّصَفُ : الكَهْل كأنه بلغ نِصف عُمُره . وقوم أنصاف ونتصَفُون ، والأنثى نصَف ونتصَفة كذلك أيضاً : كأن نصف عبرها ذهب ؛ وقد بيَّن ذلك الشاعر في قوله :

لا تَنْكِحَنَّ عَجُوزاً أَوَ مُطلَّقةً ، ولا يَسُوقَنَها في حَبْلِكُ القدَّرُ وإن أَتَو كَ فقالوا: إنها نَصَفُ ، فإن أَطْيَبَ نِصْفَيْها الذي عَبَراً إلى فيدا اليد إفوا.

أنشده ابن الأعرابي . ابن شميل : إن فلانة لعلى نَصَفها أي نصف شبايها ؛ وأنشد :

> إنَّ غُلاماً ، غَرَّه جَرَّ شَكِيبَة ُ على نَفْسِها من نفْسِه ، لَضَعِيف

الجَرَ شَمَيِيّة: العجوز الكبيرة الهَرِ مة، وقيل: النَّصَف، بالتحريك ، المرأة بين الحَدَّنة والمُسِنِّة ، وتصغيرها نُصَيْف بلا هاء لأنها صفة ؛ وفي قصيد كعب :

مَنْدُ النهادِ إِذْرَاعَيُ عَيْطَلٍ نَصَفٍ

النصف ، بالتحريك : التي بين الشابّة والكهلة ، وقيل : النصف من النساء التي قد بلغت خمساً وأربعين وغوها ، وقيل : التي قد بلغت خمسين ، والقياس الأول لأنه يجره اشتقاق وهذا لا اشتقاق له ، والجمع أنصاف ونصف ونصف ؛ الأخيرة عن سيبويه ، وقد يكون النصف للجمع كالواحد ، وقد نصف والنصيف : مكيال . وقد نصفهم : أخذ منهم والنصيف : مكيال . وقد نصفهم : أخذ منهم النصف كنشصفهم نصفاً كما يقال عشرهم يعشرهم عشراً . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ما في الأرض جميعاً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف كما يقولون في جبيعاً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف كما يقولون في العشر العشير وفي الشن الشين ؛ وأنشد لسلمة بن الأكوع :

لم يَغَدُّهَا مُدُّ ولا نَصِيفُ ، ولا تَصِيفُ ، ولا تُعْجِيفُ ، ولا تَعْجِيفُ ؛ لكن غذاها اللَّبَن الْحَريفُ : أَلْمَحْضُ والقارِصُ والصَّريفُ أَلْمَحْضُ والقارِصُ والصَّريفُ

والنصيف : الحِمار ، وقد نَصَّفَت ِ المرأة ُ رأسها

بالحمار . وانتَصَفَت الجارية وتَنَصَفت أي اختهرت، ونصَّفتها أنا تَنْصِفاً ؛ ومنه الحديث في صفة الحـور العين : ولتنصيف إحداهن على وأسها خير من الدنيا وما فيها ؛ هو الحيمار ، وقيل المعْجَر ؛ ومنه قول النابغة بصف امرأة :

سَقَطَ النَّصِيف ، ولم تُرْدِ إسقاطَه ، فَتَنَاوَ لَتَنْه وَاتَّقَتْنَا بِالسِّدِ

قال أبو سعيد : النصيف ثوب تتجليل به المرأة فوق ثيابها كلها ، سبي نصفاً لأنه نصف بين الناس وبينها فحم أبصادهم عنها ، قال : والدليل على صحة ما قاله قول النابغة : سقط النصيف ، لأن النصيف إذا جعل خياداً فسقط فليس لسترها وجهها مع كشفها شعرها معنى ، وقيل : نصيف المرأة معجرها ، وقد والنصف والنصف والنصف والريضاف : إعطاء الحق ، وقد انتصف منه ، وأنصف الرجل صاحبه إناصافاً ، وقد أعطاه النصفة . ابن الأعرابي : أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق . والنصفة : اسم الإنصاف ، وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصف أي تنعظيه من الحق كالذي تستحق لنفسك . ويقال : انتصف من فلان أخذت حقي كملًا حتى صرت أنا وهو على النصف سواءً . وتنصفت السلطان أي سألته أن يُنصف فين .

ولكنَّ نِصْفاً؛ لو سَبَبْتُ وسَبَّنِي بنُوعبد تشس من مناف وهاشِم

وأنصَف الرجل' أي عدل . ويقال : أنْصْفَه من نفسه وانْتصفت أنا منه وتَناصَفوا أي أنصف بعضهم بعضًا من نفسه؛ وفي حديث عمر مع زنْباع بن رَووْح:
مَتَى أَلْقَ زِنْباعَ بن رَوْحٍ ببلدةٍ ،

مُنَى أَلْقُ زِنْبَاعَ بن وَوْحٍ ببلدةٍ ، لي النَّصْفُ منها، يَقْرَع السَّنَّ من نَّدَمَ

النصف ، بالكسر : الانتصاف ، وقد أنصفه من خصه 'بنصفه إنتصافاً ونتصفه بنصفه وبنتصفه نتصفاً ونصفاً ونصفاً وأنصفه وتنتصفه كله: خدَمه. الجوهري : تنصف أي خدَم ؛ قالت الحُرَقة بنت النعمان بن المنذر :

. فبَيَنْنا نَسُوسُ الناسَ ، والأَمْرُ أَمْرُ نَا ، إذا نحنُ فيهم سُوقة ٌ نَتَنَصَّفُ ُ

فأَّفَّ لدُنيا لا يدُوم نَعينُها ؟ تقلَّبُ تارات بِنا وتَصَرَّفُ

ویقال : تنصَّفْته بمعنی خدَمَته وعبَدْته ؛ وأنشد ابن بری :

> فإن الإله تَنَصَّفْته ، بأن لا أعْنَ وأن لا أُحُوبا

قال: وعليه بيت الحُرُقة بنت النعمان بن المنذر: إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

> ونصف القومَ أَيضاً : خدمهم ؛ قال لبيد : لها غَـــَــَلُ من زاز قي ّ و كَثْر سُفٍ بأيْــان عُجْم يَنْصُفُون المــَقاو ِلا

قوله لها أي لظروف الحير . والناصف والمنصف ، بكسر الميم : الحادم . ويقال للخادم : منصف ومنصف . والنصيف : الحادم . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أنه ذكر داود ، عليه السلام ، فقال : دخل المحراب وأقعد منصفاً على الباب، يعني خادماً ، والجمع مناصف ؛ قال ابن الأثير: المنصف ، بكسر الميم ، الحادم ، وقد تفتح الميم . وفي المنصف ، بكسر الميم ، الحادم ، وقد تفتح الميم . وفي حديث ابن سكلم ، وضي الله عنه ؛ فجاء في منصف فرقع ثيابي من خكفي . ويقال : نصفت الرجل فأنا

أَنْصُفُهُ وَأَنْصِفُهُ نِصَافَةِ وَنَصَافَةً أَي خَدَمَتُهُ. والنَّصَفَةُ : الحُكُدُّامَ، واحدهم ناصِفُ ، وفي الصحاح: والنصَف الحدُّام. وتنصَّفه: طلّب مَعْرُ وفه ؛ قال:

فإن الإله تَنصَّفْتُه ، بأن لا أَخُونَ وأن لا أَخانا

وقيل : تَنَصَّفْته أَطَعْته وانْقَدْت له ؛ وقول ابن هَرْمَةَ :

مَنْ ذا رسول الصِح فَمُبَلِّغ مَنْ عَلَيْ الكَادِبِ عَلَيْ الكَادِبِ

أَني غَرِضْتُ إلى تَناصُف وجُهِها ' غَرَضَ المُحِبِّ إلى الحبيبِ الفائِبِ

أي اشتقت ، وقيل : معناه خدمة وجهها بالنظر إليه ، وقيل : إلى محاسنه التي تقسّمت الحسن فتناصقته أي أنصف بعضها بعضاً فاستوت فيه ؛ وقال ابن الأعرابي : تناصف وجهها محاسنها أنها كلسها حسسنة في نشصف بعضها بعضاً ، يريد أن أعضاءها متساوية في الجمال والحسن فكأن بعضها أنصف بعضاً فتناصف ؛ وقال الجوهري : يعني استواء المحاسن كأن بعض أعضاء الوجه أنصف بعضاً في أخذ القسط من الجمال؛ ورجل متناصف ؛ متساوي المحاسن، وأنصف إذا خدم سيده . وأنصف إذا سار بنصف النهار .

والمتناصف : أودية صغار ، والنواصف : صغود في مناصف أسناد الوادي ونحو ذلك من المتسايل ؛ وفي حديث ابن الصّبغاء :

بين القِرانِ السُّوءُ والنَّواصِف

جمع ناصفة وهي الصغرة . قال ابن الأثـير : ويروى النَّهُ أَوْ الوادي ، النَّهُ الوادي ،

واحدتها ناصفة ؛ وأنشد :

خَلايا سَفِينٍ بالنُّواصِف من دَدِ

والناصفة من الأرض: رَحَبة بها شعر لا تكون ناصفة إلا ولها شعر. والناصفة: الأرض الـتي تُنبت الشّام وغيره. وقال أبو حنيفة: الناصفة موضع مِنبات يتسّع من الوادي ؟ قال الأعشى:

كَخَذُولٍ تَرْعَى النَّواصِفَ مَن تَدُّ لِيثَ قَفْراً ، خَلا لها الأَسْلاقُ

والناصفة : مجرى الماء ، والجمع النواصف ، وقيل : النواصف أماكن بسين الغِلسَظ والليَّبن ؛ وأنشد قول طرفة :

كأن حُدُوجَ المالكيّة ، غُدُوة ، خُدُوة ، خُلافِ من دَدِ

وقيل : النواصِف رحاب من الأرض . وناصفة : موضع ؛ قال :

بناصِفة ِ الجَـَّوَّيْنِ أَو بمُحَجِّر

نضف : النَّضَفُ : الصَّعْتَو ، الواحدة نضَفة ؛ وأُنشد:

طَلَاً بِأَقَدْ بِهِ التَّفَاحِ ، يَوْمَهُما ؛ يُنتِشان أصولَ المَغَدِ والنَّضَفَا

ابن الأعرابي: أنضَف الرجلُ إذا دام على أكل النَّضَف وهو الصَّعَتر . ومرَّ بنا قوم نَـضِفُون بَجِيسُون بمعنى واحد .

ونضف الفصيل جبيع ما في ضَرَّع أَمه يَنْضِفُهُ وَيَنْضُفُهُ وَانْتَضَفَ مَا وَيَنْضُفُهُ وَانْتَضَفَ مَا فِي الْإِنَاء : شرب جبيع ما فيه . وانتضفَت الإبل ماء حوضها : شربته أجبع ، قال : وقد يقال ذلك بالصاد،

ونضَفْت ما في الإناء مثله . وانتَضَفَّته : مشل لَعقَّته . وانتضف الفصل ما في بطن أمه أي امتكله، بالكسر ، نَضَفاً . وكذلك نَضفَه ، بالكسر ، نَضفاً . وقال أبو تراب عن الحصيي : أَنضَفَت الناقة وأوضفَت إذا خبيّت ، وأو ضفَتُها فوضفَت إذا فعلت . ابن الأعرابي : النَّضف إبداء الحيُصاص . وقال غيره : رجل ناضف ومنضض وخاضف ومخضف إذا كان ضرّاطاً ؛ وأنشد :

### وأيننَ مَوَالِينا الضَّعافُ المَناضِفُ ۗ

نطف : النطق والوحر : العيب . يقال : هم أهل الرسب والنطق . ابن سيده : نطقه نطفاً ونطقه لطقه بعب وقد قد به . وقد نطف ، بالكسر ، نطقاً ونطافة ونطوفة ، فهو نطف : عاب وأداب . ويقال : مر بنا قوم نطفون نضفون وحرون تجسون كفار . والنطف : التلكط عالميب ؟ قال الكميت :

فَدَعْ ما ليس منك ولستَ منه ، هما رِدْفَين من نَطَف ٍ قَرْبِبُ

قال ردفين على أنهما اجتمعا عليه مترادفين فنصبهما على الحال. وفلان يُنطَف بسُوه أي يُلطَّخ . وفلان يُنطَف بهُ وما تنطَّفت به أي ما تلطَّفت به أي ما تلطَّفت . وقد نتطف الرجل ، بالكسر، إذا اتتهم بريبة ، وأنطفه غيره . والنَّطف : الرجل المثريب . وإنه لنطف بهذا الأمر أي متهم ، وقد نطف ونطف نطف نطف أي شر وقساد . ونطف الشيء أي فسد . ونطف البعير نظفاً ، فهو نطف الشيء أي فسد . ونطف البعير نظفاً ، فهو نطف : أشرفت دَبرَ تَهُ على جوفه ونقبت عن فيُؤاده ، وقبل : هو الذي أصابته الفيدة

في بطنه ، والأُنثى نطَّفة . والنطَّفُ : إشرافُ الشَّجَّة على الدماغ والدبّرة على الجوف ، وقد نطِّف البعير ؛ قال الراجز :

> كُوْسُ الهبَلُّ النَّطِفِ المَحْجُوذِ قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

شدًّا عليّ سُرَّتي لا تَنْفَعِفُ ، إذا مَشَيْتُ مِشْيَةَ العَوْدِ النَّطِفُ

ورجل نطف : أشرفت شجئته على دماغه . ونطف من الطعام ينطق نطقاً : بَشِم . والنَّطف : علة يُكوى منها الرجل ، ورجل نطف : به ذلك الداء ؟ أنشد ثعلب :

واستَمَعُوا قَوْلاً به يُكُوى النَّطِف، وَاسْتَمَعُوا قَوْلاً به يُكُوى النَّطِف، وَاسْتَمَانُ النِّلْمَ عليه المُجْتَأَفُ،

والنَّطَفُ : عَقَرْ الجُنُوْجِ. ونطَفَ الجَرِحَ والخُنُواجَ لَا يَطُونُوا الجَنُواجَ لَا يَطُونُوا الجَنُواجَ المُنطِّقَا : عقره .

والنَّطَف والنَّطَف : اللؤلؤ الصافي اللون ، وقيل : الصفار منها ، وقيل : هي القرطة ، والواحدة من كل ذلك نَطَفة ونُطَفة ، شبهت بقطرة الماء . والنَّطَفة ، بالتحريك : القرط . وغلام مُنَطَّف : مُقرَّط . ووصيفة مُنطَّفة ومُتنَطِّفة أي مُقرَّطة بتُومَتَيْ . قَرْط ؛ قال :

كأن ذا فكامة مُنطَّفا قَطَّف من أَعْنابه ما قَطَّفا وقال الأعشى:

يَسْمَى بها ذو زُجاجاتٍ له نَطَفُ ' مُقَلِّصُ أَسْفَلَ السَّرْ بال ِ مُعْتَسَلِلُ

وتَنَطُّفَتِ المرأة أي تَقَرُّطت .

٠٠ ورد هذا البيت في مادة جأف وفيه يجتثف بدل يجتأف .

والنّطنة والنّطافة: القليل من الماء ، وقيل: الماء القليل يبقى في القربة ، وقيل: هي كالجنر عة ولا فيعل للنّطفة. والنّطفة: الماء القليل يبقى في الدّلو ؛ عن اللحاني أيضاً ، وقيل: هي الماء الحافي ، قل "أو كثر ، والجمع ننطف ونطاف، وقد فرق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع فقال: النّطفة الماء الحافي ، والجمع النّطاف، والنّطفة ماء الرجل ، والجمع ننطف. قال أبو منصور: والعرب تقول للمويهة القليلة ننطفة، وللماء الكثير ننطفة ، وهو بالقليل أخص ، قال: ورأيت أعرابياً شرب من رَكِيّة يقال لها سَفييّة وكانت غزيرة الماء فقال: والله إنها لنطفة باودة ؛

## تَقَطُّعُ مَاءُ الْمُنْ نَ فِي نُطُّفِ الْحَمْرِ

وفي الحديث : قال لأصحابه : هل من وَضوء ? فجاء رَجُل بِنُطْفَة فِي إِداوة ؛ أَراد بِها هَمِنَا المَاءُ القليل ؛ وبه سمي المنيُّ نُطفة لقلته . وفي التنزيل العزيز : أَلم يك نُطفة من مني " نَمْنى . وني الحديث : تخـيروا لِنُطَهَ كُم ، وفي رواية : لا تجعلوا نُطَهَكُم إلا في طَهَارة ، وهو حث على استخارة أم الولد وأن تكون صالحة ، وعن نكاح صحيح أو ملك بمين . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يزال ُ الإسلامُ بزيد وأهله ويَنْقُصُ الثُّمرُكُ وأهله حتى يسير الراكب بين النُّطنفتين لا يخشى إلاَّ جوداً ؟ أَداد بالنطفتين بجر المشرق وبجر المغرب،فأما بجر المشرق فإنه ينقطع عند نواحي البصرة، وأما بجر المغرب فمُنْقَطَعُهُ عند القُلْـزَم ؛ وقال بعضهم:أراد بالنطفتين ماء الفُرات وماء البحر الذي يلي جُدَّة وما والاها فكأنه ، صلى الله عليه وسلم ، أراد أن الرجل يسير في أرض العرب بين ماء الفرات وماء البحر لا مخاف في طريقه غـير

الضّلال والجَوْر عن الطريق ، وقيل : أراد بالنطفتين بحر الروم وبحر الصين لأن كل نطفة غير الأخرى ، والله أعلم بما أراد ؛ وفي رواية : لا بخشى جـوراً أي لا يخاف في طريقه أحداً بجـور عليه ويظلمه . وفي الحديث : قطعنا إليهم هذه النّطفة أي البحر وماءه . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : ولينه لمنها عند النّطاف والأعشاب ، يعني الإبل والماشية ، النطاف : جمع ننطفة ، يريد أنها إذا وردت على المياه والعنشب يدّعنها لترد وترعى . والنطفة : الدي يكون منها الولد .

والنَّطُّفُ : الصبُّ . والنَّطُّفُ : القَطُّر . ونطَّف المـاة ونطنف الحبُّبُ والكـوز وغيرهما يَنطفُ ويَنْطُنُفُ نَطَعْفاً ونُطوفاً ونِطافاً ونَطَفاناً: فَطَرَ . والقرُّ به تَنْطف أي تقطرُ من وَهي أو مَرْبِ أَو سُخْف. ونَطَعَانُ المَاء: سَيَكَانُه. ونطَف الماءُ ينطُف وينطِف إذا قطر قليلًا قليلًا . وفي صفة السيد المسيج ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام:ينطف رأسه ماء . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهمــا : دخلت على حفصة ونَوْساتُها تنطف . وفي الحديث : أَن رَجَلًا أَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهُ رَأَبِتُ 'ظُلَّةُ تَنْطُف سمناً وعسلًا أي تقطئر . والنُّطافة ُ : القُطارة . والنَّطُـُـوف : القَطُور . وليلة نطـُوف : قاطرة تمطر حنى الصباح . ونطفَت آذان الماشية وتنطُّفت: ابتلئت بالماء فقطرت ؛ ومنه قول بعيض الأعراب ووصف ليلة ذات مطر : تَنْطف آذان ضأنهـا حتى الصباح . والناطف : القبيط لأنه يتنطيّف قبل استِضْرَابِهِ أَي يَقْطُنُو قَبَل خُنُورَتِهِ ؟ وَجِعْلِ الجِعْدِي الحبر ناطفاً فقال :

> وبات فَريق بَنْضَحُـون كَأَمَـا سُقُوا ناطِفاً، من أَذْرِعاتٍ، مُفَلَـْفَلا

والتَّنَطُّف : التَّقَرُّرُ . وأصاب كَنْزَ النَّطِّف ، وله حديث ،قال الجوهري: قولهم لوكان عنده كَنْنُزُ النَّطِّف ما عدا ؛ قال: هو اسم رجل من بني يَوْبُوع كان فقيراً فأغار على مال بعث به باذان إلى كسرى من اليمن، فأعطى منه يوماً حتى غابت الشمس فضربت به العرب المثل ؛ قال ابن بري : هذا الرجل هـو النَّطف ُ بن الحَيْبَري أحد بني سَلِيط بن الحرث بن يَوْبُوعٍ ، وكان أصاب عَيْبَتَي جوهر من اللَّطيمة الـتي كان باذان ٔ أُرسَل بها إلى كسرى بن هُر ْمُزَ ، فانتهبها بنو حَنظلة َ فَقُتلت بها غَسِم يوم صَفْقـة المُشْقَرُّ ، ورأيت حاشية مخط الشيخ رضي " الدين الشاطبي ، رحمه الله ، قال: قال ابن دريد في كتاب الاستقاق: النَّطف اسمه حرِطًان ، قال ابن بري : ويقال النطف رجل من بني يربوع كان فقيراً مجمل الماء على ظهره فينطف أي يقطر ، وكان أغار على مال بعث بـ باذان إلى کسری .

نظف : النّظافة : النّقاوة . والنّظافة : مصدر التنظيف والفعل اللازم منه نظنف الشيء الماضم انظافة افهو ننظيف : حَسَن وبهو كلم ونظيفه ينظيفه تنظيف انقاه . وفي الحديث : أن الله تبارك وتعالى ننظيف ينعب النيّظافة . قال ابن الأثير : ننظافة الله كناية عن تنزهه من سيات الحدث وتعاليه في ذاته عن كل نقص الوحب النظافة من غيره كناية عن خلوص العقيدة ونفي الشرك ومجانبة الأهواء الم نظافة القلب عن الغيل والحيد وأمثالها الم نظافة الظاهر علابسة والمكبس عن الحرام والشبّه الم نظافة الظاهر علابسة العبادات ومنه الحديث : نظيفوا أفواهكم فإنها أطرق القرآن أي صُونوها عن اللّغو والفُحش والغيبة والنهية والنهية والنهية والكذب وأمثالها ، وعن أكل الحرام والقاذورات والحث على قطهيرها من النجاسات والسؤال . والتنظيف :

تكلّف النظافة . واستنظفت الشيء أي أخذته نظيفاً كله . وفي الحديث : تكون فتنة تستنظف العرب أي تَسَنّو عبهم هلاكاً ، من استنظفت الشيء إذا أخذته كله ؛ ومنه قولهم: استنظفت ما عنده واستغنت عنه . والمنظفة : سُبّهة تُتخذ من الحوص واستنظف الوالي ما عليه من الحراج : استوفاه ، ولا يستعمل التنظف في هذا المعنى ؛ قال الجوهري : يقال التنظف الحراج ولا يقال نظفته .

ونظ ف الفصيل ما في ضرع أمه وانتظفه: شرب جميع ما فيه ، وانتظفته أنا كذلك. قال أبو منصور: والتنظفة عند العرب التنقطش والتقزئز وطلب النظافة من وائحة غمر أو نقي زاهومة وما أشبهها، وكذلك غسل المرت والدّر ن والدّنس. ويقال للأستنان وما أسبه نظيف ، لتنظيفه اليد والثوب من غمر المرق واللحم ووضر الودك وما أشبه . وقال أبو بحر في قولهم نظيف السراويل: معناه أنه عفيف الفرح كما يقال هو عفيف المئزر والإزار؛ قال متمم بن نور ثرة يرثي أناه .

## حُلْمُو تَشَائِلُهُ عَفَيْفَ الْمِئْزَرُ

أي عفيف الفرج . قال : وفلان تنجِس السراويل إذا كان غير عفيف الفرج . قال : وهم يَكنون بالثياب عن النفس والقلب ، وبالإزار عن العفاف ؛ وقال غيره :

فَشَكَكُتُ الرُّمْعِ الأَصَمِّ ثِيابَه

وقال في قوله :

فسُلِّي ثِيابِي من ثِيابِكِ تَنْسُلُ

في الثياب ثلاثة أقوال: قال قوم الثياب ههنا كناية عن الأمر؛ المعنى اقطعي أمري من أمرك ، وقيل : الثياب

كناية عن القلب ؛ المعنى سُلسِّي قلبي من قلبك ، وقال قوم : هذا الكلام كناية عن الصرية ، يقول الرجل لامرأته ثيابي من ثيابك حرائم ، ومعنى البيت إني في خُلُتُ لا تَرْضَيْنه فاصْرِميني ، وقوله تنسُل تَبين وتُقطَع ، ونسكت السنُ إذا بانت ، ونسل ريش الطائر إذا سقط .

نعف : النَّعْفُ من الأرض : المكان المرتفع في اعتراض، وقبل : هو ما انْحَدَر عن السَّفْح وعَلَّظ وكان فيه صُعود وهُبوط ، وقبل : هو ناحية من الجبل أو ناحية من رأسه ، وقبل : النعْف ما انحدر عن غِلَظ الجبل وارتفع عن مَجْرى السيل ، ومثله الحَيْفُ ، وقبل : النعْف ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض وليس بالغليظ، وكذلك نعْفُ التل ، قال :

## مِثْلُ الزَّحَالِيفِ بنَعْفِ التَّلُّ

وقيل: النعنف ما انحدر من حُزُونة الجبل وارتفع عن مُنْحَدَر الوادي فما بينهما نعف وسَر و وخَيْف ، والجمع نِعاف . ونَعَف الرملة: مُقدَّمها وما استَرَقَّ منها ؛ قال ذو الرمة:

## قطعنت بنعف معقلة العدالا

يوبد ما استرق من رمّله ، والجمع من كل ذلك نعاف . ونعاف نعقف ، على المبالغة : كبيطام بُطَّح . وفي النوادر : أخذت ناعفة الثنة وراعفتها وطارفتها ورعافها وقائدتها ، كل هذا مُنقادها . وانتَعف الرجل : ارتقى نعفاً . والنَّعفة أن ذوابة النعل . والنَّعفة أن أدَم يَضم ب خلف سَرْخ الرَّحل ، والنَّعفة أوالنَّعفة أن أدَم تضطر ب خلف سَرْخ الرَّحل ، والنَّعفة أعلاه ، وهي العدّبة أوالدَّوابة . وفي حديث عطاء : وأيت الأسود بن يزيد قد تلقف في قطيفة ثم عقد هدبة

القطيفة بنعَفة الرّحل ؛ قال ابن الأثير : النعَفة ، المنحريك ، جلندة أو سير يُشد في آخرة الرحل يعلنّق فيه الشيء يكون مع الراكب ، وقيل : هي فضلة من غِشاء الرحل تشقق سيوراً وتكون على آخرته . وانتَعَفّت الشيء : تركته إلى غيره .

وناعفت الطريق: عارضته . والنعفة في النعل: السّير الذي يضرب ظهر القدم من قبلل وحشيتها .

ويقال: ضَعِيف نَعِيف إنباع له. والانتبعاف: وضُوح الشخص وظُهُوره. ويقال: من ابن انتَعَفَ الراكب أي من أبن وضَع ومن أبن ظهر. والمُنتَعَف : الحَد بين الحَزن والسَّهْل ؟ قال البَعيث:

## بُنْشَعَف بين الحُنزونة والسَّهْل ِ

نغف: النغف ، بالتحريك والغين معجمة : دود يسقط من أنوف الغنم والإبل ، وفي الصحاح : الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم ، واحدته نفقة . ونغف البعير ، كثر نعقه . والنغف : دود طوال سود وغبر وخضر تقطع وغبر ، وقيل : هي دود عقف ، وقيل : هي دود عقف ، الحرث في بطون الأرض ، وقيل : هي دود عقف ، وقيل : غضف تنسكخ عن الخنافس ونحوها ، وقيل : هي دود أبيض وقيل : غضف تنسكخ عن الخنافس ونحوها ، وقيل : من هي دود بيض يكون فيها ماء ، وقيل : دود أبيض يكون في النوى إذا أنقع ، وما سوى ذلك من الدود فليس بنغف . وفي الحديث : أن يأجوج ومأجوج يسكل الله عليهم فيهلكهم النقف فيأخذ الزمان سكل على يأجوج ومأجوج النفف فيصحون في رقب على يأجوج ومأجوج النفف فيصحون فر سَى أي مو قي أنوف الإبل والغنم . وفي حديث الذي يكون في أنوف الإبل والغنم . وفي حديث الذي يكون في أنوف الإبل والغنم . وفي حديث

الحديبية : دَعُوا محبد وأصحابه حتى بموتوا موت النفك ؛ والنفك عند العرب : ديدان توكد في أجواف الحيوان والناس وفي غراضيف الحياشيم ، قال : وقد رأيتها في رؤوس الإبل والشاء . والعرب تقول لكل ذليل حقير : ما هو إلا نفكة ، تشبه بهذه الدودة . ويقال للرجل الذي تحتقره : يا نَغفة ، وإنما أنت نغفة .

والنفقتان: عظمان في رؤوس الوَجَنَتَين ومن تحركها يكون العُطاس. النهذيب: وفي عظمي الوجنتين لكل وأس نفقتان أي عظمان، والمسبوع من العرب فيهما النَّكَفَتان، بالكاف، وهما حدًّا اللَّحْيَين من تحت، وسيأتي ذكرهما. قال الأزهري: وأما النفقتان بمعناهما فما سمعته لغير الليث.

والنعَفَ : ما 'يخرجه الإنسان من أنفه من 'مخاط يابس. والنعَفة أ : المُستحقر ، مشتق من ذلك والنعفة أيضاً : ما يبيس من الذّنين الذي يخرج من الأنف ، فإذا كان وطباً فهو ذَنين ؛ ومنه قولهم لمن استقذروه : يا نَعْفة أ ! "

نغف: التهذيب: روى الأزهري عن المؤرج قال: نفَفْت السُّويِق وسنَفِفْته وهو النَّفِيفُ والسَّفْيِفُ لسفيف السَّفِيفِ السَّويِق ؛ وأنشد لرجل من أزد شنُوءَهَ :

وكان نصيري مَعْشَراً فطَحَا بهم نَـَفِيفُ ُ السّورِيق ، والبُطون ُ النواتِق'

وقال : إذا عظـُم البطن وارتفع المعَدُ يقال لصاحبه ناتيق .

نفنف: النَّقْنَف: المواء، وقيل: الهواء بين الشيئين؟ وكل شيء بينه وبين الأرض مَهْوَّى، فهو نَقْنَفُ<sup>،</sup>؟ قال ذو الرمة:

ترَى قُرْطَهَا من حُرَّةِ اللَّبِتِ مُشْرِفاً ، على مَلَكُ ، في نَفْنَفَ يَنْطُوَّحُ

الأصعي: النفنف مهواة ما بين جبلين . والنفنف: المَازة . والنَّفناف : البعيد ؛ عن كراع . ونفانف الكبد: نواحيها ؛ وصُقعُ الحَبد الجبل الذي كأنه جدار مبني مستو نَفنف، والرَّكة من شفتها إلى قعرها نفنف . والنفنف : أسناد الجبل التي تعلوه منها وتهبيط منها فتلك نفانف ، ولا تنبت النفانف شيئاً لأنها خشنة غليظة بعيدة من الأرض . ابن الأعرابي : النفنف ما بين أعلى الحائط إلى أسفل ، وبين السماء والأرض ، وأعلى البير إلى أسفل .

نقف: الليث: النقف كسر الهامة عن الدماغ ونحو ذلك كما ينقف الظلم الحنظل عن حبه . والمناقفة : المضاوبة بالسيوف على الرثووس . ونقف وأسه ينقفه نقفة وقيل : فو خربه على وأسه حتى بخرج دماغه ، وقيل : فقه ضربه أيسر الضرب ، وقيل : هو كسر الرأس على الدماغ ، وقيل : هو ضربك إياه برمنح أو عصا ، وقد ناقفت الرجل مناقفة ونقافاً . يقال : اليوم فيحاف وغداً نقاف أي اليوم خمر وغداً أمر، ومن رواه وغداً نقاف فقد صعف . وفي حديث ومن رواه وغداً ثقاف فقد صعف . وفي حديث لوي من يكون النقف والنقف أي القتل والقيال ؛ لوي معدم . وفي حديث مسلم بن عفية المرسي كلا يكون والنقف ثم النقاف أم النقاف أم الانصراف أي الموقفة في الحرب ثم المناجزة السيوف ثم الانصراف عنها .

وتَنقَّفْت الحَنظل أي شققته عن الهَبِيد ؛ ومنه قول

امرىء القيس :

كَأَنِي ، غَداه البين يوم نحيَّالُوا لدى سَبُراتِ الحَيِّ،ناقِفُ حَنْظُلُ

ويقال : حنظل ُ نَقيِف أي مَنْقُسُوف ؛ وفي رجز كعب وابن الأكوع :

لكن غَذاها حَنْظَلُ نَقِيفٌ

أي مَنْقُوف ، وهو أن جاني الحنظل ينقُفُها بظُفُره أي يضربها ، فإن صو"تت علم أنها مُدركة فاجتناها . ونقف الظليم الحنظل ينقُفه وانتقفه : كسره عن هبيده . ونقف الرهمانة إذا قشرها ليستخرج حبّها . وانتقفت الشيء : استخرجت . ونقف البيضة : نقبها وخرج منها . ونقف الفرخ البيضة : نقبها وخرج منها . والنقف : الفرخ حين يخرج من البيضة ، سمي باسم المصدر . أبو عمرو : يقال الرجلين جاءًا في ثقاف واحد ونقاف واحد إذا جاءًا في مكان واحد ؟ أبو مسهد : إذا جاءًا مُتساويين لا يتقد م أحدهما الآخر، وأصله الفرخان بخرجان من بيضة واحدة .

وأنقف الجراد : رمى ببيضه . وقولهم : لا تكونوا كالجراد رَعَى وادياً وأنقف وادياً أي أكثر بيضه فيه . والنَّقَفة كالنَّجفة ، وهي وُهيدة صغيرة تكون في رأس الجبل أو الأكمة . وجذع نقيف ومنْقُوف: أكلته الأرضة ' . وأنقفت ك المنخ أي أعطيتك العظم تستخرج مُخة . والمنقوف : الرجل الحقيف الأخدَعين القليل اللحم .

ومنتقافُ الطائر: منقارُه في بعض اللغات. والمنتقاف: عظم ُدُو َيْبَّةَ تَكُونَ في البحر في وسطه مَشَقُ تُصْقل به الصُّحف ، وقيل : هو ضَرْب من الودَع .

ورجل نَقَاف : ذو نَظر في الأَسْبَاء وتدْبِيرٍ .

والنَّقَّاف : السائل ، وخص بعضهم به سائل الإبل والشاء ؛ قال :

> إذا جاء نَقْنَافُ يَعْنَـدُ عِيالَهُ طويل العصاء نَكَتْبُنه عن شَياهِها!

> > التهذيب : وقال لبيد يصف خبرًا :

لَذَيْدًا ومَنْقُوفًا بِصَافِي مَخْيِلةٍ ، من الناصع المَحْمُودِ من خَمْرُ بابلا

أراد بمزوجاً بماء صاف من ماء سحابة، وقيل: المَـنْـقُوف المَـنِـرُول من الشراب، نقفته نـقفاً أي بَرَـكته. ويقال: نحت النحّاتُ العُـود فترك فيه مَـنَـقفاً إذا لم يُنعِم نـَحته ولم يُسوّه؛ قال الراجز:

كِلْنَا عَلِيهِنَ بُدَّرٍ أَجُوَا ، لَمْ يَدَعِ النقافُ فِيه مَنْقَفَا ، إلا انتقى من حَوْفِه ولَجَمَّا

يريد أنه أنعم نحته . والنقاف : النحّات للخشب .

نكف: النكف : تنحِيتُك الدَّمْع عن خدَّبِك بإصْبعك ؛ قال :

> فبانُوا فلولاً ما تذكرٌ منهم ُ منالحِلْف، الم يُنكف لعينيك مدمع ُ

وفي التهذيب: فمانوا. ونكفت الدمع أنكف نكف التحديث على المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد على المحدد الله السلام: جعل يضرب بالمعدول حتى عرق جيد والتكف العرق عن جيد أي مسكم ونحاه. وفي حديث حنين : قد جاء جيش لا يُكت ولا ينخص ولا يبلغ آخره ، وقيل : ينكف أي لا ينخص ولا يبلغ آخره ، وقيل : الدر المذكوز: عاليا.

لا يَنقطِع آخره كأنه من نكف الدمع . والنكف : مصدر نَكَفْت الغيثَ أَنكُفه نَكْفاً أَي أَقْطَعَته وذلك إذا انقطع عنك ؟ قال ابن بري: قول الجوهري أي أفطعته قال كذا في إصلاح المَـنْطيق ، وقال : يقال أقطعت الشيء إذا انقطع عنك . ويقال : هذا غيث لا 'بنكف' ، وهذا غيث ما نكفناه أي ما قطعناه ؛ قال ابن سيده : وكذلك حكاًه ثعلب قطعناه بغير ألف ، وقد نكفناه نكفاً . وغيث لا يُنكف: لا يَنْقطع . وقَلَيب لا يُنْكَف: لا يُنْزَح . وهذا غيث لا يَنكُفه أحد أي لا يعلم أحد أين أقصاه . ورأينا غَيثاً ما نكفَه أحد سار يوماً ولا يومين أي ما أقطعه . وفلان بجر لا يُنكف أي لا يُنزح . التهذيب : وماء لا يُنكف ولا يُنزح . وقال ابن الأعرابي : نكف البئرَ ونكشَها أي نزَحَها ، وعنده سَجاعة لا تُنكف ولا تُنكش أي لا تُدرك كلها`. وفي نوادر الأعراب: تَناكَف الرجلانِ الكلام إذا تَعَاوَرَاه . ونَكِيف الرجل عن الأمر ، بالكسر ، نَكَفَأُ وَاسْتَنْكُفُ : أَنِفُ وَامْتُنْعُ . وَفَي التَّنزيلُ العزيز: لن يَسْتَنْكُفُ المسيحُ أَن يَكُونُ عَبِدُ اللهُ ولا الملائكة ُ المقرَّبون . ورجل نِكْف : يُسْتَنَكَف منه. الأزهري: سمعت المنذري يقول: سمعت أبا العباس وسئل عن الاستنكاف في قوله تعالى : لن يستنكف المسيح ، فقال : هو أن يقول لا ، وهو من النكف والوَّكَفِّ . يقال : ما عليه في ذلـكُ الأَمر نكفُّ ولا و كَـُفُّ ، فالنكفُ : أن يقال له سُوء .

واستنكف ونكيف إذا دَفَعَه وقال : لا ، والمفسرون

يقولون الاستنكاف والاستكبار واحد، والاستكبار:

أَنْ يَنْكَبِّرُ وَيَتَعَطَّمُ ، والاستنكاف : ما قلنا . وقال الزجاج في ذلك : أي ليس يستنكف الذي يزعمون أنه

إله أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقرّبون وهم أكبر

من البشر، قال: ومعنى لن يستنكف أي لن يأنف، وأصله من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك، قال: فتأويل لن يستنكف لن يتنقيض ولن يمتنع من عبودة الله . ويقال: نكفت من ذلك الأمر أنكف نكفاً إذا استنكفت منه . وحكى الجوهري عن الفراء قال: ونكفت ، بالفتح ، لغة . ونكفت عن الشيء أي عد كت مثل كنفت . وبقال: ضرب هذا . والانتكاف: مشل هذا فانتكف فضرب هذا . والانتكاف: مشل الانتيكات ؛ ومنه قول أبي النجم:

ما بال ُ قلب راجع َ انْشِكَافا ، بعد التَّعَزِّي ، اللَّهُو َ وَالإِيجافا ?

ونكف نكفاً وانتكف: تبرأً وهو نحو الأول. قال ثعلب: وسئل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن قولهم سبحان الله ، فقال: هو الانتكاف ، ثم فسره ثعلب فقال: هو التبرق من الأولاد والصواحب ، وفي النهاية: فقال إنكاف الله من كل سوء أي تنزيه وتقديسه. يقال: تكفت من الشيء واستنكفت من الشيء واستنكفت من أي أنفت منه ، وأنكفته أي نزهمته عما

اللحياني: النكف ذر به تحت الله فد ين مثل الفدد. والنّكفة 'الداغصة'. والنّكفة 'والنّكفة ': ما بين اللّحين والعُننُ من جانبي الحُلقوم من قُدْمُ من ظاهر وباطن. وقيل : هي غُدَدة 'صغيرة ، وفي المحكم : غددة في أصل اللّحني بين الرّأد وشحمة الأذن ، وقيل : هو حد اللّحي ، وقيل : النكفتان غُدّان تَكتَنفان الحلقوم في أصل اللحي ، وقيل : النكفتان لحمتان مكتنفتا عَكدة اللسان من باطن الفم في أصول الأذنين داخلتان بين اللحين ، وقيل : هما عُقْدتان وبما سقطتا من وجع الحلق فظهر لهما حَجْم ، ونكيف الرجل

نكفاً: أصابه ذلك ، وقيل: النكفتان العظمان التائنان عند شحمة الأذنين يكون في الناس وفي الإبل، وقيل: هما عن يمين العنفقة وشمالها ، وهو الموضع الذي لا يتنبث عليه شعر ، وقيل: النكفتان من الإنسان غند الله في الحلق بينهما الحلقوم ، وهما من الفرس طركا الله عين الداخلان في أصول الأذنين ، الفرس عن ذلك كله: نكف ، بالتحريك . ابن الأعرابي: النكف الله المنفدان اللذان في الحلق وهما حانبا الحلقوم ؛ وأنشد:

فطَّوَّحَتْ بِبَضْعَةٍ والبَطْنُ خِفْ ، فَقُدَّفَتُهَا ، فأَبَتْ لا تَنْقَذُفْ ، فَخْرَفْتُها فَتَلَقَّاها النَّكَفْ

قال: والمنكرُوف الذي يشتكي نكفَته ، وهو أصل اللهُ زمة . ونكَفَت الإبل ، فهي مُنكَفّة إذا ظهرت نكفاتُها . والنكفة أن اللهُ زمنان . والنكفة أن وجع يأخذ في الأذن . الليث : النَّفَكة لغة في النَّذَة .

والشُكَافُ والنُّكاثُ ، على البدل : الغدَدَهُ ، وقبل : هو داء بأُخذ في النكفَتِن ، وهو أحد الأدواء التي اشتقت من المُضُو ، وهو مذكور في حرف القاف . وإبل مُنكَفَّة " : أصابها ذلك . والشكاف : ورَم بأُخذ نكفتَ البعير ، قال : وهو داء يأخذها في حلوقها فيقتلها قتلا ذريعاً ، والبعير منكوف والناقة منكوف والناقة منكوف والناقة

والنكف : وجع بأخذ في اليد ، وقد نكف نكفاً. ونكف أثرَه ينكفه نكفاً ، وانتكفه : اعترضه في مكان سهل ؛ قال الأزهري : وذلك إذا علا ظَلَفاً من الأرض غليظاً لا يؤدّي الأثر فاعترضه في مكان سهل ؛ وأنشد ابن بري :

ثم استُنَعَث كَذَرْعَه استِيعْثَانًا ، نَكَفَت حِيث مَنْسَتَ المِثْمَانًا

والانتِكاف: الميل . وقال بعضهم: انتكفت له فضربته انشتِكافاً أي ميلشت عليه ؛ وأنشد :

> لمًا انتَكَفَّتُ له فَوَكَنَّى مُدْبِراً ، كَرْ نَفْتُهُ بِهِراوةٍ عَجْراء

ويَنْكَفَ: الله ملكِ من ملوكِ حِبْيُو. ويَنْكَفُ: موضع. وذات نكيف: موضع. ويوم ُ نَكِيف: وقعة كانت بين قدريش وبين بني كِنانة.

نهف : أهمله اللبث . وقال ابن الأعرابي : النَّهُ فُ ُ النَّهُ فُ ُ النَّهُ فُ ُ النَّهُ فَ ُ النَّهُ فَ ُ النَّهُ فَ ُ

نوف : نافَ الشيءُ نوْفاً : ارتفع وأشرف . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : ذاك طو د مُنيف و أي عالي مُشرف . يقال : ناف الشيءُ ينُوف إذا طال وارتفع . وأناف الشيءُ على غيره : ارتفع وأشرف . ويقال لكل مُشرف على غيره : إنه لمُنيف، وقد أناف إنافة ؟ قال طرفة :

وأَنافَتْ بهَوادٍ تُلُعٍ، كَجُدُوعٍ مُنْذَبَّتُ عنها القُشُرُ

ومنه يقال : عشرون ونيّف لأنه زائد على العقد . الأزهري : ومن ناف يقال هذه مائة ونئيّف ، بتشديد الياء ، أي زيادة ، وهي كلام العرب ، وعوام الناس مخففون فيقولون : ونيف ، وهو لحن عند الفصحاء . قال أبو العباس : الذي حصلناه من أقاويل حد ال البصريين والكوفيين أن النيّف من واحدة إلى ثلاث ، والبيضع من أربع إلى تسع . ويقال : نيّف فلان على الستين ونحوها إذا زاد عليها ؛ وكل ما زاد

على العَقْد ، فهو نيّف ، بالتشديد ، وقد مخفف حتى يبلغ العَقْد الثاني . ابن سيده : النيف الفضل ؛ عن اللحياني . وحكى الأصعي : ضع النيف في موضعه أي الفضل ؛ وقد نيّف العدد على ما تقول . قال : والنيّف والنيّف ، والنيّف ، كميت وميّت ، الزيادة . والنيّف والنيّف : ما بين العَقَدين لأَنها زيادة ، مقال :

له عشرة ونكتف ، وكذلك سائر العقود. قال اللحماني : يقال عشرون ونيف ومائة ونيف وألف ونيف ، ولا يقال نيف لأنه يقال نيف لأنه ذائد على العدد الذي حواه ذلك العَقْد .

وأنافت الدراهم على كذا: زادت. وأناف الجبل وأناف البيناء، فهو جبل مُنيف وبناء مُنيف أي طويل؛ وقال ابن جني في كتابه الموسوم بالمعرب: وأنت تراهم قد استحدثوا في حَبْله من قوله:

لما دأيت الدَّهْر جَهْماً حَبْلُهُو

حرف مد أنافوه على وزن البيت ، فعد ق أنافوه وليس هذا بمعروف ، وإنما عداه لأنه في معنى زاد . وأورد ونيتف العدد على ما تقول : زاد ، وأورد الجوهري النيف الزيادة ، والنتياف في ترجمة نيف ، قال : وأصله الواو ؛ قال ابن بري : شاهده قول ابن الرقاع :

ولدت ترابیه رأسُها ، علی کل وابیة ٍ، نَـیّف'

وامرأة مُنيفة ونياف : تامّة الطول والحُسن. وجمل نياف وناقة نياف : طويلا السّنام ؛ قال ابن بري : شاهده قول زياد الملـقطي :

والرَّحْل فوق ذات ِ نَـوْف ٍ خامس٢

آ قوله « ولدت ترايه » كذا بالاصل ، ولمله ولدت براية ،
 واحدة الرواني .
 ٢ قوله « خامس » كذا في الأصل بالخاه ، ولمله بالجيم .

قال ابن جني : ياء كل ذلك منقلبة عن واو لأنه من النوف الذي هو العُلُوهُ والارْتفاع ، قلبت فيه الواو تخفيفاً لا وجوباً ، ألا ترى إلى صحة صوان وخوان وصوار ؟ على أنه قد حكي صيان وصيار ، وذلك عن تخفيف لا عن صنعة ووجوب ، وقد يجوز أن يكون نياف مصدراً جارياً على فعل معتل مقدر ، فيُجرى حينئذ مُجرى قيام وصيام ، ووصف به كما يوصف بالمصادر ، وقصر نياف . قال الجوهري : وناقة نياف وجمل نياف أي طويل في ارتفاع ؛ قال الراجز :

أَفْرُخُ لَأَمْثَالَ مِعْتَى أَلَّافِ؟ كَيْمُلُ نِيَافِ

والوَخْيُ : حُسْن صوت مشيها . قال ابن بري : وحق النبياف أن يذكر في فصل نوف . يقال : ناف ينوف أي طال ، وإنما قلبت الواو ياه على جهة التخفيف، ومنه قولهم : صوان وصيان وطوال وطيال ؟ قال أبو ذويب الهذلي :

رآهـا الفؤاد، فاستُضلُّ ضَلالُه، نيافاً من البيض الحِسان العَطابـِل

وقال جريو :

والحيل تنجط بالكماة ، وقد رأى للمع الربيشة بالنساف العيطسل ِ أراد بالحل العالى الطويل ؛ وقال آخر :

كلّ كِنازِ لَحْمُهُ نِيافٍ ، كالعَلَمُ المُنوفي عـلى الأغرافِ

وقال آخر :

يأوي إلى طائِقه الشَّنْعافِ ، بين حَوامي وَتَبِ نِيافِ

الطائق ُ: الأنف ُ يَندُرُ مِن الجبل . والرتب ُ: العتب ُ ؛ وأنشد أبو عمر و لأبي الربيع : والرحل ُ فوق جَسْرة نياف

كَبْداء جَسْر ، غير ما از درهاف

وقال امرؤ القيس :

نِيافاً تَزِلُ الطيرُ عن قُدُرُفاتِهِ ، يَظَلُ الضَّبَابِ ُ فوقَه قد تَعَصَّرا

وبعضهم يقول : جمل نَـيَّاف ، على فَـيْعال ، إذا ارتفع في سيره ؛ وأنشد :

يَتْبَعِنَ نَـيّافَ الضُّمَّى عُزاهِلا قال أبو منصور : رواه غيره :

يتبعُن زَيَّافَ الضحى

قال : وهو الصحيح . وقال أبو عمرو : العزاهيلُ التامُّ الحَكَثْقِ . وفكاة " نِياف" : طويلة عريضة؛ قال:

إذا اعْتَلَى عَرْضَ نِيافٍ فِلْ ' أَذْرَى أَسَاهِيكَ عَنْيِقٍ أَلَّ ' أَذْرَى أَسَاهِيكَ عَنْيِقٍ أَلَّ ' بِعَطْف ضَبْعَيْ مَرْحٍ شَيلٍ الْ

ويروى : بأو ب . والنو ف ن : أسفل الذ يل لزيادت وطوله ؛ عن كراع . والنو ف ن : السّنام العمالي ، والجمع أنواف ، وخص بعضهم به سنام البعير ، وبه سمي نو ف البيكالي . والنو ف ن : البّظر ، وكل ذلك في معنى الزيادة والارتفاع . ابن بري : النو ف البظر ، وقبل الفرج؛ قال همام بن قبيصة الفزاري حين قتله وازع بن 'ذوالة :

تَعِسْتُ ابنَ ذاتِ النَّوْفِ ِ أَجْهَزِ عَلَى امْرِيءِ يوى المَوْتَ خَبْرًا مِن فِرارٍ وأَكْرَمَا

ولا تَنْرُ كَنْي كَالْحُشَاشَةِ ، إنَّـني صَبُورْ ، إذا ما النَّكْسُ مِثْلُكُ أَحْجَمَا

وروي عن المؤرّج قال : النوْفُ المُسَّ مِن الثَّدْي، والنَّوْفُ الضَّبُعة تَنُوفُ نَوْفًا . والنَّوْفُ الصوت . يقال : نافَت الضَّبُعة تَنُوفُ نَوْفًا .

ونَوْف: اسم رجل. ويَنُوفُ: عَقَبَة معروفة، سبيت بذلك لارتفاعها؛ وأنشد أحمد بن مجيى: عُقابُ يَنُوف لا عُقابُ القَواعِل

ورواه ابن جني : تَنُوف ، قال : وهو تَفَعُلُ من النوْف ، وهو الارتفاع ، سبيت بذلك لعلوها ؟ الجوهري : وينوف في شعر امرىء القيس هَضْنة في جبل طيء ، وبيت امرىء القيس هو قوله :

كأن دِثاراً حَلَّقَت بلَـبُونِهِ عقاب بِنوف ، لا عقاب القواعل

قال: والمعروف في شعره تنوف ، بالتاء ، ويروى تنوفي ، بالتاء ، ويروى تنوفي البخوهي أيضاً . وعبد مناف : بطن من قريش . الجوهري : عبد مناف أبو هاشم وعبد شمس، والنسبة إليه منافي ؛ قال سيبويه: وهو بما وقعت فيه الإضافة إلى الثاني دون الأول لأنه لو أضيف إلى الأول لالنبس ، قال الجوهري : وكان القياس عَبْدي من إلا

#### فصل الهاء

هتف : المُتَنْفُ والهُنَافُ : الصوت الجَافي العالي ، وقيل : الصوت الشديد . وقد هتَف به هُنَـافاً أي صاح به . أبو زبد : يقال هتَفْت بفلان أي دعَوْتُه ، وهتفْت

١ في الفاء من تنوفي روايتان : الفتح والكسركما في معجم ياقوت .
 ٢ قوله « عبدي » كذا هو في الاصل تبعاً للجوهري .

بفلان أي مدَّحْتُه . وفلانة 'بُهْتَف بها أي تُذَكر بجَمَّال . وفي حديث حُنين : قال اهْتِف بالأنصار أي نادهم وادعُهم ، وقد هتف بَهْتِف هَتَفاً . وفي حديث بدر : فجعل بَهْتِف بربّه أي يدعوه ويُناشِده . ابن سيده : وقد هَتَف بهتِف هتَفاً ، والحمامة بهتف وسمعت هاتِفاً بهتِف هتَفاً ، والحمامة بهتف ولا يُشْف ، نشجر أحداً . وهتفت الحمامة هتفاً : ناحَت ؟ قال ابن بري : ويقال هتفت الحمامة ؟ وأنشد لنصب : ولا انتي ناسيك بالليل ، ما بكت ، ولا انتي ناسيك بالليل ، ما بكت ، على فَنن ، ولا قاء طلبت مناتف ،

وحَمامة هَنُوف: كثيرة الهُناف. وقوس هَنُوفَ وهَنَفَى : مُرِنَة مصَوَّنة ؛ وأنشد ابن بري للشاخ:

هَـُنُوفُ ۗ إذا ما جامع الظبيَ سَهُمُهُا ، وإن ربيعَ منها أَسْلَـمَـُنُهُ النَّوافِرُ ُ

وربح هَنُوف : حنّانة ، والاسم الهَنَفَى . وقوس هتّافة : ذات صوت . وقال في ترجبة هنز : قوس هَمَزى شديدة الهَمُز إذا نُنزع فيها ؛ قال أبو النجم:

أَنْحَى شِمالاً هَمَزَى نَصُوحا ، وهَنَفَى مُعْطِية طرْوحا ا

وقوس هَتَفَى : نهتف بالوتَر .

هجف : الهِجَفُ : الطويل الضخم ؛ التهذيب في ترجمة جرهم في الرباعي : قال عمرو الهذلي :

فلا تَتَمَنَّنِي ، وَنَمَنَّ جِلْنَهَا جُراهِمَةً ، هِجَفَّاً كَالجِبال

لا غَناء عنده . والهيجفُ : الظليم الجافي الكثيرُ الزَّفَّ، والهِزَفُ مثله ، وقيل : الهجف الظليم المُسينُ ؛ قال ابن أحمر :

وما بَيْضَاتُ ذِي لِبَدٍ هِجَفَّ مِ سُقِينَ بزاجَل ٍ ، حتى رَويِنا

قال ابن درید: وسأَلت أبا حاتم عن قول الرَّاجز: وجَفَرَ الفَحْلُ فَأَضْحى قد هَجَفُ ، واصْفَرَ ما اخْضَر من البقل وجف

فقلت: ما هَجَف ؟ فقال: لا أُدري ، فسأَ لت التَّوَّزِيَّ فقال: هَجَف لحقت خاصرتاه بجنبيه ؛ وأُنشد فيه بيتنا . الجوهري: المُجِفُّ من النعام ومن الناس الجاني الثقيل ؛ قال الكسيت:

> هو الأَصْبَط الهوَّاسُ فينا تَشْجاعة ، وفييتن بُعاديه الهيجَفُ المُنْقَلُ

مُصَعَلَكًا مُغْرَبًا أَطرافُه هَجُفا

ابن بري : والأَهْجَفُ الضام ، والأُنثى هَجْفَاء ؛ قال :

تَضْعَكُ سُلَمَى ، أَن رَأَنْنِي أَهْجَفَا نَضُواً ، كَأَشْلاء اللَّاجام أَهْبَفَا

 ١ قوله « العجفة والهجفة النع » كذا بالاصل مضبوطاً ، وعبارة القاموس : والهجفة ، كفرحة ، العجفة ، قال شارحه : وهو من الهزال ، قال كعب بن زهير النع .

والهيحَفُ والهَجَفَجُفُ : الرَّغِيبُ البطْن ؛ قال : قد عَلِمَ القومُ بنو طَريف ، أَنك شيخ صَلِف ضعيف ، هَجَفَجُف لُهُ الضِرْسة حَفْيِف

هجنف: طَلم هَجَنَفُ : جافٍ.

هدف: الأزهري: روى شهر بإسناد له أن الزبير وعبرو ابن العاص اجتمعا في الحيجر فقال الزبير: أما والله لقد كنت أهد فت لي يوم بدر ولكني استبقينك لمثل هذا اليوم ، فقال عبرو: وأنت والله لقد كنت أهدفت لي وما يسر في أن في مثلك بفر تي منك ؟ قال شهر: قوله أهد فت لي ، الإهداف الدنو منك والاستقبال لك والانتصاب. يقال: أهدف لي الشيء فهو مهدف م وأنشد:

> ومِنْ بني ضَبّة كَهْفُ مِكْهُفُ ، إنْ سال بوماً جَمْعُهُم وأَهدَفُوا

وقال : الإهداف الدنو . أهدف القوم أي قَر بُوا . وقال ابن شبيل والفراء : يقال لما أهد فَت لي الكُوفة نزلنت ، ولما أهد فَت لم تقر بوا . وكل شيء رأيته قد استقبلك استقبالاً ، فهو مُهد ف ومُستتهد ف . وقد استهدف أي انتصب ، ومن ذلك أخذ الهدف لانتصابه لمن يَوْميه ؛ وقال الزّقيان السّعدي بذكر ناقته :

تَرْجُو اجْتِبارَ عَظْمِها ، إذْ أَزْحَفَتْ فَأَمْرَ عَنْ ، لما إليك أَهْدَ فَتَ

أي قَرَ بُنَ وَدَنَت . وفي حديث أبي بكر : قال له ابنه عبد الرحمن : لقد أهدفنت لي يوم بدر فضِفْت عنك ، فقال أبو بكر : لكنك لو أهدفت لي لم أضف عنك أي لو جَانَ إلي لم أعدل عنك ، وكان عبد الرحمن وعمرو يوم بدر مع المشركين ؛ وضفت عنك أي عد المت وملت ؛ قال ابن بري : ومنه قول كعب :

عَظیمُ رَمادِ البینتِ بَجْتَلُ بیتَه، إلى هَدَفِ لم بَجْنَجِبْه غُبُوب

وغيُوب: جمع غيّب ، وهو المطمئن من الأرض. والهدّ من الأرض. والهدّ ف : المُشْرِفُ من الأرض وإليه يُلْجأً ؛ ويروى :

عظيمُ رماد القِدُرِ وَحُبُ فِناؤُهُ

يقال لكل شيء دنا منك وانتصب لك واستقبلـك : قد أهدَف لك الشيء واستهدف . وفي النوادر : يقال جاءت هادِفة <sup>د</sup> من ناس وداهيفة وجاهيشة <sup>د</sup> وهاجيشة <sup>د</sup> بمعنى واحد . ويقال : هل هدَف إليكم هادف أو هبَش هابِش"? يستخبره هـل حدَث ببلَده أحد سوى مَن كان به . والهدَّف ُ : الغَرَض المُنتَضَلَ ُ فيه بالسهام . والهَدَفُ : كل شيء عظيم مرتفع . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا مرَّ بهَدَف ماثل أو صَدَف ماثل أسرع المشنيَ ؟ الهدُّفُ كُلُّ بِنَاءُ مُرتفع مُشْمُرِفُ، والصدُّفُ نَحْمُو مَنْ الهَدَف ؛ قال النضر : الهدَّف ما رُفيع وبُنيي من الأرض للنَّضال ، والقِرْطاسُ ما 'وضع في الهدُّف ليُرمى ، والغرَّض ما 'ينصب شِبْه غِرْ بال أو حَلْـْقة ؛ وقال في موضع آخر : الغرض الهـدف . ويسمى القرطاس هدَفاً وغرَضاً ، على الاستعارة . يقـال : أهدَف لك الصيد' فارْمِه ، وأكثب وأغرَض مثله. والهدَف : حَيْد مرتفع من الرمل ، وقيل هو كلُّ شيء

مرتفع كعيود الرمل المشرفة ، والجمع أهداف ، لا يُحَسَّر على غير ذلك . الجوهري : الهدك كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب كرمل أو جبل ؛ ومنه سمي الفرض هدكاً وبه شبه الرجل العظيم . ابن سيده : والهكاف من الرجال الجسيم الطويل العنق العريض الألواح ، على التشبيه بذلك ، وقيل : هـو التقييل النَّووم ؛ قال أبو ذويب :

إذا الهَدَفُ المِعْزَابُ صَوَّب رأْسَه ، وأَعْجَبه ضَفَّوْ من الثَّلَّةِ الخُطْلِ

قال أبو سعيد في قوله الهدّف المعزاب قال : هذا واعي ضأن فهو لضأنيه هدف تأوي إليه ، وهذا ذم للرجل إذا كان واعي الضأن . ويقال : أحمق من راعي الضأن ، قال : ولم يُود بالحَطَل استير خاء آذانها ، أراد بالخُطْل الكثيرة تخطل عليه وتتنبعه . قال : وقوله الهدّف الرجل العظيم خطأ ، قال ابن بري : الهدّف الثقيل الوحل العظيم خطأ ، قال ابن والمعزال : الذي يوعى ماشيته بمَعز ل عن الناس ، والمعزال : الذي يوعى ماشيته بمَعز ل عن الناس ، والمعزاب : الذي عزب بإبله . وضفو : أتساع من المال . والحُطْل : الطويلة الآذان .

وأهدَف على النلّ أي أشرَف . وامرأة مُهدفة أي لَحيية . ورَكَبُ مُستهدِفُ أي عَريض مرَتفع ؟ قال ً :

وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ في مُسْتَهدِفٍ ، وابي المُتَجَسَّةِ بالعَبِيرِ مُقَرَّمَـدِ أي مُرتفع منتصِب، وامرأة مُهْدُفة: مرتفعة الجَهاز. وأهدَف لك الشيء واسْتَهُدَف : انتصب ؛ وقول الشاعر :

> وحتى سَيِعْنَا خَشْفَ بَيْضَاء جَعْدة ، على قَدَمَيْ مُسْنَهُدِ فِ مِتَقَاصِر ١ النابغة الذيان .

يعني بالمستهدف الحالب يتقاصر للحكب ؛ يقول :
سبعنا صوت الرّغوة تتساقط على قد م الحالب .
والهد فق : الجباعة من الناس والبيوت ؛ قال عُقبة :
وأيت هد فق من الناس أي فر قق . الأصعي :
غد فق وغد ف وهد فق وهد ف بعنى قطعة . ابن
الأعرابي : الدّافه الغريب ، قال الأزهري : كأنه
بعنى الدّاهف والهادف ، وقيل : المدفة الجباعة
الكثيرة من الناس يُقينون ويَظ عنون . وهد ف إلى
الشيء : أَسْرَع ، وأهد ف إليه لَجاً .

هذف : سائق هذاف : سريع ؛ قال :

تُبْطِرُ كَذَرْعَ السَائقِ الْهَذَّافِ بِمَنَقِ مِنْ فَوْدِهِ زَرَّافِ

وقيل: الهذَّافُ السريع من غير أن يشترط فيه سَوْق، وقد هَذَفَ يَهْذِفُ إِذَا أَسرع، وجاء مُهْذِفًا مُهْذَبًا مُهْذَلًا بِعنى واحد.

هوف : الهَرْفُ : مُجَاوِزة القَدْر في الثّناء والمدّح والإطنّاب في ذلك حتى كأنه بَهْدر. وفي الحديث : أن رُوعُقة جاءت وهم يَهْرِفون بصاحب لهم ويقولون: ما رأينا يا وسول الله مثل فلان ، ما سرنا إلاّ كان في قراءة ولا نزلنا إلاّ كان في صلاة ؛ قال أبو عبيد : يَهْرِفون به أي يَدحونه ويُط نبون في الثناء عليه . وفي المثل : لا تَهْرِف عا لا تَعْرَف ، وفي وواية : قبل أن تعرف ، أي لا تمدح قبل التجربة ، وهو أن تذكره في أول كلامك ولا يكون ذلك إلا في حمد وثناء . التهذيب: الهَرْف شبه الهَدَيَان من الإعجاب

. ي . ي . ي . ي . ي . يقال : هو كله هر فا . ويقال المعض السباع يَهر ف لكثرة صوته . ويقال : هر فت بالرجل أهر ف هر فا . ابن الأعرابي : هر ف إذا

هذى ؛ وَالْمَرَ فُ : مدّحُ الرجل على غير معرفة . والهَرَ فُ : البّداء النبات ؛ عن ثعلب . وهرَف السّبُع يَهْر فُ هرْفاً : تابع صوته. وأهرف الرجل مثل أحرَف أي نَما ماله .وأهرَفت النخلة أي عَجّلت إتاءها .

هوشف : الهر سُسَفُ والهر سُنَفَة : العجوز البالية الكبيرة . ويقال للناقة الهر مة : هر سُنَفَة وهر دَسَّة . وعجوز هر شُنَعَة وهر شَنَبَة ، بالفاء والباء . ودلو هر شُفّة : بالية متشبَّجة ، وقعد اهر سُنْفَت . والهر شُنَفَة : خرقة بُنشَف بها الماء ؛ قال :

كلُّ عَجُوزٍ ، وأَسُهَا كالكِفَةُ ، تَسْعَى بَجُفَّ مِمَهَا هِرَ شُفَةٌ

والهر ْسُنَة : صوفة الدّواة ، وهي أيضاً صوفة أو خر قة يُنكَشُف بها الماء ؛ وفي نسخة : ماء المطر من الأَرض ، ثم تعصر في الإناء ، وإنما يفعل ذلك إذا قلّ الماء ؛ قال الراجز :

> ُطوبی لِمَن کانت له هر ْشُفَهُ ! ونَشْفَة " يَمْلاً منها كَفَّهُ

أبو عبيد : الهرشقة قطمة خرقة بجمل بها الماء أو قطعة كساء أو نحوه بنشق بها ماه المطر من الأرض ثم تعصر في الجنف وذلك من قلة الماء ويقال لصوفة الدواة إذا يبست هرشقة ، وقد هر شفت واهر َ شَقَت . والهر شق من الرجال : الكبير المهزول . والهر شق : الكثير الشرب ؛ عن السيراني . أبو خيرة : التهر شف التحسيم قليلاً .

هَوْف : هَزَ فَتُهُ الربح نَهْزُ فُهُ هَزُ فَأ : اسْتَخَفَّتُه .. والهُزَ فُهُ : الجاني من الظَّلْمان ؛ وقال يعقوب: هو

الجافي الغليظ مشل الهِجَفَّ ، وقيـل : الهِزَفِّ ا

الطويل الريش . هزرف : الهُزْرُوفُ والهِزْراف:الظَّلِم. والهِزْراف:

الحنيف' السريع وربما نُعِتَ به الظليم . وظليم هِزُ دَوْفُ : سريع خَفيف، وقد هَزُ رَف في عَدُوه هَزُ رَفَةً . قال ابن بوي : الهِزِرْ في الكثير الحركة ، والهُزُ دُوف السريع ؛ قال تأبيط شراً يصِف طَليماً:

من الحُصِّ هُزُورُوفُ يَطِيرِ عِفَارُه ، إذا اسْتَدُّرَجَ الفَيْفَاء مَدَّ المَغَابِنَا أَنَجُ زَلُوجُ هِزَرِفِيٌّ زَفَازِفُ ، هِزَفٌ يَبُذُ النَّاجِياتِ الصَّوافِنَا

قال : وقيل الهُزُّرُوفُ العظيم الحَكَنْق ؛ ذكره ابن بري في هزف .

هطف : الهَطِفُ : اسم رجل وهو أبو قبيلة كانوا أول من نَحَتُ الجِفَانَ ؛ وقال الأَزْهري : بنو الهَطِف حَيُّ من العرب ذكره أبو خراش الهذلي فقال :

> لو كان حَيِّاً لفاداهُم بُمُثْرَعة من الرَّواويق، من شيزى بَني المَطيَّ

> > والهُـطَـفي : اسم .

هفف: الْمُفَيِف: سُرْعة السير. هَفَ يَهِفُ هَفِيفاً: أسرع في السير؛ قال ذو الرمة:

إذا ما نعسنا نعسة قُلْتُ عَنْنا ِ بِخِرْقَاء،وارْفَعْ مِنهُفِيفِ الرَّواحِل

وهَفَّت هافيَّة من الناس أي طَرْأَت عن جَدْب. وغيم هيف : لا ماء فيه. والهيف ، بالكسر: السحاب الرقيق لا ماء فيه ؛ قال ابن بري: ومنه

قول أميّة :

وشُوَّدُنْ سَنْسُهُم، إذا طَلَّعَتْ اللَّمَانُ اللَّمِينُ اللَّمَانُ اللَّمِنْ اللَّمَانُ اللَّمِنْ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمِنْ اللَّمَانُ اللَّمِنْ اللَّمِينُ اللَّمِنْ اللَّمِيْمُ اللَّمِنْ اللِمُنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِيْمُ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللْمُعْلِمُ اللَّمِنْ اللِمُعْلِمُ اللَّمِنْ اللِ

شوَّدْت: ارتفعت ، أراد أن الشبس طلعت في قُنْسُهُ فَكَأُنْمَا عَبَّسَتُنْهَا .

وفي حديث أبي ذر، رضي الله عنه : والله ما في بيتك هُفّة ولا سُفّة ؛ السحاب لا ماء فيه ، والسُفّة : ما يُنسَج من الحوص كالرّبيل ، أي لا مشروب في بيتك ولا مأكول . وشهدة هف " : لا عسل فيها . وفي التهذيب : شهدة هفة . وعسل هف " : وقيق ؛ قال ساعدة :

لتُكَشَّفَتُ عَن ِذِي مُتُنُونٍ نَيْلًوٍ ، كَالرَّبُطِ لا هِفَّ ، ولا ٍ هُو مُخْرَبُ

مُخْرَبُ : تُرك لم يُعَسَّلُ فيه . وقال أبو حنيفة : الهف ، بغير هاء ، الشهدة الرقيقة الخفيفة القليلة العسل. قال يعقوب : يقال يشهدة هِفُ ليس فيها عسل ، فوصف به .

والهَفَّاف : البرَّاق . وجاءنا على هَفَّانِ ذَاكِ أَي وقته وحيينه .

وثوب هَفّاف وهَفْهاف : يَخِفُ مع الربح ، وفي الصحاح : أي رقبق صفّاف . وربح هَفّافة وهفهافة : مربعة المَرّ . وهَفَّت تَهِفُ هَفّاً وهَفِيفاً إذا سبعت صوت هُبوبها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، في تفسير السّكينة : هي ربح هَفّافة أي سريعة المُرور في هُبوبها . والربح المُفّافة : الساكنة الطّيّة . الأزهري في حديث علي ، رضي الله عنه ، اقوله « بالجلب» بالجيم هو الصواب وقد تقدم في شوذ بالخاء المجمة في البت وتفسيره وهو خطأ . راجع مادتي جلب وخلب .

أنه قال في تفسير قوله تعالى : أن يأتيكم التابوتُ فيه سكينة من ربكم ، قال : لها وجه كوجه الإنسان ، وهي بعد ربح أحبر . ورجل هفتاف القبيص إذا نُعِت بالحفة ؛ وقال ذو الرمة في الفازينه ا :

وأَبْيَضَ هَفَّافِ القَميِسِ أَخَذَٰتُهُ ، فَجَنْتُ بِهِ للْقَومِ مُغْتَصِبًا فَسَرَا

أراد بالأبيض قَـلُـبـاً عليه شعم أبيض ، وقَـمـيـص القلب : غِشاؤه من الشعم ، وجعله هفّافـاً لرقّـته ؛ وأما قول ابن أحمر :

> كَبَيْنَةِ أَدْحِي ۗ بوَعَثِ خَمِيلةٍ ، يُهَفْهِفُها هَبْقُ مُجُوْشُوشِهِ صَعْلُ

فمعنى أيه فه فها أي أيحر كها وبد فعها لتُفرخ عن الرافل . والهَ فها فان : الجناحان لحِقْتِهما ؟ قال ابن أحسر يصف ظليماً وبيضة :

َسِيت يَحُفُّهُن بِقَفْقَفَيْهِ ، وَيَلْحَفُهُنَّ هَفْهَافاً ثَخَيِنا

أي يُلمُبِسُهن جَناحاً، وجعله تَضِناً لَتُواكِب الرِّيش. وظِلِّ هَفْهَفُ : بارد تَهِفَّ فيه الربح ؛ وأنشد ان الأعرابي :

أبطَحَ حَبَّاشًا وظِلاً هَفْهُفا

وغُرْفة هَفّافة وهَفْهافة : مُظلّة باردة . ويقال اللجارية الهَيْفاء : مُهَفّقة ومُهفّهَفة وهي الخميصة البطن الدقيقة الحَصْر ، ورجل هَفْهاف ومُهفّهُف كذلك ؟ وأنشد :

مُهَفَّهُفَةَ ' بَيْضَاءَ غير' مُفاضة ٍ ------------١ قوله « النازنته » كذا في الاصل .

وامرأة مُهَفَّهُفة أي ضامرة البطن . ابن الأعرابي : هَفْهُفَ الرَّجل إذا مُشْتَى بدنه فصار كأنه غُصْن يميد مَلاحة . والهف : الزرع الذي يؤخّر حَصاده فيَنْنَثَر حبه . والهَقَاف : الحقيف ، وقد هف " هَفَفاً . وريش هَنَّاف .

والَّهَ فُوف : الجَبَان . ابن سيده : اليَهَ فُوف الحديدُ القلب ، وزاد غيره من الرجال ، وهو أيضاً الأحمق. واليَه فُسُوف : القَفْر من الأرض . ابن بري : أبو عمرو اليَهَ فُوف : القلب الحديد ؛ وأنشد :

طائره حدا بقَلْب يَهْفُوف

ورجل هف : خفيف . وفي حديث الحسن وذكر الحجاج : هل كان إلا حماراً هفاً ؟ أي طبّاشاً خفيفاً . وفي حديث كعب : كانت الأرض هفاً على الماء أي قلقة لا تستقر ، من قولهم رجل هف أي خفيف . وفي النوادر : تقول العرب : ما أحسن هفة الورق ورقت ، وهي إبردته . وظل هفاه فه الرد ، والظل الهقاف .

وزُوْقَاقُ الْهَفَةِ : موضع من البَطِيحة كشير القَصْباء فيه مُخْتَرَقَ للسُّفُن .

والهيف ، بالكسر : جنس من السبك صغار . ابن الأَعرابي : الهيف الهازبي ، مقصور ، وهو السبك ، واحدته هيفة . وقال عُمارة : يقال للهف الحُساس ، قال : والهازبي جنس من السبك معروف. وفي بعض الحديث : كان بعض العُبّاد يُقطِر كل ليلة على هيفة يَشُوعِها ؟ هو بالكسر والفتح ، نوع من السبك ، وقيل : هو الدُّعْمُوص وهي مُدويسة تكون في مُستَنْقَع الماء .

هقف : الهُقَفُ : قلة سَهْوة الطُّعام ؛ قال ابن سيده : وليس بثبت . هكف: الهَكفُ : السرعة في العَدُّو وغيره ، وهو فيعل مات . وهنكفُ : موضع مشتق من ذلك ، وقد يكون رباعياً .

هلف : الهلئونة والهلئون : اللغية الضخمة الكثيرة الشعر المنتشرة . والهلئون من الإبل : المسن الكبير الكثير الوبر ، وهو من الرجال الشيخ القديم الهرم المسن ، وقيل : الكذاب ، وإذا كبير الرجل وهرم فهو الهلئون . ورجل همنفوف : الرجل وهرم فهو الهلئون . ورجل همنفوف : كثير شعر الرأس واللحية . الجوهري : الهملئون الثقيل الجافي العظيم اللحية . وقال ابن الأعرابي : الهملئوف المقبل البطيء الذي لا غناء عنده ؛ قالت المملئون المرأة من العرب وهي تركيص ابناً لها :

أشبه أبا أمثك ، أو أشبه عَمَلُ ! ولا تكونَنُ كَهِلُوْفِ وَكُلُ ، يُصْبِحُ فِي مَضْجَعِهِ قد انْجَدَلُ ، وادْقَ إلى الحَيْراتِ ذَنَا فِي الجَبَلُ

قال ابن بري: المرأة التي ذكر هي منفوسة بنت زيد الفوارس ، قال : والشعر لزوجها فكيس بن عاصم ، وعَمل اسم رجل وهو خاله ؛ يقول : لا متجاوزتا في الشّبه ، فردّت عليه :

> أشيه أخي أو أشيهن أباكا، أمًّا أبي فلن تنال ذاكا، تقصر أن تناله بداكا

#### وقال آخر :

هلُنُّوْفَة كَأَنْهَا جُوالِقُ ، لَمَا فَضُولُ وَلِمَا بِنَائِقُ

والهِلُّو فَهُ : العجوز ؛ قال عنترة بن الأُخرس :

إغبيد إلى أفضى ولا تأخر ، فكن إلى ساحتهم ثم اصفر ، فكن إلى ساحتهم ثم اصفر . فأوكن أو مُعْصِر

يصفهم بالفُجُور وأنك متى أردت ذلك منهم فاقرب من بيوتهم واصفر تأتك منهم الكبيرة والصغيرة .

هنف: الإهنساف : ضَعِك فيه فُنتُور كَضَعِك المستهزى، وكذلك المُهانَفة والتَّهانُف ؛ قال الكست :

مُهَفَّهُ فَهُ الْكَشْعَبِ بَيْضَاءُ كَاعِبٍ ، أُ تُهانِفُ لِلْحَهَّالِ مِنَّا ، وتَلْعَبُ

قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

إذا هُنَّ فَصَلَّنْ الحَدْيِثَ لأَهْلِهِ ، حَدِيثِ الرَّنَا ، فَصَّلْنَهُ بالتَّهَانُف

وقال آخر :

وهُنُ فِي تَهَاتُفٍ وَفِي قَهِ

ابن سيده : الهُنْدُوف والهنافُ ضَحِكُ فوق التَّبَسم ، وخص بعضهم به ضحك النساء .

وتهانَفَ به : تَضاحَكُ ؛ قال الفرزدق :

من اللُّف أفتخاذاً تَهانَفُ الصَّبا ، إذا أَفْبَلَت كانت لَطِيفاً هَضِيمُها

وقيل: تَهَانَفَ به تَضَاحَكُ وَتَعَجَّب؛ عَن ثَعَلَب، وَقَيْل: هُو الضَّحِكُ الحَيْنِيُّ. الليث: الهنافُ مُهانَفَةُ الجَيْوارِي بالضَّحَكُ وهو التبسم؛ وأنشد:

تَعْضُ الجُنُونَ على دِسْلِها مُحُسُنَ الْمِنَافِ، وخُونِ النَّظْرَ

والمُهانَّفَةُ : المُلاعَبة أيضاً . قيل : أقبل فلان مُهنِّفاً أي مُسْرعاً لينال ما عندي ؟ قال : وفي نسخة من كتاب الكامل المبرد : التَّهانُف الضحك بالسَّخْرية . والمُهانَّفة : المُلاعبة . وأهنَّف الصيُّ إهنافاً : مثل الإجهاش ، وهو النهيَّو للبكاء . والتهنُّف : البكاء ؟ وأنشد لعنَّتَرة بن الأخرس :

تَكُفُ وتَسْتَبْقِي حَيَاءً وهَيْبَةً لنا ، ثم يَعْلُنُو صَوْتُهَا بالنهنُّفِ

وأَهْنَفُ الصِيُّ وتَهَانفَ : تَهِيَّا للبَكَاءَ كَأَجْهَشَ ، وقد يكون التَّهَانُف بكاء غير الطفل ؛ أنشد ثعلب والشعر لأعرابي ١ :

> تَهَانَفْتَ وَاسْتَبَكَاكَ رَسْمُ الْمَنَاذِلِ بِسُوقَةٍ أَهْوَى ، أَو بِقَارَةٍ حَاثُلِ

فهذا همنا إنما هو للرَّجال دون الأطفال لأنَّ الأطفال لا تبكي عـلى المناذل والأطالال ؛ وقـد يكون قوله تهانفت : تشبَّهت بالأطفال في بكائك كقول الكميت:

أَشْيَخًا ، كالوَلِيدِ برَسْم دارٍ ، تُسائلُ ما أَصَمَّ عن السَّؤُولُ ؟

أصم أي صم .

هوف : رجل هُوف : لا خير عنده . والهُوف من الرسياح : كالهَيْف ، وهي الباردة الهُبوب ، وفي السحاح : الهوف الربح الحارة ؛ ومنه قول أم تأسط شرًا : والبناه ! ليس بعلنفُوف تلكفه هُوف حَشي من صُوف ، وقيل : لم يسمع هذا إلا في كلام أم تأبط شرًا ، وإغا قالته لأن فقر كلامها موضوعة على هذا ، ألا ترى أن قبل هذا ما قد من قولها ليس المولي عن معجم باقوت : قال الراعي تهانف النع .

بعُلْفُوف وبعده حشيّ من صوف ? فإذا كان ذلك فهو من هيف ، وسنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

هيف: هاف ورق الشجر بَهِيف : سقط . والهيف والهيف والهيف والهيف والهيف البيخاء التي تجري ببن الجنوب والدَّبُور من تحت بحرك سهيل كيف منها ورق الشجر . ابن الأعرابي نكناء الصبا والجنوب مهياف ملواح ميباس المنفل ، وهي التي تجيء ببن الرِّعين ، وقال الأصعي: الهيف الجنوب إذا هبت بحر ، وقيل : الهيف ربح باردة تجيء من قبل مهب الجنوب ، قال : وهذا لا يوافق الاشتقاق ؛ قال الأزهري : الذي قاله الليث إن الهيف ربح باردة لم يقله أحد، والهيف لا تكون إلا حارة . ابن سيده : وقيل الهيف كل ربح خات حارة . ابن سيده : وقيل الهيف كل ربح ذات سيوم تعطش المال وتنبش الرهطب ؛ قال ذو المرمة :

وصَوَّحَ البَقْلَ نَأْآجُ تَجِيءَ به هَيْفُ كَبَانِية "، في مَرَّها نَكَبُ

وفي المثل : دَهَبَتْ هَيف لأديانها أي لعاداتها لأنها نُجَفَّف كل شيء ونُبِبِّسه . وتَهَبَّف الرجل من الهَيْف كما يقال تَشتَّى من الشّناء . والهُوف من قول أم تأبَّط شرّاً : تَلُفُّه هُوف ، إنما بنته على فُعْل لِما قبله من قولها : لبس بعلُمْفُوف ، وما بعده من قولها : حَشِي من صوف، وقبل : هي لغة في الهَيْف. وهاف واستهاف : أصابته الهَيْف فعطيش ؛ أنشد ثعلب :

تَقَدَّ مُنْهِـنَ على مِرْجَمٍ لِ السَّهَافَا لِلْحِامَ السَّهَافَا

ورجل هَيُوف ومهْياف وهاف ؛ الأخيرة عن اللحياني : لا يصبر على العطش . ويقال العطشان : إنه لماف ، والأنثى هائقة . وناقة مهْياف وهافة وإبل هافة ، كذلك : تعطش سريعاً . واهْتاف أي عطش . قال الأصمعي : رجل هَيْفان . والمهْياف : السريع العطش ، وقد هاف كهاف هيافاً ، وهافت الإبل تهاف هيافاً ، وهافت الإبل تهاف هيافاً ، وهافت الإبل تهاف هيافاً من الجنوب واستقبلتها بوجوهها فاتحة أفواهها من شدة العطش . وأهاف الرجل : عطشت إبله ؛ قال :

## فقد أَهافُوا ، زعبوا ، وأَنْزَعُوا

الأصعي: الهافة الناقة السريعة العطش ، وهو من ذوات الياء ، وهي المهياف والمهيام ، والهييف : جمع أهيف وهيفاء ، وهدو الضامر البطن . الأزهري في ترجمة فوه : فاهاه أإذا فاخره وناطقة ، وهافاه إذا مايله إلى هواه . والهيف ، بالتحريك : وقدة الحصر وضمور البطن ، هيف هيفاً وهاف هيفاً ، فهو أهيف ، ولغة تمم : هاف تهاف هيفاً ، وامرأة هيفاء وقوم هيف ، وفرس هيفاء : ضامرة . وهيفاء : فرس طارق بن حصبة .

#### فصل الواو

وثف : حكى الفارسي عن أبي زيد : وتُنَفَه من ثُنفاه ، وبذلك استدل على أن ألف ثُنفا واو وإن كانت تلك فاءً وهذه لاماً ، وهو بما يفعل هذا كثيراً إذا عـدم الدليل من ذات الشيء .

وجف: الوَجْفُ : سُرْعة السير . وجَفَ البعيرُ والفرس يَجِف وجْفًا ووجِيفًا: أَمْرعَ . والوجيف: دون التقريب من السير . الجوهري : الوجييفُ

ضرب من سير الإبل والحيل، وقد وجف البعير بجف وجفاً ووجيفاً . وأوجف دابته إذا حثّها ، وأوجفته أنا . وفي الحديث : ليس البير بالإيجاف . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : وأوجف الذّكر بلسانه أي حر كه ، وأوجفه راكبه . وحديث علي، عليه السلام: أهون سيرها فيه الوجيف؛ هو ضرب من عليه السير سربع . وناقة ميجاف : كشيرة الوجيف . وراكب الفرس بُوجف . وراكب الفرس بُوجف . قال الأزهري : الوجف يصلح للبعير والفرس .

السير سريع . وناقة ميجاف : كشيرة الوجيف . وراكب البعير 'يوضيع وراكب الفرس 'يوجيف . قال الأزهري : الوجيف يصلح للبعير والفرس . ووجف القلب وجيفاً : خفق ، وقلب واجيف . وفي التنزيل العزيز : قلوب خفق ، وقلب واجف ، وفي التنزيل العزيز : قلوب قال قتادة : وجفت عما عاينت ، وقال ابن الكلي : قال قتادة : وقوله تعالى : فما أوجفتم عليه من خيل ولا حكاب ؟ أي ما أعملتم يعني ما أفاء الله على رسوله من ولا ركاب ؟ أي ما أعملتم يعني ما أفاء الله على رسوله من ولا ركاب أن والر كاب الإبل . وفي الحديث : لم وجفوا عليه بخيل ولا ركاب ؟ الإيجاف : 'سرعة السير ؟ ويقال أوجف فأعجف ؟ قال العجاج :

ناج طُواه الأَيْنُ مَا وَجَفَا ، طَيَّ اللَّيَالِي زَائِفاً فَزَالَفا ، سَمَاوَةَ الْمَلالِ حَتَى احْقَوْقَفا

ويقال : استــوْجَف الحُبُّ فَـُؤَادِه إِذَا ذَهِب بِـه ؟ وأنشد :

> ولكن هذا القلبَ قلبُ مُضَلَّلُ ، هَفَا هَفُوهٌ فَاسْتَوْجَفَته المُـقَادِرُ

وحف : الأزهري : الوحسف الشعر الأسود ، ومهن النبات الرئيّان . وعُشب وحنف وواحف أي كثير.

وشعر وحف أي كثير حسن ، ووحف أيضاً ، بالتحريك . وفي حديث ان أنيس : تناهى وحفها، هو من الشعر الوحف . ابن سيده : الوحف مسن النبات والشعر ما غَزُر وأنيَّت أصوله واسود ، وقد وحف ووحف يوحف وحافة وو حوفة ، والواحف كالوحف ؛ قال ذو الرمة :

تَمَادَٰتُ عَلَى رَغْمُ ِ المَهَارِي ، وأَبْرَ قَتَ ُ بَأَصْفَرَ مثل الوَرْسِ فِي واحِفٍ جَثْلُ ِ

والوَحْفاء: الأَرْضِ السَّوداء، وقبل: الحَمَراء، والمُحِفاء: الحَمَراء، والجَمع وَحافي. والوَحْفة : أَرْضَ مُستديرة "مُرْ تَفِعة سوداء، والجمع وحاف". والوَحْفة : صغرة في بطن واد أو سَنَد ناتئة في موضعها سوداء، وجمعها وحاف ؛ قال :

دَعَتُهَا التَّنَاهِي برَوْضِ القَطَا ، فَنَعْفِ الوِحافِ إلى جُلْجُلُ

والوَحْفَاء: الحَمَراء من الأَرض ، والمَسْعاء: السوداء. وقال بعضهم: الوَحْفاء السوداء، والمسعاء الحمراء. والصغرة السوداء وحُفة. أبو خيرة: الوَحْفة القارة مثل القُنَّة غبراء وحمراء تضرب إلى السواد. والوحاف : جماعه ؛ قال رؤبة:

وعَهْد أطلال ٍ، بوادي الرَّضْم ٍ، غَيِّرها بين الوِحافِ السُّحْم

وقال أبو عبرو : الوحاف ما بين الأوضين ما وصل بعضها بعضاً ؛ وأنشد للبيد :

منها وحاف القهر أو طيلخامها

والوَحْفاء من الأرض: فيها حجارة سود وليست بحرّة، وجمعها وحافى . ومواحِفُ الإبل : مباركها .

وزُبُدة وحُفة ": رقيقة ، وقيل : هو إذا احترق اللبن ورقيَّت الزبدة ، والمعروف رَخْفة . والوحْفة : الصوت .

ويقال : وَحَفَ الرَّجلُ ووحَف تَوْحِيفاً إذا ضرب بنفسه الأرض ، وكذلك البعير . ووحَف فلان إلى فلان إذا قصده ونزل به ؛ وأنشد :

لا يَنتُّقِي اللهُ في ضَيْفٍ إذا وَحَفا

ووحَفَ وأوحَفَ ووحَف وأوحف كله إذا أَسْرَعَ. ووحَف إليه وحُفاً : جلس ، وقيل : دَنا . ووحَف الرجلُ والليلُ : تَدانَيا ؛ عن ابن الأعرابي . ووحَف إليه : جاءه وغَشْيَه ؛ عنه أَبضاً ؛ وأَنشد :

لمًا تَآزَبُنا إلى دِف الكُنْف ، أَقْبِلَتِ الحُودُ إلى الزّاد تَحيف

ووحف البعير' والرجل بنفسه وحفاً : رَمَى . والقه والمَوْحِف : المكان الذي تَبْرُ لُكِ فيه الإبل . والقه ميحاف إذا كانت لا تفارق مَبْرَ كها ، وإبل مواحيف . وموْحِف الإبل : مبركها . والموقف : موضع ، وكذلك وحاف وواحف . والوحف : الجناح الكثير الريش ؛ ووحاف القَهْرِ : موضع ، وهو في شعر لبيد في قوله :

فصُوائق إن ألينت فعِظنَـّة"، منها وحاف النهر أو طلخامها!

والمُوَحَّف: البعير المَهْزُول؛ قال الراجز: جَوْنُ تَرَى فيه الجِبال خُشَّفًا، كما رأيتَ الشارِفَ المُوَحَّفًا

ووحْفة ُ : فرس عُـــلائة َ بن الجُـُلاس الحَـِنظلي ؛ وفيه يقول :

ما زِلْتُ أَرْميهم بوحْفة َ ناصِبا

والتو ْحِيف ْ : الضرب بالعصا .

وخف : الوَخفُ : ضربك الخطميّ في الطّشت بُوخَف ليَختلط . وخَف الحطميّ والسويسق وخفاً ووخّفه وأوخَفه : ضربه بيده وبلّه ليتتَلَمَجَّن ويتلزّج ويصير غَسُولاً ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> تَسَمَع للأصواتِ منها خِفْخَفا ، ضَرْبَ البَراجِيمِ اللَّجِينَ المُوخَفَا

كذلك أنشده البراجيم ، بالياء ، وذلك لأن الشاعر أراد أن يوفتي الجزء فأثبت الياء لذلك ، وإلا فلا وجه له ، تقول : أما عندك وخيف أغسل به رأسي? والوخيف والوخيف أ والوخيف : ما أو خفت منه ؛ قال الشاعر يصف حماراً وأثناً :

كَأَنَّ على أكسامًا ، من لُغامِه ، وخيفة خطئمي عاء مُبَحْزَج

وفي حديث سلمان : لما احتضر دعا بمسك ثم قال لامرأنه : أوخفيه في تور وانتضعيه حول فراشي أي اضربيه بالماء ؛ ومنه قبل للخطبي المضروب بالماء : وخيف . وفي حديث النخعي : يوخف فيه : ميخف ؛ فيُعسل به ، ويقال للإناء الذي يُوخف فيه : ميخف ؛ ومنه حديث أبي هريرة ، وضي الله عنه ، أنه قال للحسن بن علي ، عليهما السلام : اكشف لي عن الموضع الذي كان يقبله وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منك ، فكشف عن مُر "ته كأنها ميخف ليجين وسلم ، منك ، فكشف عن مُر "ته كأنها ميخف ليجين أبي مُدهن فيضة ، قال : وأصله مو خف فقلبت الواو

ياءً لكسرة الميم؛ وقال ابن الأعرابي في قول القالاخ ِ: وأو خفَت أيدي الرجالِ الغيسالا

قال : أَراد خَطَرانَ اليد بالفَخار والكلام كأنه يضرب غِسْلًا . والوَخيفة : السويق المبلول . ويقال:

أتاه بلبن مثل وخاف الرأس. والوخيفة من طعام الأعراب: أقبط مطحون يُذَرَّ على ماء ثم يصب عليه

السمن ويضرب بعضه ببعض ثم يؤكل . والوخيفة : التمر يلقى على الزبد فيؤكل . وصار الماء وخيفة إذا غلب الطين على الماء ؛ حكاه اللحياني عن أبي طيبة .

ويقال للأحمق الذي لا يدري ما يقول : إنه ليُوخف في الطين ، مثل يُوخِف الحِطشي ، ويقال له أيضاً : إنه لمُوخِف أي يُوخِف زِبْله كما يُوخَف الحِطمي ،

ويقال له العَجّان أيضاً ، وهو من كناياتهم . والوخَّفة والوخُّفة والوخَّفة

ودف : وَدَف الْإِنَاءُ : قطرُ . والوَدُفَـةُ : الشَّعِمة . وودَفُ الشَّعْمُ ونحوه بِنَدِف : سالَ وقطرَ .

واستُنَوْ دَفَنْت الشعبة أي اسْتَقطرْتُهَا فَوَدَفَت . واستَنَوْ دَفَت المرأةُ ماء الرجبل إذا اجتبعت تحته وتقبّضت لئلاً يفترق الماء فلا تحمل ؟ عن ثعلب .

والأداف : الذكر لقطرانه ، الهمزة فيه بدل من الواو ، وهو مما لزم فيه البدل إذ لم نسمعهم قالوا وداف . وفي الحديث : في الأداف الدية ، يعني الذكر . قال ابن الأثير : سماه بما يَقطرُ منه مجازآ وقلب الواو همزة . التهذيب : والأداف والأذاف ،

أُوْلَجَ فِي كَعْتَسِهَا الأَدَافَا

بالدال والذال ، فرج الرجل ؛ قال الشاعر :

قال أبر منصور : قيل له أداف لما يَدِف منه أي

يقطرُ من المني والمَـذي والبول ، وكان في الأصل ودافاً ، فقلت الواو همزة لانضمامها كما قال تعالى: وإذا الرسل أُقتَّت ، وهو في الأصل وُقتَّت . ابن الأعرابي : يقال لبُظارة المرأة الوَدَفَةُ والوَدَفَةُ والوَّذَرَّة . قال ابن بري : حكى أبو الطيب اللغوي أَنْ المني يسمى الوَدْف والوُداف ، بضم الواو . وفي الحديث : في الوداف الغُسل ؛ الوُ'داف الذي يقطر من الذكر فوق المذي . وفلان يُسْتُوْدُ فِي معروف فلان أي يسأَله . واستو دفَ اللَّبَن : صبَّه في الإناء. والوَدْفة والوَدْيِفة : الرَّوْضة الناضرة المُسْيَضِّلة . وقال أَبو حازم : الودَّفة ، بفتح الدال ، الروضة الحضراء من نبت ، وقيل الخضراء الممطورة اللينة العُشبِ، وقالوا: : أصبحت الأرض كلها ودَفة واحدة خصْبًا إذا اخضرت كلها. قال أبو صاعد: يقال وديفة من بقل ولمن عُشب إذا كانت الروضة ناضرة متخيّلة . يقال : حَلُّوا في وديفة مُنْكَرة وفي غَذَيمة منكرة .

ووَ دُفَةُ الأَسدي : من سُعرائهم .

وفى: الوَدْفُ والوَدْفَانُ : مشية فيها الهنزاز وتَبَخْتُر ، وقد وذَفَ وتوذَّفَ . والتَّوذُفُ : الإسراع . وفعل ذلك وَدْفان كذا أي حِدثانه . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، نزل بأم مَعْبَد وَدْفان مَخْرجه إلى المدينة أي عند مخرجه ؛ قال ابن الأثير : وهو كما تقول حِدثان مخرجه وسُرْعانه . والتَّوذُف : مقاربة الخطو والتبختر في المشي ، وقيل : الإسراع . ووَدْفة : موضع .

التهذيب: الأداف والأذاف فرج الرجل ، والوَدَ فَهُ وَالوَدَ فَهُ وَالوَدَ فَهُ وَالوَدَ فَهُ وَالوَدَ فَا مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

قال أبو عمرو: التوكشف التبختر، وكان أبو عبيدة يقول: التودف الإسراع؛ وقال بشر بن أبي خازم: يُعطي النَّجائبَ بالرَّحال كَأْنَّها بقر الصَّرائم، والحِيادَ تَوَدَّفُ

أراد ويعطي الجيادَ . ويقال : مر" بتَوذَّف ، بذال . معجمة ، إذا مر" يُقارب الحطو وبحرك مَنكيبيه .

ورف: ورَفَ النبت والشجر يَوف ورفاً وورَفاً وورَفاً وورَفاً وورَفاً وورَفاً وورَفاً . وورَبِفاً وورَبِفاً وورَبِفاً وورَبِفاً : تنعم واهـ ترّ . ورأبت لحُنْضرته يَهْجة من ربّة ونعمته وهو وارف أي ناضر رَفّاف شديد الحضرة ؛ قال أبو منصور : وهما لغتان رَف يَرِف وررَف يَرِف ، وهو الرّفيف والوريف . ووررف الطل في : أوروف ووررف الظل ووررف الظل ووررف وورق إذا طال وامتـ " ، والظل وارف أي واسع ممتد ؛ قال الشاعر يصف زمام الناقة :

وأَحْوى كَأْيَمِ الصَّالِ َ أَطَنِ تَنَ بِعِدَمَا حَبَا نَحْتَ فَيُنَّانٍ ، مَن الظُّلُّ ، وارِف

وارف: نعت لفَينان ، والفَينانُ : الطويل ؛ وأَنشد ابن بري لمُعَقِّر بن حماد البارقي :

> من اللأفي سَنَابِكُهُنَ مُشَمَّ ، أَخَفَ مُشَاشَهَا لَيَنْنُ وَرِيفُ

وقد ورَف الظلُّ يَرِفُ وَرَّفاً ووريفاً أَي اتَّسع . وزَف : وزَف البعيرُ وغيره وزَفاً ووَزَيفاً ووَزَفَة " ؟ قال ابن سيده : أرى الأخيرة عن اللحياني وهي مُسترابة : أُسرع المشي ، وقيل : قارب خُطاه صرف . ابن الأعرابي : وزَف وأوْزَف إذا أسرع . والوزيف : سُرعة السيرِ مثل الزَّفيف . وفي بعض والوزيف : سُرعة السيرِ مثل الزَّفيف . وفي بعض

القراءات: فأقبلوا إليه يَزِفُون ، بتغفيف الفاء ، من وزَف يَزِف إذا أسرع مثل زَف يَزِف ؟ قال اللحياني : قرأ به حمزة عن الأعمش عن ابن وثاب ؟ قال الفراء: لا أعرف وزَف يَزِف في كلام العرب وقد قرىء به ، قال : وزعم الكسائي أنه لا يعرفها ، وقال الزجاج : عرف غير الفراء يَزِف ونون ، بالتخفيف ، وقال الزجاج : عرف غير الفراء يَزِف ون ، بالتخفيف ، عمن يُسرعون . ووزَف وزَفا : استعجله ، يمانية . ووزَف إليه : دنا . وتوازَف القوم : دنا بعضهم من بعض ؛ كلناهما عن ثعلب . والتواز ف : المناهدة في النفقات . يقال : توازَفوا بينهم ، وقال : هي صحيحة ؛ وأنشد :

عِظامِ الجِفانِ بالعشيّةِ والضُّحى ، مشاييط للأبْدانِ عند التّوازُني ِ١

وسف: الوسف: تستقل يبدو في اليد وفي فخذ البعير. قال ابن سيده: الوسف تشقق ببدو في مقدم فخذ البعير وعجزه عند مؤخر السمن والاكتناز، ثم يعم جسده فيتقشر جلاه وبتوسف، وقد توسف، ورعا توسف الجلد من داء وقدوباء، وتوسفت التبرة كذلك ؛ قال الأسود بن يعفر:

وكنت ، إذا ما قُرْبَ الزاد ، مُولَعاً بكل كُمَيْت عِلله إلى الْوستْ

كبيت: تَمرة حبراء إلى السواد. وجَلَدْة: صُلبة. لم توسَّف: لم تُقَسَّر. وتوسَّفَت أوبار الإبل: تطايرت عنها وافترقت. الفراء: وسَّفْته إذا قشرته. وتمرة مُوسَّفة: مقشورة. أبو عبرو: إذا سقط الوبر أو الشعر من الجلد وتغير قيل توسَّف. والتوسُّف: التقشُّر؛ قال جرير:

. ١ قوله بدعند » كتب بازائه في طرة الاصل غير وهو الذي في شرح القاموس .

وهذا ابن ْ قَيْنِ جِلْدُهُ يَنُوسُفُ ْ •

ابن السكيت: يقال للفَرْح والجُدْرَيِّ إذا يَدِس وتقَرَّف وللجرب أيضاً في الإبل إذا قَفَـل: قَـد توسف جلَده وتقشقش جلده ، كله بمعنى .

وصف : وصف الشيء له وعليه وصفاً وصفة " : حَلاه ، والهاء عوض من الواو ، وقبل : الوصف وصفك المسيء والصفة ألجيلية ، الليث : الوصف وصفك الشيء بحيليته ونعته . وتواصفوا الشيء من الوصف . وقوله عز وجل : وربنا الرحمن المنستعان على ما تصفون ؛ أراد ما تصفونه من الكذب . واستوصفه الشيء : سأله أن يصفه له . واتصف الشيء : أمكن وصفه ؛ قال سحم :

وما 'دمية" من 'دمي مينسنا نَ ، مُعْجِبة 'يَظَر ا واتتَّصافا ١

اتَّصف من الوصف . وانصف الشيء أي صار مُتواصِفاً ؛ قال طرَفة بن العبد :

إنتي كفاني من أمر هَمَمْتُ به جار ، كجار الحُنداقي الذي اتَّصَفا

أي صار موصوفاً مجسَّن الجوار . ووصف المهُرُ : توجَّه لحُسْنِ السير كأنه وصف الشيء . ويقال للمهر إذا توجّه لشيء من حُسن السير : قد وصف معناه أنه قد وصف المشي. يقال : مهُر حين وصف . ووصف المهُر إذا جاد مشيّه ؛ قال الشهاخ : إذا ما أد لتَجَتْ ، وصَفَتْ يداها

لها الإدْلاحَ ، لَيلةَ لا هُجوع ١ قوله « دمية من دمي » أنشده في مادة ميس : قرية من قرى، . وأراد الشاعر ميسان فاضطر فزاد النون كما نبه عليه المؤلف

يريد أجادت السير . وقال الأصمعي : أي تصف لها إدلاج الليلة التي لا تَهْجَعُ فيها ؛ قال القُطامي : وقيد إلى الظّعينة أرْحَبَيُ ، جُلُولُ هَيْكُلُ " يَصِفُ القِطارا جُلُولُ هَيْكُلُ " يَصِفُ القِطارا

أي يَصِفُ سِيرِهُ َ القِطارِ .

وبَيْعُ المُرُواصِفةِ : أن يبيع الشيء من غير رُؤية . وفي حديث الحسن أنه كره المُثواصفة في البيع؛ قال أحمد بن حنبل : إذا باع شيئاً عنده على الصفة لزمه البيع، وقال إسحق كما قال ؟ قال الأزهري : هذا بيع عـلى الصفة المضبونة بلا أجل نميَّز له ، وهو قول الشافعي ، وأهلُ مكة لا يجيزون السُّلْسَم إذا لم يكن إلى أجل معلوم . وقال ابن الأثير : بيع المواصفة هو أن يبيع مـــا ليس عنده ثم يَبتاعَه فيدفَعَه إلى المشتري ، قبل له ذلك لأنه باع بالصفة من غير نَـظر ولا حِيازَة مـِلك . وڤوله في حديث عمر ، رضي الله عنه : إن لا يَشْفُ فإنه يَصِفُ أي يصفها ، يويد الثوب الرقيق إن لم يبن منه الجُسد فإنه لرقَّته يصف البـدن فيظهر منه حَجْم الأعضاء، فشبَّه ذلك بالصفة كما يصف الرجل سيلْعُمَّه. وغلام وَصِيف : شاب ٌ ، والأنثى وصِيفة . وفي حديث أُم أَبِن : أَنْهَا كَانَت وصيفة لعبد المطلب أي أُمـة ، وقد أوصف ووصف وصافة . ابن الأعرابي : أَوْصَفَ الوصِيفُ إِذَا تُمَّ قَلَهُ ، وأُوصَفَتِ الجَادِيةِ ، ووَصِيفٌ ووُصَفَاء ووَصِيفة وَوَصَائِفُ . وأَمَا أَبُو عبيد فقال : و صيف بين الوصافة ، وأما ثعلب فقال : بيِّن الإِيصافِ ، وأَدْخلاه في المصادر الــتي لا أَفعال لها . و في حديث أبي ذرٌّ ، رضي الله عنه : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : كيـف أنت وموت يُصِيب الناسَ حتى يكون البيتُ بالوَصيف؟ الوَّصِيف : العبد ، والأمنة وصِيفة " ؛ قال شهر :

معناه أن الموت يكثر حتى يصير موضع فبر يُشترى بعبد من كثرة الموت ، مثل المُوتان الذي وقع بالبصرة وغيرها . وبيت الرجل : قبره ، وقبر الميت : بيته . والوصيف : الحادم ، غلاماً كان أو جارية . ويقال وصيف الغلام إذا بلغ الحدمة ، فهو وصيف بين الوصافة ، والجمع و صفاء . وقال ثعلب : وربما قالوا للجارية وصيف بينة الوصافة والإيصاف ، والجمع الوصائف . واستوصفت الطبيب لدائي إذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به .

فليس يريدون بالصفة هذا لأن الصفة عندهم هي النعت، والنعت هو اسم الفاعل نحو خارب، والمفعول نحو مضروب وما يوجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه، وما يجري محرى ذلك، يقولون: وأيت أخاك الظريف، والظريف هو الموصوف، والظريف هو الصفة ، فلهذا قالوا لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته عنده، ألا ترى أن الظريف هو الأخ ?

وطف: الوطك : كثرة شعر الحاجبين والعينين والعينين والأشفار مع استرخاء وطول ، وهو أهرن من الزّبب، وقد بكون ذلك في الأذن ؛ رجل أو طك بين الوطك وامرأة وطفاء إذا كانا كثيري شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان في أشفاره وطك أنه كان في أشفاره وفي حديث أم معبد في صفة سيدنا وطك ألما المعنى أنه كان في هد ب أشفار عينيه طول؛ وفي حديث آخر : أنه كان أهد ب الأشفار أي طويلها ، وقد وطف بوطف بوطف ، فهو أوطف . وبعير أوطك : كثير الوبر سابغه . وعين وطفاء : فاضلة الشفر مسترخية النظر . وظلام أوطك . منابس دان ، وأكثر ما يقال في الشعر . وسحاب منابس دان ، وأكثر ما يقال في الشعر . وسحاب

أوطف : في وجهه كالحِبل الثقيل ، وسحابة وطنفاء بيّنة الوطنف كذلك ، وقيل : هو الذي فيه استرخاء في جوانبه لكثرة الماء . أبو زيد : الوطنفاء الدِّبمة السَّحُ الحَمَيْنَة ، طال مطرها أو قصر ، إذا تَدلَّت دُيُولُها ؛ قال امرؤ القبس :

## ديمة هُطُلاء فيها وَطُلَف

وعام أوطنف: مختصِب كثير الخير. وعَدْشُ أوطنف: ناعم واسع رَخِي . وخذ ما أوطنف لك أي ما أشرف وارتفع ، كقولهم: خذ ما طف ً لك.

ووطَّ فَ وَطَّ فَا : خَطْرَ دَ الطَّرِيدةَ وَكَانَ فِي أَثْرِهَا . ووطَّ فَ الشِّيَّ عَلَى نَفْسَهُ وَطَّ فَا ؛ عَنَ ابْنَ الأَّعْرَ ابِي وَلَمْ يَفْسَرُهُ .

وظف : الوَظِيفة من كل شيء : ما يُقدَّر له في كل يوم من رِزَق أو طعام أو عليف أو سَراب ، وجمعها الوَظائف والوُظائف . ووظيف الشيءَ على نفسه ووظيف توظيفاً : ألزمها إياه ، وقد وظيفت له توظيفاً على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عز وجل .

عز وجل .
والو طيف كل ذي أدبع : ما فوق الرسم إلى مفصل الساق . وو طيفا يبدي الفرس : ما تحت كركتنيه إلى جنبيه ، ووظيفا رجليه : ما بين كعبيه إلى جنبيه . وقال ابن الأعرابي : الوظيف من رُسعي البعير إلى ركبتيه في يديه ، وأما في رجليه فمن رُسعيه إلى عرقوبيه ، والجمع من كل ذلك أو طيفة و و ظيف . ووظيفت البعير أظفه وظيف كوظيف الذراع والساق من الحيل والإبل ونحوهما ، والجمع الأوظيف . وفي الحيل والإبل ونحوهما ، والجمع الأوظيف . وفي حديث حد الزنا : فنزع له بوظيف بعير فرماه به

فقتله ؛ قال : وظف البعير خفّه وهو له كالحافر الفرس . وقال الأصعي : يستحب من الفرس أن تعررُض أوظفة بديه . ووظفت البعير إذا قصّرت قيده . وجاءت الإبل على وظيف واحد إذا تبيع بعضها بعضاً كأنها قيطار، كلُّ بعير رأسه عند ذنب صاحبه .

ل بعير راسه عند دنب صحبه . وبقال : وجاء يُظفُه أي يتبعه ؛ عن ابن الأعرابي . وبقال : وظف فلان فلاناً يُظفه وظفاً إذا تبعه ، مأخوذ من الوظيف . ويقال : إذا ذبحت ذبيحة فاستو ظف قطع الخلقوم والمريء والودجين أي استوعب ذلك كله ؛ هكذا قاله الشافعي في كتاب الصيد والذبائح ؛ وقوله :

أَبْقَتْ لنا وقَعَاتُ الدَّهْرِ مَكُرْ مُمَةً، مَا هُبَّتِ الرَّبِحُ والدُّنيا لها وُنُظف

أي دُول . وفي التهـذيب : هي شبـه الدُّول مرَّة لَمُوْلاء ومرَّة لهؤلاء ، جمع الوَظِيفة .

وعف : ابن الأعرابي : الوُعُوف ، بالعين ، ضعف البصر .
قال الأزهري : جاء به في باب العين وذكر معه
العُوُوف ، وأما أبو عبيد فإنه ذكر عن أصحابه
الوَعْف ، بالغين ، ضَعْف البصر .

وقال ابن الأعرابي في باب آخر : أُوعَف الرجــل إذا ضعُف بصره ، وكأنها لغتان بالعين والغين .

والوَعْفُ : موضع غليظ ، وقيل : مَنْقَعُ مَاءَ فيهُ غِلَظ ، والجمع وعاف .

وغف : الوَعْنُفُ والإِيغافُ: ضَعَف البصر ؛ الأَزهري: وأَيت بخط الإِياديِّ في الوغْنف قال : في كتاب أَبي عمرو الشيباني لأَبي سعد المَعْني :

لعَینْنَیْكُ وَغْفْ ، إذ رأیت ابن مَر ْنَـد 'یقَسْبِر ْها بفَر ْقَـم ِ یَتَوَ بَـّـد ْ

قال: هكذا قيده بفرقم، يريد الحَسْفة َ بالفاء والقاف: إذا انْتَشَرَتْ حَسِيْتُها ذاتَ هَضْبة ، تَرَمَّزُ فِي أَلْهَ ازْهِا وَتَرَدُّدُ

وروى عَرَّقُمْ قَالَ: وأَنَا وَاقْفَ فِهِ. وَالْقَسَّارَةُ: النَّكَاحِ. وَالْوَغْفُ : السُّرَّعَةُ ، وقيل: سرعة العدُّو؛ وأنشد : وأوْغَفَتُ مَشُوارِعاً وأوْغَفا

وقد أو غَفَ إذا سار سيراً مُنْعِباً. وأو غَفَ إذا عَمِشَ. وأو غَفَ إذا أكل من الطعام ما يكفيه. والإيغاف : سُرعة ضرب الجناجين . والإيغاف : سرعة العدو . وقال أبو عمرو : الإيغاف التحر ك. وأوغفت المرأة إيغافاً إذا ارتهز ت عند الجماع نحت الرجل ؛ وأنشد لربعي الدُّبَيْري :

> للّ دُحاها بمِنَلِ كَالصَّقْب ، وأو ْعَفَنَ لذَاكَ أبغاف الكلنب قالت: لقد أصبحن قر ما ذا وطنب، لا 'بديم' الحب منه في القلنب

والوغَّف : قطعة أدم أو كِساء أو شيء 'بشد" عـلى بطن التبس لئلاً بَنْزُو أو بشرَب بوله .

وقف: الو'قوف: `خلاف الجُلُوس ، وقَـَف بالمَكَانَ وقَـُفاً وو'قوفاً ، فهـو واقف ، والجسع ُوقَّف وو'قوف ، ويقال : وقَـَفتِ الدابة' تَقفُ. 'وقوفاً ، ووقَـَفْتها أَنا وَقَـْفاً . ووقاًفَ الدابة : جعلها تَقفِ؛

> أَحْدَثُ مَوْقِف من أَم سَلَمْ تَصَدَّبِها ، وأَصْحابي وُقوفُ وُقوفُ فوق عيس قد أُملَّت ، بَراهُنْ الإِنَاخةُ والوَجِيفُ

إُمَّا أَرَاد رُوتُوف لإبلهم وهم فوقها ؟ وقوله :
أحدث موقف من أم سلم

إغا أراد أحدث مواقف هي لي من أم سلم أو من مواقف أم سلم، وقوله تَصَدّها إغا أراد مُتصدّاها، وإغا قلت هذا لأقابل الموقف الذي هـو الموضع بالمُتصدّى الذي هو الموضع، فيكون ذلك مقابلة اسم بالمُتصدّى الذي هو الموضع، فيكون ذلك مقابلة اسم باسم، ومكان بمكان، وقد يكون موقفي ههنا وقوفي، فإذا كان ذلك فالتصدّي على وجهه أي أنه مصدر حينئذ، فقابل المصدر بالمصدر؛ قال ان بري: ومما جاء شاهداً على أوقفت الدابة قول الشاعر:

وقولها ، والرَّكَابُ مُوقَـَّفَة ﴿ : أَقِمْ عَلَيْنَا أَخِي ، فَـلَمُ أُقِمْرِ

وقوله :

قلت لها: قِفِي لنا ، قالت: قاف "

إنما أراد قد وقَفَتُ فا كنفى بذكر القاف . قال ابن جني : ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئاً من جملة الحال فقال مع قوله قالت قاف : وأمسكت زمام بعيرها أو عاجته علينا ، لكان أبين لما كانوا عليه وأدل ، على أنها أرادت قني لنا قفي لنا أي تقول لي قفي لنا متعجبة منه، وهو إذا شاهدها وقد وقد قد علم أن قولها قاف إجابة له لا رد لقوله وتعجب منه في قوله قفي لنا الليث: الوقيف مصدر قولك وقدت الدابة ووقفت الكمة وقفاً ، وهذا منجاوز ، فإذا كان لازماً قلت : وقد أنه توفياً . وإذا وقد أل ووقف الأرض على علمة المساكين ، وفي الصحاح للمساكين ، وفي الصحاح للمساكين ، وقيفاً : حبسها ، ووقفت ألدابة والأرض على ووقفت ووقفت ألدابة والأرض على علمة وقفت الدابة والأرض على المساكين ، وفي الصحاح للمساكين ، وفي العام ووقفت ألما أوقف في ووقفت في الدواب والأرضين وغيرهما فهي

لغة رَديشة ؛ قال أبو عبرو بن العبلاء : إلا أني لو مردت برجل واقف فقلت له : ما أو ْقَفَكُ همنا ، لو أيته حسناً . وحكى ابن السكتيت عن الكسائي : ما أوقفك همنا أي أي شيء ما أوقفك همنا أي أي شيء مسرك إلى الو نوف ، وقبل : وقيف وأوقف سواء . قال الجوهري : وليس في الكلام أوقفت لا حرف واحد أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلكفت ؛ قال الطرماح :

قَلَ فِي سَطَ نَهْرُوانَ اغْتِماضِي ، ودَعاني هَوى العُيُونِ المِراضِ جامِحاً فِي غَوابَتِي ، ثم أُوقَـفْ تُ رِضاً بالنَّقَى ، وذُو البِيرِ واضِ

قال: وحكى أبو عبرو كلمتهم ثم أوقفت ، ويقال: سكت ، وكل شيء تُمسك عنه تقول أوقفت ، ويقال: كان على أمر فأوقف أي أقصر . وتقول: وقفت الشيء أقيفه وقفا ، ولا يقال فيه أوقفت إلا على لغة رديئة . وفي كتابه لأهل نتجران : وأن لا يُغير واقف من وقيفاه ؛ الواقف : خادم البيعة لأنه وقف نفسه على خد متها ، والوقيفى ، بالكسر والتصر : الحدمة ، وهي مصدر كالحصيص والتشديد والقصر : الحدمة ، وهي مصدر كالحصيص والحيليفى . وقوله تعالى : ولو ترى إذ وقفوا على وجائز أن يكونوا عاينوها ، وجائز أن يكونوا عاينوها ، وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم ، قال ابن سيده: وبالأجود أن يكونوا عليها وهي تحتهم ، قال ابن سيده: فعر فوا مقدار عذابها كما تقول : وقفت على ما عند فعر فوا مقدار عذابها كما تقول : وقفت على ما عند فلان تريد قد فهيمته وتبيّنته . ورجل وقيّاف : فلان تريد قد فهيمته وتبيّنته . ورجل وقيّاف :

وقد وقلفتني بين مثك وشبهة ، وما كنت وقافاً على الشبهات

وفي حديث الحسن : إن المؤمن وقتّاف مُتَأَنَّ وليس كحاطيب الليل ؛ والوقتاف : الذي لا يستعجل في الأمور ، وهو فَعَال من الوُقوف . والوقّاف : المُحْجِم عن القتال كأنه يَقِف نفسه عنه ويعوقها ؛ قال دريد :

وإن بَكُ عبدُ الله خَلَقَ مَكَانَهُ ، فما كان وقافاً ، ولا طائشَ اليدِ

وواقتفه مُواقفة ووِقافاً: وقف معه في حرب أو خُصومة . التهذيب : أوقفت الرجل على خز يه إذا كنت لا تحبسه بيدك ، فأنا أوقيفه إيقافاً ، قال : وما لك تَقيف دابتك تحبسها بيدك .

والمَـوْقِفُ : الموضع الذي نقِف فيه حيث كان .

وتَوْقِيفُ الناس في الحج : وُقَوْفِهِم بَالْمُواقِيفَ . وَالْتُوقِهِم بَالْمُواقِيفَ . والتَّوْقَيفَ : كَالنَّص ، وتُواقَفَ الفريقان في القيال . وواقَفْتُه على كذا مُواقِفَة ووقافاً واستَتَوْقَفْتُه أي سألته الوقوف . والتوقيف في الشيء : كالتلوش فيه . وأوقفت الرجل على كذا إذا لم تحبسه بيدك . والواقفة : القدم ، عانية صفة غالبة .

والمِيقَف والمِيقاف: عُود أو غيره يسكَّن به غلمَيان القِدر كأن غليانها يئوقف بذلك ؛ كلاهما عن اللحياني .

والمَـوَقُوف من عَروض مَشْطُور السَّريع والمُـنْسَرِح: الجِزِّء الذي هو مفعولان ، كقوله:

يَنْضَحْنَ في حافاتِها بالأبنوال

فقوله بالأبوال مفعولان أصله مفعولات أسكنت الناء فصار مفعولات ، فنقل في التقطيع إلى مفعولان ، سمي بذلك لأن حركة آخره 'وقفت فسمي موقوفاً ، كماسميت مين وقط وهذه الأشياء المبنية على سكون

الأواخِر موقوفاً .

ومَوْقِفُ المرأة : بداها وعناها وما لا بد لها من إظهاره . الأصمعي : بدا من المرأة مَوقِفُها وهو يداها وعيناها وعيناها ومو يداها وعيناها وما لا بد لها من إظهاره . ويقال المهرأة : إنها لحسنة الموقفين ، وهما الوجه والقدم . المحكم : وإنها لجميلة مَوْقِف الراكب منها . ووقَقت وذراعيها ، وهو ما يواه الراكب منها . ووقَقت المرأة يديها بالحيناء إذا تقطت في يديها نقطاً . وممو قفاه الممرز متان اللتان في كشخيه . أبو وقيل : مَوْقفاه الممرز متان اللتان في كشخيه . أبو عبيد : الموقفان من الفرس نتقرتا خاصرتيه . يقال : فرس شديد الموقفين كما يقال تشديد الموقفين كما يقال تشديد المحتمين وحبيط فرس شديد الموقفين كما يقال تشديد المحتمين وحبيط في المحتمين وحبيط في المحتمين وحبيط في المحتمين المحتمين وحبيط في المحتمين والمحتمين وحبيط في المحتمين والمحتمين والم

المَـوْقِفَينِ إِذَا كَانَ عَظِيمِ الْجَنْبِينِ ؛ قَالَ الْجَعْدِي : شَدِيدُ قِلَاتِ المَـوْقَفَيْنِ كَأَغَا بِهَ نَفَسَ ، أَو قَد أَراد لَيَزْ فِرَا

فَلَيْقِ النَّسَا حَبِطِ المُوقَفِي نَ ، يَسْنَنُ كَالْصَدَّعِ الأَسْعَبِ

وقال:

وقيل: موقف الدابة ما أشرف من صُلبه على خاصرته. التهذيب : قبال يعضهم فرس مُوتَقَّف وهو أبرشُ أعلى الأَذْنِين كَأَنْهَمَا منقوشتان ببياض ولون سائره ما كان .

والوَقيِفة ُ: الأُروِيَّة ُ تُلْجِيِّها الكلاب إلى صغرة لا تخليص لها منها في الجبل فلا يكنها أن ننزل حتى تصاد؛ قال :

> فلا تَحْسَبَنَنِّي مَشْخَمَةً مَن وَقِيفَةٍ مُطْرَدةً بما تَصِيدُكُ سَلَّفَعُ

وفي رواية : تَسَرَّطُهُما بما تصيدك . وسَكَفَعُ : اسم

كلبة ، وقيل : الوقيفة الطّريدة إذا أَعْيَت من مُطاردة الكلاب . وقال الجوهري : الوقيفة الوّعِل ؛ قال ابن

الكلاب. وقال الجوهري: الوقيفة الوعل ؛ قال ابن بري: وصوابه الوقيفة الأرويّة. وكلُّ موضع حبسته الكلاب على أصحابه ، فهو وقيفة .

حبسته الكلاب على أصحابه ، فهو وقيفة . ووقت الحديث ووقت الحديث : بيئه . أبو زيد : وقفت الحديث تويفاً ، وهما واحد . ووققته على ذنبه أي أطلعته عليه . وبقال : وققفته على الكلمة توقيفاً . والوَقف : الحَلْيَخال ما كان من شيء من الفضة والذّ بنل وغيرهما ، وأكثر ما يكون من الذبل ، وقيل : هو السوار من الذّ بل والعاج ، والجمع وقدوف . والمسك الذاكان من والعاج ، والجمع وقدوف . والمسك إذا كان من وهو كهيئة السوار . يقال : وقيفت المرأة توقيفاً وهو كهيئة السوار . يقال : وقيفت المرأة توقيفاً عمر و: أوقيفت الجارية معلت لها وقنفاً من ذبل ؛

لابن مُقْبَل : كأنه وقَنْفُ عاج ٍ بات مَكْنُنُونا \

والتو قييف : البياض مع السواد . وو ُقُـُوف القوسِ :

وأنشد ابن بري شاهداً على الوقنف السوار من العاج

أو تار ُها المشدودة في يدها ورجلها ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقال أبو حنيفة : التو قيف عقب يُلُوك على القوس رَطبًا لَيْنَا حتى يصير كَالحَلَقة ، مشتق من الوقف الذي هو السوار من العاج ؛ هذه حكاية أبي حنيفة ، جعل التوقيف اسبًا كالتَّمْنَين والتنبيت ؛ قال ابن سيده : وأبو حنيفة لا يؤمن على هذا ، إنما الصحيح أن يقول : التوقيف أن يُلُوى العَقَبُ على القوس وطبًا يقول : التوقيف أن يُلُوى العَقَبُ على القوس وطبًا حتى يصير كالحلقة ، في عبر عن المصدر بالمصدر، إلا أن

١ قوله « مكنونا » كذا بالاصل وكتب بازائه : منكفتاً ، وهو
 الذي في شرح الفاموس .

بثبت أن أبا حنيفة بمن يعرف مثل هذا ، قال: وعندي أنه ليس من أهل العلم به ولذلك لا آمنه عليه وأحمله على الأوسع الأشيع. والتوقيف أيضاً: لَيُ العَقَب على القوس من غير عيب . ابن شميل : التوقيف أن يُو قيف على طائفي القوس بمضائع من عَقَب قلد جعلهن في غراء من دماء الظبّاء فيجئن سوداً ، ثم بغثلى على الغراء بصدإ أطراف النبّل فيجيء أسود ينغلى على الغراء بصدإ أطراف النبّل فيجيء أسود

إِبْلُ أَبِي الحَبْحَابِ إِبْلُ تُعْرَفُ ، يَزِينُهُا ﴿ مُجَفَّفُ ۗ مُوْقَفَ ُ

لازقاً لا ينقطع أبـداً . ووقُّنْفُ التُّرس : المستدير

مجافته.، حديداً كان أو قَرَ°ناً ، وقد وقبَّفه . وضَرع

مُوقَّف : به آثار الصّرار ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

قال ابن سيده: هكذا رواه ابن الأعرابي مجفف، بالجم، أي ضَرَّع كأنه جُف وهو الوَطْب الحَلَق ، ورواه غيره محقق ، بالحاء، أي بمتلى، قيد حقّت به. يقال: حَفَ القوم بالشيء وحققوه أحدقوا به. والتوقيف : البياض مع السواد. ودابة موقّقة توقيفاً وهو شيئتها. ودابة موقّقة : في قواعُها خُطُوط صود ؟ قال الشماخ:

وما أرْوَى ، وإنْ كَرْمَتْ علينا ، بأدْنتى من مُوقَّقة حَرْونِ واستعمل أبو ذؤيب التوقيف في العُقاب فقال : مُوقَّفة القَوادِم والدُّنابتى ، كأنَّ صَراتها اللَّبَن الحَلِيبُ

أبو عبيد: إذا أصاب الأوظفة بياض في موضع الوقف ولم يعدُّها إلى أسفل ولا فوق فـذلك التوقيف . ويقال : فرس موقّف . الليث : التوقيف في قوائم الدابة وبقر الوحش خطوط سود ؛ وأنشد :

سَيْبًا موقَّفا . وقال آخر :

لها أمَّ مُوَقَّقَة ﴿ رَكُوبِ ۗ ، بحبث الرَّقُورُ مَرْتَعُهَا البَريرُ

ورجل موقف : أصابته البكلايا ؛ هذه عن اللحياني . ورجل موقف على الحق : كذلول به . وحمار موقف ؛ عنه أيضاً : كُورِيتُ ذراعاه كَنَّاً مستديراً ؛ وأنشد :

كُوَيُنَا خَشْرَماً فِي الرأس عَشْراً ، ووقَنْفُنـا هُدَيْبِـةَ ، إِذ أَتَانا

اللحياني: الميقف والميقاف العود الذي تُحراك به القدر ويسكن به غلبانها، وهو المدوم والمدوام أو القدر ويسكن به غلبانها، وهو المدوم والمدوام أو قال : والإدامة ترك القدر على الأثاني بعد الفراغ . وفي حديث الزبير وغزوة حنين : أقبلت معه فوقفت حتى اتقف الناس كلهم أي حتى وقفوا ؟ اتقف مطاوع وقف ، تقول : وقفته فاتقف مثل وعد نه فاتعد ، والأصل فيه او تقف ، فقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها ، ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال .

وواقف من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس اللأت ِ . أو س . ابن سيده : وواقف بطن من أوس اللأت ِ . والوقاف : شاعر معروف .

وكف: وكف الدمع والماء وكفاً ووكيفاً ووكيفاً وو كيفاً وو كفاناً: سال . ووكفت العين الدمع وكفاً ووكفاً : أسالته . اللحياني : وكفت العين تكيف وكفاً ووكيفاً ، وسحاب وكوف إذا كانت تسيل قليلاً قليلاً . ووكفت الدلنو وكفاً ووكيفاً : قطرت ، وقيل : الوكف المصدر ، والوكيف المصدر ، والوكيف المناس ، صلى

الله عليه وسلم ، توضأ فاستوكف ثلاثاً ؛ قال غـ يو واحد : معناه أنه غسل بديه ثلاثاً وبالغ في صبُّ الماء على يديه حتى وكف الماء من يديه أي قطر ؛ قبال حبيد بن ثور يصف الحسر :

إذا اسْتَوْ كَفَتْ باتَ الْغَوِي \* يَسُوفُهُا \* كما جَسَّ أَحْشَاءَ السَّقِيمِ طَبِيبُ

أزاد إذا استقطرت ، واستوكفت الشيء : استقطرته . ووكف البيت وكفأ ووكيفاً وو كوفاً ووكفاناً وتُو كافاً وأوكف وتُوكتُ : هَطَلَ وقطر، وكذلك السطيح ، ومصدره الوكيف والوكنف . وشاة وكنوف : غزيرة اللبن، وكذلك منْحة " وَكُنُوفُ وَنَاقَةً وَكُنُوفَ أَي غُزِيرةً . وَفي الحديث : أنه ؛ صلى الله عليه وسلم، قال : من مُنَّحَ منجة وَكُوفاً فله كذا وكذا ؛ قال أبو عبيد : الوُّ كُوفُ الغَرْبِرَةُ الكَثْيَرَةُ الدَّرِّ ، وَمِنْ هَذَا قَيْلُ : وَكُفَّ البيتُ بالمطر ، ووكفّت العينُ بالدمع إذا تِقاطَر . وقال أَن الأَعرابي: الوكوف التي لا ينقطع لبنها سنتها جَمْعاء . وأو كفت المرأة : قارَبت أن تلد . والوكن : النَّطُّعُ ؛ قال أبو دُوَّيب :

ومُدَّعَسِ فيه الأَرْيِضُ اخْتَفَيْتُهُ بجر داء، مثل الوكف ، يكنو غرابها

بجَرَداء يعني أرضاً مَلْساء لا تُنبت شيئاً يكبنو غراب القاُّس عنها لصَّلابتها إذا حُفِرت ؛ والبيت الذي أورده الجوهري :

> تَدَلَّى عليها بين سبِّ وخيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها

والوكفُّ : وكفُّ البيت مثل الجناح في البيت

بكون على الكُنَّة أو الكُنيف . وفي الحديث : خيارُ الشُّهداء عند الله أصحابُ الرَّكَف ؛ قيل : ومن أصحاب ُ الوكف ؟ قال : قوم تُكفأ عليهم مراكبهم في البعر ؛ قال ابن الأثير : الوكف في البيت مثل الجناح يكون عليه الكنيف ؛ المعنى أن مراكبهم انقلبت بهم فصارت فوقهم مشل أوكاف البيوت ، قال: وأصل الوكيف في اللغة الميسل والجَوْرُ . والوَّكَفُ ، بالتَّحْرِيكُ : الإِثْمَ ، وقيلَ : العيب والنقص. وقند وكيف الرجـل يَوْ كَفِ وَكُفَا إِذَا أَثِمَ . وقد وَكِفَ بُوْكُفُ وأُوكَفِهُ : أُوقَعَهُ فِي إِنْمُ . ويقال : مَا عَلَيْكُ فِي هَذَا وَكُفُّ . والوكف : العيب ؛ أنشد ابن السكيت لعمرو بن امرىء القيس ، ويقال لقيس بن الخطيم :

> الحافظُو عَوْرَةِ العشيرةِ ، لَا يَأْ تيهِمُ مَن ورائهمُ وَكُفُّ

قال ابن بري : وأنكر عـليّ بن حمزة أن يكون الوكُّف بمعنى الإنم ، وقال : هو بمعنى العَيْثِ فقط. وليس في هذا الأمر وكُنْفُ وَلا وَكُنْفُ أَي فَسَادًا. وفي الحــديث: ليَخْرُ حِينَ السُّ مَن قُبُورِهُم في صورةً ا القررَدة ما داهنتُوا أهل المعاصي ثم وكَفُوا عن عِلْمُهُم وهم كستطيعون ؛ قال الزجاج : وكفوا عن علمهم أي قصَّروا عنه ونقَصُوا . بقال : عليك في هذا الأمر وكُفُّ أي نقص . ويقال : ليس عليك في هذا الأُمر وكَفَ أي ليس عليك فيه مكروه ولا نقص. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: البَّخيل في غير و كُفٍّ ؟ الرَّكَفُ : الوقوع في المــُأثُـم والعيب . وفي عقله ورأْييه و كَفِّ أَي فساد؛ عن ابن الأعرابي ويُعَلُّبُ. التهذيب : يقال إني لأخشى عليك وكف فلان أي

٧ قوله « في صورة » في النهاية : على صورة .

جَوْرٌ وَمُسِلُّه ؛ قال الكبيت :

بك يَمْنَلَي وَكُفَ الْأَمُو ر ، ويَحْمِلُ الأَثْقَالَ حامِلُ

وقال أبو عبرو: الوكف الثقل والشدة . وقالت الكلابية: يقال فلان على وكف من حاجته إذا كان لا يدري على ما هو منها ، قال : وكل هذا ليس بخارج بما جاء مفسرًا في الحديث لأن النكفي ا هو المكيل والوكف من الأرض: ما انبط عن المرتفع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال العجاج يصف ثوراً :

يَعْلُو الدُّكَادِيكُ ويَعْلُنُو الوَّكَفَا

وقال الجوهري : هو سَفْح الجُبل ، وقال ثعلب : هو المسكان العَبْضُ في أصل شرف . ابن شبيل : الوَكُفُ من الأرض القِنْع بتَسَّع وهو جَلَد طين وحصى ، وجمعه أو كاف .

وتوكئف الأثر : نتبعه . والتوكثف : التوقشع والانتظار . وفي حمديث ابن عبير : أهملُ القبور يتوكّفُون الأخبار أي ينتظرونها ويسألون عنها ، وفي التهذيب: أي يتوقعونها ، فإذا مات الميت سألوه: ما فعل فلان وما فعل فلان ? يقال : هو يتوكّف الحبر أي يتوقعه . وتقول : ما زلت أتوكّفُه حتى الحبر أي يتوقعه . وتقول : ما زلت أتوكّفُه حتى الحبرة ، ويقال : واكفت الرجل مُواكفة في الحرب وغيرها إذا واجهنته وعارضته ؛ قال ذو الرمة :

منى ما أبواكِفها ابن أنشنى، وَمَتْ به مع الجَيْشِ يَبْغِيها المتغانِم، تنكل ٢

وتوكُّف عيالَه وحشَمه : تعبَّده ، وهو يتوكُّفهم : يتعبَّدهم وينظر في أمورهم .

١ قوله التكفي : هكذا في الأصل ولعلها الوكث .
 ٢ قوله « تنكل » كذا في الاصل بالنون ، وفي شرح القاموس :
 بناء مثلة .

والو كاف والوكاف والأكاف والإكاف: يكون للبعير والحماد والبغل؛ قال يعقوب وكان رؤبة ينشد: كالكو دن المكشد و بالوكاف

والجمع أوكف ؛ وأوكف الدابة ، حجازية . الجوهري: يقال آكفت البغل وأوكفته . ووكف الدابة : وضع عليها الوكاف . ووكف وكافاً : عمله اللحياني : أوكفت البغل أوكفه إيكافاً ، وهي لغة أهل الحجاز وتميم ، تقول : آكفته أوكفه إيكافاً ، وقال بعضهم : وكفته توكيفاً وأكفته تأكيفاً ، والاسم الوكاف والإكاف .

ولف : الوَكْفُ والوِلافُ والوليفُ : ضَرَّب مِنَ العَدُو ، وهو أَن تَقِع القوامُ مَمَّا ، وَكَذَلْكُ أَن تَجِيء العَدُو ، وهو أَن تَقَع القوامُ مَمَّا ، وَكَذَلْكُ أَن تَجِيء القوامُ معاً ؛ قال الكميت :

> ووكلَّى بِإِجْرِيًّا وِلافِ كَأَنَّهُ ، على الشَّرْفُ الأَقْصَى ، يُساطُ ويُكْلُبُ

أي مُؤْتَلِفَة ". والإجريّا: الجَرَيّ والعادة بما يأخذ به نفسه فيه ، ويُساط: يضرب بالسوط، ويُكلب : يضرب بالسوط، ويُكلب يضرب بالكلاّب وهو المهماز، وولف الفرس يُلِف وَلَيْفًا ووليفاً : وهو ضَرّ ب من عَدوه ؛ قال رؤبة:

ويُومُ رُكْضِ الغارة الولاف

قال أَن الأَعرابي: أَراد بالولافِ الاعْتَرَاء والانتَّصال ؟ قال أَنو منصور: كَان على معناه في الأَصل إلافاً فصير المعنزة واوا ؟ وكلُّ شيء غطتى شيئاً وأَلبَسه فهو مُولِفٌ له ؟ قال العجاج:

وصاد كافشراق السراب مُولِفا

لأنه غطت الأدض . الجوهري : الولاف مشل الإلاف ، وهو المثوالفة . وبرق ولاف والاف

إذا برق مرتين مرتين ، وهو الذي يخطف خطفتين في واحدة ولا يكاد 'مخلف ، وزعبوا أنه أحد قُ المنخيلة ، وإيّاه عنى بعقوب بقوله الولاف والإلاف قال : وهو مما يقال بالواو والهبزة ، وبرق وليف نو كولاف . الأصبي : إذا تتابع لمعان البرق فهو وليف وولاف وقد ولف يكف وليفا ، وهو مغيل للبطر إذا فعل ذلك لا يكاد 'مخلف . وقال محم بعضهم : الوليف أن يلمع مرتين مرتين ، قال صحر الغي :

## لما معد سُنتات النَّوَى ، وقد بِتُ أَخْبَلُتُ بُرُقاً وَلِيفا ﴿

وأُخْيِكُنْتُ الْبُرقُ أَي دَأَيتُه نُخِيلًا . وَبُرقُ وَلِيفِ أَي مُتنابع . وتواكف الشيء مُواكفة وو لافاً ، نادر : ائتتكف بعضه إلى بعض وليس من لفظه .

وهف : الوَهْفُ مثل الوَرْف : وهو اهـتزاز النبت وشدة خُضرته . وهف النبتُ بَهف وهْفاً ووَهَمِفاً: اخضر وأورق واهتز مثل ورف ورْفاً . يقال : يَهفُ وير ف وهمِفاً ووريفاً . وأوهف لك الشيء: أشرف وسُذَّته الوَهافة ٢ . وفي الحديث : فلا يُزالَنَّ واهف عن وهافته . وفي كتاب أهل تَجْران : لا

١ قوله « لها معد » كذا بالنبخ على هذه الصورة ، وأما الاصل
 المول عليه نفيه أكل أرضة .

و قوله « وسئته الوهافة » كذا بالاصل ، ولمل هذه الجملة مقدمة من تأخير وحق التركيب : الواهف ، في الاصل ، في البيمة وسئته الوهافة أي طريقته خدمة البيمة والقيام بأمرها .

بُمْنَع واهف عن وهفيته، ويروى وهافته ووهافته . فال: الواهف في الأصل قيم السيعة ، ويروى وافه عن وفه عن وفه تبية ، ويروى وافه عن وفه تبيته ، وهو مد كور في موضعه . ويقال : ما يُوهف له شيء إلا أخده . وكذلك ما يُطف له شيء وما يُشترف إجافاً وأشرافاً . وروي عن قدادة أنه قال في كلام : كلما وهف لهم شيء من الدنيا أخذوه ؛ معناه كلما يدا لهم وعرض . وقال الأزهري في هذا المكان : يقال وهف الشيء يهف وهفاً إذا طار ؟ قال الراجز :

## سائلة الأصداغ يهفو طاقتها

أي يطير كساؤها ، ومنه قبل للزّلة هَفُوة ، وأورد ابن بري هذا البيت في ترجه هفا . المفضّل : الواهف قيّم البيعة ، ومنه قول عائشة في صفة أبيها ، رضي الله عنها : قلّده رسول الله على الله عليه وسلم ، وهف الأمانة ، وفي رواية : وهف الدّين ، أي قلّده القيام بشر ف الدّين بعده ، كأنما عنت أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إيّاه أن يصلي بالناس في مرضه ، وقيل : وهف الأمانة ثقلها . ووهف من مرضه ، وقيل : وهف الميثل من حق إلى ضعف ، قال : وكلا الأمرين مدح لأبي بكر : أحدهما القيام بالأمر، والآخر رد الضعف إلى قورة الحق .

### فصل الياء المثناة تحتها

يوف : يَوْفا : حيّ من العَرب . ويَوْفا أيضاً : غلام العبر ، رضي الله عنه ، والله أعلم .

انتهى المجلد التاسع - حرف الفاء

# فهرست المجلد الناسع

| حرف الفاء                                                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                  |
| ا الضاد المعجمة . « الطاء المهملة                                                     | فصل الهبرة                                                                       |
| ر اللام ۳۱۳<br>ر النون ۳۲۳<br>ر الماء ۳۵۲<br>د الواو ۳۵۲<br>ر الباء المثناة تحتها ۳۲۵ | ر الزاي ۱۲۹<br>ر الدين المهملة ۱۲۳<br>د الشين المعجمة ۱۲۷<br>د الصاد المهملة ۱۸۲ |